صَفَحَاتُ مِنْ تَارِيخِ مَصْر ٢٨

ممرّر

في العَصِّرِ العُثَمَّا فِيَّ في القريب السَّادِسِ عَشْرُ السَّادِسِ عَشْرُ

دراهة وثائعية في النظمالإدّارّية والعشكيّة والالية والقضائية

> دكتور//سيّر مخدالسيّد مُدرَس الثاريخ والحضاء العثمانيّة بكليّة الأداريب سيقلح

الناشر: مكتبة مدبولي

00000000

اسم الكتاب: مصرفي العصر العثمائي

المسؤلسف: د.سيد محمد السيد الناشسسر: مكتبة مدبولي

الـــعــنــوان: ٦ ميدان طلعت حرب ـ القاهرة

تليـــفون: ١٤٢١٥٧٥

الجــــم : آر**مس للكمبيوت**ر

السعسنسوان: ٣٢ ش على عبد اللطيف مجلس الشعب

تليـــفــون: ٣٥٦٤٤٠٤

الطبعة الأولى ١٤١٨ هـــ١٩٩٧م

99999999

# اهداء

- إلى روح والدى ... رحمه الله تعالى
- إلى روح والدتى ... رحمها الله تعالى
- إلى روح أستاذى بكير كتوك أوغلى ... رحمه الله تعالى
  - \_ اعترافا بفضلهم ووفاءً لعهدهم .

## بسم الله الرحمن الرحيم

هذه هى الترجمة الكاملة والمزيدة لا طروحة الدكتوراه التى نال بها الباحث درجة الدكتوراه فى الفلسفة من قسم التاريخ الحديث ، كلية آداب استأنبول ، وتحت اشراف البروفسور / بكيركتوك اوغلى ، وقد نشر هذا البحث على نفقة الوقف العربى ــ التركى ، ويرعاية جامعة استأنبول وجامعة مرمرة ، وذلك فى سلسلة اصدارات الجامعة رقم ٤٨٣ ، وتحت عنوان :

MARMARA UNIVERSITESI YAYINLARI No. 483 FEN-EDEBIYAT FAKUTESI YAYINLARI No. 17

#### XVI. ASIRDA MISIR EYALETI

Seyyid Muhammed es- Seyyid Mahmud

EDEBIYAT FARKULTEST BASIMEVI ISTANBUL - 1990

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة النسخة العربية

أن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ... ويعد .

لقد كان الدافع الأساسى وراء اختيار هذا الموضوع لدراسته ، هو البحث عن تلك الحلقة المفقودة التى كانت تربط بين مركز الإدارة العثمانية فى استانبول وبين منطقة الشرق الأوسط ، ومحاولة رفع الستار عن الدور الهام الذى كانت تقوم به أيالة مصر فى العصر العثماني كمركز إستراتيجي لها في الشرق ، وإكمال التاريخ التفصيلي لإقليم من أهم أقاليم الدولة العثمانية في الشرق على الإطلاق ، وذلك في إطار تاريخ الدولة العثمانية العام .

وقد وفقنى الله تعالى لإتمام هذه الدراسة التى كتبتها باللغة التركية الحديثة ، ونلت بها درجة الدكتوراه فى الفلسفة من قسم التاريخ الحديث فى كلية أداب استانبول عام ١٩٨٦م ، وإذا كان الهدف من هذه الدراسة قد تحقق بالفعل بالنسبة للمؤرخين الترك المهتمين بتاريخ الدولة العثمانية الإقليمى ، وللباحث والقارئ التركى بنشرها على نفقة الوقف العربى ــ التركى وبرعاية جامعة مرمرة وجامعة استانبول عام ١٩٩٠م ، إلا أن الباحث والقارئ العربى لم يتمكن من الإستفادة من هذا البحث الذى يميط اللثام عن فترة من أهم فترات تاريخ مصر فى العصر الحديث تعرضت للأقوال المتضارية ، والذى يمثل حلقة هامة من حلقات تاريخ مصر فى العصر العثمانى تعرضت للتجاهل عن قصد أو غير من حلقات تاريخ مصر فى العصر العثمانى تعرضت الموجودة فى دور أرشيف استانبول .

ولذلك ، فإن حرصى على نشر ما توصلت اليه من نتائج فى هذا البحث ، حثنى على ترجمة هذه الدراسة إلى اللغة العربية ، حتى تكون بين يدى الباحث والقارئ الناطق بالعربية ، منقحاً إياها ، ومضيفاً لها فصلاً جديداً يتعلق بتطور

تشكيلات مؤسسات الدولة العثمانية خلال القرن (١٠هـ / ١٦م).

وتيسيراً على القارئ ، آثرت ذكر تعريف بعض الاصطلاحات العثمانية بين قوسين في المتن الأصلى إلا قليلاً ، مكتفياً بتزييل كل باب بالمصادر الأرشيفية ، والمخطوطات المعاصرة ، والمراجع ، والدراسات الحديثة التي اعتمدت عليها ، كما وضعت بين دفتي الدراسة صورة معاصرة لخريطة مصر في القرن ( ١٦م / ١٠هـ) ، وبعض صور الميناتور لوالي مصر على باشا ، وبعض صور الوثائق التي اعتمدت عليها في البحث .

وإننى إذ احفظ الجميل والعرفان لكل من قدم لى يد العون أثناء إجراء هذه الدراسة ، وأخص بالذكر منهم الأستاذ الفاضل المرصوم البروفسور الدكتور / بكيركتوك أوغلى ، لأرجو أن أكون بهذا البحث قد اضفت جديداً للباحث والقارئ العربي فيما يتعلق بتاريخ مصر في العصر العثماني .

والله ولى التوفيق ،،،

د. سید محمد السید سرهاج ۱۹۹۷

#### المقدمسة

إن نظرة عامة شاملة على التشكيلات العامة في أي دولة ، جديرة ببيان الدرجة التي وصلت إليها هذه الدولة من رقى وتقدم . ولذلك ، فإنه إذا أردنا إدراك وتحديد السّمات العامة التي تميزت بها الدولة العثمانية التي عاشت فترة إزدهارها وقوتها وسطوتها كصاحبة حدود تمتد من أسيا الوسطى والقوقاز ، والخليج العربي والمحيط الهندي شرقاً ، ووسط أوربا وشمال افريقيا غرباً خلال القرن (١٠هـ / ١٦م)، فما علينا إلا أن نبحث في تشكيلات مؤسساتها المركزية والمحلية خلال هذه الفترة .

ولا يضفى على كل باحث محقق ذى بصيرة ، أن هذه الدولة التى كانت واحدة من امبراطوريات العصور الوسطى والتى ارتبطت منذ ظهورها بالدين الإسلامي وبالأعراف التركية الإسلامية ، قامت بإجراء تعديلات على مؤسسات وتشكيلات الدول الإسلامية السابقة عليها والمعاصرة لها والتى ورثت تشكيلاتها المحلية ، وبوضع شكل نظام جديد مضيفة بعض العناصر الضرورية فيه .

والحقيقة ان الدولة العثمانية قد حافظت على تشكيلات ومؤسسات الإمارات التركمانية ودولة أق قدويونلى ( الشاة الأبيض ) ، ودولة الماليك في محصر والشام ضمن تشكيلاتها المحلية في تلك البلاد التي ضمتها إليها خلال القرن (١٠هـ / ١٦م ) ،

وأننا سوف نتناول ، بإذنه تعالى ، فى بحثنا هذا عرض المساعى الحثيثة التى صرفتها الدولة العثمانية لتأسيس أيالة مصر التى أعيد تشكيل مؤسساتها المحلية مستعينة بالنظم المملوكية التى كانت سائدة فيها من قبل ، ولوضع نظم ولوائح عملها بحيث تتوافق مع نظم تشكيلات مؤسسات الدولة المركزية وترتبط بها ، ولإصلاح وتنظيم مؤسساتها التى أصابها ما أصاب مركز الدولة من اضطراب فى أواخر القرن (١٠هـ / ١٠م) . كما سنقوم بعرض الأسس والمقاييس التى أدارت بها الدولة أول أيالة بعيدة عن مركزها فى استانبول ،

ومهما يكن من أمر ، فقد كانت لبعض الأفكار التى امتلئت بها أبحاث المستشرقين المتعلقة بتشكيلات أيالة مصر في العصر العثماني تأثيراً سيئاً في أنحاء العالم الإسلامي .

والحقيقة ، أن عدم ظهور مؤرخ معاصر للأحداث خلال هذه الفترة يصورها بكل صدق ، وعلى النحو المرجو ، وذلك باستثناء ابن إياس الذي تناول في بدائعه تاريخ مصر في الربع الأول من القرن (١٠هـ / ١٦م) بشئ من التفصيل ، وضعف آثار المؤرخين بعد ابن إياس ، وقصورها عن بيان مسلامح هذه الفترة الهامة من تاريخ مصر .

كل هذا فتح الباب لتقييم المؤرخين المعاصرين لهذه المرحلة تقييماً يجانبه الصواب . كما كان إستناد هؤلاء المؤرخون في الحكم على تشكيلات أيالة مصر في القرن (١٢هـ/ ١٦م)، على مصادر تعود للقرن (١٢هـ/ ١٨م)، تلك الفترة التي كانت الإداراة العثمانية فيها قد بدأ يدُب في أوصالها الفساد والاضطراب كان من أهم عوامل زيادة هذا الإنحراف .

لقد كانت باكورة أبحاث المستشرقين التي تدور حول أيالة مصر وإدارتها ، قد أجريت بمعرفة الفرنسيين الذين صحبوا الحملة على مصر في أواخر القرن (١٨هـ / ١٨م) . ونظراً لاعتماد هؤلاء الباحثين ، بشكل كبير ، على تقارير كتاب الدواوين في مصر ، وعلى معلومات الأهالي غير الدقيقة ، ناهيك عن الحالة المتردية التي كانت قد وصلت إليها أيالة مصر على أيدى المتغلبة من أمراء المماليك ، وحرص الفرنسيين الذين صحبوا الحملة على مصر على تشويه الإدارة العثمانية في مصر ، فان كثيراً من المعلومات التي وردت في هذه الأبحاث المتعلقة بنظم ومؤسسات أيالة مصر في العصر العثماني مليئة بالأخطاء أو بالإفتراء . وعلى الرغم من وجود ملايين الوثائق الخاصة بأيالة مصر في العصر العثماني في مختلف دور وثائق الدولة العثمانية ، فإن باحثى اليوم الذين يُجرون أبحاث أبحاث على مصر وتشكيلاتها يُسرعون دائماً لمراجعة مثل هذه الدراسات .

إلا أنه في عام ١٩٢٦م استدعى الملك فؤاد ملك مصر ، المستشرق و جون دني و ليقوم بفحص الوثائق التركية الموجودة في سراى عابدين للإستفادة منها

فى كتابة تاريخ مصر فى عصر أسرة محمد على باشا . وبالفعل ، أتم هذا المستشرق العمل المُرجه إليه فى القاهرة عام ١٩٣٠ ، ونشر كتابه بالفرنسية تحت اسم :

" Sommaire des Archives Turques du Caire Cairo 1930 "

وبذلك يكون جون دنى قد فتح الطريق للإستفادة من مادة الأرشيف العثماني لأول مرة في العصر الحديث ،

ومنذ ذلك الحين ، بدأ العديد من الباحثين العرب والمسلمين والمستشرقين أيضاً في كتابة أبحاثاً تاريخية حول مصر معتمدين على المصادر الوثائقية الأصلية .

ولكن ، بسبب عدم معرفة أغلبية الباحثين للغة التركية العثمانية ، وعدم اهتمامهم بدراسة التاريخ العثماني العام وتشكيلات الدولة العثمانية المركزية ، وعدم استفادتهم من مصادر الأرشيف العثماني باستانبول ، وما تصويه مادته كمصدر رئيسي هام لوثائق مصر في العصر العثماني ، واعتمادهم فقط على دراسات المستشرقين التي لم تخلو من تحامل على الدولة العثمانية ، لم تعبر ابحاثهم عن واقع أيالة مصر وتشكيلاتها في ازهى مراحل الدولة العثمانية خلال القرن ( ١٠هـ / ٢١م ) .

وهكذا ، فإن الأبحاث التي يمكن الإعتماد عليها ، في هذه الدراسة ، وتتعلق بأيالة مصر وتشكيلاتها ، وعلاقتها بالإدارة المركزية بالأستانة خلال القرن (١٠هـ / ١٦م) ، قليلة للغاية إن لم نقل نادرة . وعندما حاولنا الإستفادة من أبحاث المستشرقين الحديثة ، توخينا الحذر في كل ما صدر عنهم ، نظراً لما صادفناه من الخلط وعدم توخي الدقة في بعض المعلومات الواردة فيها . وحتى يتلافي الباحث هذا النقص في المصادر ، قام في فترة تربو عن عامين كاملين بجمع وتصنيف كافة الوثائق المتعلقة بأيالة مصر والموجودة بأرشيف رئاسة الوزراء ، وأرشيف سراي طوب قابو ، وأرشيف المحاكم الشرعية باستانبول ، وذلك في الفترة التي تمتد من أوائل القرن (١٠هـ / ١٦م) ، وحتى اوائل القرن وذلك في الفترة التي تمتد من أوائل القرن (١٠هـ / ١٦م) ، وحتى اوائل القرن

وبذلك يكون الباحث قد تمكن من تعويض هذا النقص في المادة المتعلقة

بأيالة مصر خلال فترة البحث . ولما كانت المادة الوثائقية التى تعود للنصف الأول من القرن (١٠هـ / ١٦م)، محدودة نسبياً ، فقد استفاد الباحث بشكل كبير من آثار المؤرخين المعاصرين أمثال ابن إياس والدياريكرى ، والبكرى ، كما استفاد بقدر الحاجة وفيما يوافق محتواة محتوى الوثائق المعاصرة ، من آثار المؤرخين المثال الملوانى وعبد الكريم والحلاق .

\*\*\*

أما عن البحث الذي بين أيدينا ، فهو يصتوى على مدخل وستة أبواب وخاتمة.

وقد عرض الباحث في هذا المدخل ، التشكيلات الأساسية الملوكية والعثمانية ، مع مقارنة سريعة فيما بينهما ، وتمهيد حول توطيد الحكم العثماني في مصر .

أما الباب الأول: فقد تعرض فيه الباحث لتأسيس إمارة أمراء مصر وتنظيم قانون نامه محصر، وأوضح كيف أبقى الحكم العثماني التشكيلات الملوكية كما هي ، والعادات والتقاليد المحلية السائدة دون تغيير يذكر ، ثم كيف بدأ التغيير التدريجي لتشكيلات الأيالة ، حيث فتحت بذلك فترة من الاستقرار الإداري في مصر ، تلك الفترة التي استمرت حتى نهاية القرن (١٠هـ / ٢١م) .

وفى الباب الثانى: الذى يوضع الأحوال العامة لأيالة مصر حتى أوائل القرن ( ١١هـ/ ١٧م ) ، بين الباحث ، كيف كان يتم تعيين وعزل أمير أمراء مصر ، والأمراء السناجق ، وإداريى الولايات وأهم الوظائف المناطة بهم ، وإلى أى مدى كانت المؤسسات الإدارية لمصر وتشكيلاتها قد تم التقنيين لنظمها بموجب قانون نامه مصر ، ثم بالفرمانات والآوامر التى صدرت فيما بعد ، وأكملت النقص في هذا القانون ، وكيف أديرت هذه المؤسسات وتشكيلاتها الإدارية حتى أوائل القرن ( ١١هـ / ١٧م ) ، وذلك من خلل الإدارة المركزية في الآسستانة والإدارة العثمانية في مصر .

وفى هذا الباب ايضاً ، يبين الباحث دور أمير أمراء مصر وكيل السلطان المطلق فى الأيالة ، فى إجراء حالة من التوازن فى العلاقة بين مختلف مؤسسات الأيالة بعضها وبعض ، وبين هذه المؤسسات والرعايا فى مصر ، وإلى أى درجة

كان يقوم أمراء مصر السناجق الحافظين بمساعدة أمير أمراء مصر في تنفيذ أوامر السلطان وحماية الأيالة من الأخطار الخارجية وحركات العصيان الداخلية ، ويقوم قاضى مصر ونوابه في معاونته فيما يتعلق بالشئون العدلية والقضائية ، ودفتردار مصر ومباشريه في مساعدته في الشئون المالية والأراضى ، وكيف كان للخزينة الإرسالية المصرية ذات الصلة الوثيقة بمختلف مؤسسات مصر وتشكيلاتها ، وتأثير على هذه المؤسسات وتلك التشكيلات .

وقد خصّص الباحث الباب الثالث من بحثه: لعرض التشكيلات العسكرية المحلية لأيالة مصر، وجند الدركاه العالى في الأيالة ، وخدماتهم الإدارية والعسكرية في داخل مصر وخارجها.

وقصر الحديث في الباب الرابع: على التشكيلات المالية في مصر والدور الإداري لهذه المؤسسة في الأيالة.

أما الباب الشامس : فكان لابد فيه للتعرض لتشكيلات الأيالة القضائية والعدلية .

ومن خلال الباب السادس والاخير: تعرض الباحث لمكانة مصر الإدارية والعسكرية والمالية بالنسبة لمركز الدولة وللولايات الشرقية المجاورة لها، وكيف جعلت هذه المكانة الهامة مصر أمام مسئوليات متنوعة تجاه منطقة الحرمين الشريفين واليمن والحبشة.

وأشيراً: فإن الباحث إذ يعترف بعدم تمكنه من الإستفادة من مادة الأرشيف الموجودة بمصر ، نظراً لحركة التنقل المستمرة لهذه المادة الأرشيفية اثناء فترة إعداد البحث ، وعدم تيسر حصوله على بعض المخطوطات الخاصة بتاريخ مصر والمبعثرة في أنحاء مختلفة من العالم ، ليرجو أن يكون قد قدم ، بهذا البحث ، جديداً في هذا الموضوع من خلال هذه المادة الارشيفية الجديدة التي لم تتيسر لاحد من الباحثين من قبل ، وأن تكون قد ظهرت في مصر أبحاث في نفس الموضوع استطاعت أن تستفيد من هذه المادة الأرشيفية الموجودة بمصر ، وعندئذ ، تكون صورة تاريخ أبائة مصر وتشكيلاتها خلال مرحلة إزدهار الدولة العثمانية في القرن ( ١٠هـ / ١٦م ) ، قد اكتملت .

وعلى الرغم من هذا التقصير ، فإن الباحث يعتقد أن هذا البحث المقدم ،

يعتبر أول محاولة لكتابة هذا الموضوع فى هذا الإطار الزمانى والمكانى من خلال مادة أرشيفية خصبة تستخدم على هذا النصو لأول مرة ، الأمر الذى أبرز بجلاء مكانة أيالة مصر لدى الدولة العثمانية ، وولاياتها الشرقية .

وأخيراً ، لا ينسى الباحث أن يقدم خالص الشكر والعرفان للأستاذ الفاضل الدكتور/ بكير كتوك أوغلى ـ رئيس قسم التاريخ الحديث ـ بكلية الأداب جامعة استانبول ، الذي لم يأل جهداً في تقديم يد العون لى في كل مراحل إعداد البحث وللزميل الفاضل الدكتور / فريدون امه جن ـ المدرس بنفس القسم ، ولجميع الأساتذة الأفاضل والزملاء الكرام الذين استفدت من توجيهاتهم القيمة كثيراً ، ولكل العاملين بمرافق جامعة استانبول وبالأخص موظفو المكتبة ، والعاملين بمكتبة السليمانية الزاخرة ، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

سیّد محمد السیّد استانبول /بقیر کوی

# دراسة تحليلية لا'هم مصادر ومراجع البحث

لقد دفعتني في الحقيقة ، لإختيار موضوع هذه الأطروحة العلمية لتقديمها لقسم التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة استانبول لنيل درجة الدكتوراة في التاريخ الحديث ، دفعتني عدة عوامل كان على رأسها ، تواجدي في استانبول ، وبين خيرائن كتبها ، ودور أرشيفها الزاخر ، وعدم استفادة الباحثين العرب والمسلمين من هذه المادة الخام بالدرجة المطلوبة ، وأخذهم عن أبحاث ودراسات المستشرقين دون ما تمحيص ، وذلك بسبب عدم المامهم باللغة التركية العثمانية التي حررت بها وثائق ومصادر تاريخ مصر في العصر العثماني ، وأيضاً محاولة الجمع بين مصادر التاريخ العثماني بمصر ومصادره في مركز الدولة العثمانية للتأريخ لفترة الحكم العثماني في مصر بشكل يكون أقرب للواقع ، وبعيداً عن افتراءات المستشرقين وتشويهاتهم . وقد وجدت لدى الأستاذ المشرف البروفسور بكيركتوك أوغلى انعكاساً لرؤيتي هذه ، وذلك لقلة ، بل ندرة الأبحاث التي أُجريت عن أيالة مصر في العهد العثماني باللغة التركية في تركيا ، وللرغبة في معرفة الإمكانات الحقيقية لتوظيف مصادر الأرشيف العثماني لدراسة واحدة من أهم ولايات الدولة العثمانية على الإطلاق ، وبالتالي محاولة إزاحة الستار عن فترة هامة من فترات الحكم العثماني في مصر . وهكذا ، تطابقت الرغبة في اختيار موضوع البحث . ولكن ، واجهتنا العديد من الإستفسارات حول طبيعة المادة المتوفرة في دور الأرشيف وفي الكتبات ، ومدى إمكانية الاستفادة منها في هذا الموضيوع . ويذلك ، كان من الضروري النزول إلى دور أرشيف استانيول ، ومكتباتها ، وإجراء مسم شامل للوثائق والمصادر المتعلقة بأيالة مصر في القرن (۱۰ هـ/۱۲ م).

ولكن ، لماذا حددت هذ الحقبة التاريخية بالذات ؟ ذلك ، لأن هذه الفترة ، إنما كانت فترة الازدهار في الدولة العثمانية وفي مؤسساتها ، تلك الفترة التي يمكن أن نقيس عليها ما مرت الدولة بعدها من مراحل ، ولأنها الفترة التي تجاهلها المستشرقون ، عندما راصوا يكتبون عن تاريخ مصر وتشكيلاتها في العصر العثماني ، وركّزوا الحديث فقط عن فترة الضعف التي مرت بها الدولة وقاموا بتعميمها على كل حقبة الحكم العثماني بمصر منذ بدايته .

وهكذا ، وبعد اكثر من عامين من البحث والتنقيب عن هذه المصادر في مختلف دور الوثائق والمكتبات ، وتصنيف المادة الغزيرة التي جمعت من هنا وهناك ، بدأت تتضح معالم الموضوع الذي ينبغي الكتابة فيه ، وكنت من قبل قد اخترت المكان متمثلا في أيالة مصر ، والزمان متمثلا في القرن (١٠ هـ / ١٦م) حيث استقرا الرأي أخيراً على اختيار موضوع التأريخ لتشكيلات أيالة مصر خلال القرن (١٠هـ/ ١٦م) .

وحتى بمكننا إجراء بحث علمي حول تشكيلات مصير في القرن (١٠ هـ. / ١٦م ) كان لزاما علينا الإستعانه بالله تعالى في محاولة الإستفادة من المادة الأرشيفية المبعثرة في دور أرشيف استانبول ومركز الأيالة بالقاهرة ، ومن آثار المؤرخين المعاصرين ، شهود عيان هذه الفترة . ومهما يكن من أمر ، فقد كانت مصادر البحث التي وصلت إلى أيدينا والمتعلقة بالموضوع كانت محدودة نسبيا. ولكن ، حاولنا قدر امكاننا التقريب ، وإكمال الحلقات المفقودة بالمصادر الوثائقية ويأثار المعاصرين بالتبادل . ففي حين ان كانت المادة الوثائقية المتعلقة بضم العثمانيين لمصر ، وتوطيد حكمهم في المنطقة ( ٩٢٣ م. ٩٣١ ه. ) قليلة إلى حد ما ، فقد انتقلت إلينا وقائع هذه الفترة بكل تفصيلاتها عن معاصري هذه الأحداث من المؤرخين امثال ابن إياس والدياريكري وغيرهما . ومن ناحية أخرى ، لم نصادف ظهور مؤرخ على هذا الطراز يروى لنا أحداث الفترة التالية من تاريخ مصر، وذلك حتى أواخر القرن (١٠هـ /١٦م)، وكل ما كان موجود من آثار وتواريخ لمصر كان عبارة عن مقتطفات ناقصة الحلقات مقطوعة الروابط، متشابهة المضامين إلى حد كبير ، وذلك في حين أن كان هناك في دور الأرشيف العثماني مصادر وثائقية وفيرة تحتوي على معلومات مفصلة عن أحوال أيالة مصر وتشكيلاتها اعتباراً من أواسط هذا القرن . وهكذا ، كان ينبغي علينا الإستعانة بالمصادر الأرشيفية والمؤلفة على حد سواء لإنمام هذا النقص ، وإبراز صورة وأضحة المعالم للتشكيلات الأساسية لأيالة مصر خلال القرن (١٠هـ/

١٦م) ، وحتى أوائل القرن ( ١١هـ/١٧ م). وهنا ، نستطيع أن نلقى الضوء على أهم هذه المصادر وإلى أية درجة أمكننا الإستفادة منها في بحثنا على هذا النحو:

## أولا \_ الوثائق الأرشيفية :

لقد كانت هناك روابط قوية بين محتويات أرشيف مركز الدولة العثمانية في استانبول ، ومحتويات أرشيف أيالتها في مصر ، روابط تعكس تلك العلاقة القوية التي كانت بينهما . ولذلك فكما نصادف العديد من العرائض والتقارير التي تحتوى على مختلف شئون أيالة مصر ، والتي كانت ترسل إلى مركز الدولة في الأستانه وتحفظ في الديوان الهمايوني ، نصادفها أيضا في أرشيف استانبول حيث كانت تسجل محتوياتها في سجلات ديوان مصر العالى قبل إرسالها إلى مركز الدولة . ونلاحظ أن الأوامر والأحكام والبراءات وغيرها التي كانت تصدر عن الديوان الهمايوني إلى إيالة مصسر ، كانت تقيد أولا في دفاتر الديوان الهمايوني ثم تحفظ في الديوان العالى بمصر . وهكذا ، نلاحظ أن المادة الأرشيفية في مركز الدولة وولاياتها وبالخاصة في مصر ، كانت متماثلة إلى حد كبير ، ولكن بسبب ضياع أو تلف الكم الكبير من هذه الوثائق سواء في دور أرشيف أيالة مصر عبر العصور ، وعدم تصنيف أرشيف استانبول أو في دور أرشيف أيالة مصر عبر العصور ، وعدم تصنيف معظمها حتى الآن ليكون في متناول يد الباحث المسلم ، كان ينبغي علينا الإستفادة من محتويات كلا المصدرين حتى يتمم بعضها البعض .

ومهما يكن من أمر ، فبعد إحاطة الباحث علما بمحتويات دور الأرشيف الخاصة بأيالة مصر خلال الفترة الزمنية المحددة ، والمتمثلة في القرن (١٠هـ/١٠م) ، وبالخاصة دور أرشيف استانبول، وجد أن هناك اختلافات أساسية تميز محتويات دور الأرشيف في مركز الدولة ومثيلتها في مركز الأيالة في القاهرة . فقد لوحظ أن محتويات دور الأرشيف باستانبول تغلب عليها الوثائق التي تعرض الأحوال العامة للدولة ، وتشكيلاتها الأساسية ، و علاقة هذه التشكيلات بمؤسسات الدولة وتشكيلاتها في أيالاتها وولايتها المختلفة . أما محتويات أرشيف الدولة في أيالة مصر فيغلب عليها ما يتعلق بأحوال مصر المحلية وتشكيلاتها المحلية بشكل اكثر تفصيلاً ، في حين أن كانت الوثائق التي

تتعلق بتشكيلات مؤسسات الدولة الأساسية في مصر الإدارية والمالية والعسكرية والقضائية محدودة نسبياً. ولهذا كان البحث في التشكيلات المحلية لأيالة مصر من خلال دور أرشيف استانبول صعباً للغاية ، وأيضاً دراسة التشكيلات الأساسية للدولة العثمانية في مصر في دور أرشيف مصر أمراً ليس بالسهل أبداً.

وهكذا ، بسبب عدم تمكننا من الاستفادة من دور الأرشيف المصرية لإجراء بعض الإصلاحات بها خلال فترة تواجدنا في مصر ، واعتماداً على محتويات دور أرشيف رئاسة الوزارة ، وأرشيف سراى طوب قابو ، إعتماداً أساسياً ، اقتصر بحثنا حول التشكيلات الأساسية للدولة العثمانية في أيالة مصر ، وعلاقتها بمركز الدولة وبتشكيلاتها هناك .

## أ ـ أرشيف رئاسة الوزارة ( باشبقائلق أرشيفي ) :

لقد أصبحت محتويات أرشيف الدولة العثمانية ، الآن ، عبارة عن المصادر الوثائقية الأصلية الأولى بالنسبة لأكثر من عشرين دولة مستقلة تشكلت على أنقاض الدولة العثمانية . وقد احتوى هذا الأرشيف العام الجامع على دفاتر وأوراق المؤسسات المركزية للدولة العثمانية ، أى دفاتر وأوراق الأقلام التابعة للديوان الهمايونى ، والباب الآصافى ( ديوان الوزير الأعظم ) ، والباب الدفترى ( ديوان الدفتردار ، وهو أعلى مسئول مالى فى الدولة ) . وقد صنف قسم من هذه الحتويات بحسب الموضوع أو الزمن أو فترات السلطنة أو الولايات التى كانت تضمها الدولة .. الخ ، وأهم هذه التصانيف على الإطلاق هو تصنيف و دفاتر الهمايونى فى اجتماعاته .

ا - دفاتر المهمّة: وتعتبر دفاتر المهمّة التي تحتوى على قيود الأحكام والأوامر التي كانت ترسل من الاستانة إلى أمراء الأمراء والأمراء السناجق والقضاة ونظار الأموال (الدفتردارية) وإلى إداريي الدولة الآخرين في مختلف الولايات، تعتبر مصدراً على قدر عظيم من الأهمية للبحث في أحوال الدولة العثمانية السياسية والإدارية والمالية والقضائية والعرفية على السواء.

وتبدأ الوثائق التي يضمها هذا التصنيف حتى الآن ، اعتباراً من منتصف

القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى ( ٢٦١هـ / ٢٥٥٤م) ، ويبلغ عدد دفاترها التى تمتد حتى أواخر هذا القرن حوالى ثمانين دفتراً . ولم يصل إلينا أى أخبار حتى الآن عن وجود دفاتر مهمة أخرى فى أرشيف رئاسة الوزارة تصمل تاريخ سابق ، وأغلب الظن أن دفاتر المهمة الأولى تبعثرت وضاعت هنا وهناك . فقد عثر على دفترين أخرين من دفاتر المهمة هذه فى غير أرشيف رئاسة الوزارة ، الدفتر الأول عثر عليه فى أرشيف سراى طوب قابو تحت رقم ( أوراق الوزارة ، الدفتر الأول عثر عليه فى أرشيف سراى طوب قابو تحت رقم ( أوراق سراى طوب قابو تحت رقم ( أوراق المرائع طوب قابو تحت رقم ( أوراق المرائع طوب قابو تحت رقم ( قوغوشلر ٨٨٨ ) وهو يحمل تاريخ ٩٥٩هـ . ومن الملاحظ ، أن الأحكام والأوامر التي وردت في هذه الدفاتر المرتبة ترتيباً زمنياً ، أعطيت أرقاماً خاصة ، الأمر الذي جعلنا نذكر الأحكام بأرقامها في حاشية البحث.

وقد تمكن الباحث من تعقب مكانة أيالة مصر فى التشكيلات المركزية فى الدولة ، ومن أن يقف على ما مرت به هذه التشكيلات من تطورات حتى أوائل القرن ( ١١هـ / ١٧م ) ، وذلك من خلال تتبعه للأحكم التى أرسلت إلى إدارى مصر رداً على العروض المرسلة إلى الاستانة من قبل ، حيث كانت تعرض مختلف شئون مصر على الديوان الهمايوني قبل إصدار هذه الأحكام ، وتسجل قرارات الديوان في دفاتر المهمة .

وقد لوحظ وجود قيود تخص كافة شئون أيالة مصر في دفاتر المهمة هذه ، بحيث يمكن تعقب موضوعاتها بسهولة حتى أوائل القرن (١١هـ/١٥م) . إلا أنه مع الأسف ، يندر وجود مثل هذه القيود اعتباراً من عام ١٠١٨ . وأغلب الظن أن قيود الأحكام الخاصة بمصر بعد هذا التاريخ قد بدأت تنفصل عن دفاتر المهمة الخاصة بالديوان الهمايوني ، وبدأت تسجل في دفاتر خاصة بأيالة مصر فقط ، ومن المحتمل أن تكون هذه الدفاتر الخاصة بمصر موجودة الآن في خزائن الأوراق التي لم تصنف بعد ، وأن ما عثر عليه من دفاتر عرفت باسم و دفاتر مهمة مصر ، تبدأ من تاريخ ١١١٩هـ ، هي جزء منها ، والله أعلم .

٢ ـ دفاتر الديوان الهمايوني الموجودة بتصنيف ( كامل كبجى ) : لقد
 قامت بتصنيف مجموعة قيمة من دفاتر الديوان الهمايوني التي تتعلق معظمها

بمالية الدولة العثمانية ، هيئة تحت رئاسة و كامل كبجى ، وقد بذلت هذه الهيئة قصارى جهدها لتجمع العديد من الدفاتر المبعثرة في مجموعات منظمة تحت مسميات وأرقام مسلسلة ، وعرف هذا التصنيف كالعادة أنذاك باسم رئيس هذه اللجنة الاستاذ و كامل كبجى ، وقد حاول الباحث الإستفادة من محتويات هذه الدفاتر ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للتشكيلات المركزية للدولة ، و دفاتر قلم الرؤوس ، ( التعيينات ) ، ودفاتر قلم الديوان . ويبلغ عدد دفاتر قلم الرؤوس الخاصة بالقرن العاشر الهجرى حوالى ٥٠ دفتراً ، ابتداء من رقم ( ٢٠٨ الى ٢٥٧ ومن تاحية ومن ٢٦٧ وحتى ٢٦٧ ) . ويحمل اقدمها تاريخ ( ٣٥٣هـ / ١٥٥٧م ) . ومن ناحية أخرى ، يلاحظ أن الدفاتر التي تحمل أرقام ( ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١ ، ١٠ ، ٢٥ ، ٥٠ ، ٥٠ ) في تصنيف دفاتر المهمة ، تُعد من دفاتر الرؤوس أيضاً . كما أن الدفاتر المقيدة تحت أرقام ( ١ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ) في تصنيف د دفاتر مختلف ومتنوع ، تعتبر دفاتر من الرؤوس أيضاً . أما دفاتر قلم الديوان التي تحتوى على قيود تبدأ من عام ١٩٧١هـ . وتنتهي بتاريخ ٢٤ ١٨هـ ، فيبلغ عددها ١٠٤ دفتراً .

وعموماً ، تحتوى دفاتر الرؤوس ، بالإضافة إلى الوثائق التى تتعلق بتعيينات الوزراء وأمراء الأمراء والأمراء السناجق والدفتردارية والمدرسين والجاوشية .. وغيرهم ، وما يتعلق منها بالقيود الخاصة بتوجيهات الأراضى (التيمار والزعامت) ، وبالترقيات المختلفة ، ويجماعات الجند ، يخصص جزء في هذه والزعامت ) ، وبالترقيات المختلفة ، ويجماعات الجند ، يخصص جزء في هذه والشفوية لهذه التعيينات ، ولمختصرات وتلخيصات فرمانات السلاطين ولقرارات الديوان المختلفة . وتحتوى دفاتر الرؤوس على قيود براءات تعينات رجال الدولة . وتعتبر هذه القيود ذات قيمة عظيمة فيما يتعلق بالبحث في التشكيلات العامة للدولة ، حيث يمكن الوصول لتصور واضح حول النظم التنفيذية للجهاز الإدارى بمركز الدولة ويولاياتها . كما يمكننا الوقوف على تاريخ تأسيس مؤسسة إمارة الأمراء ومؤسسات الأيالة المالية والقضائية وملابسات تأسيسها بتتبع قيود هذه الدفاتر ، وعلى الرغم من وجود حلقات مفقودة في تسلسل هذه الدفاتر ، إلا أنها تصوز على أهمية عظيمة كمصدر من المصادر الأساسية لتشكيلات الدولة تصوز على أهمية عظيمة كمصدر من المصادر الأساسية لتشكيلات الدولة العثمانية في مصر خلال القرن (١٠هـ / ٢١م ) .

ويجانب هذه المجموعات الوثائقية الهامة في هذه التصايف ، حاولنا قدر جهدنا الإستفادة من المادة الوثائقية الموجودة في التصانيف الأخرى والتي يضمها أرشيف رئاسة الوزراء مثل دفاتر «مالية دن مدورة» ، و « مختلف ومتنوع» « طابو تصرير» ، و « تصنيف ابن الأمين » ، و « تصنيف على أميرى » ، و « تصنيف فكته » .

## ب ـ دار أرشيف متحف سراس طوب قابس

#### ( طوب قابی سرای آرشیفی ) :

ويقوم هذا الأرشيف بحفظ الوثائق الخاصة بالسلاطين العثمانيين ، تلك التى كانت تُعرض عليهم بصفة خاصة ، وتُحفظ في خزائن أوراقهم الخاصة ، ونظراً لأهمية هذا الأرشيف ظل حتى وقت قريب مجهول المحتويات . وعموماً يندر وجود وثائق تتعلق بأيالة مصر في القرن (١٠هـ/١٦م) ، في هذا الأرشيف ومعظم الوثائق المصنفة حتى الآن يعود للقرن (١١هـ/١٧م) ، وحتى القرن (ماهـ/١٩م) ، وحتى القرن (ماهـ/١٩م) ، أمًا ما هو متعلق بالقرن (ماهـ/٢١م) ، فهو عبارة عن دفاتر عروض أو تقارير تعلق بأحوال مصر المالية و الإدارية أو فرمانات تعيينات ، أو شكاوى الأهالي ، وأيضاً دفاتر المخلفات والساليانات والعلوفات التي تتعلق بأمراء مصر وجنودها والتي كانت ترسل من قبل إداريي الأيالة إلى مركز الدولة. وقد عثر في هذا الأرشيف على اقدم دفتر مهمة حتى الآن وهو يحمل تاريخ (٢٥ مرضان ١٩٩١هـ وحتى محرم ١٩٩هـ ) تحت رقم أوراق ١٣٣١ . وفي هذا الدفتر ، نصادف وجود العديد من الأحكام الهامة المرسلة إلى أمير أمراء مصر ونظر أمواله وقاضيه ، وهي تدور حول أحوال مصر المالية والإدارية الهامة ، ويعتبر هذا الدفتر من أهم مصادر بحثنا الخاصة بتشكيلات مصر في تلك الفترة .

### جــ أرشيف السجل ت الشرعية :

وهو ذلك الأرشيف المحقوظ الآن في دار الإفتاء باستانبول . وتعتبر و دفاتر روزنامجة قاضي عسكر ، أهم دفاتر هذا الأرشيف بالنسبة لموضوع بحثنا ، حيث نصادف بها مادة تتعلق بمناطق أيالة مصر القضائية ، تلك المناطق التي كانت ملحقة بقضاء عسكر الأناضول . ولما كانت وثائق هذه المادة تبدأ من عام

(١٠٧٦هـ) ، فقد كانت إمكانية الاستفادة منها لإلقاء الضوء على التشكيلات القضائية بأيالة مصر خلال القرن ١٠هـ متواضعة إلى حد كبير ، ويحتوى هذا الدفتر على قسم مستقل يتعلق بتوجيهات المناطق القضائية في إيالة مصر تحت عنوان د مناصب ممالك مصر المعروضة على الأستانة ، .

#### ثانياً: المصادر المعاصرة:

ويقصد بالمصادر المعاصرة ، تلك الآثار التي حررها شهود عيان أن التي نقلت عن شهود عيان ، أو كتبت في حدود الفترة الزمنية لهذه الدراسة . ولذلك ، فمما لاشك فيه أن هذه المؤلفات المعاصرة ، تعتبر أهم المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في وصل حلقات المادة الأرشيفية المبعثرة، وتقييم هذه المادة ومحاولة الإستفادة منها قدر الإمكان .

ويأتى على رأس المصادر التى استعان بها الباحث فيما يتعلق بقترة ضم مصر للإدارة العثمانية ، وتشكيل ايالة مصر وهى الفترة التى أطلقنا عليها اسم المرحلة الانتقالية ، من الحكم العثمانى فى مصر ، كتاب ( بدائع الزهور ، لابن إياس ، وكتاب ( نوادر التواريخ ، للدياريكرى . وتعتبر ( منشأت السلاطين ، لفريدون بك التى تضمنت الكاتبات المتبادلة بين الغورى وسليم قبيل ضم مصر وأيضاً رسالة ، فتح نامة ، التى حررها كاتب الديوان الذى صحب سليم الأول إلى مصر العيدر أفندى ، وأيضا كتاب ( غزوات السلطان سليم خان مع قانصوه الغورى سلطان مصر واعمالها ، لابن زنبل الذى يروى الصراع الملوكى العثمانى فى مصر ، مقدماته ونتائجه ، ومؤلفات السليم نامة ، التى أهديت السلطان سليم الأول فى حياته أر بعد وفاته وروت حملاته فى الشرق تعتبر من المسادر الرئيسية المعاصرة للتأريخ لهذه الفترة .

ويلاحظ أن رضوان باشا زاده ، وسهيلى والحلاق وعبد الكريم من مؤرخى مصر فى القرن ١١هـ / ١٧م قد استفادوا بدرجات متفاوتة من تواريخ كل من ابن اياس وابن زنبل وفريدون بك اختصاراً أحياناً وتفصيلاً أحياناً أخرى ، ولم يصادف فى الفترة اللاحقة مؤرخ على المستوى التفصيلى لابن إياس فى بدائعه ، وذلك على الرغم من كل ما فيه ، كما لم يظهر أثر يروى لنا وقائع مصر وأحوالها وتطورات احداثها على نمط بدائع الزهور أو حتى قريب منه . ولا كان معظم

الذين كتبوا عن تاريخ مصر في العصر العثماني من مؤرخي القرنين (١١ - ١٧هـ / ١٧ - ١٨م) ، قد سجلوا أحداث أيالة مصر خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي مختصرة للغاية وناقصة لدرجة كبيرة ، ونلك علاوة على ربطهم هذه الأحداث دائماً بولاة مصر . وكثيراً ما نجد بعضهم ينقل من بعض من غير تمحيص أو تقص للأحداث . ولكن ، هذه المجموعة من المؤرخين تبدأ في ذكر التفصيلات بشكل تدريجي إبتداء من مطلع القرن (١١هـ/ ١٧م) .

وعلى الرغم من ذلك ، لم تعكس هذه الأثار أحوال أيالة محسر بوجهها الحقيقى ، حيث كانت تعطى مساحات واسعة من صفحاتها للمشكلات المحلية والصراعات القبلية التي كانت تنشب بين الفرق العسكرية والجماعات الملوكية والسناجق وبين مختلف طوائف مصر المحلية بعضها وبعض ، مما كان يعطى صورة مشوهة وخاطئة عن أحوال ايالة مصر وتشكيلاتها بصفة عامة ، في العصر العثماني ، وفي السطور القادمة سيحاول الباحث التعريف بأهم المؤلفات التاريخية المعاصرة ، تلك التي استفاد منها في بحثه ،

\* ابن ایاس ، أبو البركات محمد بن أحمد الحنفى ( ۸۰۲ ـ ۹۳۰ هـ ) د بدائع الرهور في وقائع الدهور » :

وتاتى أهمية أثر ابن إياس من حيث أن والده كان من أمراء الألوف المماليك ، ووصل إلى رتبة أمير كبير فى دولة الماليك . أما ابن إياس نفسه راوى الأحداث ، فكان قريب من أهل الديوان وأمراء الدولة باعتبار مكانة أبيه ، وبإعتباره من أمراء العشرات ، ثم ارتقى حتى وصل إلى رتبة أمير أخور رابع فى القصر الملوكى ، وقد أتاحت هذه المكانة للمؤلف تعقب وقائع المرحلة الأخيرة من التاريخ الملوكى فى مصر والشام ، حيث جمع مشاهداته وتحليلاته لأحداث هذه الفترة فى مؤلفه الذى يحتوى على خمسة مجلدات تحت اسم و بدايع الزهور فى وقائع الدهور و . وفى المجلد الخامس الذى يحتوى على وقائع الأعوام من ٩٢٢ هـ وحتى عصر السلطان قايتباى بشكل مختصر ، قام ابن إياس بعرض التشكيلات وحتى عصر السلطان قايتباى بشكل مختصر ، قام ابن إياس بعرض التشكيلات الملوكية خلال هذه المرحلة ، وبيان عوامل التغيير التي حدثت فى بنية الدولة

المملوكية داخلية كانت ام خارجية ، ثم تتبع المؤلف خلال هذا الجزء العلاقات المملوكية ـ العثمانية منذ البداية ، حيث قام بتحليل ونقد مقدمات ضم مصر للإدارة العثمانية ، وتصوير دخول مصر تحت الإدارة العثمانية تصويراً مفصلاً، وتتبع الإجراءات التي قام بها السلطان سليم في مصر ، وكيف وطد العثمانيون أقدامهم في مصر في زمن ملك الأمراء خاير بك ، ويين بكل تفصيل إلى أي درجة تعرضت تشكيلات مصر الإدارية والمالية والعدلية والعسكرية للتغييرات في هذه المرحلة الإنتقالية من الحكم العثماني في مصر .

\* الدياربكرى ، عبد الصمد بن على بن داود .

#### ه نوادر التواريخ ،

يذكر الدياريكرى أنه كان قد قدم إلى مصر مع السلطان سليم الأول ، وفي عام ١٩٤٧هـ عين قاضياً على دمياط ، ثم عمل مشيراً لداود باشا أمير أمراء مصر في الفترة ما بين (١٤٥ ـ ١٩٥١هـ). ولذلك يعتبر الدياريكرى شاهد عيان لأحداث فترة توطيد الحكم العثماني في مصر ومعاصراً لأحداث الاضطراب التي حدثت في مصر إثر وفاة خاير بك ، ثم شاهداً لحركة التغيير الإداري والمالي والعسكرى التي مرت بها أيالة مصر عقب تنظيم قانون نامه مصر عام ١٣١هـ . ويعد أثره و نوادر التواريخ ، الترجمة التركية لبدائع الزهور ، وذيل له في الوقت نفسه ، ومن هنا تتضع قيمة هذا الأثر بالنسبة لهذه المرجلة في التاريخ العثماني بمصر .

وكان المستشرق المعاصر ستانفورد شوقد ذكر هذا الأثر تحت اسم و ذكر الخلفاء والملوك المصرية ، وقد جانبه في ذلك الصواب ، حيث ذكر الدياريكرى في مقدمة كتابه اسم و الترهة السنية في ذكر الخلفاء والملوك المصرية ، لحسن ابن طولون ، وذلك كواحد من المصادر التي إعتمد عليها في أثره .

يحتوى كتاب ( نوادر التواريخ ) على تاريخ مصر منذ الخليقة وحتى زمن أمير أمراء مصر داود باشا ( ٩٤٤ ـ ٩٥٦ هـ ) ، فالقسم الأول من هذا الكتاب عبارة عن ترجمة حرفية لأثر ابن طولون المذكور ( الترهة السنية ) ، ويمتد حتى عام ٩٠١هـ .

ترجمته إلى اللغة التركية وبالخاصة فيما يتعلق بالدولة العثمانية ، وهذا القسم ينتهى عند تاريخ ٩٢٨هـ .

أما القسم الثالث من الأثر وهو القسم الجديد فيحتوى على وقائع الأحداث على الطريقة التي اتبعها ابن إياس في عرضه للأحداث في كتابه ، وامتد هذا الجزء حتى عام ١٣١ه. وقد عرض المؤلف في هذا القسم الأخير من أثره الوقائع حتى وصول إبراهيم باشا الوزير الأعظم إلى مصر بشكل مفصل ، في حين أن ذكر أحداث الفترة التالية بشكل أكثر اختصاراً . وقد كان من المنتظر من المؤلف أن يذكر أحداث هذه الفترة الأخيرة تفصيلاً بأعتبارها الفترة التي عاصرها وشاهد أحداثها بنفسه !! وعلى الرغم من هذا فإن أثره يعتبر بحق مصدراً ليس له مثيل فيما يتعلق بما احتواه قسمه الأخير من تفصيلات عن حالة عدم الاستقرار الإدارى التي مرت بها أيالة مصر بسبب حركة العصيان المتتالية التي حدثت خلال هذه الفترة .

\* البكرى محمد بن أبى السرور البكرى الصديقى ( ١٠٢٩ هـ ) د المنح الرحمانية في الدولة العلية ،

لقد كان والد المؤلف يعرف باسم و مفتى السلطنة بالديار المصرية ، وهو من علماء الأزهر شهد أحداث مصر خلال هذه الفترة . ولابن أبى السرور الذي يعد من علماء مصر الكبار في القرن (١٠هـ/ ١٠م) ، عدة آثار تاريخية حول يعد من علماء مصر غير المنح الرحمانية . إلا أن هذه الآثار كانت تشبه بعضها البعض من حيث المحتوى وطريقة العرض . ويأتي على رأس هذه الآثار و كـتاب المنح الرحمانية ، في الدولة العلية ، الذي يعتبر إختصاراً لكتاب و عيون الأخبار ونزهة الأبصار ، ويحتوى على وقائع مصر حتى عام ١٠٢٩هـ ، وهو مرتب على الأبصار ، ويحتوى على وقائع مصر حتى عام ١٠٢٩هـ ، وهو مرتب على خمسة عشرة باباً ، حيث يذكر فيه لحوال الدولة في زمن كل سلطان ، ثم يروى الحوال أمراء مصر الذين باشروا مهامهم في مصر خلال هذه الفترة ، والأحداث الهامة التي جرت في زمن كل منهم ، والشئ الملفت للنظر في هذا الأثر أنه على رغم من قرب المؤلف لأحداث هذه الفترة ومعاصرته بحسب اعتقادنا ، إلا أنه سجلها بشكل مختصر مما يبين لنا ما كانت تمر به حركة التأريخ في مصر خلال هذه الفترة من ضعف ، وعلى هذا النصو ظهرت أهمية آثار البكرى نظراً

لقلة المعلومات المتوفرة لهذه المرحلة من التاريخ العثماني في مصر . وكان البكري قد تناول نفس المعلومات على نفس طرز الكتابة في مختلف آثاره الأخرى أمثال اللطايف الربانية على المنح الرحمانية ، ا فيض المنان في ذكر دولة آل عثمان الذي يحتوى على وقائع تمتد حتى عام ١٠٢٧هـ ، و ا كشف الكرية في رفع الطلبة الذي يتعلق بإلغاء بدعة (الطلبة) التي انتشرت في مصر منذ أواخر القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي .

أما ابن محمد بن أبى السرور البكرى ، عبد الله محمد ( ١٠٠٥ ـ ١٠٠٠ هـ ) فقد ألف عدة أثار أضاف فيها إضافات جزئية عما كتبه أبوه . ومن هذه الآثار و كتاب الكواكب السائرة في أخبار مصر القاهرة ؟ الذي يحتوى على مقدمة وعشرين بابأ ، ويروى الأحداث حتى عام ١٠٦٠هـ ، و والنزهة الزهية في ولاة مصر والقاهرة المعزية ؟ وتمتد وقائعه حتى عام ١٠٤٧هـ فقط . وفي مثل هذه الآثار تناول المؤلف أحوال ولاة مصر وأوضاع الأيالة في عصورهم ، ومثلما فعل أباه ولم يذكر شيئاً عن السلاطين العثمانيين ولا عن أحوال الدولة العامة .

\* محمد بن يوسف الحلاق .

## ١ تاريخ مصر القاهرة ١

لم يصلنا معلومات عن سيرة الحلاق تقريباً ، ولكن يعتبر آثره هذا من أفضل الآثار التركية التي أرخت لمصر خلال العصر العثماني ، وقد ذكر المؤلف في مقدمة كتابه أنه كتب هذا الأثر في البداية باللغة العربية ، ثم كتبه باللغة التركية بعد ذلك بلغة سهلة بسيطة هي أقرب ما تكون إلى اللغة الدارجة ، ويروى الأثر أحداث وتاريخ مصر من عام ١٩٢٧هـ حتى عام ١٩٣٧هـ . ومن الملاحظ أن المؤلف استفاد من آثار ابن إياس وابن زنبل في الفترة التي تتعلق بالفتح ، وانضمام مصر للادارة العثمانية . أما الفترة التي تلت هذه المرحلة فيقول المؤلف أنه استفاد فيها من التواريخ العربية المختلفة التي وصلت إلى يديه ، ثم اعتمد بعد ذلك على مشاهداته الخاصة للأحداث ويذكر الأثر الأحداث التي وقعت في زمن كل أمير على حده موضحاً أحوال الايالة الإدارية والعسكرية والاجتماعية بحيث تزداد الأحداث تفصيلاً كلما اقتريت لزمن المؤلف .

\* عبد الكريم بن عبد الرحمن .

#### ۱ تاریخ مصر ۱ .

يذكر المؤلف أنه كان يعمل في مهنة الكتابة العربية في بيت المال بمصر عام ١١١١هـ / ١٦٩٩م. كما يذكر في مقدمة أثره أنه لما شعر بندرة الآثار التي تتحدث عن تاريخ أمراء الأمراء العثمانيين في مصر باللغة التركية ، فإنه أقدم على تناول وقائع مصر حتى عام ١١٧٨هـ / ١٧١٦م ، ترجمة من التواريخ العربية المختلفة إلى اللغة التركية ، ومن الملاحظ أن المؤلف قد استعان في كتابة هذا التاريخ بتاريخ و الحلاق ) السابق الذكر ، استعانة اساسية حتى أنه يصادف أنه نقل فقرات كثيرة عنه دون أدنى تغيير ، وعادة ما كان يتدخل بقلمه فيضيف بعض التحليلات النقدية للأحداث التي كان يرويها بشكل أكثر تلخيصاً . وفي هذا الأثر الذي حرر باللغة التركية البسيطة التي هي من العامية أقرب منها إلى الفصدي ينظر عبد الكريم للأحداث بنظرة جديدة ويبين العديد من الأفكار المتعلقة بولاة مصر مما كان يضيف جديداً لأثره .

\* يوسف الملوائي بن الوكيل .

#### ١ تحقة الأحباب بمن ملك مصر من اللوك والنواب ١٠.

لم تصلنا معلومات عن هذا المؤلف ولكن أثره يحتوى على تاريخ مصر منذ الخليقة وحتى عام ١١٤١ه م ، وهو مقسم إلى أربعة أبواب وفي الباب الرابع الذي يحمل عنوان و ذكر ولاة مصر نواب أل عثمان و بعد أن يذكر سيرة سلاطين أل عثمان يروى أحوال ولاة مصر الذين عينوا في زمانهم ، وأهم أحداث أيالة مصر في عهد كل منهم ، فكلما اقتريت الأحداث من القرن ١١ه / ١٧م ازدادت تفصيلاً ، ونتيجة لمقارنة ما أورده الكاتب من أحداث في أثره مع ما بأيدينا من الوثائق ثبت صدق الكاتب ، وأهمية أثره في كتبابة تاريخ مصر في العصر العثماني ، وأن هذا الأثر حرره المؤلف باللغة العربية ، ثم اختصره شخص غير معروف تحت اسم و تاريخ ملوك بني عثمان وولاتهم بمصر و .

وعلاوة على هذه المصادر الهامة فقد ذكرت العديد من المصادر والمراجع الأخرى التى اعتمد عليها الباحث في بحثه هذا في ثبت المراجع ، والله ولي التوفيق .

# المدخسل

### أولاً : الدولة المملوكية وتشكيلاتها الادارية :

لقد ظهر المماليك على مسرح الأحداث كقواد عظام نافحوا على أرض الإسلام، في فترة كان العالم الإسلامي خلالها في أشد الحاجة لدولة توحد صفوف المسلمين، وتعيد لهم عزتهم وكرامتهم بعد سقوط بغداد في يد المغول عام ٢٥٦هـ / ١٢٥٨م.

وكان ولاة مصر منذ وقت مبكر ( ٣٨ \_ ١٥٢هـ / ١٥٨ \_ ١٦٥٨م ) قد اعتادوا شراء الماليك من الترك والكرد والرنوج ، وتربيتهم تربية عسكرية ومنحهم صفة و الجنود الخواص ، وقد استمر هذا العرف بعد ذلك ، فقام الطولونيون ( ١٩٥٣ \_ ١٩٥٨ ) ، ثم الإخشيديون ( ٣٢٣ \_ ٣٥٨ ) هـ / ٩٣٥ \_ ٩٣٥ م / ٣٢٠ \_ ١٩٥٩ هـ / ١٩٥٩ م / ١٩٥٩ م / ١٩٠١ ) وأخيراً الأيوبيون ( ١٩٥٩ \_ ١٩٥٨م ) قاموا بشراء وتنشئة هؤلاء الماليك تنشئة إسلامية \_ عسكرية للاستعان بهم وقت اللمات(١).

وكان الملك الأيويى الملك الصالح نجم الدين أيوب ( 777 - 787ه / 1779 - 1789) يُكثر من شراء المماليك ، حيث نسبوا إليه كالعادة وعرفوا باسم و المماليك الصالحية ، وكان أكثرهم من القبجاق والخوارزم ، كما أطلق عليهم اسم و المماليك البحرية ، نظراً لتلقيهم تدريباتهم في القلاع الموجودة في جزيرة الروضة في بحر النيل ، وذلك اعتباراً من عام 779ه / 1721م ، وعقب وفاة الملك الصالح تمكن هؤلاء المماليك من السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد ( 182 ه / 170 م ) . ويذلك برزت للوجود دولة المماليك في مصر والشام ( ٢) .

وفى عهد السلطان المنصور قلاوون ( ١٧٨ - ١٨٩ هـ / ١٢٧٩ - ١٢٩٠ م) تم تشكيل جماعة من الماليك من جنس الچركس وعرفت هذه الجماعة باسم و المماليك البرجية ، نظراً لتليقهم تدريباتهم فى أبراج قلعة الجبل ، وقد تمكن أحد هؤلاء المماليك ويدعى ( سيف الدين برقوق ) من الاستيلاء على مقاليد الحكم من أخر أبناء قلاوون عام ( ١٨٧ه - ١٣٨٢م ) . ويذلك بدأت دولة المماليك البرجية واستمرت حتى انهارت على يد العثمانيين فى ٩٢٣ه - ١٥١٧م .

لقد قامت دولة المماليك في مصر والشام بدور عظيم في التاريخ الإسلامي ، وذلك بصدهم غارتين عظيمتين على العالم الإسلامي ، أما الغارة الأولى ، فتمثلت في زحف هولاكو على شرق الدولة الإسلامية ، وإسقاطه لمركز الخلافة العباسية في بغداد عام ٢٥٦هـ ـ ١٢٥٨م ، فتصدت المماليك لهذه الهمجمة الهمجية وأوقعت بالتتار هزيمة قاسية في عين جالوت عام ١٥٦هـ ـ ١٢٦٠م ، وأما الغارة الثانية فكانت تتمثل في الحملات الصليبية التي ما انفكت تنطلق من سواحل الشام وجزر البحر المتوسط من حين لآخر ، الأمر الذي كان يهدد العالم الإسلامي كله بشكل دائم ، ومرة ثانية قام الماليك بعدة حملات على تلك الأوكار الصليبية في سواحل الشام وانتهت بتطهير هذه المناطق من تلك الجيوب الصليبية تماماً عام ١٦٠هـ ـ ١٢٩١م ، ثم تعقبوا فلولهم في قبرص ( ١٢٨هـ الصليبية تماماً عام ١٦٠هـ ـ ١٢٩١م ، ثم تعقبوا فلولهم في قبرص ( ١٢٨هـ ١٢٤٢م ) . ثم في رودس ( ١٨٨هـ ١٤٤٤م ) .

ولما نسى الماليك رسالتهم التى طالما دافعوا عنها وتغيرت طبيعتهم وسرّ بقاءهم ووجودهم سقطت دولتهم وانقلبوا أذلة هائمون على وجوهم فى الأرض. وإذا كانوا قد حاولوا استرداد مكانتهم القديمة خلال السنوات الثمانية التى تلت دخول الشام ومصر تحت الحكم العثماني ( ٢٢٧ – ٩٣٠ه – / ١٥١٦ – ٩٢٠ ) إلا أنه لم تقم لهم قائمة حتى أوآخر القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادي ، حيث بدأ الأمراء الجراكسة في شراء وتربية خواص لهم قفقاسي المنشأ . وبمرور الوقت وعلى أثر ضعف الإدارة العثمانية في مصر تزايد نفوذ هؤلاء الماليك في الإدارة المحلية بالبلاد ، واستمر هذا النفوذ حتى تحول تدريجيا إلى محاولات متتابعة للانفصال عن الدولة العثمانية ، وذلك إلى أن قام محمد على باشا بالقضاء على ما بقى منهم في قلعة الجبل بمصر في صفر ١٢٢٦هـ مارس ١٨١١م .

### تشكيلات الدولة :

لقد كان السلطان هو رأس تشكيلات الدولة الادارية والعسكرية ، فهو الذي يرأس ديوان السلطنة ، وفي نفس الوقت يقود الجيش إلى ساحات القتال .

وكان كل مملوك يمكنه احراز مقام السلطنة في الدولة ، فلم يكن هناك نظاماً معروفاً لتعيين أو انتخاب السلطان المملوكي ، إلا أنه كان هناك شروط لابد

من توافرها فيمن يفكر في هذا المنصب وهي: أن يكون من بين الماليك الذي التموا تدريباتهم وخدموا في السلك العسكرى، وفي السراى المملوكي، وذلك حتى ارتقوا إلى مسراتب الإمارة، وأن يتفوق على أقرانه من الأمراء بقدراته الشخصية الفذة، وأن يتمكن من تنحية منافسيه جانباً بمساعدة جنوده الخواص، واتباعه الأمناء. وبذلك يتثنى لهذا المملوك أو ذلك احراز مقام السلطنة. وكان هذا السلطان يكتسب صفته الشرعية في العالم الإسلامي بتصديق الخليفة العباسي بالقاهرة على اعتلائه لمقام السلطنة. وكان السلطان المملوكي يجمع في يده كافة الصلاحيات المدنية والعسكرية في الدولة التي قامت على أساس عسكري وذلك باعتباره رئيساً للأمراء الماليك جميعا(٣).

وكان للسلطان مجلس عال يدعوه للانعقاد حسب ما كانت تقتضيه مصالح البلاد ، ولم يكن لهذا المجلس موعد محدد . وكان رجال الدولة امثال و نائب السلطنة بمصر ، (امير كبير) ونظار الدواوين ، اعضاء في مجلس السلطنة هذا ، فكان يجلس على يمين السلطان قضاة المذاهب الأربعة ، ووكيل بيت المال وناظر الحسبة ، وعلى يساره كان كاتب السر يأخذ مكانه ، كما كان ناظر الجيش والموقعين يجلسون أمامه ، أما أمير المجلس فكان يقوم بعرض الموضوعات التي ستناقش في المجلس بحسب اهميتها ، وكان على رأس هذه الموضوعات ، ما يتعلق بامور الحرب والسلام ، واصدار قرارات العزل والتعيين الهامة (٤) .

ومن ناحية اخرى ، كان للسلطان مجلس آخر يدعو لعقده في أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وفي هذا المجلس الذي كان يدعى اليه كاتب السر والدويدار ونقيب الجيش ، كان السلطان يستمع الى شكاوى وتظلمات الاهالى ، ويفصل في الدعاوي بمساعدة القضاة الأربعة (°).

## أرباب السيوف ؛ رجال الدولة والجيش :

لقد كانت دولة المماليك ، دولة عسكرية من الدرجة الاولى ، فالفئة التى كانت تحكم وتدبر شئون الدولة ، هى نفسها التى كانت تقود الجيوش فى ساحات القتال ، فكانوا جميعاً من الماليك . فمن العساكر السلطانية ، كان يتشكل الجيش ، ومنهم ايضاً كان ينتخب رجال الدولة .

رجال الجيش : كان الجيش الملوكي ينقسم إلى أربعة أقسام : القسم الأول ، عبارة عن ( الماليك السلطانية » الذين كانوا تحت إدارة خادم بدعي ( مُقدَّم الماليك » .

القسم الثانى ، فيشكله ( فرسان المقاطعات ) ، وهم عبارة عن جنود ( الحلّقة ) و ( البحرية و ( التركمان ) و ( العرب ) و ( الأكراد ) وغيرهم .

والقسم الثالث ، يمثله ( مماليك الامراء » الذين يتكفل بتربيتهم وتدريبهم في ( احواش » الامراء المقدمين والطبلخاناه والعشروات في النيابات مثل نيابة الشام ونيابة حلب ، وذلك على نمط مماليك السلطان .

أما القسم الرابع ، فيتكون من ( القوات المعاونة » التى تستدعى فى حال الحاجة اليها فقط ، وهم من اجناس وعناصر مختلفة ممن تقطن فى مناطق نفوذ الدولة .

أما احتياجات ومؤن الجيش المملوكي التي كان يقوم بتوفيرها كل من « أمير السلاح » و « أمير أخور كبير » ، كانت توفر تحت إشراف « أتابك العساكر » (أمير كبير ) ، وفي « ديوان الجيش » كانت تنظر كافة أمور العساكر السلطانية ، أما ما يتعلق بالمماليك السلطانية ، فكان يباشر في ديوان أضر يعرف باسم «ديوان المفرد» (٦) .

رجال الدولة : وينقسم رجال الدولة بحسب مراتبهم في الجيش الملوكي إلى أربعة طبقات :

الطبقة الأولى: وتعرف باسم ( التقدمة ) ، وكانت تضم أعلى المراتب بعد مرتبة السلطنة ، ويأتى على رأس هذه الطبقة ( أمير كبير ) ، وكان صاحب صلاحيات مطلقة باعتباره ( أتابك العساكر ) في نفس الوقت ، وذلك منذ أوائل القرن (١٠هـ / ١٦م ) ، وقد زادت صلاحياته تلك مرة أخرى بعد الغاء منصب الوزارة ، ومنصب نائب السلطنة بمصر ، حيث أصبح الوكيل الأول للسلطان في شئون الدولة العسكرية والإدارية(٧) .

وياتى بعد أمير كبير فى هذه الطبقة ، « أمير سلاح » الذى كان رئيساً ومشرفاً على الزخائر ومخازن الأسلحة ( الزردخانه والسلاحخانه ) ، ثم « أمير المجلس » الذى كان يعتبر ناظراً ومديرا لتشريفات مجلس السلطنة ، « وأمير

آخور ، الذى كان مسئولاً عن اسطبلات السلطان ، و ( رأس نوبة النواب ، الذى كان ينظر فى كان قائداً عسكرياً للماليك السلطانية ، و ( حاجب الحجاب ، الذى كان ينظر فى كافة أمور العسكر المملوكى القضائية .

أما الدوادار كبير ، فكان يُعد من أرباب السيوف ، ومن أرباب الأقلام في نفس الوقت ، وكان صاحب صلاحيات إدارية وعسكرية واسعة ، حيث تأتى مرتبته من حيث الأهمية بعد مرتبة أمير كبير مباشرة . وقد زادت أهمية هذه الوظيفة في أوائل القرن (١٠هـ / ١٦م )(٨).

وقد كان الأمراء المقدمين يعينون أيضاً فى وظائف إدارية عليا ، فكان منهم النواب السلطنة بدمشق وحلب والإسكندرية ومصر العليا والسفلى ، وكان يعاون كل من هؤلاء ، ناثب ، وحاجب ، وشاد سلاح ، وناظر خاص ، وناظر جيش ، وكاتب سر(١) .

الطبقة الثانية: وتعرف باسم وطبلخاناه ، وأصحابها يعرفون بد و أمراء طبلخاناه ، أو و رؤساء أربعينات ، وهم يعتبرون معاونون للامراء المقدمين . ومن هذه الطبقة كانت ينتخب و والى القاهرة » ( والى الشرطة ) الذى كان من المسئولين عن إقرار الأمن والهدوء فى القاهرة وتنفيذ أوامر السلطان ، وعرض التقارير التى كانت ترد من نيابات السلطانة المختلفة كل يوم على السلطان (١٠) ، و و د نقيب الجيش ، الذى كان قائداً لد و أجناد الحلقة ، والمهمندار المكلف بمقابلة السفراء والزوار ، ونائب القلعة ، وأيضاً تاجر المماليك (١١) .

أما الطبقة الثالثة والطبقة الرابعة : من رجال الدولة أرباب السيوف ، فكان يمثلها أمراء العشرات وأمراء الخمسات ، وهؤلاء كانوا أقل نفوذاً وسطوة في الدولة(١٢) .

### أرباب الأقلام :

إذا كانت أعلى مراتب دولة الماليك تنحصر في طبقة العسكر المعروفة باسم و أرباب السيوف ، فقد كانت إدارة شئون الدولة الإدارية والمالية توكل لطبقة من المدنيين تعرف باسم و أرباب الأقلام ، وكان هؤلاء يختارون للقيام بمختلف الأعمال الإدارية حسب كفائه كل منهم ، سبواء كانوا من المسلمين أو من أهل الذمة أيضاً ، مما كان يبرز بشكل جلي طبيعة المعاملة التي كان يلقاها أهل الذمة

فى دولة المساليك . ولم تكن إدارة هذه الفئة لشئون الجيش والمالية والأوقاف مستقلة ، بل كانت مرتبطة بالإدارة المركزية التى هى موجودة فعلاً فى يد طبقة الأمراء من د أرياب السيوف ٤ .

وكان أرباب الأقلام يحتفظون بأسرار وظائفهم فى أضيق الحدود ، حيث ظهر تأثير هذا الإجراء الإدارى بوضوح عندما أراد الحكام الجدد من العثمانيين أن يتعرفوا على كيفية إدارة الماليك للبلاد ، فكان هؤلاء الكتبة يخفون دفاترهم ، ويطلعون العثمانيين على دفاتر ذات شفرة مالية خاصة ، فيعطونهم بذلك معلومات غير صحيحة عن الإدارة في البلاد ، مما أوقع الادارة العثمانية في مصر في حالة شديدة من الاضطراب(١٣) .

وقد كان على قمة الوظائف التى كانت تقوم بها هذه الفئة وظائف: و مشير الدولة ، الذى كان يقوم السلطان بإستشارته في بعض الأمور الهامة للدولة ، وكاتب السرّ الشريف ) الذى كان مسئولاً عن مكاتبات الدولة بصفة عامة ، وكان يختار من العلماء المتفقهين في علوم القرآن والسنة والأدب والتاريخ والحكمة وضروب الأمثال وغيرها من العلوم اللازمة ، وكان يرأس ديوان يضم الموقعين والنظار والكتبة وغيرهم ، ويعرف هذا الديوان براسم دديوان الإنشاء » (ديوان السرّ الشريف )(١٤) ، و « ناظر الجيوش المنصورة » المكلف بالإشراف على الامور الإدارية المتعلقة بالعساكر السلطانية ، و وزير الدولة » الذي كان رئيساً لإدارة الشئون المالية في السلطنة ـ وكانت رتبة الوزارة في الدولة الإسلامية قد فقدت أهميتها ، حيث أنحصرت في أوائل القرن الوزارة في الدولة الإسلامية قد فقدت أهميتها ، حيث أنحصرت في أوائل القرن (١٠هـ / ٢١م ) ، صلاحيات هذا المنصب في عملية التفتيش على أمور المالية فقط(١٠٥) ـ و « ناظر ديوان الخاص » الذي كان مشرفاً على الأمور المالية فقط(١٠٥) ـ و « ناظر ديوان الخاص » الذي كان مشرفاً على الأمور المالية والأراضي الخاصة بالسلطان نفسه(١٠١) .

وعلاوة على طبقتى (أرباب السيوف ) و (أرباب الأقلام) ، كانت هناك طبقة ثالثة تضفى الصفة الشرعية على كافة أعمال الطبقتين السابقتين ، فضلاً عن السلطان نفسه .

ويأتى فى مقدمة هذه الطبقة ( الخليفة العباسى بمصر ) الذى لم يكن يملك من الملك والتصرف شيئاً ، بل كان صاحب مقام روحى فقط وكان السلطان

المملوكي الظاهر بيبرس قد بايع أحمد أبو القاسم العباسي الذي لجأ إلى مصر عام ( ١٥٩٩هـ / ١٢٦١م)، حيث زادت مكانة مصر الروحية منذ ذلك الحين في العالم الإسلامي - ثم يأتي بعد ذلك و قضاة القضاة ، من المذاهب الأربعة الذين كانوا يقومون بكافة الأمور الشرعية والقضائية للأهالي بالدولة - وكان في مصر حتى عام ( ١٦٦هـ / ١٢٦٥م) قاضي قضاة شافعي فقط ، وكان يحمل لقب وشيخ الإسلام ، ولكن منذ ذلك التاريخ تقرر تعيين ثلاثة قضاة قضاة عن المذاهب الحنفي والمالكي والحنبلي ، علاوة على قاضي القضاة الشافعي وو قضاة العسكر ، الذين كانوا ينتخبون من مذاهب الشافعية والحنفية والمالكية فقط ، وكان هؤلاء القضاة يصحبون السلطان دائماً ، حيث ينظرون في الأمور الشرعية والقضائية المتعلقة بالجنود (١٧٠) . أما و نظار الحسبة ، في القاهرة والفسطاط والإسكندرية ، فكانوا مكلفين برعاية أعمال البلدية في المن ، حيث كان كل منهم يقوم بالتفتيش على الحوانيت والأسواق والورش وغيرها ،

ومن العرض السابق يتضح لنا أن دولة الماليك قد اتخذت معظم التشكيلات الدول الأساسية للدولة الأيوبية نموذجاً يحتذى كما استفادت أيضاً من تشكيلات الدول الإسلامية الأخرى ، محاولة فى ذلك توفيق هذه التشكيلات مع ( نظام الماليك ) الذى قامت عليه ، بحيث استمرت عمليه التغيير والتطوير هذه فى تشكيلات الدولة متأثرة بما كانت تمر به من أوضاع بين الحين والآخر(١٩) الأمر الذى جعل حالة الاستقرار فى التشكيل الإدارى لمؤسساتها المختلفة شبه منعدمة ، وسوف نلمس هذا ، إن شاء الله تعالى الثناء إجراء المقارنة بين تشكيلات الماليك المركزية وتشكيلات الدولة العثمانية .

## الأنهيار الداخلي :

لقد كان إنهيار النظام الداخلى من أهم العوامل التى أدّت فى النهاية الى سقوط الدولة نهائياً . وكانت حالة الفساد التى شوهدت تضترق كافة مؤسسات الدولة وتشكيلاتها على رأس هذه العوامل على الإطلاق .

ويؤكد لنا ابن إياس كشاهد عيان لفترة إنصطاط الماليك وسقوط دولتهم ، أنّ وباء الرشوة كان قد تفشى في مختلف مؤسسات الدولة . فكان الأمراء يُقرّون كثيراً من الأمور المخالفة للشرع الإسلامي القويم ، فيغدقون الرشاوي والهدايا على رجال الدولة ، وينالون بهذا الطريق الشاذ الوظائف الهامة التي كانت بهذا الشكل في يد غير المؤهلين لها ، حتى أن السلطان نفسه كان قد أصابه نفس الداء فكان لا يُصدق على تعيين شخص ما قبل أن يحصل منه على مبلغ كبير من المال (٢٠) . ولما كان الكشاف ومشايخ الأعراب قد اعتادوا تقديم الهدايا القيمة والأموال للسلطان عند تعيينهم ، فقد عمل هؤلاء وأمثالهم على استخراجها من المقاطعات والأوقاف التي كانت تحت تصرفهم ، وأيضاً من رعايا النيابات . ونتيجة لهذا الظلم الواقع على الرعايا اضطربت إدارة النيابات وولاياتها وماليتها إلى حد كبير ، وسوف نلاحظ أن هذا الفساد وذلك الظلم الذي كان سبباً في سقوط وإنهيار دولة الماليك في الداخل قبل إنهيارها السياسي ، قد بعث مرة ثانية على يد نفس هذه العناصر الملوكية في أواخر القرن (١٠هـ / ١٦م)(٢١) ،

ونتيجة لحالة الاضطراب الاقتصادى التي تعرضت لها الدولة الملوكية، حُمَّل التجار والموظفين ضرائب جديدة . وطبقاً لما أورده ابن إياس ، فيقد كنان يُؤخذ من الرعايا ؛ نصف فنضة ؛ عن كل أرسب حبوب يشترونه ، وفي زمن السلطان قانصوة الغورى أرتفع هذا المقدار الى ثلاثة انصاف فضية ، وكانت هذه الضريبة تعرف باسم ( المُوجِب ؛ ، كما كان التجار واصحاب الحرف يضطرون لدفع ضرائب مستحدثة كل شهر للمحتسب ، وعرفت هذه الضرائب باسماء مختلفة مثل ( المُشاهرة ) و ( المُجامعة ) ، وقد نتج عن هذه الزيادة الضريبية أرتفاع الأسعار في الأسواق أرتفاعاً عظيماً (٢٢) . ومن ناحية اخرى ، فعلى أثر زيادة الضرائب التي كانت تحصل من السفن التجارية التي كانت ترد على مواني جدة والإسكندرية ودمياط وذلك لسد العجز الذي بدأ واضحاً في ميزانية الدولة نتيجة تحويل معظم التجارة الشرقية المتجهة إلى أوربا عن مصر إلى طريق رأس الرجاء الصالح ، اضطريت حركة التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء . وأضاف ابن إياس ، إنه بسبب أرتفاع العشور التي كان يتقاضاها نائب جدة من التجار إلى عشرة أضعاف على ما كان يدفع من قبل ، بدأ هؤلاء التجار يمتنعون عن المرور على ميناء جدة ، كما ذكر أيضاً ، أن السفن الأجنبية لم تعد ترتاد موانى الاسكندرية ودمياط ، كما كانت من قبل ، مشيراً بذلك إلى تغيير طريق التجارة الشرقية عن مصر ، الأمر الذي هز الحياة الاقتصادية في مصر قوة (٢٢) .

وهكذا ، يبدو واضحاً تأثير استيلاء البرتغال على طريق تجارة الهند بإكتشافهم طريق رأس الرجاء الصالح ، وفرض الحصار على مرور التجارة الشرقية عبر مصر ، على كافة مؤسسات الدولة الملوكية بفقدانها هذا المورد المالى والاقتصادى الهام (٤٢). فبدأ السلطان المملوكي في مصادرة أموال الأمراء المقدمين واعيان التجار وموظفي الدولة والمباشرين ، وذلك حتى يتمكن من سد احتياجات المماليك السلطانية ومرتباتهم(٢٠) . كما فرض السلطان مبلغ يدفعه عامل الضرب له كل شهر ، الأمر الذي جعل العامل يعمل على تعويض هذا المبلغ بخلط النحاس والرصاص بالعملة الفضية ، فأدى هذا الإضطراب وفساد المعاملات المالية بل ولتداول الدرهم بأسعار مختلفة(٢١) . وعلاوة على هذا ، فقد المعاملات المالوكي قنصوة الغوري بإفراغ خزينة الدولة من الأموال لتوفير مهمات حملة مرج دابق(٢٧) .

ومن ناحية أخرى ، فقد ظهرت بين مماليك السلطان الغورى ( الجلبان ) ، ويين بقية مماليك الدولة الفتن والمشاحنات . فذكر ابن إياس ، أنه أشيع أن السلطان الغورى قال لممالكه ( الجلبان): ( لا تحاربوا أنتم مع العشمانيين ، واتركوا المماليك القرانصة يحاربون بمفردهم ) ، وذلك قبيل معركة مرج دابق ، ولما وصل هذا الخبر للمماليك القرانصة ، وحان وقت النزال تركبوا المماليك الجلبان وحدهم في حلبة القتال مع السلطان ، وانسحبوا من ميدان المعركة (٢٨) . وكان هؤلاء المماليك قد وصلوا لدرجة من الفساد جعلت البعض منهم يعمل ضد البعض الآخر (٢٩) .

# ثانياً ؛ الدولة العثمانية وتشكيلاتها الادارية ؛

لقد ظهرت الدولة العثمانية ، لأول مرة ، كواحدة من تلك الإمارات التركمانية التى انتشرت على ثغور الدولة الإسلامية على الحدود الرومية في أقصى شمالي غرب الأناضول ، حيث اشتهر أتباعها في البداية باسم ، غزاة سكود ، نسبة إلى المنطقة التي انطلقوا منها لأول مرة ، وتحت قيادة عثمان غازي توحدت فصائل الغزاة في تلك المناطق لغزو بلاد الروم ، فلم يمض وقت طويل حتى سقطت في

يد الغزاة الفاتحين العديد من المدن البيزنطية الهامة مثل بورصة وازنيق وغيرها ( ٧٢٦ ـ ٧٣٧هـ / ١٣٢٦ ـ ١٣٣٧م ) . ولم يلبث العثمانيون أن وضعوا أقدامهم على بوابة أوربا في غاليبولي ( ٥٨٧هـ / ١٣٥٨م ) ، وسرعان ما سقطت أدرنة وتراقيا الشرقية ، وإنساح المسلمون في البلقان يفتحون الفتوح في أوربا ، فاعترفت العديد من ممالك البلقان والأناضول بالنفوذ العثماني فيها ، كما لم يجد أمبراطور بيزنطة بد من الإعتراف هو الآخر بالنفوذ الإسلامي في المنطقة .

لقد كان كل فتح جديد تعقبه معاهدة جديدة تزيد من النفوذ الاسلامى فى تلك المناطق وتقلص من سيطرة المالك البلقانية على أملاكها . ولم تتمخض الحملات الصليبية التى أعلنتها ممالك البلقان تؤيدها فى ذلك بيزنطة وبابا روما أحياناً ، لم تتمخض إلا عن انطلاقة جديدة للعثمانيين ، يفتحون على أثرها مناطق لم تفتح للإسلام من قبل ، ويوطدون أقدام المسلمين فى المناطق المفتوحة فعلاً .

ولم تمضى فترة طويلة حتى أحيطت بيزنطة ، مركز الكنيسة الشرقية ، من كل جانب بأملك المسلمين ، من حا جعل امبراطور بيزنطة يدفع الجزية ، وحوصرت عاصمته أكثر من أربع مرات إلى أن اذن الله تعالى لها بالفتح على ين السلطان محمد الفاتح عام ( ١٤٥٣هـ / ١٤٥٣م ) ، فكان نعم الأمير الفاتح ، وكان جيشه نعم الجيش أنذاك ، وذلك بعد أكثر من ثمانية قرون مرّث على أوّل حصار إسلامي لها عام ( ٥٠هـ / ١٧٠م) .

ومنذ ذلك الحين ، بدأ العالم الإسلامي يوجه أنظاره صوب غزاة الإسلام في بلاد الروم ليقوموا بمسئولياتهم تجاه المسلمين ويسقوط بيزنطة ، سقطت املاكها في كل مكان ، وفتح الطرق أمام الجيوش العثمانية ، فانساحت في أوربا ، وضمت ممالك البلقان ضما مباشرا ( ٢٦٨ ـ ١٤٧٩ هـ / ١٤٥٨ - ١٤٧٤م ) وأراد الفاتح الغازي أن يلحق و رومية » ( روما ) بأختها القسطنطينية ، لتصبح وإسلامروم » كما صارت الاولى و إسلامبول » ، فاستعد الفاتح لذلك عام ١٤٨٠هـ ١٤٨٠م ، ولكن لم يكتب لها الفتح بعد

وهكذا ، بدأت في الظهور بوادر قيادة جديدة في العالم الإسلامي ، فعلى أثر إخفاق الماليك في مواجهة التحديات الصليبية في البحار الجنوبية ، وحماية

العالم الإسلامى من الأخطار التى كانت تهدده أنذاك من الداخل والضارج ، توجهت الدولة العثمانية ، لأول مرة ، بجيوشها ناحية الشرق الإسلامى ، حيث وجدت الدولة أنه جاء دورها لحماية أرض الإسلام ، والوقوف فى وجه الزحف الصليبى فى البحر المتوسط وشمالى أفريقيا على يد صليبى الأسبان ، وفى البحر الأحمر على يد صليبى البرتغال ، وفى وجه الهجمة الشيعية فى شرق الأناضول . ويذلك توحد العالم الإسلامى ، مرة ثانية تحت قيادة العثمانيين لمواجهة هذه الأخطار التى بدأت تهدد المسلمين فى كل مكان ، فألتف المسلمون حول قيادتهم الجديدة ، وبدأوا فى استئناف مسيرة الغزو فى أوربا مرة أخرى .

وخلال ما يقرب من نصف قرن من الزمان قضاها السلطان القانونى فى سدة الحكم ، وصلت فتوحات العثمانيين حتى أواسط أوريا ، وحوصرت مدينة و فيينا ، أكثر من مرة ، حيث أحكم المسلمون سيطرتهم ، منذ ذلك الحين ، على البحر المتوسط وموانيه ومعظم جزره ، وانضمت شمالى أفريقيا لأملاك الدولة العثمانية ، وعاود السلطان سليمان القانونى المحاولة لفتح رومية ، ولكنها لم تفتح أيضا ، وفتحت بغداد والبحسرة ، وسيطرت الدولة على البحر الأسود وموانيه ، وأصبحت الشعوب الإسلامية التي لم تخضع لسلطان الدولة ، تدور في فلكها ، بإعتبارها دولة الخلافة وحامية الحرمين الشريفين . ولكن فترة الإزدهار هذه لم تستمر طويلاً ، فسرعان ما بدأت رحلة الدولة العثمانية الطويلة نحو الهبوط ، عقب وفاة السلطان القانوني أثناء حصاره لإحدى قلاع فيينا عام (٩٧٣ هـ / ١٥٦٦ م ).

ولم ينتهى القرن (السادس عشر الميلادى / العاشر الهجرى) حتى امتدت فتوح الدولة العثمانية في طول البلاد وعرضها ، فوصلت حدودها إلى جنوبي روسيا وشمالي أوروبا شمالاً ، وبلاد الحبشة واليمن والمحيط الهندى جنوباً ، وبلاد التركستان شرقاً ، وحتى بلاد المجر وحدود النمسا غرباً ، واصبح البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر الأسود بحاراً تظلها راية الإسلام ، فاشتملت الدولة العثمانية على حواضر العالم الإسلامي ومدنها ، مكة والمدينة والقدس ودمشق وبغداد ومصر ، وورثت حضارة لم يسبق لها مثيل (٢٠).

### تشكيلات الدولة :

لم تعرف الدولة العثمانية نظام المركزية في تشكيلاتها خلال مرحلتها الأولى، وذلك حتى وضع السلطان محمد الفاتح ( ٥٥٥ -١٨٨٨ / ١٤٥١ - ١٤٨١م) لأسس هذا النظام عقب فتح القسطنطينية ( ١٥٨ه / ١٤٥٣م) . ولم تعرف إمارة آل عثمان التشكيلات الأفي عهد اورخان غازي ( ٢٢٧ - ٢٧١٥ / ١٣٧٠ - ١٣٧٠ م) . وكانت الإمارة العثمانية تدار من خلال مجلس عرفي يتشكل من أعيان القبيلة ، ويرأسه رئيس هذه القبيلة الذي كان في نفس الوقت رئيساً للإمارة وقائداً للغزاة . ولا زال هذا التشكيل البسيط يتطور مع تطور الإمارة العثمانية حتى وصل إلى مرحلة تشكيلات الدولة ذات المؤسسات المتعددة .

السلطان: لقد كانت سلطة الأمير الغازى تنبع من كونه رئيساً للعشيرة وقائداً للطليعة الأولى من الغزاة. فكانت عائلة الأمير الغازى تسيطر بصفة مطلقة على مقاليد الحكم والسياسة فى القبيلة. فمن هذه العائلة كان لابد من انتخاب رئيس الإمارة، وحتى فتح القسطنطينية كان لأعيان الإمارة فى الدولة العثمانية نفوذاً قوياً، وبالخاصة فيما يتعلق بانتخاب الأمير الغازى من عائلة أل عثمان . وعلى الرغم من ذلك ، لم يكن هناك قانون أو قاعدة مضطردة لإعتلاء منصب الإمارة ثم السلطنة العثمانية . ففى البداية ، كان اختيار الأمير الغازى من عائلة آل عثمان ، على أن يكون المرشح على قدر عالٍ من الكفاءة والإقتدار ، دون النظر إلى فروق السن ، الأمر الذى فتح بابا للتنافس بين الأخوة الأبناء . إلا أنه عقب إعتلاء سليم الثانى العرش ( ٤٧٤هـ / ١٣٥٦م ) ، بدأ العمل بتعيين أكبر الابناء سناً .

وكان للسلطان الحق في إدارة كافة شئون الدولة إدارية كانت أم عسكرية . إلا أنّه كان ينبغي عليه عرض الأمور الهامة على الديوان الهمايوني قبل إصداره أي قرار ، على أن يكون القرار النهائي له ما وافق الشرع الإسلامي .

وكما كان السلاطين يضرجون على رأس الحملات العسكرية ، ويبعثون قوادهم نيابة عنهم احياناً لم يتوانى أى سلطان عن الخروج على رأس جيشه حتى وفاة السلطان سليمان القانونى ( ٩٧٤هـ / ١٥٦٦م ) - كان هؤلاء يرأسون في نفس الوقت الديوان الهمايوني ، بحيث كانت كافة أمور الدولة



الإدارية والعسكرية والمالية والقضائية تنظر في هذا الديوان . وكان يعاون السلطان في كافة مسئولياته الإدارية والعسكرية ، الصدر الأعظم الذي كان ينوبه في إدارة شئون الدولة وقيادة الجيوش .

وهكذا ، كان السلطان العثماني هو الرئيس الأعلى الإداري للدولة ، وفي نفس الوقت كما هو القائد الأعلى لجيوشها . واعتباراً من عام ( ٩٢٣هـ / ١٥١٧م ) ، أصبح للسلطان العثماني سلطة شرعية كاملة بإعتباره خليفة للمسلمين وخادماً للحرمين الشريفين(٢١) .

الديوان الهمايونى: وهو المجلس الاعلى للدولة. ويعقد هذا المجلس تحت رئاسة السلطان نفسه وفى مكان إقامته وينوب عن السلطان فى حالة غبابه الوزير الأعظم. وفى هذا المجلس، كانت تنظر كافة شئون الدولة الهامة إدارية كانت ام عرفية أم مالية أم عسكرية أم شرعية. وكان المجلس يضم كل من الوزير الأعظم (الصدر الأعظم) والوزراء، والدفتردار (الروميلى والأناضول)، وقاضى العسكر (الروميلى والأناضول)، والتوقيعى (النيشانجى)، والروزنامه جى، وأغا اليكيجرى (ينى جرى - الإنكشارية) كأعضاء دائمين فيه.

وكان الديوان الهمايونى يعقد أربع مرات أسبوعياً، وذلك خلال القرن (١٩هـ / ١٦م). ومنذ عصر السلطان محمد الفاتح بدأ السلطان يترك رئاسة الديوان المباشرة لوزيره الاعظم، حيث كان هو يقوم بمراقبة أعمال الديوان من خلال نافذة تطل على الديوان مباشرة. ومنذ ذلك الحين، استحدث السلطان ما عرف بد و حجرة العرض و لعرض شئون الدولة الهامة التي تحتاج إلى رأى السلطان، وذلك عقب إنتهاء أعمال الديوان يومين أسبوعياً.

وإذا كان الديوان الهمايوني هو المجلس الذي يباشر السلطان كافة صلاحياته من خلاله لإدارة شئون البلاد عامة ، فقد كان للسلطان مجالس أخرى يباشر من خلاله أيضاً مهامه الطارئة والخاصة . فكان يعقد ديوان آخر يعرف باسم و ديوان الفلّبة ، بغرض استقبال السفراء الأجانب ، ولتوزيع المرتبات الدورية لعسكر الدركاه العالى (قابو قولى) . أما في الظروف الطارئة والغير عادية للدولة ، فكان السلطان يدعو أعضاء الديوان لعقد جلسة طارئة ، وعندئذ يعرف هذا الاجتماع الطارئ بإسم و أياق ديواني و (ديوان الوقوف )(٢٢) .

#### أ \_ رجال الدولة

اولاً : في مركز السلطنة :

الوزير الأعظم (الصدر الأعظم): وهو وكيل السلطان المطلق في كافة شئون الدولة. وقد كان في الإمارة العثمانية وزيراً واحداً ينتخب من العلماء، فلما اتسعت شئون الدولة، تعدد الوزراء، فعرف الوزير الأول باسم و الوزير الأعظم ع. وحتى أواخر القرن (٩ هـ / ٩٠م)، لم يتعدى عدد الوزراء ثلاثة وزراء، وكان يرأس الديوان الهمايوني نيابة عن السلطان بصفة دائمة منذ عصر محمد الفاتع. وكانت قرارته تعنى إرادة السلطان نفسه، ولما لا، وقد كان بيده خاتم السلطان، وبصفة عامة، فقد كان الوزير الأعظم ينظر في كافة شئون الدولة نيابة عن السلطان، وبالخاصة قيما يتعلق بشئون التعيينات والترقيات والعزل وسن القوانيين، وكافة الأمور الإدارية والعرفية والعسكرية والعدلية. أما فيما يتصل بشئون الوزراء أو قضاه العسكر ومن في مستواهم، فكان عليه أخذ موافقة السلطان نفسه أولاً قبل إتخاذ أي قرار في شأن هؤلاء.

وعلاوة على الديوان الهمايوني ، فقد كان الوزير الأعظم يرأس ديوان آخر بعد صلاة العصر عرف باسم ( إيكندي ديواني ) ( ديوان العصر ) . وفي هذا الديوان ، كان الوزير الأعظم يقوم بإتمام أعمال الديوان الهمايوني التي لم تكن قد تمت ويُحوّل ما يتعلق منها باعضاء الديوان الهمايوني لبحثها في دواوينهم الخاصة بهم(٢٣) ،

ومن ناحية أخرى ، كان الوزير الأعظم ينوب عن السلطان أحياناً في قيادة الحملات العسكرية ، حيث كان يُمنح عندئذ صلاحيات إضافية ، ويعطى لقب دسردار اكرم ، ( القائد الاكرم ) . ولم يكن السلطان يرد طلب أو قرار للوزير الأعظم قط . ولكن قد يؤدى هذا الطلب أو ذلك القرار إلى عزله . وكان الوزير الأعظم يتقاضى مقابل خدماته هذه مقاطعة أرض ، علاوة على ما كان يخصه من دخول أخرى تُخصصيها له الدولة .

الوزراء: وهم من الأعضاء الأساسيين في الديوان الهمايوني . وقد وصل عددهم في مطلع القرن ١٠هـ / ١٦م إلى سبعة وزراء . وكان هؤلاء الوزراء يتدرجون في درجات الإمارة ، من أمير سنجق إلى امير أمراء ، فأمير أمراء

الأناضول فأمير أمراء الروم إيلى حتى يصلون إلى مرتبة الوزارة هذه . وقد يرتقى الوزير لمرتبة وزير ثالث ، فوزير ثان ، فوزير أعظم . ويعرف هؤلاء الوزراء باسم و وزراء القبة ، ( وزراء الداخل ) ، حيث يقوم هؤلاء بمعاونة الوزير الأعظم في تدوير كافة شئون الدولة بحسب درجة كل منهم .

ولما زاد عدد وزراء الداخل الذين كانوا يمارسون أعمالهم داخل مركز الدولة وتحت قبة الديوان ، بدأ تعيينهم على ولايات الدولة الممتازة . وقد تم لأول مرة تعيين الوزراء على أيالة مصر ، عقب ضمها للإدارة العثمانية ، وفي عهد السلطان سليمان القانوني ، ثم بدأ تعيين الوزراء بشكل مطرد على ولايات الدولة المتازة مثل « بغداد » و « بودين » ، حيث أطلق على هؤلاء الوزراء اسم « وزراء الخارج » ، ولكنهم كانوا أقل مرتبة من « وزراء الداخل » (٣٤) .

قاضى العسكر: وهو يعتبر أعلى مرجع شرعى وقضائى فى الدولة بعد شيخ الإسلام. فحتى أواخر عهد السلطان محمد الفاتح، لم يكن فى الدولة اكثر من قاضى عسكر واحد، إلا أنه عقب اتساع فتوح الدولة فى الروميلى والأناضول قسم هذا المنصب إلى قسمين: و قاضى عسكر الروميلى، و و قاضى عسكر الاناضول، وكان كل منهما ينظر فى الأمور الشرعية والقضائية التى تتعلق بمنطقته فى الديوان الهمايونى، كما كان لكل منهما ديوان خاص به للنظر فى الأمور المتعلقة برعايا منطقته والمحولة عن الديوان الهمايونى. وقد كان لهذا المنصب أهمية خاصة فى الدولة العثمانية، فما تكاد تخلو معاملة إدارية أو مالية أو حتى عسكرية من توقيع أحد هذين القاضيين اللذين كانت لهما صلاحيات أو حتى عسكرية من توقيع أحد هذين القاضيين اللذين كانت لهما صدلاحيات تعيين القضاة فى الدولة دون مستوى المناطق القضائية المتازة مثل مصر.

وكان الطريق لهولاء يبدأ عقب تضرجهم ، حيث يعمل الواحد منهم أولاً كملازم لأحد القضاة ، ثم يرتقى إلى مرتبة قاضى منطقة قضائية (قضا) ، ولانال يرتقى حتى يصل الى منصب قاضى عسكر الروميلى . وكان شبخ الإسلام الذى كان بمثابة مفتى الدولة ينتخب من بين قضاة عسكر الروميلى السابقين (٣٥) .

الدفقردار : وهو وكيل السلطان في الشئون المالية ، وناظر خزينة الدفاتر المالية ، وهو مسئول مسئولية مباشرة أمام السلطان ووزيره الأعظم عن ميزانية

الدولة وماليتها . وكان في عهد الإمارة ومطلع عهد السلطنة هناك دفتردار واحد وعقب اتساع فتوحات الدولة انقسم هذا المنصب أيضاً الى قسمين : « دفتردار الروميلي » وعرف باسم ( باش دفتردار ) ، « ودفتردار الأناضول » . و كان كل منهما يقوم بالنظر فيما يتعلق بمنطقته من الأمور المالية . وكان لكل دفتردار ديوان خاص به ينظر فيه الأمور المحولة إليه من الديوان الهمايوني (٢٦) .

النيسشانجى ( التوقيعى ) : ويعرف ايضاً باسم و الطغراثى ، نظراً لوضعه و طغراء » ( علامة خاتم ) السلطان التي تحتوى على توقيعه على الفرمانات والمناشير التي تصدر عنه ، وهو من الاعضاء الدائمين في الديوان الهمايوني ، وكان ياتي على رأس مهامه ، فحص مدى توافق قوانيين الدولة وقراراتها مع الشرع الإسلامي الشريف ، وإعداد العقود والمناشير والبراءات التي تمنح للوزراء ، والرسائل التي كانت ترسل للملوك والسلاطين في أنحاء العالم . كما كان ينظر في تحريرات الأراضي وتوجيهاتها ، ويشرف على تطبيق قوانينها وإعداد دفاترها ، وفي أواضر القرن ١٠هـ / ١٠م ، ضعف هذا المنصب حيث حولت صلاحياته ، وبالخاصة ما يتعلق بتحرير العاهدات والمراسلات الى و قلم الديوان » بالديوان الهمايوني(٣٧) .

الرورنامه جى : وهو الرئيس العام الأقلام وكتبة أقلام الديوان الهمايونى ، وتحت يده كانت تقع كافة مكاتبات الدولة المالية والإدارية ، ودفاتر الديوان الهمايونى .

## ثانيا : في الولايات :

ویأتی علی رأس رجال الدولة فی الولایات ، الوزراء ( وزارة الخارج ) ، وأمراء الأمراء ، وأمراء السناجق ، وقد بلغ عدد الولایات التی کانت تدیرها هذه الفئة خلال القرن ۱۰ هـ /۱۲م ، ۳۰ولایة ، منها تسع ولایات تعرف باسم و ولایات سالیانه ، ویتقاضی والیها مرتباً سنویاً (سال ـ یانه ) ـ ( وهی کلمة تعنی سنوی ) ـ من خزینة الدولة .

أما بقية الولايات فكانت تعرف باسم ( تيمار ) . وكان كل وزير أو أمير أمراء يحصل على مقاطعة تيمار تعرف باسم (خاص ) ، تكون عشورها له مقابل خدماته في الأيالة ، وذلك علاوة على إعداده وتجهيزه لعدد من الجند السباهية

( الفرسان ) ، وقيادتهم مع من يلتحق به من أمراء السناجق الذين يتبعون ولايته، وجنودهم في حملات الدولة عند الحاجة اليه .

أما الأمراء السناجق ، فكانوا يتبعون أمير الأمراء إداريا ، وكان كل منهم يحصل على مقاطعة تيمار محصولها السنوى يتراوح بين ( ١٠٠٠ و ١٩ الف ) اقجة ، أو مقاطعة و زعامت ، ومحصولها ما بين ( ٢٠ الف و ١٠٠ الف ) . وكان هؤلاء الأمراء يكلفون بإعداد وتجهيز مقدار من الفرسان يتناسب مع مقاطعة كل منهم ، وقيادتهم في حملات الدولة عند الحاجة إليهم ، وكان لكل من هذه الولايات وتلك السناجق ، مؤسسات مختلفة تدار بواسطة هؤلاء الأمراء ، من خلل دواوين تشبه الديوان الهمايوني وبمساعدة تشكيلات تتشابه في صلاحياتها مع تشكيلات مركز الدولة ، وترتبط ارتباطاً مركزياً قوياً بها .

#### ب ـ رجال الجيش :

لقد كان الأمير الغازى قائداً للطليعة الأولى للغزاة المجاهدين ، وفي نفس الوقت رئيساً لقبيلة آل عثمان ، أي أنه كان الرئيس الإدارى والعسكرى لهذه الجماعة التي قامت على اكتافها الدولة العثمانية . ولم يؤثر تطور تشكيلات الإمارة العثمانية على مهام الأمير الغازى الجهادية ، حيث اعتبرت هذه المهام أهم ما يناط به السلطان العثماني من وظائف كرئيس أعلى للجيوش العثمانية . واصبح الوكيل المطلق للسلطان ووزيره الأعظم ، نائبه في قيادة الجيوش في حملات الدولة التي لم تتوقف في وقت من الأوقات .

بداية ، لم تعتمد غزوات قبيلة آل عثمان على جيش منظم ، حيث وضعت النواة الأولى لمثل هذا الجيش في عهد أورخان غازى ( ١٣٦٢ – ١٣٦٢م ). وكان هذا الجيش يتشكل من فتيان من قبيلة آل عثمان نفسها ، بحيث كان هؤلاء يزرعون الأرض ويرعونها وقت السلم مقابل ترك الدولة عشور هذه الأرض لهم وإيجابتهم لنداء الغزو والجهاد وقت الحرب ، وعندئذ ، كان يوزع عليهم (٢) أقجة يومياً . واستمر جند المشاه في الدولة على هذا النحو حتى أواسط القرن ٩هـ / ١٩٥٨ ، حيث بدأت الدولة تستبد لهم تدريجياً ، وتنقل هذه الفئة للعمل في الأعمال الثانوية في الجيش (٢٨).

ومع مطلع القرن السادس عشر الميلادي / العاشر الهجرى ، كان الجيش

العثماني يتشكل من ثلاثة عناصر أساسية هي : قوات 1 قابو قولي ) ( الدركاه العالى \_ خدم الباب السلطاني ) ، و3 قوات الولايات ) و 1 قوات البحرية ) .

قوات القابو قولى ( خيم الباب السلطانى ) : لما زادت حاجة الدولة لاعداد اكثر من الجنود النظاميين ، على أثر اتساع الفتوحات ، ونظراً لطول الجبهات على حدود الدولة شرقاً وغرباً ، بدأت تستفيد من أسرى الحرب . فكان يخصص حق الدولة من هؤلاء الاسرى ( الخَمْس ) لتشكيل فرق عرفت باسم و عَجَمى اوغلان ، ( أبناء العجم ) ، وقد ظهرت هذه الفرق لأول مرة في عهد السلطان مراد الأول ( ٧٦١ – ١٣٦٩ – ١٣٨٩م ) ، وكانت لهم مدرسة في منطقة و غاليبولى ، وكان هؤلاء الأسرى من صغار السن يرسلون أولاً لقرى الأناضول لتعلم العقيدة والتقاليد الإسلامية ، حيث يسجلون في هذه الفرقة بعد نلك ، وبعد اتمام تدريباتهم في فرقة أبناء العجم هذه ينقلون إلى أحدى فرق مشاة القابو قولى ، وذلك حسب كفائه كل منهم ، وبعد عام ١٠٠٤ه / ٢٠٤١م ، وخلال فترة توقف الفتوحات مؤقتاً ، ونقص اعداد الأسرى ، سعت الدولة لوضع نظام يعرف بإسم و ديو شيرمة » ( التحويل ) ، لتوفير العناصر الصالحة لفرق أبناء العجم من غلمان رعايا الدولة في المناطق المفتوحة في الروميلي (٢٩) .

وهكذا ، كان يوزع من تخرج من هذه المدرسة حسب كفاءاتهم على فرق المشاه المختلفة (يكيچرى ، جبه جى ، طويجى ، عربه جى) . وفى حالة ترقية أحد هؤلاء المشاه كان من المكن أن ينقل الى فرقة الفرسان (السوارى) . وكان هؤلاء المشاه وأولئك الفرسان هم النواة الاساسية لجيش الدولة العثمانية المركزى . أما القائد المباشر لهذه الفرق جميعاً فكان السلطان نفسه ، وكانت ترتبط به أرتباطاً دائماً . ولذا ، كانت هذه الفرق تتقاضى مرتبات دورية مرة كل ثلاثة أشهر من خزينة الدولة مباشرة ، ولا يُمنحون مقاطعات من أراضى الدولة قط (٤٠) .

أ ـ المشاة : وقد انقسم مشاة هذا الجيش المركزى الى عدة فرق تطورات حسب تطور الدولة وتشكيلاتها العسكرية ، ويأتى على رأسها :

ا - فرقة يكيچرى (ينى - جرى / الانكشارية) : وكانت هذه الفرقة تُغذى بغلمان العجم الذين أتموا تدريباتهم ، وذلك حسب كفاءة هؤلاء الغلمان . وكان كل جندى يتقاضى يومية تقدر بـ (٢) أقجة ، بحيث كانت هذه اليومية

تزداد بإضطراد نظراً لبلاء كل جندى وأقدميته . وكانت هذه الفرقة تنقسم إلى وبلوكات ، تعرف باسم و أورطة ، وكان على رأس كل بلوك قائد يعرف باسم وبلوكباشى ، ( رئيس البلوك ) . أما القائد العام لفرقة الينى چرى فكان يعرف باسم و أغا ، أما نائبه فيدعى و كتخدا ، وكان للفرقة رئيساً يعرف بد و أفندى ينى چرى ، وكانت تعرض كافة أمور هذه الفرقة بمعرفة الأغا على الديوان الهمايونى ، أما إذا استدعى الأمر رأى السلطان ، فكان يعرض على السلطان نفسه فى حجرة عرفت باسم و عرض اوطه سى ، وكان أفراد هذه الفرقة يتقاضون مرتباتهم مرة كل ثلاثة شهور فى ديوان عرف باسم و ديوان الغلبة ، (غلبة ديوانى) وكانت شئون الفرقة العادية تنظر فى ديوان الأغا الخاص .

وكانت هذه الفرقة ذات وظائف تقوم بها داخل مركز السلطنة ، علاوة على وظائفها العسكرية بالخروج بصحبة السلطان في حملات الدولة . كما كان منسوبي هذه الفرقة يقومون بحماية الأمن والاستقرار في مؤسسات الدولة ، علاوة على حمايتهم لقلاع الدولة على الثغور بطريق المناوية ، وكان أفراد هذه الفرقة يُنقلون إلى فرقة سوارى القابو قولى او فرقة سباهية التيمار في حالة ترقيتهم . وقد وصل عدد جنود هذه الفرقة في أواخر عهد السلطان سليمان القانوني حوالى ١٢٠٠٠ فرد .

Y \_ فرقة الجبه جى ( جند المهمّات ): وتستقبل هذه الفرقة خريجى مدارس أبناء العجم ، وتهتم بتوفير كل ما يتعلق بجند الينى چرى من احتياجات ومستلزمات عسكرية كالدروع والسيوف والبنادق والسّهام والبارود والرصاص ومختلف أنواع الأسلحة ، فتوزع هذه المهمّات على الجنود في مواقع القتال ، بحيث تجمع منهم بعد الحرب ، فيصلح ما يحتاج إلى إصلاح ثم يُحتفظ في مخازن الفرقة . ويرأس هذه الفرقة « جبه جي باشي ) ، ويعاونه كتخدا .

٣ - فرقة الطوبجية (جند المدفعية): وتستقبل هذه الفرقة أيضاً خريجى مدارس أبناء العجم، وأهم ما كانت تقوم به، سبك المدافع، وصناعة قذائفها، والعمل على هذه المدفع أثناء القتال. وتنقسم هذه الفرقة إلى عدة بلوكات يخص كل منها وظيفة بعينها. أما رئيس هذه الفرقة فيعرف باسم وطويجى باشسى ٤. وكان أقراد هذه الفرقة عادة ما يقومون بوظائفهم إما في

القلاع على حدود الدولة ، وذلك بطريق المناوبة ، وإما فى استانبول نفسها ، وإما فى ساحات القتال . وفى أواخر القرن ( ٩هـ / ١٥م ) ، استحدثت فرق أخرى لمواجهة عبء نقل المدافع الضخمة من مكان لآخر فى ميدان المعركة . وعرفت هذه الفرق باسم (40) .

ب الفرسان (السوارى): وينقل إلى هذه الفرقة من ارتقى من خدم السراى العثمانى أو من فرقة الينى چرى وقد تشكلت هذه الفرقة الأول مرة فى عهد مراد الأول ( ١٣٦٢ - ١٣٨٩م) وكانت عبارة عن : بلوك سپاه ، ويلوك سلحدار وقد أضيف إليهما أربعة بلوكات أخريات خلال القرن ( ٩هـ / ١٥م) ، وهى : علوفة جيان يمين ، وعلوفة جيان يسار ، وغرباء يمين ، وغرباء يسار ، وترتبط هذه الفرقة بشخص السلطان كفرقة ينى چرى تماماً . وعلى الرغم من أن هذه الفرقة كانت أرفع درجة فى المؤسسة العسكرية العثمانية ، إلا أنها كانت أقل نفوذاً على الحكومة من فرقة الينى چرى .

وقد كان بلوك السياهية ، أرفع بلوكات هذه الفرقة درجة ، حيث كان يعين فيه أبناء رجال الدولة . وقد انقسم إلى ٣٠٠ بلوك فرعى ، احتوى كل منها على ما يتراوح بين ٢٠ ـ ٣٠ سوارى . أما بلوك السلحدار ، فكان يتبع السياهية فى درجته ، وانقسم إلى ٢٠٠ بلوك فرعى . أما البلوكات الأربعة الأخرى فكانت دون هذين البلوكين في المكانة والدرجة والعدد . فكان لكل بلوك أغا مستقل ورئيس يعرف باسم ه بلوك باشى ، ، كما كانت توزع على كافة بلوكات سوارى القابو قولى مرتبات (علوفات) دورية كل ثلاثة شهور أيضاً .

وإذا كانت فرقة الينى چرى تمثل القلب من الجيش العثمانى المركزى ، وتحتل أقرب موقع للسلطان ، فقد كانت بلوكات السوارى من الفرسان تحيط بالسلطان من الجهات أيضاً . أما أسلحة هؤلاء ، فكانت عبارة عن السهم القوس والحراب والبلط والسيوف والبنادق وغيرها (٤٢) .

## قوات الولايات :

تعددت التشكيلات العسكرية للدولة في ولاياتها ، حيث اختلفت مسميات هذه التشكيلات ، وما تقوم به من مهام ، وذلك من ولاية إلى أخرى ، وبالخاصة

فى تلك التى كانت بها نظم وتشكيلات عسكرية خاصة بها . وأهم هذه التشكيلات التى كان لها دور هام فى فتوح الدولة ، فرق التيمار ، وفرق العزب ، وفرق أقينجى ( المهاجمين ) .

ا - فرق التيمار: وتعتبر فرق التيمار هي الدعامة الأساسية للدولة العثمانية منذ نشأنها. وجند التيمار، هم أولئك الجند الذين كان يقوم بإعدادهم وتجهيزهم أصحاب مقاطعات التيمار أو الزعامت أو الخاص، كل بحسب حجم مقاطعته، فيقوم كل منهم بالخروج في الحملات التي تقوم بها الدولة، حيث يقود جنده فيها، ومقابل هذا الدور الذي يقوم به أصحاب التيمار، كانت الدولة تترك لهم و العشور، من الخراج السنوى للأرض والاهتمام بها وقت السلم، أما في وقت الحرب فكان لا يترك في القرية إلا غير القادرين على القتال فقط، وفي حالة امتناع أحد أصحاب التيمار عن الخروج في الغزوات دون عذر مقبول، كانت شحب منه المقاطعة فوراً.

ولما كان أصحاب التيمار هؤلاء من الفرسان ، فقد عرفوا بإسم و سپاهية التيمار ، وكان يقسم من يخرج من كل إدارة سنجقية من جنود إلى عدة بلوكات. وكان لكل بلوك رئيساً يدعى و بلوكباشى ، وضابط يعرف باسم و صوباشى ، كما كانت كل عشرة بلوكات تحت قيادة امير يدعى و أمير آلاى ، الذى كان يخرج بجنده مع امثاله تحت قيادة و أمير السنجق ، التابع له إدارياً . وكان أمراء هذه السناجق يخرجون تحت رئاسة أمير الأمراء التابعين له إدارياً أيضاً . وبهذا النظام الهرمى كانت الدولة تقوم بتوفير وإعداد وتجهيز جزء كبير من جيوشها دون أن تصرف من خزينتها اقحة ( وهي عملة فضية كانت رائجة في هذا العصر ) واحدة ، كما كانت تدير أراضيها ، وتوفر احتياجاتها ، وتؤمن لها حمايتها دون أن تبذل أي عناء في ذلك ، واستمر هذه النظام العسكرى ـ الإدارى للدولة يطبق بكل دقة وإحكام في أنحاء مختلفة منها ، حتى بدأ يضطرب تدريجياً اعتباراً من بكل دقة وإحكام في أنحاء مختلفة منها ، حتى بدأ يضطرب تدريجياً اعتباراً من أواخر القرن (۱۰هـ / ۱۲م)(۲۶) .

٢ ـ فرق العرب : وكانت هذه الفرق تتشكّل من فتيان الاناضول غير المتروج ممن كانت لديهم كفاءات وقدرات خاصة . وهؤلاء يعتبرون جند المشاه الخفيف في الجيش العثماني ، وكانت كافة احتياجات هؤلاء ومصاريفهم تسدد

بمعرفة إداريى المناطق التي جلبوا منها . أما موضعهم في الجيش العثماني أثناء المعارك ، فكان المقدمة ، حيث كانوا يتعرضون للهجوم الأول ·

ومع مطلع القرن ( ١٠هـ/ ١٦م ) ، بدأت فرق العزبُ تكلف بحراسة القلاع في الثغور البحرية والبرية في الدولة ، وذلك علاوة على وظائفها الأساسية ، كما كان قسم منهم ينضم للأسطول العثماني ، وذلك بالتبادل ، وقد بلغ عدد بلوكات العزب خلال القرن ١٠هـ / ١٦م ، حوالي ٩٢ بلوك ، وكانت هذه البلوكات تحمل اسماء مختلفة من ولاية لأخرى .

" فرق اقينجى (المهاجمون): وهم فرق من الفرسان الذين كانوا يرابطون بصفة دائمة على ثغور الدولة العثمانية من ناحية الغرب فكانوا يغيرون على أراضى الأعداء ويستقصون أحوال البلاد المزمع فتحها ممن يأسرونهم من أهلها فكانت أهم ما تقوم به هذه الفئة من مهام استكشاف مناطق العمليات الحربية وفتح الطريق للجيش وتذليل الطريق له بإزالة كمائن الاعداء وشراكهم والمحافظة على المحصولات الموجودة على طريق الجيش وإقامة الجسور التي سيعبرها الجيش ولذلك كانت هذه الفرق تتقدم الجزء الأعظم من الجيش بأربعة أو بخمسة أيام بالقدر الذي يتيح لهم القيام بكل هذه المهام وكان لهذه الفرق تأثير عظيم في إيقاع الرعب في قلوب الاعداء باذن الله تعالى ، ورفع الروح المعنوية للجيش العثماني ايضاً .

وقد كانت كل مجموعة من هذه الفرقة تحت قيادة 1 إون باشى ) (أمير العشرة) . وهؤلاء أيضاً يكونون تحت رئاسة 1 يوزباشى ) (أمير مائة) الذى كان يدخل هو وأمثاله تحت قيادة 1 بكباشى ) (أمير الف) . وهؤلاء جميعاً كان يرأسهم أمير يدعى (أمير أقينجى) ، وكان هذا الأمير ينتخب من بين الأمراء السناجق الشجعان .

القوات البحرية: بداية ، لم تكن لإمارة آل عثمان قوات تعمل في البحر حتى أواخر القرن ٨هـ / ١٤م ، وعلى أثر إلحاق إمارات صاروخان ومنتشه وأيدين المطلة على بحر إيجة ، انتقلت أساطيل تلك الإمارات إلى أيدى العثمانيين ، حيث أعتبرت هذه السفن النواة الأولى للقوة البحرية العثمانية . وبذلك بدأ الإهتمام ببناء قوة للعثمانيين في البحر ، حيث أنشأت ترسانة في منطقة

غاليبولى . وقد زاد اهتمام الدولة ببناء قوتها البحرية منذ فتح القسطنطينية (  $^{979}$  (  $^{980}$  ) حتى وصلت إلى ذروتها في عهد سليمان القانوني (  $^{979}$  -  $^{979}$  هـ  $^{979}$  م ) . وفي هذا العصر أصبح للدولة عدة ترسانات لبناء السفن في أنحاء مختلفة منها ، وأصبح لهذه الأساطيل جند متمرس على القتال في البحر  $^{(13)}$ .

#### عوامل الفساد :

لقد ظهرت عوامل الاضطراب في مؤسسات الدولة وتشكيلاتها بوضوح منذ أواخر القرن ١٠هـ/ ٢١٦م، ويأتي على رأس هذه العوامل: ضعف سلاطين آل عثمان بعد سليمان القانوني، وتهاونهم في حقوق دينهم ورعيتهم ودولتهم، الأمر الذي جعل العديد من عناصر القصر العثماني والجيش العثماني في المركز يستحوذون على معظم سلطات السلطان الذي لم تعد تُنفذ أوامره، وظهر التهاون في العمل بقوانين الدولة، وقد نتج عن هذا التهاون انتشار المفاسد والتجاوزات الشرعية والنظامية في مختلف مؤسسات الدولة وتشكيلاتها، فبدأ من ليسوا بأهل في الوصول للمناصب العليا في الدولة بطرق ملتوية، مما سبّي اضطراباً في مؤسسات الدولة المركزية وفي الولايات أيضاً.

أما العامل الآخر الذي كان له تأثيراً ملموساً على كافة مؤسسات الدولة وتشكيلاتها ، فكان يتعلق بالنظام العسكرى الذي كانت تقوم عليه الدولة برمتها . فنتيجة لتوزيع مساحات شاسعة من أراضى التيمار في مختلف الولايات على رجال القصر وإعيان الدولة ، ضعف عدد جنود سپاهية التيمار . وإزاء احتياج الدولة الدائم والملّح في أحيان كثيرة لجنود يعوضون هذا العجز في حملاتها ، كان عليها ان تقبل أعداداً كبيرة من رعاياها القرويين في الجيش المركزي و قابو قول ، دون إعداد وتدريب مسبق . ولما كانت هذه الفئة الجديدة تتقاضى مرتبات من خزينة الدولة ، فقد سبّب هذا عجزا في ميزانية الدولة مما رفع الأسعار بشكل ملحوظ . ويغرض حماية الاستقرار في الولايات ، أقامت الدولة أعداداً كبيرة من هؤلاء الجند هناك ، إلا أنهم كانوا سبباً في حركات عصيانية مختلفة الشدة ، اخلّت باوضاع الدولة الداخلية ، وأضرّت بها أضراراً عظيماً (مع) .

وعلى الرغم من التأثير السلبى الواضح لهذه العوامل ، إلا أن مؤسسات الدولة وتشكيلاتها استمرت تعمل دون ما كلل أو توقف ، تتخللها فترات إصلاحية وتنظيمية قام بها بعض الوزراء العظام ، مما أطال في عمر تشكيلات الدولة ومؤسساتها ، حتى تم اختراقها في أواخر القرن ١٢هـ / ١٨م . ثالث ، بين التشكيل ت المهلوكية ومثيلتها العثمانية

لقد أثبتت الأبحاث الحديثة بطلان ادعاءات المستشرقين التي راحت تروّج بأن العثمانيين قد أخذوا مؤسساتهم وتشكيلاتهم عن مؤسسات وتشكيلات بيزنطة وأكدت أن الدولة العثمانية التي نشأت كواحدة من إمارات الأناضول التركمانية الخاضعة إداريا لدولة سلاجقة الأناضول ، قد اقتبست معظم نظمها وتشكيلاتها عن الدول الإسلامية الشرقية السابقة عليها . أمّا عن تشابه بعض تشكيلات الدولة العثمانية مع مثيلتها البيزنطية ، فليس من الضرورى أن يكون نقلاً عن الأخيرة ، وذلك نظراً لتشابه احتياجات البشر وبالتالي تشابه تشكيلاتهم التي تقوم على تنظيم شئون هذه الحاجات (٤٦) .

فكما استفادت دولة الماليك في تشكيلاتها ومؤسساتها من تشكيلات الدولة الإسلامية السابقة عليها (الدولة الأيوبية) ونقلت الكثير عن نظم الدولة السلجوقية الكبرى في إيران عن طريق الأيوبيين أيضاً (\*)، ويعض نظم المعول نتيجة للعلاقات المستمرة التي كانت تتم بين الطرفين ، استفادت الدولة العثمانية أيضاً من تشكيلات ومؤسسات دولة سلاجقة إيران ، وتأثرت تأثراً عظيماً بنظم وتشكيلات سلاجقة الأناضول ، واقتبست بعض نظم مغول الالحانيين ، ولم تتخلي عن بعض نظم الماليك التي عرفتها قبل ضم الشام ومصر ويعده ، وبناء على ذلك ، فإن أي مقارنة سريعة نُجريها بين أهم التشكيلات والمؤسسات لدى كل من دولة الماليك ودولة العثمانيين ، تبين لنا بجلاء ، اعتماد كل منها على

<sup>(\*)</sup> يبين القلقشندى أنه عندما أسس الأيوبيون دولتهم على أنقاض دولة العبيديين (الفاطميين) الشيعية في مصر ، لم يقبلوا الكثير من تلك التشكيلات الشيعية ، بل عملوا على إزالتها ، وأخذوا عن مؤسسات وتشكيلات أتابكة السلاجقة في الموصل عميم الأعش ، جـ ٤ ص ٥ .

أصول مشتركة ، حيث يشترك كلا الطرفين في الاقتباس من تشكيلات السلاجقة بطريق الأيوبيين أو سلاجقة الأناضول ، ومن المفول مباشرة ، وذلك علاوة على التأثير المزدوج للتشكيلات الملوكية على التشكيلات العثمانية المركزية في استانبول ، والمحلية في مصر .

ويصفة عامة ، فقد كان بين النظام الملوكي الذي تعتمد فيه الدولة على عناصر الماليك الذين يبتاعون في سوق النخاسة والذي كان السلطان في هو احد هؤلاء الماليك ، وبين النظام العثماني الذي كان يقوم على أساس عرفي ، يختار فيه السلطان الذي كان رئيساً للقبيلة العثمانية وقائداً للغزاة في نفس الوقت ، يختار من عائلة آل عثمان ، كان بينهما تباين كبير . على الرغم من ذلك فقد استفادت الدولة العثمانية التي لم تقبل ؛ نظام الماليك ؛ المعروف في دولة الماليك كنظام دولة ، استفادت من هذا النظام في وضع بعض تشكيلاتها العسكرية .

ومهما يكن من أمر ، فقد ثبت ان هاتين الدولتين ، العثمانية والملوكية ، قد قبلتا التشكيلات والمؤسسات الأساسية للدولة الإسلامية ، وذلك مع إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع نظم وظروف كل منها . وهكذا ، فعلى أثر وراثة دولة أل عثمان لأراضى الدولة الإسلامية في المنطقة ، قامت بإقرار وتثبيت معظم المؤسسات في هذه المناطق ، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة ، وريطها بمؤسساتها المركزية . ويلاحظ أيضاً أن دولة أل عثمان استفادت من التشكيلات المحلية للولايات التي ضمتها ، استفادتها من التشكيلات والمؤسسات المركزية لدولة الماليك المنهارة . ويناء على ما تقدم ، يتبين لنا إلى أي مدى حدث تداخل وتشابك بين مؤسسات وتشكيلات الدولة الإسلامية ، وتشابه مهام هذه المؤسسات ووظائف تلك التشكيلات الدولة الإسلامية ، وتشابه مهام هذه المؤسسات ووظائف تلك التشكيلات على الرغم من التغيير الظاهر لاسماء كل منها ، الأمر الذي يبرز لنا بوضوح أن مؤسسات وتشكيلات الدولة العثمانية ، إنما كانت مرحلة متطورة من المؤسسات والتشكيلات السابقة عليها .

النائب المطلق للسلطان: لقد كان نائب السلطان المطلق فى الدولة الملوكية ( أمير كبير ) ، وفى الدولة العثمانية ( الوزير الأعظم ) ذات صلاحيات إدارية وعسكرية واسعة ، ولكن هذا التشابه الملاحظ فى هذا التشكيل لم يظهر

فعلاً إلا بعد مرور هذا المنصب في التشكيلات الملوكية بعدة مراحل من التغيير فلقد تعرض مقام د الوزارة ، الذي كان معروفاً لدى الدولة السلجوقية ، والذي اتخذه الماليك نموذجاً يحتذى ، تعرض لكثير من التغييرات على مدى تاريخ الدولة الملوكية ، حيث بدأت صلاحيات هذا المنصب تنحصر تدريجياً عنه ، فأنتقلت الكثير من هذه الصلاحيات \_ عدا ما كان متعلقاً بالأمور المالية \_ إلى دنائب السلطنة بمصر ، الذي كان يحكم مصر نيابة عن السلطان مثله مثل نائب السلطنة بالشام ونائب السلطنة بحلب .. إلخ ، فتوزعت شئون الدولة العسكرية بين نائب السلطنة بمصر ويين أتابك العساكر. ولكن بسبب عدم الإنتظام في تعيين نائب السلطنة خلال القرن ( ٨ هـ / ١٤م ) ، وجُهت كافة صلاحياته الإدارية والمالية والعرفية إلى أتابك العساكر الذي عرف ، منذ ذلك الحين ، باسم وأمير كبير ، وبذلك أصبح و أمير كبير ، يقبض على كافة شئون الدولة الإدارية والعسكرية (٤٧) . وهكذا ، يتضح لنا أن ظهور منصب ١ أمير كبير ١ كان نتيجة تطورات مختلفة تعرضت لها دولة الماليك التي اتسمت في معظم تشكيلاتها بالاضطراب وعدم الاستقرار . أما مقام « الوزارة » الذي ورثه العثمانيون عن سلاجقة الأناضول فكان واضح المعالم منذ البداية ، فلم يطرأ على صلاحياته وتشكيلاته تغييرات هامة ، إلا أنه تطور بتطور الدولة ، واتسعت صلاحياته بإتساع شئون الدولة العثمانية شرقاً وغرياً (٤٨).

ويصفة عامة ، كانت صلاحيات ٥ امير كبير ، والـ ١ وزير الأعظم ، تمتد فى كافة شئون الدولة إدارية كانت أو مالية أو عسكرية أو قضائية أو حتى عرفية ، وذلك بإعتباره الوكيل المطلق للسلطان ، إلا أنه كان بين هذين المنصبين بعض الاختلافات التى ترتبط بطبيعة كل دولة ، والنظام الذى تتبعه ، والأسس التى قامتها عليها . فمثلاً ، كانت صلاحية مناقشة أمور الدولة الملوكية الهامة مع السلطان وأمراء المماليك بيد ٥ مشير الدولة ، ، فى حين كان ٥ الوزير الأعظم ، ، هو المرجع الأول للسلطان فى مثل هذه الامور الهامة (٤٩) . وكان النائب المطلق للسلطان يباشر مهامه من خلال ديوان عام يدعى إليه كافة رجال الدولة ، حيث يعرف هذا الديوان عند المماليك باسم ٥ الإيوان المعظم ، ، وعند العثمانيين باسم يعرف هذا الديوان الهمايونى ، ، وأيضاً من خلال ديوان خاص معروف لدى الماليك باسم

و دار النيابة ، نسبة إلى نائب السلطنة بمصر (أمير كبير قيما بعد) ، وسماه العثمانيون باسم و إيكندى ديوانى ، (ديوان العصر) نسبة إلى الوقت الذي عادة ما كان يعقد فيه هذا الديوان ، وهو بعد انتهاء أعمال الديوان الهمايونى . أما الديوان العام فكان كل من و أمير كبير ، و و الوزير الأعظم ، ينوب عن سلطانه في حين كانا يرأسان والديوان الخاص ، بصفتهما الشخصية (٥٠) .

وعلى الرغم من التشابه العظيم بين الديوان المملوكي والديوان العثماني العام منه والخاص ، إلا أن حركة العمل الإداري في كل منهما كانت به بعض الاختلافات . ففي حين أن كانت جميع شئون الدولة المملوكية تنظر أولاً في دواوين الدولة المختلفة وفقاً لاختصاص كل منها ، ثم تحول المسائل الهامة والمشكلات المستعصية للبحث في الإيوان المعظم ، كانت أمور الدولة العثمانية تنظر بداية في الديوان الهمايوني ، أما المسائل المتخصصة التي يتعذر حلها في هذا الديوان كانت تُحول إلى دواوين الدولة الخاصة .

التستكيل المالى: لما كانت الأسس التى اعتمدت عليها الدول الإسلامية أسس تقوم على الشرع الإسلامى، لا تتغير بتغير الزمان ولا تختلف بإختلاف الأجناس، فقد تشابهت تشكيلات هذه الدول المتعاقبة التى اعتمدت على نفس هذه الأسس، ولم يكن ما تعرضت له هذه التشكيلات من تغيير واختلاف، إلا نتيجة للظروف التى كانت تحيط بكل منها، ولم يتعرض هذا التغيير للأسس والقيم التى ارتكزت عليها هذه التشكيلات خلال هذه المرحلة.

ويناء على ما تقدم ، فقد نقل الماليك تشكيلاتهم المالية عن دولة السلاجةة ، وذلك عن طريق الأتابكة والأيوبيين ، كما نقلها العثمانيون عن نفس المصدر تقريباً عن طريق سلاجقة الأناضول . ولكن ، كل من الدولتين قد اقتبس هذه التشكيلات المالية بعد أن بدّل بعض اسمائها وغير بعض صلاحياتها وفقاً لطبيعة وتطور ظروف كل منها(٥١) . فمثلاً ، في حين أن كانت تطلق كلمة ونظارت ، على دواوين الإدارة المالية لدى المماليك ( نظارة الدولة ، نظارة الخاص .. إلخ(٥١) ) فقد كانت الإدارة المالية العثمانية تنقسم إلى و أقلام ، وكان يطلق على كل قلم اسم خاص يدل على المستوليات التي كان يقوم بها ( قلم الروزنامه ، قلم المحاسبة ، قلم المقاطعة .. إلخ(٥٣) ) .

لقد مرت التشكيلات الملوكية بمرحلة عدم استقرار لم تتوقفف حتى كانت إحدى الأسباب التي أدت إلى ضعفها ثم انهيارها . وكانت التشكيلات المالية واحدة من تلك التشكيلات التي تعرضت لحالة الاضطراب هذه . فكان منصب ١ الوزير، هو المُناط به الإشراف على جميع شئون الدولة المالية ، وعقب إلغاء هذا المنصب مؤقتاً في عهد محمد ابن قلاوون و حولت صلاحياته إلى ثلاث جهات هي : ٤ نظارة بيت المال ، و « نظارة الخاص ، و « كتابة السر الشريف ، ، وكان يدير كل منها موظف يعرف ( ناظر ) ؛ وعندما عاد منصب ( الوزارة ) من جديد كانت صلاحياته قد أحصرت كثيراً عن ذي قبل . وعموماً ، أصبح و وزير الدولة ، هذا يقوم بالإشراف على كافة أمور الدولة المالية والأراضي المتعلقة بالماليك ، وذلك بمعرفة عدد كبير من معاونيه ، أمثال « ناظر الدولة » و « مستوفي الصحبة » والمستوفى الدولة ، وغيرهم ، وذلك من خلال عدة دواوين هي: ﴿ ديوان الوزير ﴾ و ﴿ ديوانِ النظر ﴾ و ﴿ ديوانِ الجيش ﴾ . وأثناء الفترة التي ألغي فيها محمد ابن قلاوون مقام الوزارة ، استقلت شئون المالية والأراضي الخاصة بالسلطان عن دديوان النظر ٤ ، وحولت معاملاتها إلى ديوان آخر عرف باسم د ديوان الخاص ٤ أما ما كان يتعلق بشئون المماليك المالية فكانت تنظر في و ديوان الجيش ا(٤٥) ومن ناحية أخرى ، فقد كان التشكيل المالي العثماني أكثراستقراراً منذ البداية ، حيث كانت معاملات الدولة المالية - على الرغم من تشعب تشكيلاتها - تستقر في يد موظف واحد عرف باسم ( الدفتردار ) ( صاحب الدفتر ) . إلا أنه نتيجة لإتسام أراضي الدولة في أسيا وأوريا وأفريقيا ، انقسم هذا المنصب إلى فرعين فاصبح ﴿ دفتردار الأناضول ﴾ يشرف على الشئون المالية لولايات الدولة الشرقية أما ‹ دفتردار الروميلي، فصار يشرف على أمور الدولة المالية للولايات الاوربية ، ويرأس في نفس الوقت ، المؤسسة المالية للدولة بفرعيها ، ولذلك عرف باسم قياش دفترادار ، .

ومن هذا العرض للتشكيل المالى الملوكى والعثمانى يتضح لنا تأثير و نظام المماليك والطبقى على النظام المالى للدولة مما جعل أكثر من ديوان يقوم بالنظر فيها حسب الطبقة صاحبة هذه الشئون المالية ، في حين أننا نلاحظ أن كافة شئون المالية والأراضى لرعايا الدولة العثمانية مدنيين كانوا ام عسكريين كانت

تُنظر تحت إشراف رئيس الدفتردارية ( باش دفتردار ) في الديوان الهمايوني ، ثم يباشر هذه الشئون المالية من خلال ديوانه الدفتري الخاص(٥٥) .

المكاتبات والتصريرات: وإذا انتقلنا إلى الحديث عن أعمال المكاتبات والتحريرات، والتشكيلات التى تقوم عليها، فسوف نجد أن هذه التشكيلات عند العثمانيين إنما كانت مرحلة متطورة لمثيلتها لدى الدولة الملوكية. ففى حين أن كانت صلاحيات هذه المؤسسة لدى الماليك موزعة على أكثر من جهة إدارية، نجدها لدى العثمانيين ترتكز في يد واحدة، وعلى الرغم من هذا الاختلاف، إلا أن هذه المؤسسة في كلتا الدولتين تؤكد على أحدية المصدر المأخوذ عنه والأسس التى قامت عليها. ففي الدولة المملوكية وكاتب السرّ، هو المسئول الأول عن مكاتبات الدولة الداخلية والخارجية يساعده في ذلك وكاتب الدست والدرج، ، في حين كان والنيشانجي، والتوقيعي الطفرائي) هو صاحب الكلمة في كافة شئون مكاتبات الدولة العثمانية، فكل منهما أن يُختار من أرباب الأقلام، ومن أصحاب العلم والفضل، وكان يشترط فيهم نفس الشروط، أن يكونوا من حفظة كتاب الله تعالى، وعلى إحاطة بعلومه ويسنة النبي تلا ويأحكام وضروب أمثال، ومن الأتقياء الأمناء المحيطين علما بنظم الدولة.

ولما كان ( الإيوان المعظم ) لا يجتمع يصفة دورية منتظمة ، فقد كان كاتب السريقوم بالنظر في شئون مكاتبات الدولة من خلال ديوانه الخاص المعروف باسم ( ديوان الإنشاء ) . وكانت هذه المؤسسة تعرف بنفس هذا الاسم في الدولة الإسلامية في العصر العباسي ، حيث انتقلت بالتالي الى الماليك بمصر . ولكن خلال العصر السلجوقي عرف هذا الديوان باسم ( ديوان الطغرائي ) ( واضع طغراء \_ علامة \_ السلطان على المكاتبات ) . ومنذ ذلك الحين صودف الكثير من رجال الدولة الملقبين بلقب ( طغرائي ) كما شوهد فيما بعد هذا الاصطلاح عند سلاجقة الأناضول . وهكذا تبين انه لم يكن هناك ثمة أي فرق أساسي يذكر بين المؤسستين (٢٥) .

ومن ناحية أخرى ، كان ( النيشانجى ) فى التشكيلات العثمانية ، يقوم بكافة مسئولياته فى الديوان الهمايونى نفسه ، حيث كان يعمل تحت إشرافه

هيئة كبيرة من الكتبة والمحررين أمثال و رئيس الكتّاب و و أمين الدفتر و وغيرهم الكثير من كتبة أقالم الديوان الهمايوني و ولهذا ، كان النيشانجي في التشكيل الإداري العثماني يعتبر هو الرئيس الإداري للديوان الهمايوني و لما لا ، وهو المسئول عن وضع علامة السلطان و الطغراء على الفرمانات والمنشورات الصادرة عنه في الديوان ، وذلك في حين أننا نرى أنه على الرغم من أن و كاتب السر و كان ينظر في شئون مكاتبات وتحريرات الدولة في الإيوان المعظم علاوة على ديوان العدل إلا أنه كان للإيوان رئيساً يعين من مقدمي الماليك يعرف باسم و أمير المجلس و (٥٧) وأمر آخر يؤكد اتساع صلاحيات النيشانجي واستقرار مؤسسته عن صلاحيات كاتب السر ، وهو أن النيشانجي كان يقوم بالنظر في توجيهات أراضي الدولة والمعاملات المتعلقة بها ويمقاطعاتها ، إلا أن هذه المسئوليات كانت في التشكيل الملوكي من اختصاص نظار و ديوان الخاص و ديوان الخاص و ديوان الجيس و ديوان الخاص )

العدل أساس الملك: لقد أعطت الدولة الإسلامية أهمية خاصة للتشكيلات القضائية والشرعية فيها ، فحرصت على إقرار العدل بين الرعية وتطبيق شرع الله تعالى في أرجاء البلاد . وهكذا ، كما كان السلطان هو صاحب السلطة الإدارية والعسكرية العليا في الدولة ، كان أيضاً يأتي على رأس هذا التشكيل ؛ فكانت كافة الأمور الشرعية والقضائية تدار عند الماليك بمعرفة هيئتين من القضاة ، تتكون الأولى من « قضاة القضاة » للمذاهب الأربعة ، يراسهم قاضى القضاة الشافعي ، حيث يقوم كل منهم بالنظر في أمور الرعايا القضائية والشرعية والفصل فيها حسب مذهب كل منهم في « دار العدل » ؛ أما الهيئة الثانية ، فكانت تتشكل من ثلاثة من « قضاة العسكر » على المذاهب الثلاثة ، الشافعي والحنفي والمالكي . وكان هؤلاء مكلفين بالنظر في الأمور الشرعية والقضائية للعسكر الملوكي في « ديوان الجيش » ، وهؤلاء القضاة دائماً منا يكونوا في صحبة السلطان عند خروجه للحملات ( • ) . ومن ناحية أخرى ، نجد أن هذه المؤسسة في الدولة العثمانية قد تطورت تطوراً يتناسب مع الأسس العرفية التي المتعاني عن كافة الأمور قامت عليها ، وأيضاً مع اتساع الرقعة التي تسودها من العالم . فكان « قاضى العسكر » هو المسئول الأول بعد السلطان ( الخليفة ) العثماني عن كافة الأمور العموراً يتناسب مع الأسس العرفية الأمور العمور المركور الأول بعد السلطان ( الخليفة ) العثماني عن كافة الأمور العموراً العلية العثماني عن كافة الأمور العموراً العثماني عن كافة الأمور العمور العموراً العثماني عن كافة الأمور العمور ال

الشرعية والقضائية في الدولة سواء ما يتعلق منها بالرعية أو بالعسكر العثماني ومع اتساع حدود الدولة قسمت صلاحيات قاضي العسكر إلى قسمين: الأول يقوم عليه « قاضي عسكر الروميلي » ، وكان ينظر فيما يتعلق بولايات الروميلي من أمور شرعية وقضائية ، أما الثاني « قاضي عسكر الأناضول » ، وكان يفصل في الشئون الشرعية والقضائية المتعلقة بالولايات الشرقية ، وهذا الأخير يعمل تحت رئاسة الأول ، وكان كل منهما يباشر أعماله الرئيسية في الديوان الهمايوني نفسه ، أما الأمور التفصيلية فكانا يباشراها في الديوان الخاص بكل منهما .

ومهما يكن من أمر ، فقد عرفت الدول الإسلامية السابقة منصب و قضاء العسكر ) ، حيث انتقل هذا المنصب إلى الماليك بطريق الأيوبيين ، وخصصوه لطائفة العساكر السلطانية فقط ، كما ورثه العثمانيون عن سلاجقة الأناضول ، ولكنهم جعلوا صلاحياته تشمل كافة طوائف المجتمع ، ويرجح محمد فؤاد كوبريلي أن يكون هذا المنصب قد انتقل إلى العثمانيين عن طريق دولة الماليك مع إضافة بعض التعديلات عليه ، وذلك نظراً لتأخر ظهور هذا المنصب عند سلاجقة الأناضول (<sup>17</sup>). ولكن محمد ايبشيرلي يؤكد أن العثمانيين قد أخذوا مؤسسة قضاء العسكر عن سلاجقة الأناضول ، نظراً لما ثبت من تطابق في صلاحيات هذا التشكيل وتقسيمات هذه المؤسسة لدى الدولتين (<sup>17</sup>).

ومن ناحية أخرى ، كان السلطان الملوكى يتخذ من موافقة الخليفة العباسى الموجود في القاهرة على كافة قراراته الهامة التي كان يقوم بإصدارها ، الصفة الشرعية ، أما السلطان العثماني ، فكان يضفي على قراراته وأوامره ، الصفة الشرعية من خلال عرضها على هيئة العلماء التي كان يرأسها الشيخ الإسلام ، وهكذا ، كان كل من السلطان الملوكي والسلطان العثماني يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر عنهما من قرارات ، ولم يفكر أحد منهما في الخروج على الأحكام بشكل جلّى ، كما كان المجتمع في كلا الدولتين وأفراد هذا المجتمع بكل عناصره يخضع في نظمه وقوانينه لشريعة الإسلام ، وذلك على الرغم من بعض التجاوزات التي كانت تظهر من وقت إلى آخر هنا وهناك .

القوة الضاربة : لم تتقطع الصلة بين التشكيلات العسكرية للدولة الإسلامية منذ العصر العباسي ، وبين مثيلتها في الدويلات التي انفصلت ثم استقلت عنها ، فنلاحظ أن كثيراً من هذه الدويلات قد نقلت عن بعضها البعض الكثير من تشكيلاتها مطورة أياها حسب ظروف وملابسات كل منها . فكانت تشكيلات الدولة اللاحقة نمونجاً مطوراً لتشكيلات الدولة السابقة عليها . وقد اتضح هذا التطور بجلاء في التشكيل العسكري المعتمد على ( الماليك ) أي العبيد والخدم ، حتى وصل هذا التشكيل إلى أقصى مراحله بإقامة دولة تقوم على هذه الفئة العسكرية عرفت باسم « دولة الماليك » ، وأطلق على هذا النظام الذي يحكم دولتهم اسم ( النظام الملوكي ) . وقد تأثرت التشكيلات العسكرية العثمانية في المركز تأثراً عظيماً بنظام الماليك هذا ، حيث اعتمدت الدولة نظاماً للجندية أشبه ما يكون بنظام الماليك عرف باسم و نظام الديوشيرمة ٥ ، وقد عرف جند هذا النظام باسم جند ٥ قابو قولى ، ( خدم الباب السلطاني / الدركاه العالى ) . أما التشكيل العسكرى المحلى في الدولة العثمانية الذي كان في مرحلة التأسيس القوة الضاربة في الجيش المركزي ، فقد اعتمد على النظام القيادي والإقطاع العسكري الذي عرف باسم ( نظام التيمار ) . وقد طورت الدولة العثمانية هذا النظام العسكرى - الإقتصادى - الإدارى الذي كان موجوداً من قبل لدى دولة سلاحقة الأناضول ، كما عرف أيضاً في في الدولة الملوكية ، طورته الدولة العثمانية حتى أصبح خلال القرنين ( ٩-١٥ م / ١٥ - ١٦م ) قاعدة الحيش العثماني القوية(٦٣) . وعلى الرغم من تأثر التشكيل العسكري المركزي العثماني بالنظام العسكري الملوكي بدرجة معينة ، إلا أن الدولة حافظت على أساسها العرفي ـ العسكري الذي قامت عليه حتى مطلع القرن (١٢هـ/ 1/4/(37).

والأمر الذي يؤكد هذا التداخل بين تشكيلات الدول الإسلامية المتعاقبة ، أن تعبير و غلمان الذي يعبر عن تلك الطائفة التي عرفت عند الساسانيين والغزنويين والسلاجقة باسم و غلامان دركاه ، وو غلام خاص ، عرف أيضاً لدى دولة الماليك باسم و مملوك ، و اوشاقى و ووشاقى ) ، وبالتالى انتقل هذا التعبير من هذه الدول إلى التشكيلات العسكرية العثمانية معبراً عن نفس

هذه الطائفة باسم ( قول ) (<sup>(7)</sup>). ويلاحظ أيضاً أن لفظ ( اوجاق ) المعروف في تشكيلات مشاة الد ( القابو قولى ) ، اليني چرى ( الإنكشارية ) ، قد أخذ عن إصطلاح ( أورطة ) الموجود في التشكيلات المملوكية ، وإصطلاح ( اوردا ) الذي يصادف لدى المغول (<sup>(77)</sup>). وهكذا ، لم يكن ثمة غرابة في إنّه عندما سيطر العثمانيون على مصر ، قام جند الدركاه العالى العثماني بالحلول محل المماليك السلطانية في قلعة الجبل بالقاهرة .

أما عن التشكيلات المحلية في الدولة العثمانية ، فقد حافظ العثمانيون على تشكيلات المناطق الإسلامية التي دخلت إدارتهم ، وذلك مع اجراء بعض التعديلات المناسبة عليها ، وربطها بالإدارة المركزية للدولة . ومن هنا ، سوف نلاحظ أن التشكيلات المحلية هذه أيضاً قد وقعت تحت تأثير مزدوج للمؤسسات والتشكيلات المحلية للدول الإسلامية التي ورثها العثمانيون ، كدولة سلاجقة الأناضول والدولة المملوكية ، وسوف يتبين لنا في الباب الأول من بحثنا هذا ، كيف أبقى العثمانيون على التشكيلات المملوكية في مصر ، وكيف أجرى على هذه التشكيلات العثمانيون في تتوافق وتندمج مع التشكيلات العثمانية ، وإلى أي مدى استفاد العثمانيون في تشكيلاتهم المحلية في مصر من تشكيلاتهم المحلية في مصر من تشكيلات ومؤسسات دولة الماليك(٢٥) .

## رابعاً : توطيد الحكم العثماني في مصر :

لقد قامت الدولة العثمانية منذ تأسيسها على مبدأ الغزو حيث رستخت أقدام المسلمين في أوريا لأول مرة ، فكان جناحها الغربي المتمثل في و الروم ايلى و (ولاية الروم ، وكانت تشمل منطقة شبه جزيرة البقان) أسبق في تشكيله من جناحها الشرقي في و الأناضول و . وعلى أثر استقرار الحكم الإسلامي العثماني في البلقان ، كان على العثمانيين التفكير بجد في ضم تلك الإمارات التركمانية التي أقتسسمت معها الأناضول ، رغبة منهم في توحيد الصف أمام القوى الصليبية التي بدأت تشعر بالأخطار الآتية من الشرق . وهكذا ، تمكن العثمانيون من ضم معظم هذه الإمارات الأناضولية ، حيث بدأت منذ ذلك الحين الحدود بين الدولتين الملوكية والعثمانية تتجاور ، وراحت بعض هذه الإمارات المدودية تخضع لتبعية الدولة الملوكية أحياناً والدولة العثمانية أحياناً أخرى ،

مما جعلها سبباً فى الصدام المباشر بين الدولتين . وقد برزت هذه المنافسة بين الدولتين فى صراعهما على إمارة د دو القدر ) ، وسرعان ما تحول هذا الصراع إلى محاولة كل منهما إثبات أحقيته لقيادة العالم الإسلامى ، فى ظل التطورات التى كانت تحيط به أنذاك . وكان العثمانيون ينتهزون كافة المناسبات لنقد تصرفات السلطان المملوكى د خادم الحرمين الشريفين ) أنذاك ، ويبرزون تقصيره فى الإيفاء بمسئولياته تجاه العالم الإسلامى على النحو المطلوب(٢٨) .

فسمنذ أن كسان السلطان سليم الأول ( ١٥١٢ - ١٥٢٠م ) والياً على ولاية وطرابزون ، أدرك خطر التحركات الشيعية في شرق الأناضول ، مما دعاه لإرسال عدة رسائل إلى الوزير الأعظم وإلى أعضاء الديوان الهمايوني ، وأخيراً إلى والده السلطان بايزيد الثاني ( ١٤٨١ - ١٥١٦م ) ، أوضع فيها ضرورة التصدى للصفويين الرافضة ومواجهتهم مواجهة حاسمة اذ كانوا يهددون العالم الإسلامي السني بالدعوة لمذهبهم الشيعي ومحاولة نشره بالقوة . لكن ، لم تلقى تحذيرات أمير طرابزون الشهرزاده ( الأمير ) سليم أثراً في استانبول أنذاك . ولذلك ، لم يتردد سليم الأول في الإعداد لحملة وجهتها إيران بمجرد إعتلائه عرش السلطنة ( ١٥١٧م )(٢٩) .

وفى هذه الأثناء ، وعلى الرغم من تظاهر المماليك بعلاقات الود والصداقة مع العثمانيين ، وذلك بدعوة السلطان الغورى السلطان سليم الأول إلى عقد معاهده دفاع مشترك ضد شاه إيران الشيعى (٢٠) ، إلا أن تحركاتهم المريبة تجاه العثمانيين ما لبثت أن ظهرت بوضوح بعد فشل هذه الاتصالات ، حيث رحّب الغورى بأبناء الأمير أحمد شقيق السلطان سليم الذين لجئوا إليه ، ثم حاول استخدامهم كورقة ضغط ضد السلطان العثماني ، كما قام علاء الدولة ابن ذو القدر تابع الماليك بوضع العراقيل أمام الجيش العثماني المتوجه إلى الإالميران العثمانيون أعمالاً عدائية ضدهم (٢١) . ولم تزيد المكاتبات التي استمرت لفترة طويلة بين الغورى وسليم العلاقة الباردة بين الطرفين إلا تدهوراً (٢٢).

وعقب عودة السلطان سليم من حملة چالديران ، عاد الصفويون مرة أخرى لمارستهم لنشر المذهب الشيعى في الأناضول ، الأمر الذي جعل السلطان سليم

يُجرد حملة جديدة نحو دياريكر تحت قيادة الوزير الأعظم سنان باشا ، لوضع حداً لهذه الممارسات الشيعية في المنطقة . وفي هذه الأثناء ، كان السلطان الغوري مستريصاً بالعثمانيين ، منذ الحاق السلطان سليم إمارة ذو القدر باملاك العثمانيين إثر عودته من حملة چالديران . وهكذا ، ظهر التقارب الملوكي الصفوي ، حيث سعى كل طرف لعقد إتفاق مع الآخر ، فكان خروج قانصوه الغوري إلى حلب على رأس قوة عسكرية كبيرة ، بحجّة قيامه بالتوسط للمصالحة بين الشاه إسماعيل الصفوي والسلطان سليم ، قد جعل المواجهة بين العثمانيين والمماليك أمر لا مقر منه (٧٢) . وبالفعل انتهت المعركة التي وقعت بين الطرفين في ٢٥ رجب ٢٢٧ ( ٢٤ اغسطس ١٥١٦م ) ، في موضع يعرف باسم و مرج دابق ، بإنتصار العثمانيين ، وضم الشام للدولة العثمانية بعد أن سقط مرج دابق ، بإنتصار العثمانيين ، وضم الشام للدولة العثمانية بعد أن سقط الغوري قتيلاً في ساحة المحركة (٧٤) .

أنتخب طرمانباى سلطاناً على مماليك مصر ، وفي أثناء إعداد الماليك العدة لاسترداد الشام من العثمانيين ، أرسل السلطان سليم خطاباً إلى مماليك مصر يعلمهم فيه بموافقته على ترك مصر تحت حكمهم بقيادة طومانباى بشرط أن تكون الخطبة والسكة باسم السلطان العثماني ، ولكن ، على الرغم من قبول طومانباى لهذا الاقتراح ، بهدف حقن دماء المسلمين ، إلا أن الماليك ثاروا عليه ، وقتلوا رسل السلطان سليم ، فكان هذا الإجراء منهم إعلاناً للحرب والمواجهة مع العثمانيين ، وبذلك إصدر السلطان العثماني قراره بالرحف على مصر(٧٠) .

ولكن ، لم يتحدّ مصير دولة الماليك ، إثر الصدام الذى جرى بين الطرفين وإنما استمر القتال لأكثر من شهر بعد هذه الموقعة ، حتى أنه عندما دخل السلطان للقاهرة كانت حرب العصابات التى كان بقايا الماليك يشنونها على العثمانيين كانت لازالت مستمرة في شوارع القاهرة(٢٦) .

وفى يوم الجمعة الموافق ٢٨ محرم ( ٢٠ فبراير ) ، خُطب باسم السلطان سليم خان فى جوامع القاهرة ، وأخيراً وقعت آخر المواجهات بين بقايا الماليك الذين تفرقوا فى القاهرة وبين الجيش العثمانى الذى بدأ يسيطر على المدينة ، فى ٢ ربيع الاول ( ٢٠ مارس ) فى منطقة تعرف باسم ١ دَهُشور ٤ جنوب القاهرة ، حيث تمكن العثمانيون فى ٤ ربيع الاول / ٢٧ مارس من القاء القبض على

السلطان طومانبای ، وعندئذ ، أعلن السلطان سليم سيطرته التامة على مصر ، حيث إعدم طومانبای في ١٣ ابريل عند د باب زويلة ٤(٧٧) .

ويضم العثمانيين لمصر ، أصبحت جميع أملاك المماليك تابعة للإدارة العثمانية ، أما بقايا المماليك الذين بقوا على قيد الحياة ، فقد اعترفوا بالقيادة الجديدة ، واختفى الكثير منهم حتى تهدأ الأوضاع في البلاد .

# خامساً : مؤسسة امارة الأمراء في التشكيلات العثمانية :

عقب ضم مصر للإدارة العثمانية ، أصبحت هذه المنطقة الهامة من العالم الإسلامى ، والتى كانت بالامس القريب مركزاً للخلافة العباسية ولدولة الماليك اصبحت جزء لا يتجزأ من التقسيم الإدارى للدولة العثمانية ، حيث وضعت هذه المنطقة فى موضعها اللاثق بها منذ البداية ، وصارت إحدى إمارات الأمراء ، وواحدة من الأيالات المتازة فى الدولة ، وقبل أن نتحدث عن تلك الميزات التى اختصت بها إمارة أمراء مصر فى ظل الإدارة العثمانية ، وإتماماً لعرضنا السابق لتشكيلات الدولة العثمانية ، أثرنا أن نبين معالم و مؤسسة إمارة الأمراء ، هذه فى التشكيلات العثمانية .

تُعرف مؤسسة إمارة الأمراء في اللغة التركية باسم و بكلربكلكي و (بيلربيليي) . وهذا الاصطلاح يشير في التشكيلات الإدارية العثمانية إلى وقيادة القوات المحلية و في الدولة و و الإمارة العامة للأمراء و في أكبر التقسيمات الإدارية في الدولة . ومن الملاحظ أنه كان لهذا المنصب تواجد في الدول الإسلامية التركية السابقة على الدولة العثمانية . فمنذ نشأة الدولة العثمانية ، كان لهذا المنصب مكانة هامة في تشكيلاتها العامة . فقد كان أورخان بك يعتبر أميراً المنصب مكانة هامة في تشكيلاتها العامة . فقد كان أورخان بك يعتبر أميراً للأمراء في عهد عثمان غازي ( ١٢٨١ - ١٣٢٤م ) ، وفي زمان أورخان غازي ( ١٣٦٤ - ١٣٦٢م ) كان أخوه الأكبر علاء الدين باشا وابنه سليمان باشا في مناصب تشبه مرتبة إمارة الأمراء في التشكيلات التي استحدثت فيما بعد في الدولة العثمانية (٢٨٠) .

ويعتبر لالا شاهين باشا هو أول من أعتلى منصب إمارة الأمراء بإعتباره منصباً إدارياً . وكان السلطان مراد الأول ( ١٣٦٢ ــ ١٣٨٩م ) قد عينه قائداً لجيوش الدولة ولأمرائها في عهده . وعلى أثر صدور الأمر للالا شاهين باشا

بالتوجه على رأس قوة عسكرية كافية لصماية المناطق المفتوحة حديثاً في الروميلي ، ظهر للوجود لأول مرة منصب المير أمراء الروميلي ، وعقب انتقال ييلدرم بايزيد ( ١٣٨٩ – ١٤٠٢م) إلى منطقة الروميلي لاستثناف عمليات الفتح في البلقان عام ١٩٥هه / ١٣٩٣م . كان من الضروري تواجد قوة عسكرية مناسبة يقودها قائد قوي دو صلاحيات واسعة في منطقة الأناضول ، وذلك أثناء وجود السلطان في منطقة الروميلي (٢٩) . وهكذا، عين أمير أمراء الروميلي في ذلك الوقت تيمور طاش باشا أميراً للأمراء في منطقة الأناضول . ويذلك ، انقسمت مؤسسة إمارة الأمراء في التشكيلات العثمانية إلى قسمين : إمارة أمراء الروميلي ، وإمارة أمراء الأناضول ، حيث أصبح كل منهما يقوم بقيادة الأمراء والجيوش في منطقته إدارياً وعسكرياً . إلا أن منصب إمارة أمراء الروميلي دائماً ما كان يتقدم مرتبة إمارة أمراء الأناضول ، حتى أن إمارة أمراء الروميلي كانت أحياناً تمنح لبعض الوزراء العظام السابقين (٨٠) .

وخلال القرن ٩هـ / ١٥م ، وعلى أثر تشكيل إمارة أمراء الروم (أماسيا وسيواس) ، وإمارة أمراء قرمان ، وانضمامهما إلى إمارتى الروميلى والاناضول بدأ هذا المنصب في اكتساب صفة إدارية في التشكيلات العثمانية ، وتأكيداً لما أثبته خليل أينالجك المؤرخ التركى من أن إصطلاح و بكلريكلكى ٤ كان يقصد به في إدارة الدولة معنى المنطقة الإدارية ، فقد أثبت الفحص الذي قمنا به لعدد من الوثائق الأرشيفية المتعلقة بالموضوع ، أن هذا الاصطلاح اكتسب ، خلال القرن المدرف فيها صاحب هذه الوظيفة ، وذلك نظراً للإرتباط الدائم لهذه المرتبة بمنطقة إدارية بعينها .

ففى خطاب أرسل لأمير أمراء مصر محمود باشا (  $90^{8} - 90^{8} - 90^{8}$  قبل الأستانة ، أشير إلى منصب إمارة الأمراء على النحو التالى : • .. حالياً مصر بكلربكلكى عنايت اولنان محمود باشا شويله عرض ايلدى كه ..  $9(^{(\Lambda)})$  ، فى حين خوطب إبراهيم باشا (  $90^{(\Lambda)}$  -  $90^{(\Lambda)}$  ) على النحو التالى • .. مصر إيالتنه متصرف اولان وزير إبراهيم باشا  $9(^{(\Lambda)})$  . وهكذا يتبين لنا أن إصطلاح بكلر بكلكى والذى يعبر أساساً عن مرتبة أمير الأمراء ، كما هو واضح فى المثال

الأول ، كان يحل محل التعبير الإدارى للمنطقة الإدارية في الدولة ( ولاية ) أو ( أيالة ) من حين لآخر .

ويعد ضم الولايات الشرقية ، إثر سقوط الدولة المملوكية ، شكلت في أسيا وأفريقيا إمارات أمراء جديدة في حلب والشام ودياربكر ومصر .. إلخ . وإذا كان «نظام التيمار ، هو المطبق في كافة سناجق وأمارات أمراء ( ولايات ) الدولة العثمانية منذ نشأتها ، على أنه نظام إدارى \_ عسكرى \_ اقتصادى مثالي (٨٢) ، إلا أنه كان من الضروري البحث عن نظام بديل لإدارة المناطق الإسلامية التي فتحت حديثاً في الشرق ، نظراً لأنها كانت مناطق حضارية هامة ، وبعيدة في نفس الوقت عن مركز السلطنة في استانبول . ولذا ، سعت الدولة لوضع أساس نظام عرف باسم ( نظام الساليانة ) لإدارة هذه الولايات الهامة في الدولة . وهكذا ، انقسمت إمارات الأمراء في التشكيلات العثمانية إلى قسمين: إمارات أمراء (ولايات ) تيمار ، وولايات ساليانة . وقد بلغت ولايات الساليانة في الدولة ثلاث ولايات خلال النصف الأول من القرن ١٠هـ / ١٦م ، وذلك من مجموع خمسة عسسرة ولاية ، حديث زاد هذا العدد في أوائل القرن ١١هـ / ١٧م ، فبلغ تسم ولايات من مجموع ولايات الدولة الذي وصل إلى اثنتين وثلاثين ولاية . وطبقاً لما أورده عيني عالى في رسالته ، أن إيالات الساليانة كانت تتكون من : ( مصر ، بغداد ، اليمن ، الحبشة ، البصرة ، لحسا ، جزاير غرب ، طرابلس غرب ، تونس)(٨٤) .

وقد عرفت هذه المناطق الإدارية في الدولة العثمانية بأسماء عدة ظهرت في عصور متلاحقة حتى أنه حدث خلط في التعريف بالولايات الكبيرة وما تحتويه هذه الولايات من مناطق إدارية صغيرة . ويلاحظ هذا الخلط في ولايات الساليانة بصفة عامة . فمن خلال وثائق الديوان الهمايوني ثبت أن لفظ ( ولايت ) كان يطلق على ( مصر ) وعلى منطقة ( الصعيد ) في نفس الوقت : ( ... ولايت مصرده صعيد ولا يتنده قنا نام مدينة ده .. ) ( منذ أواخر القرن ١٠هـ / ٢ م ، بدأ لفظ بكلريكلكي ) ( أمارة الأمراء ) يندر وجوده في الوثائق ، حيث أخذ يحل محله تعبير ( إيالت ) للدلالة على ولايات الدولة الكبري (٨٦) .

وحستى مطلع القرن ١٠هـ / ١٦م ، كان اسم ١ بكلربكك ؛ يطلق على

المنطقة الإدارية التى كانت توجه لأحد أمراء الأمراء ، ولكن خلال هذه القرن ، وجهت بعض مناصب و بكلريكلك ، الهامة إلى وزراء الدولة . وكان الوزراء فى تشكيلات الدولة العشمانية يعينون فى استانبول على أنهم و وزراء قبة ، فى الديوان الهمايونى ، وذلك حتى النصف الأول من القرن ١٠هـ / ١٦م . وكان جميع ولاة الولايات ، بصفة عامة ، على رتبة و أمير أمراء ، ( بكلر بكى ) . وكان على أمير الأمراء أن يخدم فترة طويلة فى ولايات الدولة الهامة . فعقب فتح مصر عين يونس باشا الوزير الأعظم والياً عليها ، وبعد إنتهاء مدة ولاية خاير بك الملوكى بوفاته ، منحت مصر للوزير الثانى مصطفى باشا ( ٩٢٨ ـ ٩٢٩هـ ) ،

وإذا كانت الدولة قد قامت بتعيين بعض وزراء القبة على بعض ولاياتها الهامة مثل: مصر، وبودين، وبغداد، فقد أستدرك الأمر وبدا في تشكيل منصب وزارى جديد للقيام على شئون ولايات الدولة الهامة. وعرف المنتسبين لهذا المنصب باسم و وزراء الأيالة ؛ أو و وزراء الخارج ؛ وذلك لمواجهة احتياج الدولة لرجال يمكن منحهم صلاحيات واسعة في المنطاق الحساسة منها، ومنذ عام ١٠٠٤هـ، بدأ تعيين أمير أمراء مصر برتبة الوزارة بصفة دائمة(٨٧).

ومنذ أن تشكل المعنى الادارى لمرتبة إمارة الأمراء في تشكيلات الدولة ، أصبح أمير الأمراء ذا صلاحيات إدارية وعسكرية مطلقة في ولايته بإعتباره وكيلا للسلطان فيها . وكان منصب إمارة الأمراء في الدولة يتلو من حيث الدرجة والمرتبة منصب الوزارة ، ووفقاً لما جاء في لائحة قانون الفاتح ( فاتح قانون ـ نامه سي ) ، فإنه من حق كل من الدفتردار ( ناظر الأموال ) والنيشانجي ( التوقيعي) وصاحب رتبة الإمارة السنجقية ، والقاضي من فئة ٠٠٠ اقجة ، وأمير السنجق صاحب مقاطعة د خاص عقدرها ٥٠٠٠ اقجة ، من حقهم جميعاً الإنتقال بحسب الأولوية وبالدور إلى مرتبة إمارة الأمراء (٨٨) . أما أيالة مصر ، فقد انحصر تعيين مرتبة إمارة الأمراء فيها على دفتردار الأموال ، أمير الأمراء السابق ، اغاة الحرم ، السلحدار ، رئيس الخرينة ( خزينة دار باشي ) ، ولم يصادف تعيين النيشانجي أن القاضي أن أمير السنجق في هذه الأيالة الهامة .

وقد كان أمير الأمراء مسئول مباشرة عن كافة الأمور المتعلقة بأيالته أمام

السلطان والديوان الهمايونى ، فيعين التعيينات ، ويعقد الديوان ، ويستمع إلى الدعاوى ويفصل فيها . وقد عدّ عبد الرحمن باشا التوقيعى فى لائحة قانونه هذه المهام والوظائف على النحو التالى : ٤ .. إنهم يقومون بإجراء أحكام الشرع الشريف ، ويحمون البلاد ، ويحرسون العباد ، وينظمون العسكر ويضبطون السيف أمورهم ، ويدفعون المظالم عن البلاد ، وبذلك ، تكون كافة أمور السيف والسياسة مفوضة إليهم .. ه(٩٩) . أما أمير الأمراء صاحب درجة الوزارة ، فكانت صلاحياته أوسع مدى ، بل كان له حكم ونفوذ على أمراء الأمراء المتواجدين فى منطقته الإدارية ، حيث كان هؤلاء يستشيرون الوزير فى مختلف الأمور الهامة فى ولاياتهم ، وله عليهم حق الطاعة وتنفيذ أوامره التى هى أوامر السلطان (٩٠) . وقد كان لأمير الأمراء فى الدولة القاب خاصة به ، وبها كانت تصدر الفرمانات إليه من الاستانة ، شأنه فى ذلك شأن كافة رجال الدولة وموظفيها ، حيث كان لائحة قانون الفاتح ؛ هذه الألقاب المتعلقة بأمير الأمراء على النحو التالى : ٤ أمير لأمراء الكرام ، كبير الكبراء الفضام ، ذو القدر والاحترام ، صاحب العز الأمراء الكزم ، كبير الكبراء الفضام ، ذو القدر والاحترام ، صاحب العز والاحتشام ، المختص بمزيد عناية الملك الأعلى .. بكلربكيسي .. ه(١٩) .

### سادساً: إمارة امراء مصر:

لقد احتفظت مصر ، منذ دخول الإسلام إليها وانتشاره في أرجائها بمكانتها الهامة في العالم الإسلامي ، كواحدة من المراكز الحضارية فيه . وعلى أثر ضم مصر للإدارة العثمانية ، أسست فيها أيالة من أهم أيالات الدولة ، بل أهمها على الإطلاق في الشرق الإسلامي ، فكما كانت مصر ، كأيالة عثمانية ، على علاقة مستمرة وصلة لا تنقطع بمركز الدولة في استانبول ، استمرت أيضاً علاقاتها بولايات الشرق الإسلامي كما كانت من قبل ، حيث كان لأمير أمرائها صلاحيات واسعة في المنطقة ، لتثبيت أقدام الإدارة العثمانية الجديدة هناك .

وعموماً ، فقد كانت مصر تحت الإدارة العثمانية ذات مميزات فريدة ، يأتي على رأس هذه الميزات ، أنها أول إيالة يطبق فيها و نظام الساليانة ، في التقسيم الإداري العثماني .

كانت الدولة العثمانية ، اعتباراً من مطلع القرن ١٠هـ / ١٦م ، قد بدأت في

الاعتماد على القوات العسكرية النظامية والمجهزة بالأسلحة النارية ، حيث بدأت فرق و سباهية التيمار ، المرتبطة بالأسلحة والفنون الحربية القديمة تفقد أهميتها في تشكيل الدولة الإدارى والعسكرى تدريجيا ، ويالتالى كان على الإدارة العثمانية أن تضع نظاماً محكماً لإدارة الولايات الشرقية التى فتحت حديثا ، والبعيدة عن مركز الدولة في استانبول ، غير و نظام التيمار العسكرى ، الذي كان مطبقاً في جميع ولايات الدولة حتى ذلك الوقت ، رغبة منها في القضاء على نفوذ بقايا المماليك في مصر ، وبالخاصة إذا علمنا أن هؤلاء المماليك كانوا يملكون مساحات شاسعة من أراضى مصر ومقاطعاتها (٩٢) . وهكذا ، بدأت يملكون مساحات شاسعة من أراضى مصر التي مات عنها أصحابها من الماليك أو قتلوا أو فروا هنا وهناك ، وإعطائها المورثة الشرعيين ، وإلا فلاشخاص أمناء بطريق الإلتزام .

وإذا كانت الدولة العشمانية قد قامت بتعيين أمراء الأمراء على ولاياتها المختلفة بطريق التيمار ونظامه ، حيث كانت تعتبر هذه الولاية أو تلك مقاطعة خاص تمنح لأمير الأمراء مقابل إدارة الولاية وإعداد جنده وتجهيزهم وخروجهم تحت قيادته وقت الحرب ، فقد بدأت الإدارة العثمانية في التعامل مع أيالة محسر بطريقة مختلفة حيثُ ضمّت أراضى الأيالة للدولة ، وخُصّصت لأمير الأمراء مرتب سنوى عرف باسم ( سال ـ يانه ) . وكما منعت الإدارة العثمانية بقايا الماليك من إتضاد أراضي الأيالة كمقاطعات مملوكة لهم ، وإعادتها للدولة ثم منحها لهم أو لغيرهم بطريق الإلتزام ، لم تعطى هذه الأراضي أيضاً لا للأمراء السناجق ولا لكشاف الولايات كأراضى تيمار أو زعامة مقابل خدماتهم كما كان يحدث من قبل ، وإنما كانت تُدفع لهم ، ساليانات ، ( مرتبات سنوية ) من حصيلة خراج النواحي الموجودة تحت إشرافهم ، حيث كانت ترد المبالغ المتبقية إلى خزينة الدولة في أيالة مصر ، وبذلك ، كان أمير أمراء مصر ، بعد حصوله على ساليانته وتوزيعه الساليانات (مرتبات الأمراء السنوية) والعلوفات (مرتبات الجند الدورية ) على الأمراء والجند في وقتها ، وتوفيرة كافة احتياجات الأيالة الميرية ، وأدائه لمصاريف الصرمين الشريفين من دخل الأيالة ، كان يرسل ما تبقى من أموال إلى الاستانة فيما يعرف باسم و الخزينة الإرسالية ١(٩٣) .

وهكذا ، استحدثت بمصر جماعة عسكرية عرفت باسم و توفنكچى سوارى ( الفرسان المدججين بالبنادق ) لتقوم مقام قوات سپاهية التيمار في

ولايات الدولة الأخرى من حماية للأمن والاستقرار فى الولايات ، كما شكلت جماعة عسكرية أخرى من بقايا الماليك ، حيث كانت كل هذه الجماعات يحصل جنودها على علوفات دورية مقابل خدماتها فى الأيالة .

ومهما يكن من أمر ، فلم يبدأ تطبيق نظام الساليانة هذا الذى أرتبط بنظام الإلتزام السنوى ، لم يبدأ تطبيقه فى مصر إلا فى زمن الوزير مصطفى باشا أمير أمراء مصر العثمانى . ففى عهد سلفه الملوكى خاير بك لم يعين لأمير الأمراء مرتب سنوى (ساليانه) ، وإنما كانت هذه الساليانات والعلوفات توزع فقط على الأمراء والجند العثمانى ، ولم تكن قد أخذت شكل نظام متكامل فى الأيالة بعد . فكان خاير بك بعد أن يقوم بتسديد مصروفات احتياجات الأيالة والحرمين الشريفين ومركز الدولة والجند ، والهدايا السنوية التى كانت ترسل للسلطان ولأعضاء هيئة الديوان ، كان يحتفظ بما تبقى من دخل الأيالة له مقابل خدماته فى إدارة البلاد ، ولم يطرأ على هذا النظام أى تغيير حتى وفاة خاير بك

ويعتبر الوزير الثانى مصطفى باشا ( ٩٢٨ - ٩٢٩هـ) هو أول أمير أمراء عثمانى يعين على إمارة أمراء مصر بمرتب سنوى ( ساليانة ) . وقد قام هذا الوزير بجهد عظيم لترسيخ هذا النظام فى الأيالة خلال فترة ولايته . وعلى الرغم من ضم هذا الوزير لكثير من أراضى الماليك عقب حركات العصيان التى قاموا بها فى عهده ، ومنحها لبعض الأشخاص الأمناء بطريق الإلتزام ، وبموجب براءة ؛ إلا أن هذا النظام لم تتضح معالمه بشكل قاطع حتى وصول الوزير الأعظم إبراهيم باشا إلى مصر ، وإجراءه الكثير من الإصلاحات التى مهدت لتطبيق هذا النظام فى مختلف مؤسسات الأيالة ( ٩٣١هـ ) .

لم يكن نظام الساليانه فقط من أهم ما تميزت به أيالة مصر ، وإنما كانت هناك خصائص أخرى لهذه الأيالة ميزتها عن بقية ولايات الدولة في المنطقة . فقد كان يعين عليها فئة من ذوى الخبرة من إدارى السراى العثماني أو أمراء الأمراء السابقين الذي سبق لهم العمل في المنطقة ، وحتى الوزراء أيضاً . وكان أمير أمراء مصر ذا صلاحيات واسعة في المنطقة ، حيث كان يقوم بتطبيق سياسة الدولة في ولاياتها الشرقية ، ولذا لم يشترك بنقسه في حملات الدولة كعادة أمراء الأمراء ، نظراً لما كان يتحمله من مسئوليات كبيرة للدولة في المنطقة .

### حواشي المدخل

- M.C. Sehabedddin Tekindag, "Memluk sultanligi Tarihine Toplu ( \ ) bir bakis ", Tarih Dergisi, say, 25, 1971, s. 1. V.dd.
- Takindag, "Bahriyye "Kucuk Tuirk-Islam Ansiklopedisi, 4 f., 1981 (Y) s. 295 96; "el-Meliku's salih, IA., V, 674 678.
- I. H. Uzuncarsli, Osmanli, Devletinin Teskilatine Medhal, Ank ( ) 1941, s. 316 Vd.
- Uzuncarsli, Medhal, s. 358; Tekindag, Berkuk devrinde Memluk sul-( £ ) tanligi, s. 127.
- Tekindag Berkuk devrinde Memluk Sultanligi, Istanbul 1961, s. 128 ( ° )
- ر ` ) القلقشندى ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، القاهرة ١٩١٤ ، ج٤ ، ص ١٤ ٢٢ ) Tekindag, Memluk ordusu " Tarih Dergisi, say 11, 1960, s.86 93;

  Berkuk, s. 151 157.
  - Takindag, Berkuk, s. 133 ud; Uzuncarsli, Medhal, s. 372 375. ( V )
    - ( ٨ ) ابن اياس ، بدايع الرَّهور في بنايع الدهور ، القاهرة ١٩٦١ ج. ، ١٠٣٠ .
- ( ٩ ) استحدثت نيابة الاسكندرية عام ٧٦٧هـ / ١٣٦٦م ، أما نيابتى الوجه القبلى والوجه الخدى ، فقد تشكلتا في عام ٧٩٨هـ / ٣٩٦ 138; تشكلتا في عام ٧٩٨هـ / ٣٩٦ 138; Uzuncarsili, Medhal, s 429 .
- O. L. Barkan, " Misir Kanun namesi ", XV, XVI asirlarda Osmanli Imporatorlugunda," Kanunlar " s, 382.
  - Tekindage, Berkuk, s. 139; Medhal, 319, 347, 363, 407 ( \\ )
    - (١٢) القلقشندي ، صبح الأعشى ، ج٤ ص١٤ .
      - Uzuncarsili, Medhal,s. 385. ( \r )
  - Uzuncarsili, Medhal, s. 388, 393, 401 402, Berkuk, s. 140 141. ( \ )
    - Tekindage, Berkuk, s. 139, Medhal, s. 386, 392, 400, 407. ( \°)
      - Tekindag, Berkuk, s. 144. ( \7)
      - Medhal, s. 412l; Berkuk, s. 148 . ٣٦م ، ع ، من الاعشى ، ع
        - Medhal, s. 413; Berkuk, s. 149 150. ( \^)
          - Medhal,s. 314, 318 320. ( \4)
        - ( ۲۰ ) ابن ایاس ، بدایم الزهور فی وقایع الدهور ، ج٥ ، ص٣٦ .
          - ( ۲۱ ) ابن ایاس ، بدایع الزهور ، ج٥ ، ص٩٠ .
            - ( ۲۲ ) بدایع الزهور ، چه ، ص ۲۱ \_ ۲۷ .
              - ( ۲۳ ) بدايع الزهور ، چه ، ص ۹۰ .

```
M. sobernheim, "Kansu", IA., VI 63 - 169 . (YE)
                      " Kansu ", IA VI, 164 . ، ٢٦٠ ، من ٢٦٠ الزهور ، ج
                                               ( ۲۱ ) بدایم الزهور ، چه ، من۸۸ .
                                               ( ۲۷ ) بدایم الزهور ، چه ، ص ۲۷ .
                                              ( ۲۸ ) بدایم الزهور ، ج٥ ، ص ٢٩ .
( ٢٩ ) يذكر ابن اياس أن هذاك العديد من أمراء الجراكسة الذين عملوا ضد دولة الماليك
منهم: خاير بك نائب حلب ، وإبراهيم السمرةندي من رجال الغوري المقريين ، ويوسف
العائلي ، والعجمي الشناقسي من الأمراء المقدمين ، واخيراً انضم اليهم جانبردي
                            الغزالي: بدايم الزهور ، بره ، ص٢٦ ، ٧٤ ، ٧٦ ، ٨٤ .
            Halil Inalcik, "Osmanlilar", IA., Cuz 129, s. 280 - 296 . ( 7 · )
Uzuncarsili, Osmanli Devletinin Saray Teskilati; Ankara 1945, s. ( T1 )
                                                               12 - 33.
Uzuncarsili., Osmanli, Devletinin Merkez ve Bahriye Teskilati, ( 77 )
                                                          1948, 2 - 17.
                        Uzuncarsili, Merkez Teskilati, s. 111 - 115 . ( TT )
               Uzuncarsili, Osmanli Merkez Teskilati, s. 127 - 131 . ( 72 )
Uzuncarsili, Osmanli, Devletinin Ilmiyye teskilati, Ankara 1965, s. ( 70 )
                     19 - 22, ayni Mulf., Merkez teskilat, s. 230 - 233.
                         Uzuncarsili, Merkez teskilati, s. 325 - 357 . ( ٣٦ )
                                 Uzuncarsili, ayn eser, s. 214 - 218 . ( TV )
                  Halil Inalik, "Osmanlilar "coz 129, s. 289 - 290. ( TA )
Uzuncarsili, Osmanli Devletinin Teskilatinden Kapikulu Ocaklari, ( 74 )
                                                           L, s. 2, 139.
                        Uzuncarsili, Kapikulu Ocaklari I, s. 55 - 60 . ( £ · )
                     Uzuncarsili, Kapikulu Ocaklari, I, s. 113 - 120 . ( £ \ )
                               Uzuncarsili, ayni eser, I, s, 128 - 132 . ( £Y )
                             Uzuncarsili, ayni, eser, I, s. 144 - 146. (17)
                        Uzuncarsili, Osmanli Tarih, I, s. 406 - 415. ( ££ )
                    Halil Inalcik, "Osmanlilar "coz 130, 310-311. ( 60 )
M.F. Koprulu, "Bizans Musseselerinin Osmanli Musseselerine ( 27 )
te'siri hakkinda Baz Mulahazalar " THITM., I, Istanbul 1931, s. 165
                                       vd., Medhal, IX - XIII, 59, 68.
( ٤٧ ) يبين القلقشندي أنه عندما أسس الأيوبيون دولتهم على انقاض دولة الفاطميين
الشيعية في مصر ، لم يقبلوا الكثير من تلك التشكيلات الشيعية ، بل عملوا على
                        ازالتها، واخذوا عن مؤسسات اتابكة السلاجقة في الموصل:
Takindag, Berkuk, s. 133; ayni mlf, " XIV ، مربع الاعتشى ، ج٤ ، من ه
```

```
asrin sonunda Memluk ordusu ", Tarih Derigisi, say II, 1960, s. 89; Uzuncarsili, Medhal, s. 393 - 394.
```

- Koprulu, Bizans Muessese-lerinin Osmanli Muesseselerine Te'siri, ( £A ) s. 42 43.
- Uzuncorsili, Medhas.l, s. 378; ayn. mlf, ،، ١٦م ، ع ، مربح الأعشى ، مرب
- Tekindag, Berkuk,s. 128 129; Uzuncarsili, Merkez teskilati,s. 2-3, ( o · ) 136 137.
  - Uzuncarsili, Medhal, s. 383,n. ( o )
    - Uzuncarsili, Medhal, s. 383 . ( or )
  - Uzuncarsili, Merkz teskliati, s. 336 . ( or )
    - Uzuncarsili, Medhal, s. 384 385 . ( of )
- Koprulu, Bizans Musseselerinin Te'siri, s. 70; Medhal, s. 385 Mer- (00) kez teskilati, s. 325 337.
  - Koprulu, Bizans Musseselerinin te'siri, s. 63 65. ( 07 )
- Tekindag, Berkuk, s. 128, 135 50; Uzuncarsili, Medhal, s. 388 ( ٥٧ ) و التلقشندي ، صبح الأعشى . ع الأعشى .
  - Uzuncarsili Merkez Teskilati, s. 318 319. ( OA )
- ( ٩٥ ) القلقشندى ، صبح الأعشى ، ج٤ ، ص٤٤ ٢١ 412 . ، ٣٦ ٢٤ ( ٩٥ ) Uzuncarsili, Medhal, s 411 412 . ، ٣٦ ٢٤ ( ٦٠ )
- Koprulu, Bizans in Osmanli Muesseselerine Tesiri, s. 58 59, n. 93. (71)
- Mehmed Ipsirli, XVII yuzyll baslarina kadar Osmanli Imparator- ( \( \tau \) lugunda Kadi askerlik Muessesesi, Istanbul 1982, basilmamis

  Docentlik tezi, s. 10,
- Koprullu, Bizansin Osmanli Musseselerine te'siri, s. 141, n. 232, ( ٦٣) 145, Uzuncarsli, Medhal, s. XIX, IV, 31.
- Uzuncarsli, Devletinin Teskilatinden Kapikulu Ocaklar I, Ankara ( ٦٤ )
  1984, s. 2, 19, 144.
  - Koprullu, ayni, eser, s. 134 135. ( %)
    - Koprullu, ayn eser, s. 144. ( 77)
- Tekindag, "Fatih devrinde Osmanli Memluklu Munasbetleri ", ( TV ) TD, XXX/75 77-82; salahddin Tansel, yavuz sultan selim, Istanbul 1969, s. 101 107.
- Tekindag, fatih devrinde Osmanli Memluklu Munasebetleri, s. 77. ( 7A)

- ( ۱۹ ) لحمد فؤاد متولى ، الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته ، القاهرة ۱۹۷۱ ، ص ۸۹ ـ . ٩١ . ٩١ .
  - Tansel, Yavuz sultan selim, s. 109 . ( v · )
  - Tansel, Yavuz sultan selim, s. 109 111 . ( V\ )
- ( ۷۷ ) فريدون يك ، منشأت السلاطين ، ج١ ، استانبول ١٧٧٤ ص ٣٦٩ ـ ٢٧٠ ـ ٢٢١ ـ ٢٧٠ . ٤٢٧ محمد أحمد كري الفتح العثماني للشام ومصر ، ص١٨٠ ـ ١١٥ ، محمد أحمد الراقد ، الغزو العثماني لمصر ، الإسكندرية ١٩٧٧ ، ص١٠٥ .
- Tansel, s. 101 107, 123, 131; Sinasi Altindag, " selim I " IA, X., 428 429.
  - Bekir Kulukaglu, " (Hadim) Sinan pasa ", IA. X, 663 664. ( VT)
- M. Sabrenheim, "Kansu", IA, IV. 163 164; M.C. Baysun "Merci Dabik", IA, VII, 752.
- Tansel, s. 199 150, 154 155; Sinasi Altondag, "Selim I", IA, X, ( vo ) 128 129; Bekir Kutuloglu, "Sinan pasa ",s. 665.
  - ( ٧٦ ) ﴿ رِورَنامة ﴾ ، منشأت السلاطين ، ج١ ، ص٤٩٠ .
- Tansel, yavuz sultan selim, ؛ ۱۹۶ ـ ۱۸۶ ، متولى ، نفس الأثر ، ص ۱۸۶ ـ ۱۹۹ ) . s. 166 178 .
  - Halil Inacik, "Eyalet", EL II, 722. ( VA )
    - Inalcik, " Eyalet ", EI, II, 722 . ( V1 )
    - Inaclicik, "Eyalet", EI, II, 722. ( A. )
- Metin Kunt, Sancakten Eyalete, 1550 1650 arasında Osmanli ( A\) Umerasi ve II Idaresi, Istanbul 1978, s. 27; Inalck, "Eyalet ", P. 772.
- ، ٧ مقاتر المهمة ، رقم ٧ ، الشيف رئاسة الوزارة باستانيول ( باشيقانلق ارشيقى ) ، ١ دفاتر المهمة ، رقم ٧ ، O.L. Berkan, " Timar ". IA, XII/1, s. 287 هـ ٢٧٧هـ ٤٢١مه
- ، ۱۲۸۰ عینی عالی ، قوانین آل عثمان در خلاصه مضامین دفتر بیوان ، استانبول ۱۲۸۰ ، ص ۸ \_ ۹ \_ ۰ .
- ( ٨٥ ) « في مدينة تدعى قنا في ولاية الصعيد في ولاية مصر .. » ارشيف رئاسة الوزارة ، دفتر المهمة رقم ٥٣ ، ص١٤١ / شوال ١٩٩٧هـ .
- ، ۱۵۰ رشیف رئاسة الوزارة ، تصنیف کامل کیجی ، دفاتر الدیوان الهمایونی رقم ۱۵۵ (۸۸ ) Metin kunt, sancaktan Eyalete, s. 28، محرم ۱۰۱۳هـ ، ۱۰۵۶

- Uzuncarsli, Osmanli Devletinin Merkaz ve Bahriye Teskilati,s. (AV) 112, 186, 192; Abdulkadir Ozcan, "Fatih in Teskilat Kanun namesi "TD,1982, XXXIII,s. 33 34.
  - ( ٨٨ ) أنظر فصل ( أمير أمراء مصر ؛ : ص ١٦٨ وما بعدها .
  - ( ۸۹ ) ملی تتبع لر مجموعة سی ، استانبول ۱۳۳۱ ، ج۱ ، ۵۲۸ .
- M. Pakalin, Osmanli, Tarih De-، ملی تتبع لر مجموعة سی ، ج۱ ، ص۲۸ه ، ۱۹۰ ) ملی تتبع لر مجموعة سی ، ج۱ ، ص۲۸ه ) yimleri ve Terimleri sozlugu, " Beylerbeyi ", I, s.219 .
  - Ozcan, "Fatih in Teskilat Kanun namesi, s, 49. ( 11)
- S,J. Shaw, "The land law of ottoman Egypt (960/1553) der Islam (37) XXXVIII/92; shaw, The financial and Administrative Organization, P. 28 31.
  - Barkan, "Misir kanun namesi ", Kanunlar, s. 361. ( ٩٢)

## البساب الأول

# تشكيل إمارة أمراء مصر وتنظيمها

#### 1 \_ المحاولات الأولى لتشكيل إمارة أمراء مصر:

بعد أن الحق العثمانيون الهزيمة ببقايا الماليك في موقعة الريدانية ( ٢٩ ذي الحجة ـ ١ محرم ٩٢٣هـ) ، وسيطرتهم على أنحاء القاهرة ، بدأ أثمة المساجد في الدعاء للسلطان سليم خان في خطبة الجمعة من فوق المنابر(١) . وفي ١٧ ربيع الأول ٩٢٣هـ / ٩ ابريل ١٥١٧م ، ضريت في محصر عملة جديدة باسم السلطان سليم ، حيث يذكر ابن إياس أن المنادين جالوا في أنحاء القاهرة معلنين الأوامر السلطانية الجديدة ، بأن العُملة القديمة قد أبطلت ، وأنه تقرر تداول عملة جديدة تحمل اسم السلطان سليم خان لتحل محلها . وهكذا ، تم للسلطان سليم السيطرة على مقاليد الأمور في مصر القاهرة ، إثر القائة القبض على السلطان طومان باي وإعدامه في ٢١ ربيع الاول ٩٢٣هـ / ١٣ أبريل ١٥١٧م (٢).

وأثناء انشغال السلطان سليم بالقبض على مقاليد الأمور في البلاد ، حاول في نفس الوقت الإستعانة بمن تعاون مع الإدارة العثمانية ، وأخذ التدابير اللازمة للحد من نفوذ من لم يعلن طاعته للأوامر العثمانية من الماليك ومشايخ العربان وأصحاب المصالح من طوائف مصر المختلفة . كما أنه أمر الهيئة الإدارية المصاحبة له بجمع المعلومات اللازمة حول نظم الإدارة والمالية التي كانت متبعة في عهد الماليك ، وذلك حتى يتمكن من وضع أسس نظام إداري خاص بمصر .

لقد إتبع السلطان سليم خان سياسة ثابتة تجاه الطوائف المختلفة في مصر . فعندما قرر الترجه من الشام إلى مصر ، حرص على أن يصطحب معه الخليفة العباسي المتوكل على الله ، وكان قد وقع في الاسر اثناء معركة و مرج دابق العباسي المتوكل على الله ، وكان قد وقع في الاسر اثناء معركة و مرج دابق و (١٩٢٧هـ / ١٥١٦م) ، وقضاة مصر الاربعة ، والعديد من العلماء الآخرين ، حيث قدمهم على رأس موكبه عند بخوله الى القاهرة منتصراً . وكان هدفه من هذا ، إضفاء صفة الشرعية على حملته ، وتحريك مشاعر الود لدى شعب مصر تجاه الحكام الجدد ، وذلك برفع راية التوحيد ، وتهدئة الأهالي وحثهم على طاعة القيادة الجديدة (٢)؛ حتى أن ابن إياس يروى لنا إلى أي مدى وصلت الصلاحيات

التى منحها السلطان للخليفة العباسى بغرض تهدئة الاوضاع فى البلاد وللتوسط بين الحكام الجدد وبين بقايا الماليك ، حيث يذكر أن بعض الماليك ومشايخ العربان الفارين كانوا يلجأون للخليفة ليشفع لهم لدى القيادة الجديدة (٤). إلا أن الخليفة العباسى بدأ فى استخدام نفوذه فى البلاد ومكانته لدى السلطان وعلاقاته القديمة بالبيوتات الملوكية على نصو لم ترضى عنه الإدارة العثمانية ، مما جعل السلطان يفكر فى إبعاده عن مصر مع بعض أقربائه ويعض قضاة القضاة والنواب ، ويعض أعيان مصر من أصحاب النفوذ ، حيث أرسلوا جميعاً إلى اسلامبول ، وذلك فى جمادى الأولى ٩٢٣هـ / يونية أرسلوا جميعاً إلى اسلامبول ، وذلك فى جمادى الأولى ٩٢٣هـ / يونية

وكان السلطان قد أقر قضاة القضاة ونوابهم في مصر ، عقب أنتقال إدارة مصر للعثمانيين، ولكنه اضطر لإبعادهم بصحبة الخليفة العباسي إلى مركز السلطنة كإجراء وقائي ، بعد أن أيقن أنهم قد يتسببون في أحداث بعض القلاقل في البلاد خلال هذه المرحلة(٦) ، وحتى لا يتيح السلطان الفرصة لظهور أي فتنة قام أيضاً بإبعاد أبناء السلاطين الماليك السابقين ، وبعض أقاربهم وأقرباء الأمراء الماليك الذين بقوا في مراكزهم الإدارية السابقة ، وإرسالهم جميعاً إلى الاستانة(٧) ، وإذا كانت هذه الإجراءات واحدة من التدابير التي أتخذت للتمكين للحكم العثماني في مصر ، فقد كان إرسال نخبة من العلماء والصناع المهرة إلى مركز الدولة ، عادة من عادات السلاطين العثمانيين التي أتبعت منذ توجه الدولة في فتوحاتها نحو الشرق ، وذلك بغرض جعل مدينة استانبول مركزاً لائقاً في فيرز فيها أخص خصائص الحضارة الإسلامية(٨) .

وقد سارت سياسة السلطان سليم لمواجهة الأوضاع في مصر في التجاهين: أما التجاه الأولى، فكان تحطيم مقاومة بقايا الماليك وبعض مشايخ العربان الذين كانوا لا يزالون مستمرين في مقاومة العثمانيين في القاهرة. والإتجاه الثاني، كان مكملاً للاتجاه الأولى، ويتمثل في تشجيع تلك الطوائف على طاعة الحكام الجدد، والإستفادة من خبرتهم في إدارة شئون البلاد خلل هذه الرحلة(٩).

ويعد أن تمكنت القوات العثمانية في مصر من احباط كافة محاولات طومان باي لإستعادة السيطرة على مصر ، وذلك بمساعدة بعض أمزاء الماليك ومشايخ العربان الذي اسرعوا بالاعتراف بالقيادة الجديدة ، انقسمت جبهة المقاومة ضد العثمانيين في مصر ؛ فبدأ بعض قواد الماليك والعربان ينسحبون تدريجياً من ساحات المعارك التي كانت مستمرة في شوارع القاهرة منذ بخول العثمانيين وحتى ذلك الوقت ، وبخل البعض الآخر في طاعة القيادة العثمانية مخبرين عن بقايا السيوف الفارين والمختفين في أنصاء القاهرة(١٠) . وكما قام خاير بك الملوكي ، نائب حلب السابق ، بدور بارز في عملية تشجيع الماليك من بقايا السيوف ومشايخ العربان ، وغيرهم من الأعيان والمباشرين على قبول الحكام الجدد ، حيث أرسل لكل منهم خطاباً بأمر السلطان سليم ، يحثهم فيه على الطاعة ويعدهم بتمكينهم في وظائفهم السابقة ، وينكر عليهم استمرارهم في معصية السلطان ، ويحذرهم من مغبّة الخروج على ولى الأمر(١١) ، لم يتأخر أيضاً شيخ العرب في الصعيد ابن عمر الذي رحب بقدوم العثمانيين ، لم يتأخر في حث أمراء الصعيد لطاعة أوامر السلطان العثماني . وعقب انتشار أخبار العفو العام لكل من يرجع طائعاً من طوائف مصر المختلفة للقيادة الجديدة (١٢) ، والعقاب الشديد الذي ينتظر كل من يحاول إشعال نار الفتنة بين المسلمين(١٣) ، اطمأن الأهالي على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم ، وتيسر بذلك للسلطان سليم توطيد الأمن والاستقرار في أرحاء البلاد.

وفى الوقت الذى كان السلطان سليم فيه يتخذ التدابير الأمنية اللازمة لترسيخ الحكم العثمانى فى البلاد ، عمل على جمع المعلومات الضرورية لتيسير مهمة الإدارة العثمانية فى مصر ، فبعد أن عقد العزم على التوجه إلى مصر ، أصدر سليم خان أوامره لبعض العلماء العثمانيين المرافقين له فى تلك الحملة ، بترجمة بعض الآثار التاريخية العربية التى تلقى الضوء على أحوال البلاد المتوجه إليها ، فقام المؤرخ ، قاضى العسكر كمال باشا زاده ( وفاته : ١٤٩هـ / ١٨٥٠م ) بترجمة أثر المؤرخ العربي ابو المحاسن ابن طغرى البردى إلى اللغة التركية(١٤) ، ويذكر هممر أن والى كردستان إدريس البتليسي ( وفاته : ٢٦٩هـ / التركية(١٤) ، ويذكر هممر أن والى كردستان إدريس البتليسي ( وفاته : ٢٦٩هـ

١٥٢١م) الذي اشترك أيضاً في الحملة على مصر قد نظم قصيدة فارسية اشتملت على بعض الملاحظات حول الإدارة في مصر ، وقدمها بنفسه إلى السلطان سليم(١٥) . وهكذا ، حاول سليم خان الإلمام بأحوال البلاد قبل دخولها . ولكن ما كان هذا القدر النظري من المعلومات يكفي للإحاطة علماً بأحوال البلاد الإدارية والمالية التي كانت تتصف بالسرية خلال هذه الفترة . وإذا كانت الإدارة الجديدة قد استفادت كثيراً من توجيهات الأمراء الماليك ، إلا أن إدارة البلاد المالية والإدارية لم تكن بيد هؤلاء النفر من الأمراء ، بل كانت أسرارها بيد إداريي الماليك من الكتبة والمباشرين الذين فر معظمهم من وجه العثمانيين ، وأبعد أو حبس العديد منهم للحيلولة دون إحداث فتنة في البلاد . وعلى الرغم من قبول العديد من هؤلاء الكتبة والإداريين والمباشرين الخدمة تحت الإدارة العثمانية ، إلا انهم اظهروا تخوفاً من تقديم العون لهم ، فكانوا يدُّعون جهلهم بالمسائل الإدارية والمالية التي كانت تعرض عليهم ، حتى أنهم كانوا يدّعون أيضاً أن طومان باي كان قد أمر أثناء فراره بإخفاء دفاتر الإدارية والمالية في أماكن متفرقة من البلاد، أو إنه ريما يكون قد أمر بإحراقها(١٦) . ومن ناحية أخرى ، حاولت الإدارة العثمانية استخلاص المعلومات المطلوبة عن شئون مصير من طومان باي الذي كان يستدعي أثناء فترة حبسه ، للحضرة السلطانية لهذا الغرض ، ولكن دون . (1V), c ass

وبالرغم من كل هذه الصعوبات التي حاطت بمحاولات الإدارة العثمانية للحصول على معلومات عن النظام الإدارى والمالى لمصر خلال العهد المملوكى ، فقد استطاعت أخيراً الحصول على بعض المعلومات في هذا الخصوص من مستوفى الأموال أبو بكر ابن الجيعان ، وبواسطة خاير بك ، نائب حلب السابق ، حيث قام الأول بتحرير واردات خراج مصر ومصاريفها وضرائبها اختصاراً ، ووضعها بين يدى السلطان العثماني(١٨) . واعتماداً على هذه المعلومات المبدئية ، شرع السلطان في إرسال بعض المباشرين الذين سبق لهم أن باشروا مختلف الوظائف الإدارية والمالية ، إرسالهم إلى مختلف ولايات مصر بصحبة بعض

موظفى الإدارة العثمانية ، وذلك لجمع معلومات أكثر تقصيلاً سواء عن مساحة الأراضي أو عن الإدارة المحلية لتلك البلاد(١٩) .

ومع كل هذا ، لم تتمكن الإدارة العثمانية من وضع يدها على معلومات صادقة تعكس حقيقة عمل الإدارة في تلك المناطق ، وذلك بسبب الإعتماد على المعلومات التي جمعت من هنا وهناك ، وعلى كل ما كان يصرح به العمال الذين كانوا سبباً مباشراً لانتشار البدع والفساد في الولايات . ولم يتم للإدارة الجديدة تحصيل معلومات صادقة ، وبالتالي وضع السياسة الإدارية والمالية للبلاد بشكل قطعي ، إلا بعد أن ظهرت دفاتر الخرينة الأصلية التي كان كتبة الماليك قد أخفوها من قبل ، حيث تيسر للوزير الأعظم إبراهيم باشا تنظيم الإدارة في مصدر ، ووضع قانون يحكم كافة معاملات الأيالة الادارية والمالية ( ٢٠١ م ) (٢٠)

لقد اتبعت الدولة العثمانية في إدارة البلاد الإسلامية التي دخلت حديثاً تحت إدارتها ، اتبعت سياسة الإبقاء على أنظمة الإدارة السابقة في تلك الأقطار بعد إصلاحها وإجراء التعديلات اللازمة عليها لدمجها في التشكيل الإداري العام للدولة تدريجيا(٢١) . فعندما ورث العثمانيون أملاك الدولة المملوكية ومحركزها في مصحر ، ورثوا دولة ذات نظم ومؤسسات إدارية ومالية خاصة بها ، استقرت وتطورت تبعاً لتاريخها الطويل ، مما جعل السلطان سليم يواجه صعوبة كبرى في الإحاطة علماً بطبيعة عمل هذه المؤسسات في تلك الفترة القصيرة التي قضاها في مصر ، وبالتالي كان من العسير على الإدارة العثمانية أحداث تغييرات مباشرة في نظم تلك المؤسسات . وهكذا ، قرر العثمانيون إبقاء النظم تغييرات مباشرة في نظم تلك المؤسسات . وهكذا ، قرر العثمانيون إبقاء النظم الأحداث فيما بعد ، وذلك مع ربط أيالة مصر بالتشكيلات الأساسية في مركز الدولة العثمانية . والأمر الذي يسر للإدارة العثمانية هذا الإجراء هو تشابه التشكيلات الإسلامية في الشرق وتأثرها بعضها ببعض في العديد من التشكيلات الإسلامية في الشرق وتأثرها بعضها ببعض في العديد من جوانبها(٢٢).

وكان من عادة السلاطين العثمانيين أنهم إذا خرجوا إلى إحدى الحملات الحربية يصطحبون معهم هيئة الديوان الهمايوني كاملة ، بما فيهم الصدر الأعظم ويعض الوزراء وأمير أمراء الروميلي وأمير أمراء الأناضول ، وقاضي عسكر الروميلي وقاضى عسكر الأناضول ، ورئيس الدفتردارية ( باش دفتردار ) والنيشانجي والروزنامجي ، وبعض كتبة الديوان ، ودفاتر الديوان الأساسية ، بحيث كانوا يعقدون بيوانهم العتاد في المنطقة التي يحلون بها لتسيير أمور الدولة الهامة ، وللنظر في شئون الحملات ، وإصدار الأوامير اللازمة إلى كافة أنحاء الدولة وفي شتى شئونها(٢٢) . وقد سجل لنا الروزنامجي حيدر أفندي ، وكان ضمن الهيئة الديوانية التي اصطحبها السلطان سليم معه في حملته على مصر ، سجّل لنا يوميات الحملة على مصر بكل دقة ، حيث حرر كافة الأوامر والفرمانات التي صدرت عن السلطان ، أثناء إقامته في مصر إلى كافة أنجاء الدولة (٢٤) وهكذا كان سليم منذ وصوله إلى مصر ، وحتى خروجه منها ، كان يعقد ديوانه الهمايوني للبت في شئون الدولة المضتلفة والتخطيط لعمليات هيئته العسكرية والإدارية في البلاد ، ولم يكن السلطان يصدر أوامره إلا بعد مناقشتها أولاً في ديوانه . وفي ديوان السلطان الذي كان يعقد في القاهرة آنذاك ، كان يستقبل الأمراء الماليك ومشايخ العربان الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية ، حيث كان يقرّهم في وظائفهم بعد أن يأخذ عليهم العهد بالا يظلموا الرعية ، والأ يتعدوا على المقاطعات والأوقاف ، وإلا يُحدثوا البدع في البلاد(٢٥) .

ويعد أن ساد هدوء نسبى فى أنحاء البلاد، قام السلطان سليم بعدة محاولات لوضع أساس مبدئى لتشكيل إمارة أمراء مصر، وربط مؤسساتها بالتشكيلات المركزية للدولة، فبينما كان السلطان يقوم بنفسه على توجيه الأوامر الإدارية والعسكرية فى البلاد خلال فترة الفتح تلك، رأى أنه من الضرورى تعيين بعض رجاله للقيام على أمور الرعية والإشراف على نشر العدل بينهم، ورفع مشاكلهم إلى الإدارة العليا لمناقشتها، ولوضع الحلول المناسبة لها. فعين قاضى عسكر الروميلى « زيرك زاده ركن الدين أفندى » لرعاية الأمور الشرعية والقضائية فى البلاد، وقد ذكر ابن إياس ان هذا القاضى

كان يدعى و قاضى العرب و وكان يباشر مسئولياته ووظائفه في مدرسة الصالحية (٢٦) ، كما عين و دزدار محمد جلبى و للنظر في شئون مصر المالية وحيث كُلُف بالعمل على اختراق الحاجز الذي ضربه إداريي الماليك على هذه المؤسسة ، إلا أنه يبدو أن هذه المحاولات باءت بالفشل لعدة أسباب أهمها : عدم إحاطة هؤلاء الأمراء الجدد بنظم إدارة وعادات وأعراف هذه البلاد ، ومعاملات طوائفها المختلفة ؛ كما كان لعدم تعاون إداريي الماليك مع الإدارة العثمانية وتضليلهم لها ، وارتشاء زيرك زاده ، وتعدى العمال الذين عينهم محمد جلبي لتحصيل الأموال على الأهالي ، كان لكل هذا تأثير كبير في جعل السلطان سليم يضطر لعزلهم الواحد تلو الآخر ، وإرسالهم لإستانبول في ( ٢ محرم سليم يضطر لعزلهم الواحد تلو الآخر ، وإرسالهم لإستانبول في ( ٢ محرم سليم يضطر لعزلهم الواحد تلو الآخر ، وإرسالهم لإستانبول في ( ٢ محرم ١٩٢٧هـ / ١٥١٧)

وقبل مغادرة السلطان سليم مصر في أواسط شعبان ٩٩٣ه / أواخر اغسطس ١٩١٧م، أراد الإطمئنان على سير الأمور في مصر بعد عودته للاستانة ، فوقع إختياره على وزيره الأعظم يونس باشا ، لما أبداه من شجاعة وكفاءة عالية في تدبيره للأمور أثناء الحملة ، حيث عهد إليه إدارة كافة شئون الأيالة بصلاحيات واسعة (٢٨). وخلال هذه الفترة ١٨ ربيع الاول ٩٢٣هـ / ١٨ أبريل ١٥١٧م - ١٠ شعبان ٩٩٣هـ / ٢٩ اغسطس ١٥١٧م ، أخذ السلطان أبريل ١٥١٠م - ١٠ شعبان ٩٢٣هـ / ٢٩ اغسطس ١٥١٧م ، أخذ السلطان يونس باشا من إخفاق في قدرته على إدارة العثمانية المباشرة ، لما أظهره يونس باشا من إخفاق في قدرته على إدارة شئون مصر بحكمة ، وإذا كان السبب الظاهر لإعفاء يونس باشا من صلاحياته كأمير أمراء لمصر هو فشله في إدارة البلاد ، فإن الباحث التركي صلاح الدين طانسل يشير في أثره لا ياووز سلطان سليم ، بان خاير بك كان له دور في التحريض على عزل يونس باشا عن إدارة مصر ، وأنه حرّض السلطان سليم على إعدام طومان باي من قبل حتى يخلو له حكم مصر دون أي شريك (٢٠) .

#### ب ـ ولاية خاير بك على مصر:

بعد أن ثبت للسلطان سليم خان استحالة قيام إداريي العثمانيين بإدارة شئون مصر ، الأمر الذي قد يؤدي إلى الفتنة بعد عودته إلى الاستانة ، قرر تسليم إدارة البلاد لأحد الأمراء الماليك الميطين بأحوال مصر ، ويأسرار إدارتها وعادات وأعراف طوائفها وأهلها ، حيث اتجه تفكيره لأول وهلة الى خاير بك الذي كان قد أدى خدمات جليلة للعثمانيين منذ بدء ظهور الخلافات بين الطرفين ، العثمانيين والماليك ، في رجب ٩٢٢هـ / اغسطس ١٥١٦م ، وطيلة الفترة التي مكث فيها السلطان العثماني في الشرق وفي مصر على وجه الخصوص (٢١). وبالفعل ، لم يكن من بين الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية من الماليك من يستطيع القبض على أزَّمة الأمور في البلاد مع بقائه على ولائه للعثمانيين سوى خاير بك الذي استعدى أبناء جلدته بتقديمه العون للقيادة الجديدة منذ البداية . ويبدو أن السلطان سليم استهدف من تفكيره في تعيين أحد الأمراء الماليك من نوى الخبرة والتجربة بالادارة الملوكية والدراية بأحوال البلاد، أن يقوم هذا الشخص بدور الوساطة بين الإدارة العثمانية الجديدة وبين الطوائف المحلية بالبلاد من بقايا الماليك ومشايخ العربان وغيرهم ، واستمالتهم للاعتراف بالسيادة العثمانية (٣٢) ، وتطبيق النظم والقوانين المملوكية التي ضاعت دفاترها ، ومباشرة إدارة شئون مصر بحكمة (٢٢) . ولما تحقق السلطان من أن نائب حلب السابق خاير بك يمكنه أن يقوم بهذه المهام الرجوة في مصر (٣٤) ، استطلع أراء أصحاب الرأى والمشورة في مصر ، حيث أقيمت مراسيم تعينه على إمارة أمراء مصر في الديوان الهمايوني الذي عقد في ١١ شعبان ۹۲۳هـ / ۲۹ أغسطس ۱۰۱۷م(۳۰).

ويروى لنا ابن زنبل أن السلطان سليم قد عين خاير بك على مصر مدى الحياة ، ولذا ، قام خاير بك ببناء قبراً له فى إحدى ضواحى القاهرة(٢٦) . إلا أننا نلاحظ أن اليوميات التى ذكرها ابن إياس فى بدائعه عن هذه الفترة تؤكد على أنه كان يرد من استانبول للك الأمراء خاير بك كل عام الفرمانات والخلع التى تؤيد

بقاءه في إدارة البلاد ، مما يبين لنا أن هذا التعيين لم يكن مدى الحياة ، وإما كان يجدّد كل عام حسب القانون العثماني المعمول به في الدولة .

وإذا كان السلطان سليم قد عين نائباً عنه في مصر من الأمراء المساليك وأمدٌه بصلاحيات واسعة في إدارة كافة شئون مصر المحلية ، وفوضه في تعيين معاونيه من الأمراء المماليك وإدارييهم ، فإنه أيضاً حرص على توطيد دعائم الحكم العثماني في إدارة البلاد ، وتأمين توجيه كافة موارد مصر لخدمة أمور الدولة الهامة في المنطقة حيث عين لمعاونة أمير الأمراء ( ملك الأمراء) مجموعة من الأمراء العثمانيين الاكفاء وجماعات كافية من جند الدركاه العالى ( قابو قولى )(٢٧) . ويذكر الروزنامه جي حيدر جلبي في سجل يوميات الحملة على مصر أن السلطان سليم أصدر أوامره قبل مغادرته مصر ( ١٧ شعبان ٩٢٣هـ / سبتمبر ١٠٥٧م ) ، بتجهيز آلف من جنود الروميلي تحت قيادة أمير ولاية وترحالة ، سنان بك ، وآلفا آخر من فرسان سپاهية الأناضول تحت أمرة فايق بك، وآلفا ثالثة من جنود الدركاه العالى ، ورابعة من عسكر الإنكشارية ( يني چرى ) تحت قيادة چاشنكير مصطفى بك ، وتوزيعهم على أنحاء مصر القاهرة، وفي قلعة الجبل لحراسة الأيالة ومؤسساتها(٢٨) كما أختيرت جماعة من چاوشية الديوان الهمايوني للخدمة في ديوان مصر العالى(٢٨) .

وهكذا ، وبعد أن أطمأن السلطان سليم خان على استقرار أحوال البلاد فى مصر ، اضطرته مجريات الأحداث فى شرق الأناضول لمغادرة مصر فى ٢٢ شعبان ٩٢٣هـ / ٩ سبتمبر ١٥١٧م) .

وعلى هذا النحو ، أستطاع السلطان سليم ، خلال الفترة التى قضاها فى مصر وهى تربو على سبعة أشهر تقريباً - أستطاع أن يحد من نفوذ القوى الموجودة فى مصر ، وأن يوجهها لخدمة الإدارة العثمانية فى أنحاء البلاد ، وأن يسيطر على مقاليد الحكم هناك إلى حد ما ، وأن يؤسس شكلاً مرحلياً لإمارة أمراء مصر على أيد مملوكية ويرقابة عثمانية .

وفي ٢٦ شعبان / ١٣ سبتمبر ، بدأ ملك الأمراء خاير بك في مباشرة مهام

منصبه في إدارة أيالة مصر ('') . وإذا كان خاير بك قد منح صلاحيات واسعة لتعيين من يراه مناسباً من إداريي الماليك في الوظائف المختلفة ('') ، إلا أن هذه الصلاحيات حددت في الشرع والعرف السائد والأوامر السلطانية الصادرة في مختلف شئون مصر . فقد كلف خاير بك عند تعيينه بالرفق بالرعية ومعاملتهم بالقسط ، ويالحيلولة دون إنتشار المفاسد والبدع في البلاد ، وتطبيق النظم المملوكية السائدة بعد تنقيتها من البدع (''') . ويروى رضوان باشا زاده ، أن السلطان سليم قد أقر القوانين المملوكية التي كانت سائدة في مصر نزولاً على رغبة الرعية ، ويؤكد على أن خاير بك قام بتحصيل الضرائب التي قررت على الأهالي خلال هذه الفترة طبقاً لما كان متعارفاً عليه من قبل (''') . أما أهم مهام ملك الأمراء على الإطلاق ، فكانت حراسة حدود الدولة الجنوبية ، ومواني مصر من الأخطار الخارجية (''') ، وتوفير أرزاق الصرمين الشريفين كل عام بدون من الأخطار الخارجية (''') .

وكما سيتبين لنا ، أنه بالرغم من أن خاير بك كان قد عين على مصر بإعتباره أميراً للامراء وفقاً للنظم العثمانية ، إلا أن العديد من تشكيلات مصر الأساسية ، خلال هذه الفترة ، كانت أمتداداً للكثير من تشكيلات الماليك ، فكان خاير بك يباشر وظائفه كما لو كان نائباً للسلطنة ، حيث استمرت التشكيلات للملوكية في قلعة الجبل كما كانت من قبل ، وحتى يتيسر للإدارة العثمانية تدوير شئون البلاد ، بعد ما واجهته من صعوبات ، تركت المؤسسة المالية في يد مستوفى الأموال ، والمؤسسة القضائية في يد قضاة القضاة الأربعة وتشكيلاتهم وما كان من الإدارة العثمانية إلا التوجيه والرقابة من حين لآخر .

لقد كان ملك الأمراء خاير بك ، خلال فترة ولايته ، يرأس جلسات الديوان العالى ، وفقاً لما كان سائداً من قبل فكان يدعو مجلسه الذي يضم الكتخدا والدويدار وقضاة القضاة الأربعة ، علاوة على الأمراء العثمانيين ، للإنعقاد في قلعة الجبل ، للنظر في شئون الأيالة الهامة التي تستدعى حلاً عاجلاً ، أو عندما يرد مبعوثاً من مركز الدولة حاملاً الأوامر والتكاليف السلطانية لأمير أمراء مصر أو لأحد الأمراء العثمانيين بالأيالة (٢٦) . ويلاحظ أن خاير بك كان يدعو

أحياناً التجار ومباشرى الأموال وإداريى الأيالة الذين كان لهم علاقة مباشرة بالموضوعات المقرر بحثها فى هذا الديوان(٤٧) ، يدعوهم لحضور جلساته هذه . فقد ذكر ابن إياس أن خاير بك كان يستدعى أعيان تجار مصر ومشايخ الأسواق بها للنظر فى بعض المسائل المتعلقة بسك العملة الذهبية والفضية ، حيث كان يعقد ديوانه فى ( الدهيشة ، ( وهو ميدان قسيح فى القلعة ) ، كما أنه كان يدعو الأمراء الجراكسة للمجالس التى كانت تعرض فيها الأوامر السلطانية أحياناً (٨٤). كما يلاحظ أن أمير أمراء مصر الملوكى ، كان يعقد اجتماعات خاصة بكل إداريى الماليك والأمراء العثمانيين وأغواتهم ، كل على أنفراد ، عندما تستلزم الحاجة ذلك (٤٩) .

وبالإضافة إلى كل هذه الدواوين كان خاير بك يعقد ديواناً آخر كل يوم سبت في أحدى ميادين القاهرة للفصل في دعاوى الأهالي الشرعية ، وذلك حسب ما أقتضت به الأعراف في البلاد ، حيث كانت هذه المهمة تقع في مقدمة وظائف ملك الأمراء ، فكان والى القاهرة ( الصوياشي ) يعرض تلك الدعاوي على المجلس ، وبعد مناقشتها بحضور قضاة القضاة وملك الأمراء ، كان الأخير يُصدق على ما تم الفصل فيه من قبل القضاة كل حسب مذهبه (٥٠) .

وإذا كان السلطان سليم قد أمد خاير بك بصلاحيات واسعة في استعمال مماليك مصر ويعض الأمراء العثمانيين في إدارة شئون الأيالة المختلفة ، فقد سمح له أيضاً بإستخدام مماليكه الخواص الذين كانوا بحلب ، وذلك لتعضيد مركزه بين مماليك مصر الذين كانوا يتربصون به الدوائر ، ولتحقيق توازن ما بين القوى المحلية في الأيالة ، بقايا المماليك والعربان والقوات العثمانية ومماليك خاير بك(٥١) . وبالفعل وصل من حلب ٣٠٠ مملوك في شوال ٩٢٣هـ (٥٠)، فقام ملك الأمراء على الفور بتوزيعهم للعمل في مؤسسات القلعة المملوكية القديمة كالشرابخانه والفراشخانه والطبلخانه والركابخانه وغيرها(٥٢) .

وعلى الرغم من أن خاير بك كان أحد أمراء المماليك الذين تقلدوا المناصب الإدارية والعسكرية في الدولة المملوكية لفترة طويلة ، إلا أنه يلاحظ أن هذا الأمير

الملوكي لم يكن على إحاطة كاملة بأحوال مصر ، خلافاً لما كان يظنه السلطان سليم ، فكان على خاير بك أن يضتار من بين الأمراء المماليك الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية ، وأبدوا استعداداً حسناً للتعاون مع الإدارة الجديدة في مصر يضتار معونين عسكريين وإداريين ممن يحيطون علماً بأحوال مصر وإدارة شئونها المختلفة ، ولم يكن صعباً على ملك الأمراء تمييز الأمير جانم الحمزاوي من بين الذين خدموا الإدارة العثمانية في مصر من الماليك ، حيث اتخذه نائباً (كتمدا) له ، لمعاونته في القيام بأعباء تدوير دفة الإدارة في البلاد ، حتى أن ابن إياس شبِّه المكانه التي كان يحتلها جانم الحمزاوي في هذه الفترة بمكانة ١ أمير كبير ، في التشكيلات الملوكية وكان هذا النائب ( الكتخدا ) يقوم بقيادة المملات ضد العصاة ، ويبعث من حين لأخر للاستانة كمبعوث خاص إلى السلطان العثماني ، ويكلف أيضاً بحل العديد من مسائل الإدارة المالية في مصر (٤٠) ؛ فجمع ، بذلك ، النظر في الشتون العرفية والإدارية ، والقيادة العسكرية كنائب عن أمير الأمراء . كما اختار خاير بك ، الدويدار قايتباي الملوكي كنائب ثان له يقوم برعاية شئون الإدارة الداخلية في الأيالة ، والإشراف عليها باسم أمير الأمراء ، وذلك علاوة على تكليفه برعاية احوال العسكر الملوكي بمساعدة ( كاتب الماليك ) ، وقيادته لهؤلاء الماليك عند خروجهم لحملات الدولة ، فكان أقرب رجال الإدارة الملوكية في مصر لملك الأمراء خاير ىك (٥٥).

لقد لعب هذين الأميرين الملوكيين دوراً بارزاً في توجيه الإدارة العثمانية في هذه الفترة الإنتقالية ، وفي المحافظة على الأعراف والمؤسسات الملوكية في مصر ؛ وذلك بالرغم من عملية الشد والجذب بينهم وبين إداري الدولة العثمانيين حيث كانت هذه المنافسة في صالح القوى الملوكية حتى وفاة خاير بك في أواخر عام ٩٢٨هـ . إلا أنه من الملاحظ أن الأمر الذي مكن بقايا الماليك الذين بقوا في مصر من المحافظة على معظم مؤسساتهم وتشكيلاتهم كما هي خلال فترة حكم خاير بك المملوكي ، كان في المقام الأول اضطرار الإدارة العثمانية لتسليم أهم مؤسسات الأيالة لبعض العناصر الملوكية المخلصة لها ، واكتفائها بتكليف

الأمراء العثمانيين بتثبيت الحكم العثمانى فى البلاد ، والقضاء على أى حركة عصيان يمكن أن تظهر فى الأيالة ، والإشراف على تطبيق أوامر الدولة ومتابعتها وعرض ما انتهت إليه الأمور فى الأيالة أولاً بأول على الأستانة(٥٠) . فلم يكن هؤلاء الأمراء العثمانيين مكلفين بوظائف إدارية مستقلة بذاتها فى مصر ، لما أظهروه من إخفاق خلال فترة وجود السلطان سليم فى مصر ، فكانت صلاحياتهم الإدارية محصورة فى مساعدة ملك الأمراء على القيام بمهامه والرقابة عليه وعلى تصرفاته ، وعلى مدى إلتزامه بالأوامر السلطانية(٥٧) .

خاير بك ومركز السلطنة : إن أبرز المتغيرات التى طرأت على مصر بعد دخولها تحت الإدارة العثمانية ، أنها اصبحت ولاية تابعة بعد أن كانت مركز دولة متبوعة ؛ ولكن ، على الرغم من هذا ، فقد حافظت مصر على موقعها في الدولة العثمانية كمركز حضاري واقتصادي وعسكري فريد في المنطقة .

وقد كانت الدولة العثمانية دائمة الصلة بين تشكيلاتها في مختلف الولايات ولم تتوان عن رعاية إداريسي ولاياتها في مختلف المناسبات . فقد كان السلطان العثماني يقوم بإرسال خلعة (قفطان) سلطانية مع بعض الهدايا القيمة إلى ملك الأمراء خاير بك طي فرمان تثبيته في إدارة مصر ؛ عندئذ ، كان ملك الأمراء يعقد ديوانه في القلعة ، حيث يقوم بتوزيع عطايا السلطان من الخلع وغيرها على الأمراء العثمانين ، وعلى كتخداه ودواداره ، وعلى بقية الأمراء كل حسب درجته ومنزلته ، كما كان يرسل الخلع المناسبة إلى الكشاف ومشايخ العربان الحيانا(٨٥). ومقابل هذا كله كان على خاير بك أن يرسل بعض الهدايا القيمة إلى السلطان كل عام .

وإذا كان ابن إياس قد أهتم بذكر الهدايا التي كان يرسلها خاير بك للاستانة كل عام بإنتظام ، كالجياد العربية ، والحرائر ، والأحجار الكريمة ، والمعادن الثمينة ، والتحف وغيرها(٥٩) ، فإنه يلاحظ أن ابن إياس لم يشير بشكل منتظم إلى إرسال ملك الأمراء مقدار من خراج مصر سوى ما ذكره من أنه قد شاع في جمادي الآخرة ٩٢٤هـ ، إرسال قدراً من خراج البلاد لعام ٩٢٣هـ ، الأمر الذي

يجعلنا من الصعب أن نقرر ما إذا كانت هذه المبالغ تعد بداية لما سمى فيما بعد بالإرسالية المصرية ام لا . إلا أنه فى شعبان ٩٢٧هـ ، صدر الأمر لدفتردار العرب قولاقسز محمد جلبى للتوجه إلى مصر بنفسه من أجل ضم موارد موانى مصر للخزينة الميرية وإرسالها إلى الأستانة كجزء من خراج مصر ، حيث قام الدفتردار المذكور وبصحبته قاضى الخانكة حمزة أقندى بالتفتيش على موانى دمياط والاسكندرية والبرلس وجدة ، والإشراف على جميع مواردها التى تقرر ضمها للخزينة السلطانية . وقد علق ابن إياس على هذا الحدث قائلاً بأنه منذ ذلك الحين بدأ تحصيل إيرادات تلك الموانى للخزينة السلطانية (١٠) ، واكتفى خاير بك بخراج ولايات الشرقية والغربية والبحيرة والصعيد لمواجهة احتياجات مصر وإدارتها(١٠) .

والأمر الذي لا شك فيه ، والذي توارد إلينا وتناقلته أقلم المؤرخين المعاصرين ، هو أن أمير الأمراء خاير بك لم يُنتظم في إرسال الهدايا القيمة كل عام إلى مركز الدولة ، وبالتالى لم ينتظم في إرسال بقايا دخل الأيالة بعد سداد مصروفاتها إلى الخزينة السلطانية في الأستانة إلا اعتباراً من فترة ولاية سليمان باشا على مصر ( ٩٣١هـ - ٩٤١هـ )(٦٢) .

ومن ناحية أخرى ، كان خاير بك يقوم بتوفير المؤن والزخائر والبارود اللازم الدولة ، كما كان يطلب منه تجهيز أعداد مناسبة من العسكر المملوكي من ذوى الخبرة العسكرية للاشتراك في حملات الدولة(٦٣) . فعلى أثر طلب السلطان سليمان القانوني مدد عسكرى من أمراء وعسكر المماليك والعثمانيين لإحكام الحصار الذي كان يضربه على جزيرة رودس في رجب ٩٢٨هـ ، قام ملك الأمراء خاير بك على الفور بإختيار (٣٦ أمير مملوكي ، و ٠٠٠ من مماليكهم ) ، وعين عليهم دواداره قايتباي كما عين من العسكر العثماني الموجود في مصر قوة قوامها ٧٠٠ جندي تحت إمرة كتخداه ، وأمر أن تُصرف علوقة أربعة أشهر لكل منهم ، علاوة على توفير كافة تجهيزاتهم وأحتياجاتهم الأخرى ، وإرسلهم جميعاً منهم ، علاوة على توفير كافة تجهيزاتهم وأحتياجاتهم الأخرى ، وإرسلهم جميعاً مع عشرين قطعة بحرية إلى جزيرة رودس(٦٤) . وفي شوال ٩٢٨هـ ، وعندما وصلت الأنباء من رودس بأن العساكر المصرية تعاني من نقص المؤن هناك ،

أسرع ملك الأمراء بتجهيز ٢٠٠٠ أردب قمح ، ٥٠٠ حمل دقيق ، ٥٠٠ أردب أرز ، ومقادير أخرى من الحمص والبسلة والبصل وغيرها من المؤن والمهمّات ، وأرسلها على الفور إلى جزيرة رودس (٦٠).

وهكذا ، يتبين لنا مما تقدم ، إلى أى مدى كانت لمصر بموقعها المتوسط وبوفرة محصولاتها ، مكانة خاصة لدى مركز السلطنة ، مما انعكس بصفة مباشرة على طبيعة المهام التى كان يكلف بها أمير أمراء مصر ، وأيضاً على مدى ارتباط الأيالة نفسها بالأستانة .

خاير بك والقوى المحلية في مصر: لقد كانت استمالة بقايا الماليك ومشايخ العربان للأعتراف بالسيادة العثمانية من أهم مهام أمير الأمراء أنذاك . وكان استخدام خاير بك القوات العثمانية بمصر لمواجهة تجاوزات الماليك معه ولو بالتهديد والوعيد ، واستخدام القوى المملوكية والعثمانية معاً للتنكيل بمشايخ العربان الذين لم تهدأ حركات عصيانهم قط خلال هذه المرحلة المبكرة من مراحل الحكم العثماني في مصر ، كان أمر ضروري لتحقيق التوازن بين كل هذه القوى لتطويعها ، والسير بها نحو تنفيذ سياسة الدولة في أيالة مصر .

فعلى أثر استقرار الأمور في مصر نسبياً ، أعلن السلطان سليم العفو العام عن طوائف المماليك المختلفة ، إلا أن هذا النداء لم يلق صدى إيجابياً لديهم ، ولكن، بعد توسط خاير بك لدى السلطان (٢٦) ، صدر الأمر السلطاني بإطلاق سراح المحبوسين من بقايا السيوف ، ثم أُكّد قرار العفو العام عن الفارين منهم دون قيد أو شرط(٢٧) . ومنذ ذلك الحين بدأ العديد ممن أختفي من الماليك في الظهور ، ويذكر ابن إياس أن خاير بك قام في ٢١ شعبان ٩٢٣هـ بإطلاق سراح ٤٥ فرد من الماليك ، وفي ٢٠ شعبان ظهر فجأة أكثر من ٥٠٠ مملوك في نواحي مصر المختلفة (٦٨) .

لقد اتبع خاير بك سياسة معتدلة تجاه بقايا الماليك ، حيث عين لكل منهم علوفات وارزاق حسب درجاتهم وكفاءات ومهارات كل منهم (٢٩) . فقد أمر دواداره وكاتب الماليك بتوزيع علوفة شهر أبتداء من ذي القعدة ٩٢٣هـ ، بواقع ٢٠٠٠

درهم لكل مملوك ممن ظهر ، وفي ربيع الأول ٩٢٤هـ ، أمر أيضاً بمنح علوفة لأرلاد الناس من أبناء الأمراء الماليك(٧٠) ؛ إلا أن هذه التوزيعات بدأت تتأخر فيما بعد ، حيث شرع في توزيعها كل شهرين أو ثلاثة شهور ، كما كان عليه الحال بالنسبة لتوزيعات علوفات عسكر الدركاه العالى . ولم يكن هذا التحول نتيجة لظروف صعبة تمر بها الخزينة في مصر حسب ادعاء خاير بك(٧١) ، وإنما كان ملك الأمراء يهدف من هذا الإجراء ، إيقاء هؤلاء الماليك في حاجة دائمة له ، وتحت سيطرته المستمرة ، وإذا كان خاير بك قد نجح ، على ما يبدو ، في هذه السياسة مع هؤلاء ، فقد باء بفشل عظيم عند تطبيقها مع العسكر العثماني الموجود بمصر . ومن ناحية أخرى فقد خُصُّصت لجميع الأمراء الماليك ، عدا الأمراء المقدمين علوفات وتعبينات شهرية ، حيث عُين لكل أمير من أمراء الطبلخانة ٤٠٠ دينار ، ولكل من أمراء العشروات ٢٥٠ دينار ، وذلك علاوة على منحهم بدل مقاطعة ويدل لحوم وعليق نقداً(٧٢) . أما الأمراء المقدمين الذي لم يستبعدوا إلى أستانبول ويقوا في مصر ، فقد عينوا على كشوفيات مصر المختلفة ، أو كُلفوا بمعاونة ملك الأمراء خاير بك في تسيير شئون الأيالة (٧٣) . ولم ينس أمير الأمراء تعيين معاش تقاعد للمسنيين والضعفياء من بقابا الماليك(٧٤).

لقد كان اعتلاء السلطان سليمان القانونى عرش السلطنة ، إيذاناً بتغيير شامل في سياسة الدولة ، وبالتالى في سياستها تجاه القوى المحلية في ولاياتها . ففي أواخر ٢٦٩هـ ، صدر الأمر بالسماح لبعض الأمراء وإداريي الماليك الذين كانوا قد أبعدوا لإستانبول عقب ضم مصر ، بالعودة إلى القاهرة ؛ وذلك بعد أن تسببوا في بعض الاضطرابات في مركز الدولة(٥٠) . ولكن ، محمد بن الغورى لم يعود من أستانبول إلا مع الوزير الأعظم إبراهيم باشا ، كما أن الخليفة العباسي المتوكل عاد إلى القاهرة في صفر ١٩٣١هـ (٢٠). ولقد لقى هؤلاء العائدون رعاية خاصة من الإدارة العثمانية في مصر ، حيث عينت لهم مرتبات دورية ، ووفرت لهم احتياجاتهم المعتادة ، إلا أنهم لم يعطوا فرصة العمل في وظائف الأيالة الإدارية(٧٠).

وهكذا ، استطاع ملك الأمراء خاير بك ، بتوصيات من السلطان العثمانى ، تحجيم القوى المملوكية ، والحيلولة دون اتخاذهم أى إجراء مضاد للحكم العثمانى فى مصر . فبالرغم من توالى الأحداث التى يمكنها دفع طوائف المماليك على القيام بحركات مضادة ضد الدولة ، كأحداث قتل كاشف الغربية لشيخ عرب الغريبة حسن بن مرعى الذى تسبب فى القبض على طومان باى ، ووفاة السلطان سليم خان ، وما تبعها من عصيان والى الشام المملوكي جانبردى الغزالى ، فإنه لم تظهر منهم أية قلاقل ، إلا بعد وفاة خاير بك ، وتولية مصطفى باشا على مصر ( ٩٢٩هـ / ١٥٢٣م )(٧٨) .

ومن هنا يمكننا القول بأنه إذا كان خاير بك المملوكي استطاع بحنكته السياسية ، القضاء على أي خطر لبقايا المماليك قد يقوض استقرار الأيالة ، كما تمكنت الدولة في هذه المرحلة من إزدهارها من القبض على ازمة الأمور في أنحاء البلاد ، إلا أن هذه الطائفة ، أصبحت مع حلول النصف الثاني من القرن ١٠هـ / ٢١م ، معول هدم في كافة مؤسسات وتشكيلات الأيالة ، بعد أن تمكنت من أختراقها تدريجيا ، وذلك في الوقت الذي لم تتمكن فيه الدولة من السيطرة على ولاياتها البعيدة عن الأستانة ، حيث تمكنت هذه الفئة من التأقلم السريع مع الأوضاع الجديدة في مصر ، وسرعان ما صارت لها الكلمة النافذة في معظم مؤسسات الأيالة .

وإذا كانت سياسة الدولة ، ومسلك نائب السلطان في مصر ، خاير بك ، مع بقايا الماليك ، قد قام على أساس العمل على تطويع كافة الطوائف في مصر للنظم والقواعد التي ينبغي أن تلتزم بها ، وترويض هذه القوى المحلية التي فقدت كل شئ في وقت قصير وتنتظر ما ستتكشف عنه الأمور في المستقبل القريب ، فقد كانت سياسة أمير الأمراء الملوكي خاير بك مع الأمراء المراقبين والمحافظين العثمانيين ، سياسة تحكمها الطاعة التامة للأوامر السلطانية والإلتزام بتنفيذها بكل دقة .

لقد كان الأمراء العثمانيون المكلفون بمعاونة خاير بك على القيام بمهامه الإدارية والعسكرية في الأيالة ، وبمراقبة سياسته في تسيير الأمور بها ، كانوا

يرسلون التقارير السرية والعلنية فيما يتعلق بمختلف شئون مصر أحياناً بمعرفة خاير بك ، وإحياناً أخرى دون أن يحيط بها علماً . ومن الأمور الهامة التي كتب فيها هؤلاء الأمراء للسلطان ، خلال هذه الفترة ، مسألة العملة التي كانت تضرب باسم السلطان في مصر ، ومشاكل توزيع علوفات العسكر العثماني بها ومساحنات الجنود مع خاير بك ، وعدم إنصياعهم الأوامره(٧٩) . ومن ناحية أخرى ، كان خاير بك أيضاً يقوم بعرض مشاكل مصر الهامة وخلافات الجنود العثمانيين مع أمراتُهم أولاً بأول . وقد أشار ابن إياس إلى أنَّه عندما رفع أمر نزاع العسكر العثماني مع خاير بك ، ومحاولة هؤلاء العسكر قتل أغواتهم بسبب تهاون هؤلاء الأغوات في توزيع العلوفات التي سلِّمها خاير بك ، استدعى هؤلاء الأغوات إلى الأستانة ، حيث عوقبوا بالعقاب اللائق بهم هناك(^^) . وعلى هذا النصو ، كانت الحكومة المركزية بالأستانة تحيط علماً بأحوال مصر من خلال طرفي إدارة الحكم في مصر ، حيث كانت بذلك تتمكن من أخذ التدابير المناسبة بمجرد ظهور مسألة ما دون أدنى تأخير . حتى إننا نلاحظ أنه كان يرد من الأستانة كل عام حوالى ستة رسل حاملين الأوامر والقرمانات السلطانية المتعلقة بالأمور المعروضة على الديوان الهمايوني ، وذلك خلال فترة ولاية خابر بك ، كما أنه كان في أحيان كشيرة يبعث العديد من الأمراء والعلماء وكتبة الديوان المعتمدين لتنفيذ هذه الأوامر (٨١).

وكما تبين لنا من المصادر العاصرة ، أنه في حين أن كان خاير بك وأتباعه على وفاق مع الأمراء العثمانيين الموجودين بمصر ، كانت الخلافات بينه وبين العسكر العثماني تكاد لا تنقطع ، حتى أن الدياربكرى ذكر أن العساكر العثمانية كانت كثيرة المنازعات مع خاير بك ، ولم يكونوا منصاعين لاوامره قط ، لدرجة انهم حاولوا قتله أكثر من مرة(٨٢) . فكانوا يتدخلون في أمور الإدارة العليا للأيالة وهي من صلاحيات أمير الأمراء(٨٢) ؛ كما كان جند الإنكشارية ( يني جرى ) منهم لا ينصاعون حتى للأوامر السلطانية بعدم نزولهم من القلعة إلى المدينة ، حيث كانوا يحدثون الاضطراب بين الرعية(٨٤) . وبالرغم من صدور

الأوامر المؤكدة لخاير بك بعدم التساهل مع هؤلاء العسكر ، إلا أنه لم يستطيع السيطرة عليهم حتى وفاته (٨٥) .

لم يكن بقايا الماليك في مصر في ظروف تسمح لهم بمناوئه العسكر العثماني ، خلال هذه الفترة ، حتى تقع أي خلافات بينهم ، في حين أننا نلاحظ تزايد الصراع بين جماعات الجند العثماني المختلفة في مصر . ويذكر ابن إياس أن المشاحنات لم تكن تهدأ بين جند اليني جرى ( الإنكشارية ) الذين كانوا يعصون الأوامر السلطانية ، وينزلون للمدينة ، ويعملون في مختلف المن ، ويين جنود السياهية الكلفين بحماية المدينة ، حتى أنه كان يعثر على قتيلين أو ثلاثة في الأزقة من هؤلاء العسكر يومياً ، مما كان يؤدي إلى مشادّة كالمية بين أغوات كل من الفرقتين(٨٦) . ولما كان أمير أمراء مصر مملوكي الأصل ، فإنه لم يكن يمنح صلاحيات النظر في أمور هؤلاء الجند العثماني ، إلا بأمر مباشر من السلطان العثماني نفسه ، وإنما كان أقصى ما يقوم به في هذا الخصوص ، هو عرضة الأمر على الأستانة ، حيث كانت الدولة تصدر الأوامر إلى الأغوات بالعودة إلى أستانبول مع جندهم قبل انتهاء فترة مناويتهم ، وذلك للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الغير مستقرة أصلاً في البلاد ، وللسيطرة على الموقف ، وعلى الرغم من هذه التدابير ، فقد وضع السلطان سليم خان في يد خاير بك صلاحية تعقب وقتل من يرفع راية العصيان من العسكر العثماني(٨٧) ، حيث يالحظ أن ملك الأمراء كان يقوم بتجريد الحملات لاخضاع هؤلاء الجند عند رفضهم الإنصياع للأوامر السلطانية التي تقضى بعودتهم للأستانة خوفاً من العقاب(٨٨).

وخلال هذه الفترة من الحكم العثماني في مصر، لم يكن هناك جند عثماني يقيم بصفة دائمة في هذه الأيالة للقيام على حمايتها من الأخطار الخارجية ، وحركات العصيان الداخلية ، ولكن الدولة اتبعت نظام المناوية العسكري في هذه المناطق البعيدة عن مركز الدولة ، وذات العادات والتقاليد المتباينة ، وسوف نفصل القول في هذا الخصوص عند الحديث عن تشكيل الجند المناوب في الدولة ونظم هذا التشكيل . إلا أننا هنا نستطيع أن نُشير إلى أن جند الدركاه العالى المناوب في مصر كان يتشكل من جماعات اليني چرى (الانكشارية) ، وكانوا

يقومون بحراسة مقرحكم أمير الأمراء في قلعة الجبل ومؤسسات الأيالة المختلفة هناك(٨٩) ، وكان أغواتهم يتقاضون علوفة شهرية قدرها ١٥ دينار ، ولكل نفر منهم ١٢ دينار ؛ وجند السياهية ( الفرسان ) ، وكانوا يباشرون مهام حراسة المدن والولايات ، وكان أغواتهم يتقاضون ما بين ٣١ \_ ٦٠ دينار ، أما أقسرادهم فكان يخص كل واحد منهم ٢٠ دينار (٩٠) ، وجند الد و كسوكللو ، (جونوللو / المتطوعون) ، وهم أيضاً إحدى جماعات الفرسان المحلية ، وتقوم بالمساعدة في إقرار الأمن في ولايات مصر المختلفة وفي عام ٩٢٦هـ صدر أمر لأمير الأمراء بتطعيم عناصر هذه الجماعة العسكرية بأنراد أقوياء من طوائف مصر المختلفة ، وبالخاصة من أبناء أمراء الماليك المعروفين باسم ( أولاد المناس؛ (٩١) ؛ وكان أغوات هذه الجماعة يتقاضون حوالي ١٢ دينار ، أما أقرادها فكان يوزع على كل فرد منهم ما بين ٨ ـ ١٠ دينار كعلوفة شهرية(٩٢) . وكانت أعداد عسكر المناوية هؤلاء تتفاوت بحسب الظروف التي كانت تمر بها الأيالة . وعلاوة على هذه الجماعات التي كانت مهامها خلال هذه الفترة ، عسكرية أمنية فقط ، كان هناك أيضاً جماعة من الجاوشية الذين يعتبرون من الأعضاء الأساسيين للديوان ، وكانوا يقومون بوظائف إدارية ، كتنفيذ قرارات الديوان العالى ، وذلك تحت نظارة وإشراف صوباشي مصر ( والي القاهرة ) ، وكان كل منهم يتقاضى علوفة شهرية قدرها ٣٠ دينار(٩٣) . ومن الملاحظ أن علوفات العسكر العثماني بمصر كانت في البداية توزع كل شهر ؛ إلا إنه اعتباراً من زمن ولاية مصطفى باشا ( ٩٢٨ - ٩٢٩هـ ) ، صارت توزع مرة كل ثلاثة شهور ، وفقاً للنظام المعمول به في مركز الدولة (٩٤) .

أما إذا حاولنا بيان سياسة الدولة ، خلال فترة ولاية خاير بك ، مع مشايخ العربان وابتاعهم ، فإنه يلزم علينا أولاً أن نؤكد على أنه كان لهؤلاء المشايخ ، وبالخاصة مشايخ عرب الصعيد ، نفوذ مطلق في مناطقهم ، وكانت تبعيتهم لمركز الدولة المملوكية تبعية شكلية ؛ ولذا ، فقد ايقن السلطان سليم أن لمشايخ العربان في هذه البلاد نفوذاً محلياً عظيماً لابد من وضعه في الإعتبار . ويناء على ذلك ، لم يكن في مقدور السلطان في هذه المرحلة ، مواجهة قوى الماليك

والعربان في الوقت نفسه ؛ وإذا كان قد استطاع إجهاض حركة المقاومة الملوكية أصحاب النفوذ العسكري والإداري في البلاد ، وطوّع بقاياهم للإعتراف بالسيادة العثمانية ، فقد عرف ضرورة جذب طائفة العربان إلى صف الحكام الجدد بعد أن تبين له أن كل ما ترجوه هذه الطائفة هو البقاء على مكانتها ونفوذها في مناطقها فابقى كثيراً من مشايخ العربان هؤلاء في مواقعهم ومقاطعاتهم في ولايات مصر المختلفة كما كانوا من قبل ، مقابل إعترافهم بالإدارة العثمانية ، وحث أتباعهم على طاعة الحكّام الجدد . وكما كان اختيار السلطان سليم لخاير بك الملوكي لولاية مصر تسكيناً لبقايا الماليك وإخضاعاً لهم ، فقد كانت أيضاً محاولة لجنب مشايخ العربان إلى حظيرة الطاعة بمن يحيط بأحوالهم وبأنماط معاملاتهم المحلية (٩٥) . وبالرغم من كل هذه المحاولات لاستمالة هذه الطائفة \_ يشير ابن إياس إلى أن السلطان كان يغدق على شيخ عرب الصعيد من إحسانه وعطاياه القيمة ، كما كان يرسل الفرمانات الخاصة مع الخلع السلطانية إلى مشايخ عربان نواحى الصعيد والغربية والشرقية والبحيرة(٩٦) \_ فلم تستطيع الإدارة العثمانية في مصر القضاء التام على فسادهم وفتنتهم في الولايات ، وبالخاصة في ولايات الوجه البحري ، إلا بعد صدور قانون نامه مصر ( ٩٣١هـ / . (21040

وإذا كانت سياسة الإدارة العثمانية في مصر تجاه قوى مشايخ العربان تسير في هذا الاتجاه ، ففي الحقيقة ، أن الطريقة التي طبقت بها هذه السياسة ، على يد خاير بك ، اجهضت نتائجها قبل أن تظهر . فقد كان ملك الأمراء الملوكي خاير بك يقوم بتنفيذ الأوامر السلطانية المتعلقة بهؤلاء المشايخ ، فيحسن إليهم ويقدم لهم النصح ؛ وقد أورد الدياربكري على لسان خير بك بعض النصائح التي كان يوجهها للعربان فيقول : ( .. فلينقي كل واحد منكم قلبه ولينزيل الصدا الذي يعلوه حتى يطهر مما علق به ، ولنكن جميعاً على قلب رجل واحد ، فلا تلجئوا للحيل والدسائس ولا تعتدوا على حقوق الأهالي ، ولا تظلموهم شيئاً ،(٩٧) إلا أن هؤلاء المشايخ لم ينصتوا لمثل تلك النصائح في أحيان كثيرة لما كانوا يرونه من تدابير وحيل خاير بك نفسه ، وإدارييه من الكشاف ضدهم ؛

وكان عدم توافر قوات للدولة في ولايات هؤلاء المشايخ تشجعهم على التحالف فيما بينهم ، وإعلان العصيان على الإدارة العثمانية من وقت لآخر(٩٨) ؛ حتى أن الفرق العسكرية التي كان خاير بك يجردها للقضاء على فساد تلك القبائل ، كانت تتسبب في فساد كبير واضطراب في تلك النواحي ، مما جعل الأهالي يفرون من مظالم العسكر ، ويتركون قراهم وأراضيهم عرضة للخراب(٩٩) . وأخيرا رأى بعض معاوني خاير بك أن حبس مشايخ العربان العصاة حبسا طويلاً قد يُكبل حركة أتباعهم ، إلا أن هذا الإجراء لم يُحقق الاستقرار المُزْمَع في تلك النواحي ، فسرعان ما كانت الأوضاع تعود اللي سابق عهدها مرة أخرى(١٠٠). ففي حين أن كان عربان الوجه البحري لم يصبروا على الفساد ، أخرى(١٠٠). ففي حين أن كان عربان الوجه البحري لم يصبروا على الفساد ، فعث كان النهب والسلب سبيلهم للإرتزاق ؛ كان مشايخ الوجه القبلي ، أصحاب نفوذ وثروة في ولاياتهم التي كانت أكثر خصوبة وأنتاجاً من ولايات الوجه البحري ، وأقل عصياناً من مشايخ الشرقية والبحيرة على وجه الخصوص ، وبث كانت علاقاتهم طيبة مع السلطان وأمير الأمراء بمصر والإدارة العثمانية ميث كانت علاقاتهم طيبة مع السلطان وأمير الأمراء بمصر والإدارة العثمانية بها(١٠٠).

إذا كانت الإدارة العثمانية ، وممثلها المملوكي في مصر ، قد استطاعت رسم سياسة عامة للقبض على أزمة الأمور في البلاد ، وجذب قوى الماليك والعربان بها ، فقد انعكست هذه السياسة بطبيعة الحال على أهالي مصر بطوائفهم المختلفة ، حيث أنهم لم يشعروا بتغيير جوهري في مجرى حياتهم اليومية حتى نهاية فترة ولاية خاير بك على مصر ، سوى بعض المشاحنات بين جماعات الجند العثماني في أنحاء القاهرة ، تلك المنازعات التي حلّت محل فيتن الماليك القديمة .

لقد كانت الخطوة الأولى التى خطاها السلطان سليم نحو السيطرة على مصر، هى محاولاته الحثيثة لكسب ود أهل مصر بكافة طوائفهم، ومنعهم من تقديم أى مساعدة للمماليك. وقد استطاع تحقيق هذا الهدف بمساعدة الخليفة العباسى والقضاة ويعض العلماء الذين كان لهم تأثير عظيم على مختلف طوائف الأهالى، وأيضاً بإبقائه على عادات الأهالى المختلفة مثل مواكب خروج

أمير الحاج والصرة ، والاحتفالات المختلفة في المناسبات الإسلامية ، مما رسخ العديد من البدع المنكرة في المجتمع المصرى ؛ وسرعان ما ظهر تأثيرها في أواخر القرن ١٠هـ / ١٦م ؛ وأيضاً بإقراره الأوقاف والأرزاق التي كان يوزع ريعها على قطاع كبير من المؤسسات العلمية والخدمية في مصر (١٠٢) ، وغيرها من العادات والتقاليد الصالحة والطالحة التي استقرت في المجتمع المصرى . ولم ينس السلطان سليم خان أن يُشدد على إداريي مصر من أجل رعاية مصالح الرعية والحيلولة دون الحاق أذى أو ظلم بهم . وهكذا ، استطاعت الإدارة العثمانية بمصر تهدئة الأهالي حتى آواخر عهد خاير بك ، وذلك على الرغم من ملاحظة بعض التجاوزات والتعديات على الحقوق من حين لآخر .

الإدارة المحلية: لقد تشكلت إمارة أمراء مصر، عقب سقوط دولة الماليك ولم يغادر السلطان سليم القاهرة إلا بعد أن قام بتأسيس ولاية عثمانية في المناطق التي تم السيطرة عليها من البلاد . وبذلك ، أصبحت مصر ولاية عثمانية تابعة لمركز السلطنة في استانبول ؛ وأصبحت سياستها تدور في فلك سياسة الدولة العليا ، بعد أن كانت مركزاً للدولة الإسلامية وموجهة لسياسة العديد من بلدان المنطقة . إلا أن مصر لم تفقد مركزها الهام بفضل موقعها الجغرافي في المنطقة وثروتها الاقتصادية ونفوذها التاريخي في بعض بالبلدان الإسلامية المجاورة لها . كما أن الدولة العثمانية لم تستطع أيضاً ، خلال هذه المرحلة المبكرة من حكمها لهذه البلاد ، لم تستطع إجراء تعديلات أساسية في الإدارة المحلية فيها .

لقد كان تعيين خاير بك المملوكي أميراً للأمراء على مصر بمثابة موافقة على إقرار العنصر المملوكي ، ولو بشكل مؤقت ، وتثبيته في الإدارة الجديدة بمصر . فبعد أن أصدر السلطان العثماني أوامره إلى إدارييه في مصر بأن يقوموا بمحاولة إصلاح المؤسسات المملوكية القديمة بمصر ، وإبقاء ما هو مناسب للأيالة العثمانية منها ، وتعديل أو رفع ما كان يخص السلطنة المملوكية المنهارة ، دفع بمقاليد الحكم في البلاد لخاير بك المملوكي الذي قام بدوره خلال فترة ولايته ، بالمحافظة على قسم كبير من المؤسسات المملوكية المحلية بمصر

وتشكيلاتها كما هى ؛ واستفاد فى ذلك من إداريى المماليك الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية ، حيث عين هؤلاء فى بعض الوظائف الإدارية بعد الحاق بعضها ببعض أو تغيير اسمائها . فيلاحظ أن خاير بك قام بتوحيد بعض المناصب المملوكية ثم أعاد توجيهها لإدارى المماليك مرة أخرى ، فأعطى القاضى شرف الدين صلاحيات رتبة الوزارة ملحقة بوظيفة كاتب المماليك ، كما عين القاضى علاء الدين ابن الإمام لقيام بمهام كاتب السير وناظر الجيش وناظر الخاص فى وقت واحد (١٠٢) . وحتى يتمكن ملك الأمراء من حصر وتحصيل خراج أراضى مصر ووارداتها ، أعاد توجيه وظائف ( التحديث ) فى نواحى الأيالة الختلفة لمباشرى المماليك القدامي (١٠٤) .

وهكذا ، كما عادت الكُشُوفيّات والمُقاطعات في ولايات مصر إلى الأمراء الماليك ، عاد أيضاً معظم اداريي الماليك الذين كان لهم الأثر الفعال في انتشار الفوضي والاضطراب في نواحي البلاء . إلا أنه يمكننا مبلاحظة أن الانتقال التدريجي للسيطرة على الإدارة في مصر إلى الهيئة العثمانية الحاكمة ، استغرق طوال القرن ١٠هـ / ١٦م . ولكن ، على أثر زيادة مشاكل الدولة ، وعجزها عن مواجهة مجريات الأحداث المتلاحقة في أنصائها المختلفة ، خلال النصف الاخس من القرن ١٠هـ / ١٦م ، وجدت الطوائف الملوكية الفرصة مرة أخرى لـفرض نفوذها على الإدارة الحاكمة ، بل بدأت بالفعل في السيطرة على كافة نواحي الدياة ، مما كان لها تأثير سلبي على تنفيذ الأوامر السلطانية في البلاد ، والقبض على الأمور المحلية فيها ؛ وصارت تلك البيوت المملوكية أداة اضطراب مستمرة للإدارة العثمانية في مصر . لقد استطاعت الإدارة العثمانية في مصر في عهد قبوة الدولة وسطوتها ، السيطرة على مجريات الأحداث في الأيالة ، ومواجهة أية تجاوزات بكل حرم . فلمًّا وصل للأسماع السلطانية أن إداريي الماليك الذين بقوا في موقعهم ووظائفهم لم يتخلوا عن سياستهم الفاسدة في أنداء مصر ، أصدر السلطان سليم أوامره في محرم ٩٢٤هـ يعزل يعض هؤلاء الإداريين واستدعائهم إلى الأستانة . وفي أواخر هذا العام استدعى السلطان أيضاً كاتب السّر ، والأستاددار ، ومستوفى ديوان الخاص ، والوزير ، ونقيب الجيش

الذين كانوا قد عينوا في وظائفهم من قبل(١٠٥) . وقد ذكر الدياربكرى الأسباب التي جعلت السلطان سليم يتخذ هذا الإجراء ضد هؤلاء النفر بأنهم قاموا بتغيير السياسة الإدارية التي قررتها الدولة في مصر ، وأفسدوا نظامها ، وسيطروا على الإدارة المحلية بنفوذهم المتنامي ، حيث صاروا يستطيعون منع ما يريدون ، ومنح ما يرغبون ، فأثروا ثراء فاحشاً ، ونشروا أنواع البدع والمفاسد في البلاد وبين العباد(١٠٦) .

لم ينتهى صراع الإدارة العثمانية مع القوى الملوكية المتبقية إلى هذا الحد، حيث كانت مضطرة إلى الإستعانة بهم في تدوير شئون مصر خلال هذه الفترة - فقد كان من الصعوبة بمكان القضاء على كل مظاهر الفساد والظلم التي لازمت الإدارة المملوكية ، وبالخاصة خلال فترة انحطاطها . فعلى الرغم من محاولات الأستانة في عهد سليمان القانوني إرسال العديد من خبراء الإدارة العثمانية في مصر حتى ومول الوزير الأعظم إبراهيم باشا مصر . فقد عين على الإدارة المالية في مصر ناظر أموال يعرف باسم ( دفتردار العرب ) للقيام ببعض المهام المحددة وفقاً للأوامر السلطانية ، حيث قام هذا الأمير بضم واردات موانى مصر إلى الخزينة السلطانية ، وقام بالتفتيش على أحوال الأيالة المالية ، ويالخاصة مسألة فساد المعاملة المالية واضطرابها في عهد ولاية خاير بك(١٠٧) ، وتعيين ناظراً جديداً لدار الضرب (١٠٨) . ومن ناحية أخرى عزل والى القاهرة ، وكان أحد مماليك خاير بك ، وذلك لما كان يُحدثه من فساد ، وعين مكانه ضابطاً عثمانياً عرف باسم ‹ صوباشي ، ولكن ، لم تكن هذه الإجراءات والتعيينات تُمثِّل نظاماً محدداً وحلاً جذرياً لمشاكل الإدارة العثمانية في مصر آنذاك ، بل كانت محاولات مبدئية للسيطرة على القوى المحلية ، ولفهم النظم والعادات الراسخة في البلاد ؛ واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدور قانون نامه مصر عام ۹۳۱ / ۱۹۲۰م.

تطور مؤسسة القضاء: لقد وصلت الأحوال الأمنية والشرعية في مصدر ، خلال فترة حكم خاير بك إلى حالة عظيمة من الاضطراب ، وعدم الاستقرار ، وذلك على الرغم من التأكيدات المستمرة الملاه على ملك الأمراء ،

وقضاة القضاة الأبعة وكافة إداريى الأيالة وجنودها ، بضرورة نشر العدل بين الرعية ، والحيلولة دون انتشار البدع في البلاد(١٠٩) .

وخلال العديد من المواقف التي اعترضت طريق خاير بك ، أثناء فترة ولايته ، ثبت أن ملك الأمراء المملوكي لم يكن على إحاطة كاملة بأحوال محسر ، فكان يترك الكثير من أمور الأيالة لمباشريه من المماليك ، ويستشيرهم في شتى شئون الإدارة والحكم والقضاء ، مما أتاح الفرصة لوقوع الكثير من المظالم بين الرعية . وعندما وصلت الأنباء للأستانة والتقارير عن مدى ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من ظلم للرعية وجور ، أرسل السلطان تحذيراً شديداً لخاير بك مُذكراً إياه بأن الدولة كانت قد فوضته في أمور هذه الديار معتمدة على الله تعالى ومعتقدة أنه محيط بأحوال البلاد وعادات العباد ، وأنه يمكنه تسيير دفة الإدارة العشمانية في محسر بالعمل ، ويأمره بالخسرب بقوة على يد أهل الفساد (۱۱۰) . وعلى الرغم من هذا التحذير فقد استمرت المظالم على ما هي عليه حيث أننا نصادف بين أوراق أرشيف طوب قابو سراى شكوى تحمل تاريخ رجب حيث أننا نصادف بين أوراق أرشيف طوب قابو سراى شكوى تحمل تاريخ رجب خاير بك وأتباعه في محسر لا يحكمون بحسب ما يقتضيه الشرع الشريف ، في يعيثون في الأرض فساداً ، ويديقون الرعية أنواع المظالم والجور ، ومن ثم فهم ويعيثون من السلطان سليمان إجراء اللازم لوقف هذه المظالم والجور ، ومن ثم فهم يرجون من السلطان سليمان إجراء اللازم لوقف هذه المظالم (۱۱۱).

لقد كانت الأمور الشرعية والعدلية في الأيالة تباشر من خلال عدَّة مجالس ، مجلس ملك الأمراء ، ومجالس قضاة القضاة الأربعة ، كما كان المُضر يجلس للفصل في شئون الرعايا الشرعية في معظم الأحيان دون الرجوع إلى قضاة القضاة ، وعرض الذي يعن عليه على هؤلاء القضاة (١١٢) ، الأمر الذي فتح مجالاً للرشوة والفساد وظلم الرعية ، ولهذا ، قامت الدولة بإرسال بعض العلماء إلى مصر مؤيدين بصلاحيات واسعة لإصلاح وتنظيم الأمور الشرعية والقضائية في البلاد .

ففي ذي الحجة ٩٢٧هـ ، صدرت الأوامر بتعيين عدد من النواب ، فحدد لكل

قاضى قضاة سبعة نواب فقط ، ولكل نائب الحق في استعمال شاهدين لا أكثر ؟ كما تقرر إن يقوم قضاة القضاة في أيام مناويتهم بالنظر في دعاوي الرعية وأمورهم الشرعية في بيوتهم . أما عن الأموال المُتحصلة عن مصاريف تلك الدعاوي ، فقد تقرر توزيع قسم منها على الكتبة والشهود حسب طبيعة الدعوى ثم يحمل الباقي إلى صوياشي مصر(١١٣) . وفي جمادي الآخرة ٩٢٨هـ ، ألغيت مؤسسة قضاة القضاة الملوكية ، حيث عين على منصب القضاء في مصر ، أحد العلماء العثمانيين يدعى سيّدي جلبي ، وقوض قاضي مصر الجديد في النظر في كافة الأمور الشرعية التي تتعلق بالمذاهب الأربعة ، كما تقرر تعيين قضاة القضاة الأربعة السابقين كنواب له ، حيث سمّح لكل واحد منهم باستخدام شاهدين فعقط . فكان هؤلاء النُّواب الذين تقرر جلوسهم أيضاً في مدرسة الصالحية ، كانوا يُفَصُّلُون في الأمور الشرعية المحولة اليهم ، كل حسب مذهبه ، وذلك تحت إشراف قاضي مصر العثماني (١١٤) . ومن ناحية أخرى ، عين لقاضي مصر نائبين من القضاة العثمانيين ، أحدهما لمعاونته في الشئون الشرعية الخاصة بالمذهب الحنفي ، والآخر لمساعدته فيما يتعلق بشئون المذهب الشافعي . كما ظهرت أيضاً في تلك الأثناء وظيفة شرعية أخرى يحمل صاحبها اسم « قسام الترك ٤ . ويذكر ابن إياس أن هذا القسَّام كان مكلفاً بتقسيم تركات من يموت من جماعات الجند أو من أهل الجهات وفقاً للشرع الشريف ، وذلك بعد أن يحصلًا عُشْر هذه التركة للخرينة السلطانية بمصر ؛ وكان القسام يقوم أيضاً بإتمام عقود زواج الجنود العثمانيين والماليك(١١٥) . وعملاوة على هذا التطوير في مؤسسة القضاء في مصر ، تقرر تعيين ٢٦ نائباً لقاضي مصر العثماني في نواحي الأيالة المختلفة ، لمُباشرة الأمور الشرعية المحلية في تلك المناطق كما نُصُب أميناً بصحبة كل واحد منهم لتحصيل الرسوم الشرعية لتلك المناطق القضائية(١١٦).

وهكذا ، مثلما النعيت من قبل مؤسسة الحجابة وقضاء العسكر الملوكية ، تم أيضاً عزل قضاة القضاة الأربعة ، وكلفوا بمهام ثانوية كمساعدين لقاضى مصر الحنفى . فكانت المؤسسة القضائية في مصر ، أولى المؤسسات العثمانية

التى تحددت ملامحها إلى حد كبير فى تلك الفترة المبكرة من الحكم العثمانى . إلا أن هذا النظام القضائى المستحدث اهتر تماما وعطلت أحكامه بسبب حركات العربان والچراكسة التى لم تتوقف قط خلال فترات حكم مصطفى باشا ، وأحمد باشا ، حيث أعيد العمل بالنظم القضائية القديمة مرة أخرى بما تضمنته من بدع ومفاسد ، واستمر الحال على هذا النصو حتى أقرت النظم العثمانية فى البلاد بصدور قانون نامه مصر .

#### جـ ایالة مصر بعد وفاة خایر بک :

بعد أن مكث خاير بك(\*) في حكمه المطلق لمصر أكثر من خمس سنوات ، والهته المنية في ( ١٤ ذي القعدة ٩٢٨ هـ / ١٥ اكتوبر ١٥٢٢م ) . وعلى الفور ، قام قائد قوات الأمن العثمانية في مصر سنّان بك ، باعتباره قائمقام أمير الأمراء(١١٧) ، بإحكام السيطرة على قواته ؛ فجمع دزداز ( أغا ) القلعة ، والأمراء العثمانيين ، وكافة أغرات الفرق العسكرية ، وتشاوروا جميعاً فيما تمليه عليهم الظروف التي تمر بها البلاد ، والإجراءات التي ينبغي أتخاذها لإقرار الأمن في أنحاء مصر ، ولتيسير أمور الأيالة الإدارية ، وأعلنوا الأمان في أنحاء البلاد(١١٨) . وعلى التو قام سنان بك برفع الأمر إلى مركز الدولة ، ويعد ذلك أمر بمصادرة أموال ملك الأمراء لخزينة الدولة الميرية ، وعزل مماليك خاير بك ، وأحل محلهم عدداً من جنوده الخواص . وحتى يستطيع القيام على إيفاء مصاريف الأيالة ، واحتياجات الجند ، أبقي مباشري الأموال في وظائفهم كما هم ، حيث كلفهم بتحصيل الضرائب ويقايا الأموال من الرعايا . ويصفة عامة ، استمر سير أمور الإدارة في البلاد حسب النظم المعمول بها دون أي تفيير . ومن ناحية أخرى ، أسرع سنان بك بإرسال فرق من القوات العثمانية الموجودة بمصر لحراسة حدود السرع سنان بك بإرسال فرق من القوات العثمانية الموجودة بمصر لحراسة حدود

<sup>(\*)</sup> كان خاير بك أحد مماليك الماك الأشرف قايتباى ( ١٤٦٨ ـ ١٤٩٠ ) ، وقد وصل إلى منصب نائب السلطنة بحلب في عام ٩١٤ هـ . وعقب موقعة مرج دابق دخل في طاعة العثمانيين علانية ، فعينه السلطان سليم في البداية على سنجقية ( قستنديل ) في رجب ٩٢٢ هـ ، وفي شعبان ٩٢٣ هـ عين أميراً للأمراء على مصر : ابن إياس جد ٥ ، ص

الأيالة من أى أعتداء خارجى ، كلما كلف مجموعة من جنود اليني چرى (الإنكشارية) بحراسة مؤسسات الأيالة بالقاهرة ، ويالرقابة على سير الإدارة بها ، وبالتفتيش على عمليات تحصيل الأموال بصفة خاصة (١١٩) . وعلى هذا النحو ، قام سنان بك والأمراء العثمانيين بإدارة أمور الأيالة حتى وصول أمير أمراء مصر العثماني المعين مصطفى باشا إلى القاهرة .

ولاية مصطفى باشا على مصر: لما وصل نبأ وفاة ملك الأمراء خاير بك للسلطان سليمان القانونى ، أثناء حصاره لجزيرة رودس ، قام على التو بتعيين وزيرة الثانى چوبان مصطفى باشا فى إمارة أمراء مصر الشاغرة بساليانة (مرتب سنوى) قدرها ١٠٠,٠٠٠ (ماثة ألف) نهبية (١٢٠) ، وأمره بالتوجه صوب مصر وبصحبته حوالى ٥٠٠ جندى من جنود الينى چرى ، وخمسة سفن حربية (١٢١) . وفى ( ٢٧ ذى القعدة ٩٢٨هـ / ١٤ اكتوبر ١٠٢٨) وصل مصطفى باشا إلى القاهرة ، حيث تولى مهامه الإدارية فى الأيالة فى ( ٥ دى الحجة / ٢٥ اكتوبر ١٠٢١) .

وعلى الفور ، شرع أمير الأمراء العثمانى الجديد في مباشرة مسئولياته الإدارية في البلاد ، فأمر بحصر أموال خاير بك ، وبيع تركته الغير منقولة كالعقارات والأراضى وغيرها في مصر ، وأرسل حصيلتها مع ما يمكن نقله من متاع وأغراض إلى الأستانة(١٢٢) . وبالفعل ، أرسلت تركته إلى إستانبول في صحبة الأمير جانم الحمزاوى الملوكي في شعبان ٩٢٩هـ(١٢٤) . وحتى يتمكن مصطفى باشا من القبض على أزمّة الأمور في البلاد ، قام بتعيين أتباعه في وظائف معاوني وخدم خاير بك المتوفى الذين كانوا يتخذون مواقعهم في مؤسسات قلعة الجبل القديمة ، فألغي بذلك تلك المؤسسات الملوكية هناك مثل الركابخانه والشرابخانه والطبلخانه .. إلخ ، ويدأ في تغيير هذه التشكيلات تدريجياً(١٢٠) . وإذا كان الباشا العثماني قد أبقي في البداية على مقاطعات وعلوفات مماليك خاير بك(١٢٦) ، ففي جمادي الآخرة ٩٢٩هـ ، استطاع التخلص من هؤلاء الماليك تماماً ، بإرسالهم إلى الاستانة ، منعاً لأي تجاوزات قد تصدر عنهم ؛ وذلك على أثر صدور قرمان من السلطان يقضي بذلك (١٢٧) .

ومن ناحية أخرى ، أقر مصطفى باشا كشّاف نواحى مصر المختلفة فى مواقعهم القديمة ، كما عهد لمباشرى الماليك مرة أخرى بتحصيل ضرائب الأيالة وضراجها كالعادة . إلا أنه عين على رأس موظفى الإدارة المالية فى الأيالة ناظراً جديداً للأموال يدعى و دفتردار ، للإشراف على تنفيذ هؤلاء لمسئولياتهم على الوجه الأكمل(١٢٨) . وأيقن أمير الأمراء أنه لا يمكنه الإستفادة من خراج أراضى مصر ما لم يعهد بهذه المهام المالية للمباشرين كعادتهم القديمة(١٢٩) . ولكن الوالى العثمانى الجديد لم يترك حرية التصرف كاملة لهؤلاء المباشرين ، فأصدر أوامره بجمع كافة الدفاتر والأوراق الديوانية الموجودة لدى الكشاف والحكام ومباشرى الأموال ، وحملها جميعاً إلى القلعة ؛ كما أمر كتبة الأموال بترتيب دفاتر مستقلة لكل من الأوقاف والمقاطعات والأملاك الخاصة ، ووضعها بالديوان العالى بقلعة الجبل (١٣٠) .

لم يقدم بقايا الماليك في مصر على رفع راية العصيان ضد الإدارة العثمانية اثناء فترة ولاية خاير بك الملوكي وحتى وفاته ، وذلك بالرغم مما لا قرة من ضغوط شديدة ، وقد أشرنا في موضع سابق من البحث من أن هذا التراخي المملوكي ما كان ليحدث لولا عدم توافر الأسباب الكافية والموجبة للعصيان في أنصاء البلاد المختلفة . إلا أنه كان لعودة العديد من أمراء وإداريي المماليك من أصحاب النفوذ ، من الأستانة الى مصر ، ولوفاة خاير بك الذي كان الجراكسة يعتبرونه واحداً من أنفسهم ، ولتعيين أول باشا عثماني على البلاد ، وتقييد هذا الباشا الذي لم يكن على دراية كافية بطبيعة هذه البلاد والأسلوب الأمثل لترويض جراكسة مصر ، تقييده لصلاحيات معاوني خاير بك السابقين ، ولحاولته إلغاء العادات والأعراف المملوكية التي استمر تطبيقها بعد دخول مصر تحت الإدارة العثمانية طوال فترة حكم خاير بك ، كان لكل هذا دور مؤثر في تغيير هذه الحالة ، وانتظار بقايا السيوف الفرصة تلو الفرصة لوضع أيديهم على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى(١٣٠) . وهكذا ، بدأت مرحلة جديدة من مراحل مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى(١٣٠) . وهكذا ، بدأت مرحلة جديدة من مراحل المقاومة المملوكية للإدارة العثمانية التي بدأت تُرسَعُ أقدامها في مصر تدريجياً .

وعلى هذا النصو ، وجد بعض الإمراء المماليك النين لم يخضعوا للإدارة العثمانية ، وجدوا القرصة سانحة لهم لرفع راية العصيان ضد الدولة وإداريها في مصر . ففى جمادى الآخرة من عام ٩٢٩ه م ، قام أمير آخور خاير بك الأمير قانصوة وأمين الخزينة مصر باى ، وقائد فرقة التوفنكچية ( الجند المسلح بالبنادق ) بوادق ، قاموا برفع راية العصيان ، جامعين حولهم العديد من الجراكسة ، وشرعوا في محاولة أحياء دولة المماليك مرة أخرى ، ويبين الدياربكرى أن هدف هذه الحركة التي قادها قانصوه المذكور ، كان قتل أمير الأمراء العثماني ممثل السلطان في مصر ، وإعلان تشكيل وقيام السلطنة المملوكية مرة أخرى ؛ كما كان مخططاً لها تعيين إداريي الجراكسة القدامي كل في منصبه بحسب النظم المملوكية القديمة ، وأن يقوم بعض العسكر العثماني بمساعده العصاه على تحقيق هذا الهدف . إلا أن الإدارة العثمانية في مصر ، بمجرد وصولها الأخبار المؤكدة عن هذه الحركة ، حاصرتها وتمكنت من السيطرة بسرعة على هذه الفتنة ، حيث أصدر أمير الأمراء أوامره بإعدام العصاه في ( ١٧ جمادي الاخرة ٩٢٩هـ) (١٣٢).

لم تُخمد فتنة الجراكسة عند هذا الحد ، ولكن ، بعد حوالى ثلاثة أشهر من حركة قانصوه تلك ، قامت جماعة من الأمراء المماليك ، وعلى رأسهم أمير الحاج جانم السيفى الذى كان كاشفاً للفيوم وبهنسة فى نفس الوقت(١٣٣) ، وكاشف أطفيحية خداويردى ، وكاشف الغربية أينال ، قامت بجمع قوة تقدر بنحو عشرين ألف شخص ، وأعلنت العصيان على الدولة ، وفى نفس الوقت شرعت فى جذب طوائف المجتمع المختلفة للإنضمام إلى هذه الحركة بشتى الطرق ، فارسلوا الخطابات لمشايخ العربان ولأعيان وأهالى مصر ، وأعلنوا أنهم سيعفون الأهالى وأصحاب الأراضى من خراج عام كامل ، وأنهم سوف يخفضون الضرائب التى ستُجبى فيما بعد إلى النصف ، وبذلك استطاع العصاة ، فى وقت قصير ، كسب قطاع كبير من المستفيدين ، وجمعوا حشداً عظيماً من الأتباء (١٣٤) .

ويروى الدياريكرى ملابسات هذه الفتنة فيقول: أنه عندما أرتاب مصطفى باشا فى تصركات جانم السيفى ، وأمير الصعيد وثبت لديه أنهم يعدون لحركة عصيان ضد الإدارة العثمانية فى مصر ، معتمدين على نفوذهم بين الأهالى وجماعات الجراكسة (١٢٥) أرسل لكل من جانم وأمير الصعيد ، فى نفس الوقت ، فطابات يأمر كل منهم فيه بقتل الآخر إتقاء لفتنة قد تحدث ، إلا أن كل من الطرفين أطلع بطريق الصدفة على الأمر الموجه للآخر ، مما جعلهم يدأ واحدة بعد أن كانوا أعداء الداء (١٣٦) . وفى موضع آخر يذكر الدياربكرى المؤرخ المعاصر لهذه الأحداث الأسباب التى شجعت جانم السيفى على العصيان فيقول : أن جانم استطاع أن يصل إلى ما يرمى إليه من رفعة المقام والمكانة لدى الأستانة ، حيث عين كاشفاً على الفيوم والبهنسة مدى الحياة ، كما أحسن عليه بإمارة الحج لعدة مرات أعوام متتالية ، فجمع ثروة عظيمة من ذلك مما حدا به أن صار صاحب نفوذ كبير فى فترة وجيزة ، حتى إنه لقب نفسه باسم ه سلطان البر) (١٣٧) .

لم تتمكن الحملات المتتالية التي جردها مصطفى باشا والتي شكّل عناصرها من العرب والجركس لمواجهة حركة العصيان هذه في مهدها في الفيوم لم تتمكن من السيطرة على الموقف ، والاتيان بنتيجة إيجابية (١٣٨) . عندئذ أيقن أمير الأمراء أنه لن يتمكن من مواجهة العصاة بقوات الحراسة العثمانية الموجودة لديه فقط ، فأسرع لوضع خطة لإستمالة الأمراء الجراكسة وأعيان العرب بشتى الوسائل ، حيث تمكن أخيراً من جذب العديد منهم إلى حظيرة الطاعة ، بعد أن أرسل اليهم خطابات الأمان التي تحمل صيغ الترغيب والترهيب ، كما أعلن من جانبه خفض مقدار من الضرائب التي كانت تتقل كاهل الأهالي ، ويذلك نجح في عزل الكشاف والأمراء العصاة عن كثير من أتباعهم وحلفائهم الذين خافوا بطش عزل الكشاف والأمراء العصاة عن كثير من أتباعهم وحلفائهم الذين خافوا بطش السلطان فيما إذا وصلت إليه أنباء هذه الفتنة (١٣٩) .

فبمجرد وصول الرسائل إلى الأمراء أسرع إلى القاهرة شيخ عرب الشرقية أحمد بن بقر وبصحبته عشرة من أبنائه ، وشيخ عرب الغربية حسام الدين بن بغداد وبصحبته عدد غفير من جنوده ، حيث التحقوا بعسكر الباشا ، وقدم

جميع مشايخ العربان عدا ابن عمر شيخ عرب الصعيد فروض الطاعة إلى ممثل السلطان في مصر . ويسرعة ، عقد الباشا ديوانه في القلعة مُستدعياً كافة الأمراء العثمانيين والماليك والمسايغ لحضور جلسته الطارنة ؛ وأخذ منهم موثقهم بأن يكونوا يدأ واحدة ، وإلا يخونوا ولا يغدروا ولا يعصوا السلطان ، ثم جرُّد عدداً كافيًا منهم للخروج في حملة جديدة للقضاء على حركة العصاة من كشاف الأقاليم (١٤٠) . وعندما وردت الأنباء بأن العصاة بدأوا يزحفون نحو القاهرة ، اسرع أمير الامراء في ارسال ثلاثة أو أربعة الاف نفر من عسكر الدركاه العالى ومن المتطوعين تحت قيادة خضر بك إلى الريدانية لتوقيف العصاة ، ويقي هو وأتباعه في حراسة مدينة القاهرة(١٤١) ، حيث وضع مقدار من عسكر اليني جرى ( الإنكشارية ) في حراسة مقر الحكم بالقلعة ، ونصبت المدافع على أبراجها ، ووزع حوالي أربعمائة نقر ، تشكلت منهم أربعة بلوكات ، على نواحي المدينة الأربعة ، فأرسل بلوكاً منها إلى الريدانية ، وآخر الى بركة الحبش ، وثالث إلى مصر القديمة ، ورابع إلى بولاق ، ويذلك حصن القاهرة ، وأتخذ تدابيره اللازمة لمواجهة أي هجوم عليها (١٤٢). وأخير تقابل الفريقان بالقرب من الشرقية ، حيث دارت بين الطرفين رحى المعركة التي اسفرت عن قتل الكثير من العصاة في أنحاء الولايات حتى استأصل أغلبهم . ويذكر الدياريكري أنه قتل في هذه المواجهات من العصاة حوالي خمسمانة متُمرِد ، إلاَّ أن كاشف الغربية تمكن من الفرار ، ولم يظهر ثانية إلا أثناء حركة عصيان أحمد باشا الخاين ، ولكنه اضطر للإختفاء مرة أخرى(١٤٢).

وعلى صعيد أخر ، شجّعت حركة عصيان الكشاف هذه عربان الولايات فى نواحى الصعيد والشرقية والغربية على القيام بتمرد فى ولاياتهم ، حيث أسرع الكُشّاف فى تلك الولايات بطلب المعونة من مركز الأيالة . وما أن وصلت القوات العثمانية المدججة بالسلاح والمدافع لتلك المناطق حتى أخمدت هذه الحركة على الفود (١٤٤).

ويمجرد وصول أنباء عصيان جانم السيفى وأتباعه إلى الأستانة ، جرّدت الدولة حملة تضم مقدار مناسب من العساكر السلطانية المجهّزين ، وخمس

سفن حربية تحت أمرة الدفتردار درويش چلبى ، إلا أن هذه القوات لم تصل إلى مصر إلا بعد أن تمكن مصطفى باشا من القضاء على هذه الفتنة . ويذكر السياربكرى أن الدفتردار درويش چلبى كان مكلفاً بتقصى أحوال الإدارة فى مصر ، وما إذا كانت تجرى وفقاً للنظم التى كان معمولاً بها فى زمن السلطان قايتباى ، كما أمر السلطان سليم من قبل أم لا ؟ ، بحيث أنه كان فى حالة تراخى الهيئة الإدارية بمصر فى تطبيق هذا النظام ، كان على الدفتردار المذكور القيام بإصلاحها وتنظيمها على النحو المطلوب ، ورعاية مصالح الرعايا والتجار طبقاً للأوامر الشريفة ، وبالفعل عمل درويش جلبى على ريط أملاك الأوقاف ، والأملاك المناصة التى لم تكن ذات صفة رسمية موثقة ، ربطها بالخزينة الميرية بمصر . وفى ( ٦ رمضان ٩٢٩هـ ) ، أعلن الدفتردار أن أى شخص يكون متولياً على واحدة من المقاطعات الخاصة بالوقف أو أى مزرعة رزق ينبغى أن يثبت ما على واحدة من المقاطعات الخاصة بالوقف أو أى مزرعة رزق ينبغى أن يثبت ما تصحب من هذا الشخص الوقف إذا لم يتمكن من إثبات ملكيته لما بيده ، وضمه للخزينة للبيده ، وضمه للخزينة المسحب من هذا الشخص الوقف إذا لم يتمكن من إثبات ملكيته لما بيده ، وضمه للخزينة (١٤) .

ولاية كورلجة قاسم باشا: لقد أدّت حركات العصيان من قبل الجراكسة والعربان بشكل متتابع في انحاء مصر المختلفة منذ توليه مصطفى باشا مقاليد الإدارة في مصر ، إلى حالة شاملة من الاضطراب ، وإلى صعوية تسيير دفة الإدارة في البلاد إلى حد كبير (١٤٦). ولذلك فقد رأت الإدارة المركزية في الدولة تعيين كوزلجة قاسم باشا على مصر . مع بقاء مصطفى باشا بها كما هو حتى صدور إشعار آخر . وبالفعل ، صدرت الأوامر بذلك في ١٢ رجب ١٢هـ . وهكذا ، لم يغادر مصطفى باشا إليها

<sup>(\*)</sup> طبقا لما أورده الدباريكرى أن أول إشارة خاصة بتعيين قاسم باشا تصل إلى مصر كانت في ( ١٧ مضان ٢٩٩ أ) ، في ( ١٧ مضان ٢٩٩ أ) ، في ( ١٧ مضان ٢٩٩ أ) ، ويناء على ذلك يكون مصطفى باشا الذي كان قد وصل إلى مصر في ( ٢٢ ذي القعدة ويناء على ذلك يكون مصطفى باشا الذي كان قد وصل إلى مصر في ( ٢٣ ذي القعدة ١٩٢٨ هـ) قد مكث فيها حوالي تسعة أشهر ، وياشر أمور الأيالة مع قاسم باشا لمدة ٢٤ يوما أخرى ، وتشير بعض المصادر الرسمية الأخرى إلى أنه بقي في مصر مدة ثلاثة أشهر ونصف ، أما البعض الأخر فلم يذكره أصلاً .

بل ظل كعادته مستقراً في مقر ولايته في القلعة ، يعقد الديوان ويدير كافة شئون الأيالة ، بحيث كان قاسم باشا يعرض شئون الأيالة الهامة عليه ، ولا يأمر بتنفيذ إلا ما أقرّه مصطفى باشا منها (١٤٧). وظل الأمر على هذا النحو حتى وصول إحمد باشا إلى مصر .

ولاية أحمد باشا - عصيانه: لقد كان لتعيين و خاص اوده باشى و رئيس الجناح السلطانى الخاص) إبراهيم أغا فى منصب الصدارة العظمى خلافاً للقاعدة المعمول بها فى الدولة ، تأثيراً سيئًا على الوزير الثانى أحمد باشا(\*) ، مما دعاه لأن يطالب بأيالة مصر ذات الموقع المتاز بين ولايات الدولة (١٤٨) . فلم يتردد الوزير الأعظم إبراهيم باشا فى تحقيق هذه الرغبة لأحمد باشا ، حيث وجدها فرصة يستطيع من خلالها إبعاد منافسه السابق عن مركز الدولة ليتفادى بذلك ما كان يحدثه من اضطراب وبلبلة فى الديوان الهمايونى ، حتى أنه وافق على كل مطالبه دون أية مناقشة (١٤٩) .

وصل أحمد باشا إلى مصر في آواخر اغسطس من عام ١٥٢٣/ شوال ٩٢٩هـ، وبصحبته مقدار من العسكر السلطائي وعدد كاف من السفن(١٥٠)، حيث بدأ على الفور في مباشرة وظائفه الإدارية في مصر.

لم تكن مصر إدارياً ومالياً وعسكرياً قد انصهرت بعد فى التشكيلات المركزية للدولة ، ولذلك ، كانت أوضاعها الغير مستقرة خلال هذه الفترة الإنتقالية من الحكم العثمانى ، تتوافق تماماً مع النزعة الاستقلالية التى أتى بها أحمد باشا إلى مصر ، وبدأ أمير الأمراء الجديد فى اتخاذ عدة تدابير للتمهيد لاستقلاله بمصر (١٥١) . ففى البداية ، عين أحمد باشا ، مجموعة من أتباعه فى

<sup>(\*)</sup> لقد كان أحمد باشا من رجال السلطان سليم المقربين ، تدرج في المناصب خلال فترة سلطنته ، حيث ترقى لمنصب أمير آخور ثم أمير الأمراء ، ثم وزيراً بعد ذلك ؛ وبعد تعيين الوزير الثاني مصطفى باشا أميرا للأمراء على مصر ، أصبح أحمد باشا وزيراً ثان للسلطان ، ولم يتردد في العمل ضد الوزير الأعظم بيرى باشا ليحل محله ، ولكنه لم يصل إلى بغيته .

المراكز القيادية في الأيالة ، وجمع بنادق جنود الدركاه العالى (اليني چرى) ، وتخلص من مجموعة أخرى مرسلاً إياهم إلى إستانبول(١٥٢) ، وأمر بقتل من لم يظهر التأييد له من عسكر الكوكللو (المتطوعون) والسياهية (الفرسان) ، وبإعدام أغا اليني چرى ، ولما تناقلت هذه الأنباء إلى اسماع عسكر الدولة العثمانية بمصر ، أسرع العديد منهم بالإختفاء عن الأعين في نواحي مصر المختلفة ، ولم يظهروا إلا بعد إعلان أحمد باشا العصيان ، حيث انضموا لجنود الإنكشارية (اليني چرى) الموجودين بالقلعة لمقاومة حركة العصيان تلك(١٥٣) .

وحتى يستطيع أحمد باشا تأكيد سيطرته على البلاد ، ومواجهة أى مقاومة لإجراءاته الاستقلالية من الأمراء والعسكر العثماني الموجود بمصر ، شرع على الفور في تشكيل فرقة عسكرية خاصة لتحل محل عسكر الإنكشارية (اليني چرى) الذين بدأوا في عصيان أوامره ، فكلف أمير الصعيد ابن عمر بإعداد ألف من الرجال الأشداء المدربين على السلاح(١٥٤) ، كما عمل على جذب الأمراء الماليك وأتباعهم إليه تدريجياً ، فأعلن العفو عن الفارين من أتباع جانم السيفي ، وأعاد المعزولين من مناصبهم إليها مر أخرى ، كما رتب لهم الرواتب كما كانت من قبل(١٥٥) ، وهكذا ، استطاع أحمد باشا تشكيل جبهة قوية من أتباعه من الأمراء الجراكسة ومشايخ الغربان واتباعهم ، ومن أصحاب المصلحة في عودة النظام الملوكي القديم .

ما كانت إجراءات باشا مصر هذه أن تمر دون أن يتخذ العسكر العثمانى الذى فى القاهرة التدابير الوقائية اللازمة لأى مواجهة محتملة مع الباشا ، وعلى الفور ، قام الجند العثمانى بتوفير السلاح اللازم بعد أن صادر الباشا أسلحتهم ووضعها فى المفازن ، ومنذ ذلك الحين ، بدأت تكثر المشاحنات معه واعتراضات الجند له على إجراءاته التعسفية تلك ، حتى أنهم حاولوا الأعتداء عليه عدة مرات ، الأمر الذى جعل أحمد باشا يُصدر أوامره إلى رجاله بأن يقيموا حول القلعة ، بل ويتناوبون البيت هناك لحراسة مقر حكمه من أى حركة قد يقوم بها العسكر العثمانى (١٥٦) ، وعلى صعيد آخر ، يلاحظ أن أحمد باشا لم يتردد فى أخذ بعض

التدابيس الإدارية في الأيالة ونواحيها ، حيث استغل فيرصة توجه دفتردار مصير وقاضيها للأستانة بموجب أمر سلطاني ، فأقر العديد من إداريي الماليك القدامي وأتباعهم في المراكز الإدارية المختلفة ، فعين الأمير جانم الحمزاوي في منصب نظارة الأموال ، وأحسن على كتخداه بمقام الوزارة ، وعزل صوياشي مصر ومحتسبها ، وعين بعض أتباعه في مناصبهم(١٥٧) . وحتى بتمكن أحمد باشا من مواجهة مصروفاتهم المتزايدة ، فرض على المباشرين أداء ضرائب إضافية ، مما اضطر هؤلاء لظلم الرعية ونشر القرع بينهم . وكما قام أحمد باشا بإعادة قضاة القضاة الأربعة الى وظائفهم القديمة مرة أخرى ، فإنه لم يتردد في عزل القضاة العرب في نواحي مصر وتعيين بعض أتباعه مكانهم (١٥٨). وعلى هذا النصو ، تعدى أمير أمراء مصر صلاحياته ، وبدأ يصدر أوامره كما لو كان سلطاناً . وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات التمهيدية ، لم يظهر عسكر المناوية العثماني الموجود في القاهرة أية مقاومة فعلية لمواجهتها إلا بعد أن أمر الباشا بضرب عملة جديدة مكتوب عليها عبارة ( سلطان أحمد دام عزه ) ، وعندئذ ، تأكدوا من عصيانه - إلا أن أحمد باشا أظهر هذا العمل كما لو كان قد حدث بمعرفة عامل ضرب العملة دون علمه به . ويدا وكأنه يريد العودة للأستانة ، وأخيراً قبل البقاء في مصر بعد طول رجاء من رجال الديوان العالى ، وبذلك عرف الطريق لإخماد أي معارضة جادة له قبل استفحالها (١٥٩).

وعندما وصلت أنباء هذه الإجراءات المريبة إلى الاستانة ، أرسل السلطان فرماناً سلطانياً في الحال إلى أحد أمراء مصر ويدعي ٥ قره موسى بك ١ يامره فيه بتعيين نفسه أميراً للأمراء على مصر ، وإعدام أحمد باشا الخاين(١٦٠) . ويذكر المؤرخ مصطفى عالى أنه قد أُرسلت أوامر سرية أيضاً للأمراء العثمانيين بمصر لتأييد قرة موسى في نفس الوقت(١٦١) ، ولكن وقع الحكم الموجه لقره موسى بك بطريق الصدفة في يد الباشا الخاين(١٦٢) . وبسرعة أمر أحمد باشا بقتل كل من قره موسى ودزدار القلعة واغا جنود الكوكللو ( الجونوللو ) ، وعدد كبير من عسكر اليني چرى ، والسپاهية ، وكما حرص الچراكسة على قتل من يقابلهم من العسكر العثماني . ولما تأكد عسكر اليني چرى الموجود بالقلعاة

آن الباشا أعلن عصيانه على الدولة العثمانية ، تحصنوا في مواقعهم بها ، واستعدوا للقتال ، إلا أن احمد باشا وأتباعه تمكنوا من بخول القلعة عن طريق سرداب سرى قديم بعد حصار دام ثلاثة أيام ، حيث أجهز العصاة على معظم الجنود الذين كانوا بها(١٦٣) . إلا أن الدياربكرى يذكر أنه عندما رأى عسكر اليني چرى عظم قوة العصاة المحاصرة للقلعة ، بحيث يصعب عليهم مواجهتها وحدهم ، أسرع الكثير منهم في الخروج من الباب الخلفي للقلعة أثناء محاصرة العصاة لها ، وتفرقوا منتشرين في أرجاء المدينة ، ومهما يكن من أمر ، فإن المؤرخ هامر في أثره ( دولت عثمانية تاريخي ) ، ذكر أن تقرير قنصل بولة البندقية قد بين أن أحمد باشا استطاع الاستيلاء على القاهرة مستعيناً بحوالي شمانين الف من اتباع ابن عمر حاكم الصعيد ، وعشرة آلاف من اتباع ابن بقر ، وستة آلاف من الزنوج (١٦٤) .

ويعد أن استولى العصاة على مقر الحكم في القلعة ، أخذ أحمد باشا البيعة لنفسه من الخليفة العباسي الموجود بالقاهرة آنذاك(\*) ، ومن قضاة القضاة الأربعة والعديد من أصحاب النفوذ في مصر ، وأعلن سلطنته على مصر ، ولقب نفسه بد و الملك المنصور سلطان أحمد خان ، وامر بذكر اسمه في الخطبة ، وبضرب العملة باسمه ايضاً(١٦٥) . وبذلك ، قطع الباشا الخاين كافة روابط الايالة مع مركز السلطنة ، فأحكم سيطرته على حدود مصر وموانيها وقلاعها ، حيث وزع عدة آلاف من أتباعه على نواحي البلاد ، وحوالي خمسين سفينة حربية للسيطرة بها على مواني دمياط ورشيد والإسكندرية وقلاعها(٢٦١) . حتى أشيع أنه يعد العدة للزحف على استانبول ، عندما سمع بإطراب الأحوال في الأستانة(١٦٧) ، وكما قام الباشا العاصي بحشد الأتباع في الداخل ، راح يتطلع لكسب التأييد الخارجي له أيضاً ، فلجأ إلى بابا الكنيسة ، وإلى الأمراء الصليبيين

<sup>( \* )</sup> لَمَا كَانَ الْخَلِيفَةُ الْعَبَاسَى مَوْجُوداً فَى الأَسْتَانَةُ أَنَذَاكَ ، ولم يَعُود إلى مَصَر إلا فَى ( ٤ صفر ١٣١ هـ ، فإن الذي كان موجوداً عند الله المتوكل الذي كان موجوداً بالقاهرة في هذه الأثناء : الدياريكري ورق ٤١١ ي .

فى أوروبا ، حيث وعدهم بإعادة جزيرة رودس ، ورعاية مصالحهم فى المنطقة إذا ما قدموا له المساعدة ضد السلطان العثمانى ، ولكن دعوته هذه لم تجد الصدى الذي كان ينتظره فى أوروبا(١٦٨) .

وعموماً ، فقد انعكست هذه الأوضاع المتردية على سير الحياة الطبيعية في البلاد ، فكثر النهب والسلّب ، وضاعت الحقوق بين الرعية . فأمر الباشا بمصادرة أموال وتركات العسكر العثماني والمملوكي الذي ذهب ضحية هذا العصيان ، كما صودرت المحصولات السنوية لبعض الأوقاف ، وأموال واسباب الرعية دون وجه حق ، ومن ناحية أخرى ، قام إداريو الجراكسة بدور بارز في تحصيل بقايا الأموال من أصحاب الأراضي بالقوة (١٦٩) . وعلى هذا النصو ، استطاع أحمد باشا مواجهة مصروفاته واحتياجات أتباعه المتزايدة .

لم يكن جميع من أطاع أحمد باشا عاصياً للسلطان ، بل كان بعضهم يظهر ولائه للباشا ويضمر طاعته للسلطان العثمانى . ومن هؤلاء ، قاضى زاده محمد بك الذى كان الباشا قد أختاره وزيراً أعظماً له (\*) . وكان محمد بك قاضى زاده قد قام بمسئولياته لفترة وجيزة من الزمن حتى أنه بمجرد أن ساد الهدوء فى أنحاء الأيالة ، بدأ فى الاتصال سراً مع بعض الأمراء العثمانيين ، ومن بقى على قيد الحياة من جنود الينى چرى ، وشكل بذلك جبهة سرية ضد أحمد باشا الخاين . وبالفعل سنحت الفرصة لهم ، فقاموا بمحاصرة الباشا بينما كان فى إحدى الحمامات خارج القلعة ؛ وإذا كان الباشا الخاين قد تمكن من الهرب متوجها أولاً إلى قلعة الجبل ، فقد أيقن على الفور أن القلعة ساقطة لا محالة ؛ فتسلل منها لاجئاً إلى مشايخ عرب الشرقية أبناء بقر (١٧٠). وبعد أن استطاع محمد بك وأتباعه الإستيلاء على القلعة ، تبعه عدد كبير من العصاه الذين أظهروا له الطاعة لما رأوا عدم أعتراضه على ما أقدموا عليه من سلب ونهب أموال

<sup>(\*)</sup> يذكر الدياربكرى أن محمد بك الدفتردار العجمى المعروف باسم قاضى زاده ، كان قد أتى الى بلاد الروم مع سفير السلطان بايزيد ، وأنه انضرط فى جماعة السياهية فى زمن السلطان سليم ، ثم أنعم عليه السلطان برتبة السنجقية بعد ذلك : نوادر التاريخ ورق السلطان برتبة السنجقية بعد ذلك : نوادر التاريخ ورق ١٩٤٤ بـ ٢٧٤ أ ، كذا انظر طبقات المالك : ورق ١٩٤٤ .

واسباب احمد باشا واتباعه ، فأحدثوا ضررا عظيما بالمال الميرى (١٧١) . وعلى الفور ، عين محمد بك عدة الآف من العسكر المجهز وأرسلهم فى اثر الباشا ، إلا أنه اضطر لأن يتوجه بنفسه على رأس قوة عسكرية إلى الشرقية ، حيث قام بإستمالة مشايخ العربان هناك . وأثناء محاولة الباشا الفرار قبض عليه بعض العربان ، حيث أعدم فى الحال . وهكذا ، ظل أحمد باشا تسعة أشهر فى إمارة أمراء مصر ، وأثنى عشر يوماً سلطاناً عليها بعد إعلانه العصيان ، وثلاثة أيام لاجئاً عند مشايخ عربان الشرقية بعد فراره من القلعة (١٧٢) .

ولما وصلت أخبار عصيان أحمد باشا في مصر إلى الأستانة ، اسرع السلطان بإصدار الأوامر لأمير سنجق غاليبولي لدفع هذه الفتئة عن طريق البحر ، فخرج الأمير المذكور على رأس حوالي خمسين سفيئة حربية للأسكندرية ؛ كما أرسل الوزير الثاني إياس باشا على رأس ثلاثة آلاف فرد من جنود الدركاه العالى ، وإعداد من سباهية الأناضول وقيرمان والروم وذو القدر وتوجهت القوة نحو مصر للقضاء على هذه الفتئة . إلا أنه بينما كانت هذه القوة برئاسة الوزير إياس باشا في طريقها لمصر ، صادفت الوفد الذي قام بمهمة حمل رأس الباشا العاصى الى السلطان ، فعادت من فورها إلى الأستانة(١٧٣) .

وهكذا ، تم القضاء على فتنة أحمد باشا فى مصر ، بعد أن عكست بكل وضوح ، البشائر الأولى للصراعات التى بدأت تظهر فى القصر العثمانى ، وحالة الاضطراب وعدم الإستقرار فى الإدارة العثمانية بمصر خلال هذه الفترة الإنتقالية ، وأيضاً طبيعة الصراعات المحلية بين قوى الماليك والعربان والمستفيدين من ناحية والحكام الجدد من ناحية أخرى .

وبعد أن هدأت الأمور في البلاد ، بدأ محمد بك الذي انتخب قائمقام على مصر ، في إصلاح وتنظيم شئون الأيالة التي خريتها حركات العصيان المتتالية ، فأعلن الأمان في نواحي البلاد ، وأطلق سراح الأشخاص الذين قام الباشا بحبسهم دون وجه حق ، وتعقب أتباع أحمد باشا بالحبس والقتل ، وعمل على رفع البدع التي أحدثها العصاة . وقد ظل محمد بك في منصبه هذا حتى وصول قاسم باشا الذي عين على أيالة مصر إلى مقر ولايته (١٧٤) .

الولاية الثانية لقاسم باشا: وصل قاسم باشا إلى القاهرة في ٢ جمادى الأخرة ٩٣٠ه ، ويصحبته حشد غفير من جند الدولة ؛ وعلى الفور بدأ في تقصى أحوال البلاد وإدارة شئونها بمعاونة ومشورة محمد بك الذي عين في وظيفة دفتردارية ( نظارة الاموال ) مصر ، لما أبداه من طاعة للسلطان وشجاعة في إخماد حركة عصيان أحمد باشا(٩٧٠) . فأصدر أوامره بإبطال كافة الإجراءات التي استحدثها العصاة ، وقام بقطع العلوفات قررها أحمد باشا لأتباعه ، وأعدم نائب ولاية قطيا لتقديمه العون للعصاة ، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ الأوامر السلطانية بحصر ومصادرة متروكات الخائن ، وعسكر الدركاه العالى الذين لقوا السلطانية بحصر ومصادرة متروكات الخائن ، وعسكر الدركاه العالى الذين لقوا متفهم أثناء حركة العصيان ، ورفع تقريره إلى السلطان بأن محمد بك لم يمنع البوجودة في القلعة بعد أن استطاعوا الإستيلاء عليها (١٧٦). وفي هذه الأثناء ، حدث خلاف بين ناظر الأموال محمد بك وأمير الأمراء قاسم باشا حول السياسة التي اتبعها الأول لجذب ولاء الجند والعربان ، مما أدى إلى توقف الإجراءات الإصلاحية التي كانت قد بدأت عقب وصول قاسم باشا ، وإضطراب الأحوال في انحاء مصر المختلفة (١٧٧) .

انتهر مشايخ العربان فى الفيوم والشرقية فرصة ضعف الحامية العثمانية فى مصر ، فعقدوا تحالف فيما بينهم ، ورْحفوا نحو القاهرة بأعداد عظيمة حتى وصلوا إلى الجيرة(\*) . وإذا كان قاسم باشا قد جهّر عدة فرق عسكرية وأرسلها لمعاونة الكشاف فى تلك المناطق ، إلا أنه لم يحالفها التوفيق فى وضع حد لفساد العربان ، إلا بعد أن وصلت أنباء عن قرب وصول ستة من امراء السناجق على رأس أعداد كبيرة من عسكر الينى چرى والقابو قولى ( الدركاه العالى ) إلى

<sup>( \* )</sup> يذكر ستانفورد أن حركة المشايخ هذه كانت في إطار عصيان احمد باشا . وقد جانب الباحث هذا الصواب في ذلك نظراً لما ثبت من دور مشايخ عربان الشرقية في القبض على الباشا العاصى وتسليمه للإعدام .

S. Show "The Ottoman Archives as soure for Egypt History ", J. A. O. S., 1963, LXXXIII, pp449.

مصر، حيث بدأ العصاة في التراجع على الفور. وكانت قد صدرت الأوامر بتعيين هؤلاء الأمراء في نواحي مصر بدلاً من الكشاف الجراكسة كتدبير احتياطي من الدولة لمواجهة فتن وفساد العربان التي لم تهدأ في تلك المناطق(١٧٨) ولما كان هؤلاء الأمراء السناجق ليسوا على إحاطة كاملة بطبيعة هذه البلاد وعاداتها وبمعاملات طوائفها المحلية، لم يتمكنوا من القضاء على الاضطرابات المستمرة في تلك المناطق. ولما أخفق الأمراء السناجق في تنفيذ المهام الموكلة اليهم في نواحي مصر، صدر في أوائل ذي القعدة ٩٣٠هـ، أمر باستدعائهم مع عدد من عسكر الدركاه العالي إلى اسلامبول، وإعادة كُشّاف النواحي إلى مناطقهم مرة أخرى، وإرسال فرقة من جند الباب العالي للإقامة الدائمة في مصر وفرقة من مستحفظي القلاع للإقامة مع عائلتهم في قلعة الجبل(١٧٩) ومن ناحية أخرى، تقرر عزل قضاة القضاة الأربعة ونوابهم وشهودهم، وتعيين قاضياً على مصر يدعي أحمد چلبي(١٨٠).

لقد كانت كل هذه الإجراءات محاولات مؤقتة لتهدئة الأوضاع في البلاد فحسب ، وفي ربيع الأول من عام ٩٣١ه ، تسلم قاسم باشا أمراً سلطانياً بعزله ، وتوجهه فوراً للأستانة ، وبمباشرة الدفتردار السابق محمد بك إدارة شئون الأيالة (\*) حتى وصول الوزير الأعظم إبراهيم باشا الذي تقرر توجهه صوب مصر لإصلاح شئونها ، ووضع النظم المناسبة لها .

وهكذا ، يتبين لنا أن أيالة مصر قد مرّت ، خلال المرحلة الانتقالية للحكم العثمانى بثلاث مراحل متباينة : المرحلة الأولى منها ، خلال فترة ولاية خاير بك المملوكى ، ساد استقرار نسبى أوضحنا أسبابه فى موضع سابق من البحث ، إلا أن المرحلة التى تلتها ، كانت الأيالة فيها مسرحاً لحركات عصيان متتالية عكست الصراع القائم بين القوى المملوكية التى ظلت باقية فى مصر ، وقوى العثمانيين

<sup>(\*)</sup> كان محمد بك قد توجه للأستانة بمقتضى أمر سلطانى فى ( ١٧ ذى القعدة ٩٣٠ هـ) ، ويصحبت جماعة من عسكر الدركاه العالى الموجود بمصر ؛ وذلك لما وصلت الأنباء بإختلافه مع قاسم باشا فى مصر : الدياريكرى ورق ٤١٣ ب ، ٤٣٤ أ.

التي بدأت سيطرتها الفعلية على إدارة البلاد عقب تعيين أول وال عثماني عليها ــ مصطفى باشا .. حيث بدأ التطبيق التدريجي للنظم العثمانية في البلاد . وأخيراً ، تركت حركة عصيان أحمد باشا الخائن مصر كلها تموج في الاضطرابات ، ولم تلعب القوى المحلية في هذه الحركة سوى دوراً ثانوياً ، حيث كانت حركة العصيان هذه إنعكاساً للصراع في مركز الدولة على منصب الوزارة العظمي بحيث وجد أحمد باشا مصر أقضل ساحة لإعلان عصيانه ، وذلك لوجود منافسة محلية قوية للحكم العثماني هناك . وقد ساعد على استمرار حالة الاضطراب هذه منذ وفاة خاير بك ( ٩٢٨هـ ) الإبقاء على العديد من العناصر الملوكية ، واستعمالهم في الإدارة المحلية للبلاد ؛ مما ساعد هؤلاء على سرعة إسترجاع نفوذهم المفقود، والتفاف أصحاب المسالح حولهم وقلة حيلة الإدارة المحلية العثمانية في مواجهة القوانين والعادات الملوكية التي كانت قد استقرت في البلاد ، وعدم إمكانية تطبيق النظم العثمانية في البلاد في مثل هذه المحلة ، وافتقاد الإدارة المركزية للعناصر الإدارية التي يمكن استخدامها في تلك المناطق التي كانت تطبق فيها قوانين وأعراف مملوكية ، ويعد أيالة مصرعن مركن السلطنة ، الأمر الذي ساعد على صعوبة القضاء على مثل هذه الصركات قبل استفحالها وانتشارها . لهذه الأسباب وغيرها ، رأت الدولة أنه من الضروري التوصل إلى نظام ثابت يطبق في مصر بصفة مستمرة ، نظاماً ينبع من الواقع الحقيقى للبلاد . وبالفعل ، وجهت هذه المهمة إلى الوزير الأعظم إبراهيم باشا مزوداً بصلاحيات واسعة .

الوزير الأعظم ابراهيم باشا ، وتنظيمه الإدارة العثمانية في مصر : تحرك الوزير الأعظم إبراهيم باشا ، في (أول ذي الحجة ٩٣٠هـ / ٣٠ سبتمبر ١٩٢٤م) ، من استانبول متوجها إلى مصر على رأس قوة عسكرية ، وهيئة إدارية ، تشكلت من خمسمائة فرد من جنود اليني چرى ، ودفتردار الروميلي اسكندر چلبي ، وأغا عسكر السياهية (علوفه جيلر اغاسي) خير الدين أغا ، ورئيس الچاوشية (چاوش باشي) صوفي أوغلي محمد على رأس ثلاثين جاوش ، وكاتب الديوان الأول جلال زادة مصطفى چلبي ، وبعض كتبة

الخزينة الآخرين ، وغيرهم من أعضاء هيئة الديوان الهمايونى المقرر خروجهم في صحبة الوزير الأعظم حسب الأعراف العثمانية المعمول بها .

وصل الوزير الأعظم الى مصر بطريق البر عبر مدينة و دكزلى ، وحلب والشام ، بعد أن تعذر مواصلة طريقه بحراً عبر جزيرة رودس(١٨١) . ويروى بوستان چلبى أن قاسم باشا التقى بالوزير الأعظم إبراهيم باشا بالقرب من الشام فى طريق عودته إلى الاستانة ، حيث جرت بينهما مباحثات حول أحوال مصر الإدارية والمالية(١٨٢) .

وفور وصول الوزير الأعظم الى القاهرة ، قام بتشكيل هيئة من إدارييه واداريي الماليك الموجودين بمصر ، حيث أصدر أوامره لهذه الهيئة للقيام بحملة تقصى لأحوال الأيالة حتى يتمكن من وضع خطة إصلاحها وتنظيمها على أساس سليم ، وشرع في عقد ديوان دائم في القلعة (١٨٢) . وأرسل إلى أعيان مصر وعلمائها خطابات يحثهم فيها على إقرار العدل بين الرعية (١٨٤) وأعلن أن الديوان العالى يرحب بشكاوى الأهالي (١٨٥) . وكما أحسن إبراهيم باشا على الأمراء والمشايخ الذين أظهروا الولاء للدولة خلال حركات العصاة ، أصدر أوامره بإعدام شيخ عرب الصعيد على ابن عمر الذي كان قد أعلن عصيانه واستقلاله عن الدولة مقدماً المعونة للعصاة (١٨٦) . وعقد محاكمة لشيخ عرب الشرقية أحمد بن بقر الذي اشترك في حركة أحمد باشا ، حيث قضى عليه بالإعدام أيضاً ، ونفذت هذه الأحكام عي الفور في مصر .

ويعد أن ساد الهدوء في أنحاء البلاد ، بدأ إبراهيم باشا في الإعداد لوضع قانوناً عاماً ينظم الإدارة في البلاد ، فقام بالاستفسار عن النظم المطبقة في مصر والبدع التي طرأت عليها خلال فترة حركات العصيان (١٨٧) ، ويالخاصة ما كان سبباً دائماً للشكوى من العمال والمباشرين ومشايخ العربان أمثال بدع والضيافة ، و ( كسر الوزن ) . فجمع إداريي الولايات ، وشدّ في تحذيرهم من القيام بتحصيل مثل هذه البدع ، وأقرّ هذا كله في وقانون نامه مصر ، الذي كان بصدد إعداده (١٨٨) . وجدّ في البحث عن دفاتر المالية والأراضى القديمة التي كان

الكتبة الماليك قد قاموا بإخفائها عند دخول العثمانيين مصر وأظهروها تأييداً لأحمد باشا في فترة عصيانه (١٨٩) ، وذلك حتى أوجدها جميعها ، وبعد أن استقصى عن النظم التي كان معمول بها في عهدى الغوري وخاير بك ، ومدى موافقتها لما كان سائداً في عصر السلطان قايتباي ( ١٩٠٣ - ١٩٠٩ مـ ) ، حيث اتخذها مصدراً أساسياً للعديد من مواد وينود قانون نامه مصر (١٩٠١) ، حتى أننا كثيراً ما نصادف عبارات ٤ .. كانت العادة الجارية في زمن قايتباي على نحو .. ، وقد تقرر الآن بقاء هذا القانون كما هو .. ، (\*) ، ٤ .. وليوضع في الاعتبار العادة والقانون الجاري في زمن قايتباي أيضاً ، على ألاً يخالف هذا القانون .. (\*\*) .

ويالفعل ، قامت الهيئة الإدارية العثمانية تحت رئاسة الوزير إبراهيم باشا بتعديل قوانين مصر القديمة ، وأعدت قانونا مفصلاً ، آخذة في اعتبارها تلك المراحل التي مرت بها الإدارة العثمانية في مصر ، وما صدر عن الأستانة من فرمانات وأوامر ، منذ دخول مصر تحت الحكم العثماني (١٩١) . ويعد وضع الخطوط العريضة لمشروع قانون نامه مصر ، عرض على السلطان للتصديق عليه ، حيث بدأ على الفور تنفيذه كدستور عمل في الأيالة (١٩٢) .

وخلال فترة تواجد الوزير الأعظم في مصر ، أصدر أوامره بترميم الجوامع والمساجد والمدارس وأملاك الأوقاف التي كانت قد تعرضت للإهمال والخراب نتيجة لحالة الاضطراب التي سيطرت على البلاد خلال تلك المرحلة الأنتقالية من الحكم العثماني(١٩٢) في مصر . فتم له تعمير وتجديد جامع عمرو بن العاص الذي كان على وشك الإنهيار(١٩٤) ، حتى أنه أمر بإجراء عملية مسح للجوامع والقصور الملوكية الخربة أو المهدمة ، حيث تقرر بموجب قانون نامه مصر ،

<sup>(\*)</sup> د ... دخی قایتبای زماننده جاری اولان عادت جاریة بووجها ه أیدی که .. ، حالیا دخی کما کان بوقانون مقرر در ... د : قانونلر ، نشر لطفی برقان ص ۳٦٠ .

<sup>( \*\* )</sup> د ... دخی قایتبای زماننده جاری آرلان عادت وقانون آوزره رعایت آولنه ، اول قانوندن أصلاً تجاوز آولنمیه .. ؛ قانوتلر ص ۳۱۲ ، کذا انظر ص ص ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۷۰ .

ترميم الجوامع وتأجير القصور الملوكية التى لم يظهر لها صاحب بعد حيث ضمها لأملاك الدولة الميرية (١٩٥). وحتى يمكن إحكام حراسة بيت المال الذى تعرض للسلب والنهب أثناء حركة عصيان أحمد باشا ، أمر بتشييد برجين عظيمين بالقلعة وبوضع فى كل منها مدفع ، وعين فرقة كبيرة من عسكر الدركاه العالى واليني چرى على وجه الخصوص لحراستهما (١٩٦).

ومن أعمال البر التى قام بها إبراهيم باشا والتى كان لها تأثير عظيم فى تيسير مهمته فى البلاد ، افراجه عمن كان محبوساً بسبب ديونه منذ عصر المماليك ، حيث استدعى صوباشى مصر ، وكلّفه بحصر هؤلاء المجوسين ، وإحضارهم للديوان وتحرير دفاتر باسمائهم ، ومقدار ديونهم والجهات الدائنة لهم ، ودفع هذه الديون من الخزينة المصرية (١٩٧) . كما قام بتعيين مرتبات لعدد من الأيتام والفقراء ، وتحرير دفاتر بها ، وتخصيص مرتبات تدعى ( جوالى ) للعلماء وأهل الصلاح ، ولمن ليس له ما يعينه على الحياة (١٩٨) .

وعقب موافقة السلطان على مشروع قانون مصر ، واطمئنانه على أحوال البسلاد ، بعد أن تم لوزيره الأعظم إبراهيم باشا إصلاح الإدارة في الأيالة وتنظيمها، ووضع قانون ينظم العلاقة بين الحاكم والحكوم ، والإدارة المركزية في إستانبول والإدارة المحلية في القاهرة ، والمؤسسات المحلية بعضها وبعض ؛ صدرت الأوامر لإبراهيم باشا بإختيار شخصاً مناسباً لتعيينه على أيالة مصر ، وعودته هو الى الاستانة . ويذلك عقد الديوان العالى ، حيث تشاور الوزير الأعظم مع هيئته الإدارية ، وأخيراً أجمعت الآراء على اقتراح دفتردار الروميلي اسكندر مع هيئته الإدارية ، وأخيراً أجمعت الآراء على اقتراح دفتردار الروميلي اسكندر مصر (١٩٩٠) . ولم يتحرك إبراهيم باشا الى اسلامبول إلا بعد وصول أمير الأمراء الجديد إلى القاهرة في ٢٢ شعبان ١٩٩١ / ١٤ يونية ٥٢٥ م ، حيث عهد إليه مهمة تطبيق « قانون نامه مصر » في أنحاء البلاد ، وتوطيد الإدارة العثمانية في مصر . وعندما توجه إبراهيم باشا للأستانة اصطحب معه كتخدا ملك الأمراء السابق خاير بك جانم الحمراوي ، حتى يقوم ببيان أسباب تحصيل الضرائب فوق العادة خلال فترة ولاية خاير بك أمام الديوان الهمايوني (٢٠٠) . ولما اثبت

جانم الحمزاوى فقهه بأمور مصر المالية ، أحسن عليه السلطان بدفتردارية مصر، حيث تضمنت براءة تعيينه السياسة التي ينبغي أتباعها في إدارة مصر المالية . فكان على الدفتردار جانم الحمزاوى أن يرسل إلى الأستانة ما زاد على مصروفات دخل الأيالة بعد توزيع العلوفات والساليانات على الأمراء والجنود ، وأداء كافة مصروفات الأيالة المعتادة ، وألا يَحدث أية بدعة ، وأن يتقيد بما نص عليه و قانون نامه مصر و وأن يترفع عن ظلم الرعية (٢٠١) . ويذكر المؤرخ المعاصرة صولاق زاده أن دفتردار مصر جانم الحمزاوى تمكن من أرسال فائض سنوى يقدر بثمانية أحمال من الذهب (٢٠٢) .

وهكذا ، وضعت لأول مرة الخطوط العريضة للسياسة الإدارية العثمانية موضع التنفيذ في مصر . ولما لم يتمكن الوزير الأعظم إبراهيم باشا من البقاء في مصر فترة أطول حتى يباشر بنفسه خطوات تنفيذ الإصلاحات التي أقرت بمقتضى قانون نامه مصر ، وتطبيق النظام العثماني المقنن في مؤسسات الأيالة المختلفة ، اضطر إلى ترك هذه المهمة لسليمان باشا الذي عرف بخبرته ودرايته في إدارة شئون الدولة في المنطقة ، ثم لولاة مصر من بعده كما سيتبين لنا في موضع آخر من هذا البحث . ولكن ، ما هو هذا القانون الذي عرف باسم ( قانون نامه مصر ) والذي عكف الوزير الأعظم وهيئته الإدارية على صياغته ؟ والذي يعتبر الأساس الأول الذي قامت عليه الإدارة العثمانية في مصر ؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات أترك القلم ليشير إشارة سريعة لهذا القانون ولمحتوياته وأهم الخصائص التي ميزته .

نظرة عامة على قانون نامه مصر: يعتبر و قانون نامه مصر و جزء هاماً من القوانين الإدارية العثمانية المحلية التى شرعت الدولة فى إعدادها لتنظيم الإدارات المحلية للولايات التى تقع تحت حكمها . فهو أولاً يشترك فى السمات التى تخضع لها كافة نظم الدولة المركزية والمحلية ، كاعتمادها على الشريعة الإسلامية التى تعتبر المصدر الوحيد للتشريع فى الدولة .

وإذا كانت الدولة العثمانية قد وضعت نظماً جديدة في المناطق التي فتحتها

فى أوريا ، فقد أبقت على معظم النظم المحلية للبلاد الإسلامية التى دخلت تحت إدارتها مباشرة . ويلاحظ أنه كان لمجريات الأحداث فى الولايات المفتوحة تأثيراً مباشراً على وضع بعض بنود هذه النظم ، بحيث تتناسب مع ظروف كل ولاية .

ويناء على ما تقدم ، يمكننا القول بأن و قانون نامه مصر و استند إلى السياسة الشرعية الإسلامية في جميع بنوده التي جاء بها ، وذلك في إطار نظم الدولة العثمانية العامة ، مستفيداً من بعض القوانين الملوكية التي كانت سائدة في عصر السلطان قايتباي ، والعادات والأعراف والمعاملات التي كانت تجرى في مصر في فترات الاستقرار ، ولذا ، رأينا إلى أي مدى كانت أستفادة الهيئة الإدارية من هذه العناصر أثناء اعدادها لهذا القانون ؛ فكما ثبت لنا أن قوانين الإدارة المحلية المملوكية التي كانت سائدة في عصر قايتباي مثلت نسبة كبيرة من بنود القانون ، فقد احتلت محتويات الأحكام والأوامر السلطانية التي كانت قد صدرت لإداريي الأيالة وأمرائها بناء على الشكاوي المعروضة على الأستانة ، منذ بخول مصر تحت الحكم العثماني ، أحتلت مكاناً بارزاً في هذا القانون ، حيث تصادف عبارات افتتاحية وخواتيم لتلك الفرمانات من حين لآخر (٢٠٣) . وأخيراً ، كانت لحملات التقصي التي قام بها إداريو إبراهيم باشا في أنحاء مصر المختلفة دور هام في إبراز أهم المشاكل التي كانت الإدارة المحلية تعاني منها خلال الفترة السابقة .

وإذا انتقلنا لمحتويات هذا القانون ، فسوف نلاحظ أنه ينقسم ، بصفة عامة ، إلى معقدمة مطولة ، ثم تبدأ بنود القانون التى تستفتح بالأحكام الضاصة بالجماعات العسكرية ، ثم تنتقل إلى التنظيمات الخاصة بإداريى أيالة مصر وعلى رأسهم أمير أمراء مصر ، وبيان الأسس التى تقوم عليها مؤسسات الأيالة الإدارية والمائية والاجتماعية .. ، وأخيراً ، تأتى الخاتمة قصيرة جداً .

ففى المقدمة ، بيان شامل للمصادر الأساسية للنظم والتشكيلات العثمانية ، ولأحوال مصر الإدارية قبل وبعد دخول مصر تحت الإدارة العثمانية ، ثم تتطرق المقدمة ، بأسلوب أدبى مرصع إلى المحاولات التي بذلها ولاة مصر في سبيل

تطبيق القوانين والنظم العثمانية المناسبة للأيالة خلال هذه الفترة الإنتقالية للإدارة العثمانية في مصر ( ٩٢٣ - ٩٣١ هـ) ، حيث تُوجُت هذه المحاولات بإرسال إبراهيم باشا وهيئته الإدارية إلى مصر ، وذلك عندما أدركت الإدارة المركزية ضرورة إصلاح أحوال مصر ، وتنظيم قانون محلى يخصّها وبذلك صدر الفرمان السلطان الذي يقرر دستورية هذا القانون الإداري ويعطى إشارة البدء في تنفيذه (٢٠٤).

وبعد المقدمة ، تُستفتح بنود القانون بما يتعلق بجماعات أيالة مصر العسكرية ، وهي جماعات : كوكللو (جونوللو / المتطوعون ) ، سواري توفنكچي لر ( الفرسان المسلحون بالبنادق ) ، قلعة مستحفظلري (مستحفظو القلعة ) ، العزب ، الچراكسة ، الچاوشية ، حيث تُذكر السّمات الأساسية لكل من هذه الجماعات ، ووظائفهم ، ومرتباتهم ، ودرجاتهم وتعيينهم وعزلهم واعدادهم ، وما يتقاضونه من علوفات .

ثم ينتقل القانون إلى ما يتعلق بإداريى مصر ، فيبين أهم وظائف أمير أمراء مصر ( بكلربكى ) العسكرية والإدارية والمالية ويشير إلى صلاحيات مساعديه من إداريى الدولة فى الأيالة ، أمـثال ناظر الأمـوال ( دفـتـردار ) ، والـقاضى ، والروزنامجى ، وإلى بعض أحوالهم . ويلاحظ أنه فى حين أن كانت هذه الوظائف تخضع للنظم والقوانين العثمانية المعمول بها فى مركز الدولة ، فقد اعتمد قانون نامه مصر فى تحديد صلاحيات الحكام المحليين كالكشاف ومشايخ العربان والعمال وغيرهم ، أعتمد على القوانين والأعراف الملوكية التى كان معمول بها فى زمن السلطان قايتباى المملوكية التى كان معمول بها القانون ، بين الحين والآخر ، لفظ د قانون قايتباى ، ولما لم يكن هناك قانون يعرف بهذا الاسم عند المماليك ، فالظن الأرجح أن يكون المقصود من هذه العبارات ، هو القانون الذى كان يجرى فى عصر قوة الدولة المملوكية وفتوتها فى مصر . ويركز هذا القسم أيضاً على بيان وظائف الحُكام المحليين وعلاقاتهم مصر . ويركز هذا القسم أيضاً على بيان وظائف الحُكام المحليين وعلاقاتهم بعضهم ببعض ، ويمركز الدولة ، ويبين الأسلوب الذى ينبغى أن يتبعوه فى

مباشرتهم لتلك الوظائف من حيث العمل بالسياسة الشرعية ، والحيلولة دون عودة البدع التي صدرت الأوامر بإلغائها (٢٠٠).

ومن ناحية أخرى ، فقد أهتم القانون بالأراضى بصفة خاصة ، وركز على ضرورة رعايتها والحيلولة دون تحويلها إلى أرض بور أو خراب ، وأتباع كافة الوسائل المكنة لإصلاح الأراضى وتعميرها ، حتى وصل الأمر إلى اعتبار أن رعاية أراضى الدولة التى تعد المورد الأساسى لدخل الأيالة هى الوظيفة الأساسية لكافة إداريى أيالة مصر . كما تناول القانون موضوعات تتعلق ببعض المؤسسات الإدارية فى الأيالة مثل موانى البنادر ومعاملات الجمارك ، ومساكن الچراكسة القديمة وقصورهم ، ووسائل ترميمها ، والاستفادة منها ، ودار سك العملة ، والمسائل الخاصة بها فى تلك الفترة (٢٠٦) .

وتحتل موضوعات الأراضى والمالية مكاناً بارزاً من بنود القسم الثالث من القانون . وفي هذا الخصوص ، أقرّت معظم القوانين والعادات التي كانت جارية في عصر السلطان قايتباي ، وبالخاصة نظم الضرائب ، وذلك بعد رفع البدع التي أحدثت فيما بعد (٢٠٧) .

ويلاحظ أيضاً أن قانون نامه مصر ، لم يغفل وضع الحلول لبعض المشاكل المؤقدة التى ظهرت أثناء تواجد إبراهيم باشا في محصر مثل مسألة بيوت المجراكسة السابقة الذكر ، وكيفية التصرف فيها (٢٠٨) ، وما بينته لحدى الفقرات المتعلقة بأحوال العمال من ضرورة قيام أمير الأمراء بجمع طوائف العمال والمباشرين بالإضافة إلى ناظر الأموال ، وأمين شهر في الديوان ، والتفتيش على بقايا محصول ( ٩٢٩-٩٣٠هـ ) ، وما تم تحصيله منها ، والمقدار الذي تم تسليمه للخزينة ، وما بقى في ذمّتهم حتى الآن . ويعد الإحاطة علماً بكل هذه الأمور والكشف على حسابات كل منهم على حدة ، تُحصل الأموال الموجودة في ذمّتهم دون أي نقص (٢٠٩) .

وإذا كان قانون نامه مصر قد أهتم بشئون مصر المحلية ، ولم يتطرق من قريب أو بعيد للعلاقات الخارجية للأيالة ، تلك العلاقات التي كانت توجه

بفرمانات سلطانية فى إطار السياسة الخارجية للدولة ؛ فإن كثير من الأمور الداخلية للأيالة لم يقنن لها أيضا ، وتركت إلى حد كبير خاضعة للأعراف والعادات السائدة فى البلاد ، الأمر الذى يسر اختراق البدع لها ، والقليل منها وضعت له حدود من خلال الأوامر والأحكام الموافقة للشرع الشريف والتى كانت توجه لإداريى مصر ، من وقت لآخر ، فى شتى الأمور .

وهكذا ، وبعد هذه المرحلة الإنتقالية الصعبة التي مرت بها الإدارة العثمانية في مصر ، وضعت الخطوط العريضة لمؤسسات أيالة مصر العسكرية والإدارية والمالية والاجتماعية والقضائية ، حيث أخذت قوانين هذه المؤسسات في التكامل تدريجياً في الفترة التي تلت إصدار قانون نامه مصر ، وذلك عن طريق الأوامر والفرمانات السلطانية التي صدرت لمواجهة المسائل التي كانت تظهر في المجتمع أولاً بأول .



### حواشي الباب الأول

```
(١) ابن اياس ، بدايم الزهور ، ج٥ ص١٥٢ ، ١٥٥ .
                                               ( ٢ ) ابن اياس ، نفس الصدر ، ص١٧٤ .
          Tansel, Yavuz sultan selim, Ank. 1969, s. 211 - 212 ؛ ١٤٧ ، من اياس ، ص ١٤٧ ؛ ٢٥١ - ١٩69 (٣)
                                                         ( ٤ ) ابن اياس ، ١٥٧ ـ ١٥٨ .
( ° ) احمد فؤاد متولى ، الفتح العثماني للشام ومصر ، ص٢٣٤ _ ٢٣٤ ، - Tansel, s. 200
                                                 ( ٦ ) ابن ایاس ، چه ، ص۱۷۸ ـ ۱۷۹ .
                              (۷) این ایاس ، ج م ، ص ۱۵۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۷۸ ـ ۱۷۹ .
                    I. H. Danismand, Izahli Osmanli, Tarihi kronologisi, c.II/55. ( A )
                ( ٩ ) متولى ، المصد السابق ، ص١٨٧ ـ ١٨٨ ، ١٩٦ ـ ١٩٦ ، ٢٠٥ ـ ٢١٣ .
                                                      ( ۱۰ ) ابن ایاس ، ج٥ ، ص ١٢٥ .
          (١١) حيدر جلبي ، ٥ روزنامة ٥ ، منشأت اسلاطين ، استانبول ١٢٧٤ ، ص٢٩٤ .
(١٢) احمد بن زنبل ، وقعة السلطان سليم مع السلطان قانصوى الغوري ، القاهرة ١٢٧٨ ،
                                                                       . ۱۱۷٬۰۰
                                                      ( ۱۲ ) ابن ایاس ، ج۰ ، ص ۱٤٧ .
- Franz Babinger, Osmanli Tarih yazarlari ve eserleri 'cev coskun Ucak, ( \£ )
                                                               Ank. 1985, s.69.
 - Von Hammer, Devlet-i Osmaniye Tarihi, Tec M. Ata, IV Ist. 1330, 234 - 235. ( \o )
- S.J. shaw, "The Land Low of ottoman Egypt (960 / 1554), Der Islam, 1963.( \\ )
                                                                XXXVIII, 117.
      ( ١٧ ) السيد احمد بخلان ، الاعلام باعلام بيت الله الحرام ، القاهرة ١٣٠٥ ، ص١٨٩ .
                                             ( ۱۸ ) اين زنيل ، نفس المصدر ، ص١١٤ .
                      ( ۱۹ ) ابن ایاس ، نفس المصدر ، ج ٥ ص١٦٠ ــ ١٦١ ، ١٨٩ ــ ١٩٠ .
Shaw, The Financial and Adminstrative Organization and Devlopment of Otto- ( Y.)
man Egypt, 1517 - 1798, Princeton 1962, P 16; The Land Low, P. 107, 118.
O.L. Barkan, XV ve XVI asirlarda Osmanli Imparatorlugunda zira'i Ekonominin ( Y\ )
Hukuki ve Mali esasleri, I, Kanunlar, Istanbul 1943, LXIV - LXVI.
                                                   ( ۲۲ ) انظر : الدخل ص ۲۵ - ۲۰ .
                       Uzuncarsli, Osmanli Devletinin Merkez Tesklati,s 158. ( YY )
```

( ٢٤ ) فسريدون بك ، منشسأت السسلاطين : ج١ : ٢١١ ـ ٢٢٣ ، ٢٧١ ـ ٤٥١ ، ٤٥٠ ـ ٤٥١ ،

حيدر جلبي ، رونامة سي ، ص ٤٥٤ ـ ٤٩٥ .

- ( ٢٥ ) ابن زنبل ، ص ١١٢ ـ ١١٤ ، رضوان باشا زاده عبد الله ، تاريخ مصر ، مكتبة السليمانية ، مجموعة الفاتح رقم ٢٦٦٤ ، ١٢١١.
  - ( ۲۲ ) ابن ایاس ، ج۵ ، ۱۹۵ .
- ( ۲۷ ) نقلاً عن ادريس التبليسى ، انظر هممر ، نولت عليه عثمانية تاريخى ، ترجمة محمد عطا ، ج٤ ، استانبول ١٣٣٠ ، ص ٢٣٤ ، سعد الدين ، قوجه ، تاج التواريخ ، ج٢ ، استانبول ١٢٧٩ ، ص ٢٣٥ .
  - ( ٢٨ ) حيدر جلبي ، روزنامه ( منشأت السلاطين ، ج١٠ ) ، ص٥٥٤ .
    - ( ۲۹ ) خواجه سعد الدين ، تاج التواريخ ، ج۲ ، ۲۷۰ .
      - Tansel, Yavuz Sultan Sclim, s. 197. ( T.)
    - ( ۳۱ ) حيدر جلبي ، روزنامه ، منشأت السلاطين ، ج١٠ ، ص٤٨٠ .
      - ( ٣٢ ) خواجه سعد الدين ، تاج التواريخ ، ج٢ ، ٣٧٥ .
- ( ۳۳ ) عبد الصمد بن سيدى الدياريكرى ، نوادر التاريخ ، مكتبة ميللت ، مجموعة على اميرى رقم ۹۹۱ ، ورق ۱۹۷۱ .
  - Tansel, Yavuz Sultan selim, s. 197. ( TE )
  - ( ٣٥ ) منشأت السلاطين ، ج١٠ ، ٥٥٥ ، ٤٩٢ .
    - ( ٣٦ ) ابن زنيل ، المدر السابق ، ص١١٧ .
  - ( ٣٧ ) انظر : فصل ﴿ جند الدركاه العالى في ايالة مصر ﴾ ص ٣٢٣٠ وما بعدها .
  - ( ۳۸ ) روزنامه ، منشآت السلاطين ، ج٠ ١ ، ٤٩٢ ، ١٩٤ ، وزنامه ، منشآت السلاطين ، ج٠ ا
    - ( ٣٩ ) رضوان باشا زاده ، نفس المصدر ، ورق ١٢١ أ .
      - ( ٤٠ ) ابن اياس ، بدايع الزهور ، ج٥ ، ٢٠٨ .
- ( ۱۱ ) الدیاریکری ، نوادر التواریخ ، ورق ۱۳۶۱ ، ابن ایاس ، ج ، ۲۰۹ \_ ۲۰۱ ، ۲۷۷ ، ۳۸۱ ، ۳۸۱ ، ۲۳۱ .
  - ( ٤٢ ) الدياريكرى ، نوادر التواريخ ، ١٥٢ .
  - ( ٤٣ ) رضوان باشا زادة ، تاريخ مصر ، ورق ١١٢١ .
    - ( ٤٤ ) ابن ایاس ، ج ، ۳۰۲ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ .
- ( ٤٥ ) محمد بن ابى السرور البكرى الصديقى ، فيض المنان بذكر دولة ال عثمان : مكتبة السليمانية . مجموعة اياصوفيًا رقم ٣٣٤٥ ، ورق ٥١ أ، ابن اياس ، ج٥ ، ١٨٩ .
  - ( ۲۱ ) ابن ایاس ، ج ، ۲۲۲ ، ۲۸۹ ، ۲۹۷ .
- ( ٤٧ ) ابن ایاس ، ج۰ ، ۳۰۳ ، ٤٠١ ، ٤١٥ ، ٤١٥ ، ٤٧٥ ، الدیاریکری ، ٣١٧ب ، ٣١٧ . الدیاریکری ، ٣١٧ب ، ٣٤٧ب ، ٣٤٧ب
  - ( ٤٨ ) الدياريكرى ، ٢٨٩ 1\_ ب .
  - ( ۶۹ ) الدیاربکری ، ۱٦٤ آ\_ ب ، ۲۱۹ آب ، ۱۲٤٩ ، ابن ایاس ، ج ه ، ۲۱۰ ، ۲۲۲ ، ۲۷۲ .
    - ( ٥٠ ) ابن ایاس ، چه ، ۳٤٥ ، ۲۵۷ ، الدیاریکری ، ۱۲۸۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۹ .
      - ( ۵۱ ) الدیاریکری ، ۱۵۵ آ ، ابن ایاس ، ج۵ ، ۲۰۹ \_ ۲۱۱ .

- ( ۵۲ ) ابن ایاس ، جه ، ۲۱۷ .
- ( ۵۳ ) الدياريكري ، ۳٦۱ أ ، ابن اياس ، ج٥ ، ٢٨٨ ، ٤٩٣ .
- ( ٥٤ ) ابن اياس ، جه ، ٢٠١ ، ٣٠١ ـ ٣٥٢ ، ٣٩٥ ، ٤٤٧ .
  - (٥٥) اين اياس ، چه ، ٢١١، ٢١٩ ، ٢١٦ ، ٢٨٩ .
- ( ٥٦ ) ابن ابن ایاس ، ج ه ، ۲۱۳ ، ۲۲۳ ـ ۲۳۲ ، ۲۲۷ ، ۱۶۱ ، الدیاریکری ، ۱۰۱ ب
  - ( ۵۷ ) ابن ایاس ، جه ، ٤٤٩ .
- ( ۵۸ ) ابن ایاس ، ج۰ ، ۲۸۹ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، ۳۸۱ ، ۳۸۵ ـ ۳۸۵ ، ۳۲۱ ، ۶۶۹ ، المیاریکری ، ۳۰۸ ، ۳۲۱ ـ ب . ۲۰۱ ، ۳۴۸ . ب . ۳۰۸
  - ( ۹۹ ) ابن ایاس ، ج ، ۳۳۰ ـ ۲۳۱ .
  - ( ٦٠ ) الدياريكري ، ٣١٩ ا ، ١٣٢٢ .
    - ( ٦١ ) ابن اياس ، ج٥ ، ١٠٤ .
- ( ۱۲ ) عبد الكريم بن عبد الرحمن ، تاريخ مصر ، مكتبة السليمانية ، مجموعة محمود اقندى رقم ٥٠٥ ، ورق ١ ، محمد بن يوسف الصلاق ، تاريخ مصر القاهرة ، مكتبة جامعة استانبول ، مخطوط تركى رقم ١٢٨ ، ورق ٢٤ب ، ١٧٣ ، تواريخ مصر القاهرة ، مكتبة السليمانية ، مجموعة محمود افندى ، رقم ٤٨٧٧ ، ورق ١٠ ب ، سهيلى ، تاريخ مصر جديد ، طبعة متفرقة عام ١١٤٢ ، ص٥٥ ، صولاق زادة تاريخى ، استانبول ١٢٩٧ ، ص٥٥ ،
  - ( ۱۳ ) الدیاریکری ، ۱۹۱ ب ، ۱۹۲ ب ، ابن ایاس ، ج٥ ، ۲۱٦ .
    - ( ٦٤ ) ابن اياس ، ج٥ ، ٤٦٣ ، الحلاق ، ورق ٦٤ ي .
      - ( ٦٥ ) اين اياس ، ج٥ . ٤٧٧ .
- ( ٢٦ ) سهيلى ، ورق ١٠ ١ ، ١٠ ١ ، ابن اياس ، ج٥ ، ١٥٩ ، متولى ، المرجع السابق ، ص ٢٤٠ ـ ٢٤١ ، كذلك انظر الخطاب الذى ارسله خاير بك بعد فترة وجيزة من تعيينه الى زينل باشا يتوسط فيه عند السلطان للعفو عن بقايا المماليك الفارين والمحبوسين في مصر : ارشيف طوب قابوسراى ، اوراق رقم ١٥٩٤ .
  - ( ٦٧ ) ابن اياس ، جه ، ٢٠٥ ، ٢٠٨ .
  - ( ۱۸ ) ابن ایاس ، ج ، ۲۱۵ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ـ ۲۲۵ .
    - ( ۲۹ ) الدياريكرى : ۱۰۵ ب ، ۱۰۸ 1 ب .
    - ( ۷۰ ) ابن ایاس ، ج۰ ، ۲۲۶ ـ ۲۲۰ ، ۲۵۰ .
  - ( ۷۱ ) ابن ایاس ، جه ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۶۲۹ ، ۶۲۹ ، ۸۵ .
    - ( ۲۲ ) ابن ایاس : ج۰ ، ۲٤۷ ، ۲۰۰ .
  - ( ۷۲ ) ابن ایاس : ج۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۹ ، ۳۰۲ ، سهیلی ، ۱۱۳۰ .
    - ( ۷۶ ) الدیاریکری . ۱۵۶ ب .
    - ( ۷۰ ) ابن ایاس : ج۰ ، ۳۳۱ ، ۳۹۸ ، ۳۹۸ ، ٤٠٢ .
      - ( ۷٦ ) الدياريكري ، ٤٣٥ ب .

- ( ۷۷ ) ابن ایاس ، ج ، ، ۲۹۰ ـ ۲۹۱ ، ۲۹ ، ۳۱۳ ، الدیاریکری ۲۳ب ، ۲۰۱۶ ، ۲۰۲۰ .
  - ( ۷۸ ) این ایاس ۲۱۳ ـ ۲۱۹ .
  - ( ۸۹ ) الدیاریکری ، ۱۰۱ ب ۱۱۹۹ ، ۲۳۹ ب .
- ( ۸۰ ) ابن ایاس ، بره ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ ـ ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۱۵۱ ، الدیاریکری ، ۲۰۳ آب ، ۲۰۷ آ.
- ( ۸۱ ) ابن ایاس ، ج ه ، ۲۳۲ ، ۲۸۹ ، ۲۹۲ ، ۳۰۲ ، ۳۳۸ ، ۳۰۳ ، ۳۵۳ ، ۳۱۸ ، ۹۱۹ . ، الدیاریکری ، ۱۱۷۷ ( ، ۲۲۹ ب ، ۲۸۰ ب ، ۲۷۰ ب ، ۲۲۷ ب ، ۲۲۷ ب ، ۲۲۷ .
- ( ۸۲ ) الدیاریکری ، ۱۱۱۰ ، ۲۷۹ ، ۲۰۱۰ ، ۱۲۱۱ ، ابن ایاس ، ج۰ ، ۲۱۱ ـ ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ . ۲۰۸ ، ۲۹۸
  - ( ۸۳ ) الدیاریکری ، ۱۵۹ آب ، ابن ایاس ج٥ ، ۲۱٤ .
    - ( ٨٤ ) ابن اياس ، ج ٥ ، ٢١٩ ، ٢٣٣ ، ٢٩٨ .
  - ( ۸۰ ) الدیاربکری ، ۲۷۰ أب ، ابن ایاس ، ج٥ ، ۲۲۸ ـ ۲۲۹ .
- ( ۲۸ ) ابن ایاس ، ج۰ ، ۲۹۸ ، ۲۰۰ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، الدیاریکری ، ۲۱۷ ، ۱۲۱۱ ، ۱۲۲۱ . ۸۲۱ ، ۲۲۱ . ۸۲۱ . ۲۲۱ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲۲ . ۸۲ . ۸۲۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸۲ . ۸
  - ( ۸۷ ) حيدر جلبي ، روزنامة ، منشأت السلاطين ، ج١٠ ، ٤٩٤ .
  - ( ۸۸ ) الدیاربکری ، ۲۲۱ ب ، ۲۲۲ ، ابن ایاس ، ج ، ۲۵۲ ـ ۲۵۲ .
- ( ۸۹ ) انظر الخطاب الذي يحمل امضاء خاير بك والذي يدور حول تنفيذه لاوامر السلطان بحصر جنود المناوية الموجودون في مصر : طوب قابو سراى ، اوراق رقم ٥٨٠٧ ، ورقم ٦٤٧٩ ، كذا انظر : رونامة حيدر جلبي ، ص٤٩٤ .
  - ( ۹۰ ) ابن ایاس ، ج۰ ، ٤٠٩ .
  - ( ۹۱ ) ابن ایاس ، جه ، ۳۷۶ ـ ۳۷۵ ، الدیاریکری ، ۳۰۱پ .
    - ( ۹۲ ) این ایاس ، ۶۰۹ .
    - ( ۹۳ ) ابن ایاس ، ج۵، ۲۱۰ .
      - ( ۹٤ ) الدياريكرى ، ١٣٦١.
    - ( ۹۰ ) الدیاریکری ، ۱۰۱ب ، سهیلی ، ۱۱۲.
    - ( ٩٦ ) ابن اياس ، ج٥ ، ٢٨٩ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ .
      - ( ۹۷ ) الدیاریکری ، ۱۵۲ ب.
- ( ۹۸ ) ابن ایاس ، ج۰ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۷۲ ، ۳۹۱ ، ۳۹۷ ، المیاریکری ، ۱۳۰۰ ، ۳۱۱ب ـ ۳۱۷ . ۲۱۷ المیاریکری
- ( ۹۹ ) ابن ایاس ، ج۰ ، ۲۲۳ ـ ۲۲۰ ، ۲۲۰ ـ ۲۲۱ ، ۲۷۹ ، السیاریکری ، ۱۷۹ پ... ۱۱۸۰، ۱۱۸۰ .
  - ( ۱۰۰ ) الدیاریکری ، ۲۳۷ ب .
  - ( ۱۰۱ ) ابن ایاس ، جه ، ۲۸۹ ، ۲۹۲ .
- ( ۱۰۲ ) ابسن ایساس ، ج۰ ، ۲۱۲ ، ۱۸۸ ـ ۲۸۸ ـ ۲۸۸ ـ ۳۶۸ ، ۳۶۸ ـ ۹۵۳ ، ۵۵۳ ، ۲۲۵ ، ۲۷۵ . ۲۷۵ .

```
. ۲۹۳ _ ۲۹۲ ، ۲۷۸ ـ ۲۷۲ ، ۲۲۰ ـ ۲۲۰ ، ۲۷۲ ، ۲۹۲ ـ ۲۹۲ ، ۲۹۲ .
```

- ( ۱۰٤ ) ابن ایاس ، ج۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ـ ۲۹۲ ، ۲۹۸ ، ۳۰۱ ، ۲۰۱ ، ۸۲۵ ، ۸۱۸ ، الدیاریکری . ۲۲۸ ـ ۲۲۴ ـ ۲۲۸
  - ( ۱۰۵ ) ابن ایاس ، ج ۰ ، ص ۲۳۶ ، ۲۷۲ .
    - ( ۱۰٦ ) الدياريكرى ، ورق ٢٣٩ أ ـ ب .
  - ( ۱۰۷ ) الدیاریکری ، ورق ۱۳۱۸ ـ ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۲ .
    - ( ۱۰۸ ) ابن ایاس ، ج ۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۱۰۸
- ( ۱۰۹ ) ابن ایاس ، ج۰ ، ۲۲۱ ، ۲۶۲ ، ۲۰۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۹ ، ۳۲۸ \_ ۳۶۸ \_ ۳۶۸ ، ۳۲۹ . ۲۲۱ ، ۱۳۱۹ . ۱۳۱۹ . ۲۲۱ ، ۱۳۱۹ . ۲۲۱ ، ۱۳۱۹ . ۲۲۱ ، ۱۳۱۹ . ۲۲۱ ، ۱۳۱۹ . ۲۲۱ ، ۱۳۱۹ . ۲۲۱ ، ۱۳۱۹ . ۲۲۱ ، ۱۳۱۹ . ۲۲۱ ، ۱۳۱۹ . ۲۲۱ ، ۱۳۱۹ . ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،
  - (۱۱۰) الدیاریکری ، ورق ۲۷۳ أ ب .
  - (١١١) انظر نص الخطاب باللغة العربية ، ارشيف سراى طوب قابو اوراق رقم ٧٦٧٠ .
    - ( ۱۱۲ ) ابن ایاس ، ج۰ ، ۲٤٣ ، ۲٤٤ .
    - (١١٣) الدياريكري ، ٣٣٦ أ ـ ب ، ابن اياس ، ج ٥ ، ٤١٧ ـ ٤١٨ .
      - ( ۱۱٤ ) ج٥ ، ٤٥٣ ، الدياريكري ، ١٣٤٨ ، ٣٤٩ ي .
        - ( ۱۱۰ ) ابن ایاس ، ج ۰ ، ۶۵۹ ٤٦٠ .
      - ( ۱۱٦ ) ابن ایاس ، ج٥ ، ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ، النیاریکري ، ٣٥٣ ب .
        - (۱۱۷) ابن ایاس ، ج٥ ، ٤٤٩ ، ٤٨٦ .
      - ( ۱۱۸ ) الدیاریکری ، ورق ۳٦٠ اـ ب ، ابن ایاس ، ج٥ ، ٤٨٦ .
    - ( ۱۱۹ ) ابن ایاس ، ج٥ ، ٤٨٧ ـ ٤٨٨ ، سهیلی ، تاریخ مصر جدید ، ورق ٥٢ ب
      - ( ۱۲۰ ) الساریکری ، ورق ۱۳۱ .
- ( ۱۲۱ ) جلال زاده مصطفی جلبی ، طبقات المالیك ودرجات المالك ، ویسبدن ۱۹۸۱ ، ۱۰۶ أ ـ ب الحلاق ، ورق ۱۷۹۱ ، الدیاریکری ، ورق ۱۳۲۱ .
- ( ۱۲۲ ) ابن ایاس ، ج٥ ، ٤٨٩ . وطبقاً لما أورد الدیاریکری فإن مصطفی باشا المعین فی ایالة مصدر فی ۲ ذی القعدة ٩٢٨ ، وصل للقاهرة فی ٢٣ ذی الصبة من نفس العام : نوادر التواریخ ، ورق ٣٦٠ ب
- ( ۱۲۳ ) انظر دفتر متروکات خایر بك : ارشیف سرای طوب قابو باستانبول : دفتر رقم ۱۲۳ ) . ۱۰۰۸۸
  - ( ۱۲٤ ) الدیاریکری ، ۳۹٦ ( .
  - ( ۱۲۰ ) ابن ایاس ، ج٥ ، ٤٩٣ ، الدیاریکری ، ورق ٣٦١ ب .
    - ( ۱۲۲ ) طبقات المالك ، ورق ١٠٤ ب .
      - (۱۲۷) الدیاریکری ، ۱۳۷۷.
    - ( ۱۲۸ ) ابن ایاس ، ج ۰ ، ۶۹۳ ـ ۶۹۶ .
    - ( ۱۲۹ ) نوادر التواريخ ، ۲۲۱ب ۲۲۲ أ.
      - ( ۱۲۰ ) الدیاریکری ، ورق ۲۷۱ أ ب .

```
( ۱۲۱ ) الدیاریکری ، ۲۲۱ أ_ ب ، ۲۷۵ ب ، ۲۷۲ أ_ ب ، ۲۷۸ أ_ ب .
```

- ( ۱۰۰ ) يذكر الدياربكرى أن أحمد باشا وصل إلى مصر في ۱۱ شوال حيث أن مصطفى باشا الذي استقل السفينة من بولاق في ۱۷ شوال قد قابل سفينة أحمد باشا في طريقها إلى القاهرة ، وأجرى معه بعض المباحثات حول شئون الأيالة المختلفة ( ۲۰۶ ا ـ ب ) ، إلا أننا نلاحظ أن جلال زاده ( طبقات الماليك ، ۱۱۲ أ) يبين أن احمد باشا الذي تم تعيينه والياً على مصر في ٦ رمضان ١٩٢٩هـ ( ۱۹ يوليو ١٥٢٣ ) قد توجه اليها في ٢٠ رمضان من نفس العام .
  - ( ۱۰۱ ) الدیاریکری ، ۲۰۲ ب. ۲۰۶ ب.
  - ( ۱۰۲ ) الدياريكري ، ٤٠٣ أ ـ ب ، ٤٠٦ أ ، طبقات الممالك ، ١١٣ أ .
    - ( ۱۵۳ ) بوستان جلبی ، ۱۳ ۱ ـ ب ، الدیاریکری ، ۲۱۱ب .
      - ( ۱۰٤ ) الدیاریکری ، ٤٠٤ پ ، ه ٤٠٠ ب ـ ١٤٠٦.
      - ( ۱۰۰ ) الدياريكري ، ١٤٠٤ ، ٢٠٦ 1 ـ ب ، ١٤٠٧ .
      - ( ۱۰۰ ) الدياريكرى ، ١٤٠٤، ٢٠٠١ إ\_ ب ، ١٤٠٧.
      - (١٥٦ )الديار بكرى ، ٤٠٤ ب ، ٧٠٤ أ ـ ب ، ١٤٠٩ .
      - ( ۱۰۷ ) الدیاریکری ، ۲۰۳ ب ، ۲۰۶ب ، ۲۰۹ ا ـ ب .

```
( ۵۸ ) الدیاریکری ، ۴۰۲ب ، ۲۰۶ب ، ۲۰۲۰ .
```

```
( ۱٦٢ ) الدياريكري ، ٤١١ .
```

( ١٦٣ ) الدياريكرى ، ١٤ ١ أ ـ ١٤ ١٨ . ويذكر الدياريكرى أيضاً انه عندما رأى عسكر الينى چرى عظم القوة المحاصرة للقلعة بحيث كان يصعب عليهم مواجهتها وحدهم ، أسرع الكثير منهم في الخروج من الباب الخلفي للقلعة أثناء محاصرة العصاة لها ، وتفرقوا منتشرين في ارجاء المدينة .

```
( ١٦٤ ) هممر ، فون ، دولة عثمانية تاريخي ، ترجمة محمد عطا ، حـه ، ٤٠ .
```

```
سلیمان نامه ، بولاق ۱۲۶۱ ، ص ۷۷ ـ ۷۸ ، بجوی تاریخی ، ج۱ ، استانبول ۱۲۸۳ ،
                                                                        من٤٨ .
- Barkan, Kanunlar, s. 360 vd., 364, 373 vd; Halil Inalcik," Adalet - nameler ( \AA )
                                             Belgeler Dergisi 1967, 11/3-4, 61 vo
                      - Shaw, THe financial: p. 18: "The land Law", P. 118. ( \A4 )
( ١٩٠ ) مصر قانون نامه سي ، المقدمة ، ورق ١٢٠ أ ، ١٢٥ أ ، طبقات الماليك ، ١٢٧ أ ، كنه
                                                               الاخيار ، ٢٢٣ س.
( ١٩١ ) بخصوص اقرار ما يُعرف بإسم قانون قايتباي في الادارة المصرية بموجب قانون
السلطان قبل صدور قانون نامه مصر انظر: الدياريكري ، ورق ٣٩٦ ب ، Kanunlar, s. ،
360, 364, 367 ، أما بالنسبة لمشكلة العملة بمصر راجع : ابن إياس ، ج٠ ، ٢٩٧ ،
۴۰۲ ، ۲۲۱ ، الدياريكسي ، ۲۲۷ أ ـ ب ، ۳۱۷ ب ، ۳۱۷ ب ، ۲۲۱ أ ، ۲۲۵ الدياريكسي ، Kanunlar,s. 372 ، ۲۹۱ ب
ويخصوص رسم وعادة الضيافة التي كانت مفروضة على الأهالي انظر ، ابن اياس ، ج٥ ،
                                            (١٩٢ ) قانون نامه مصر ، المقدمة ، ورق ١٢٨ ب ، طبقات الممالك ، ١٢٧ أ ـ ب ، قره جلبي
                                                      زاده ، سليمان نامه ، ص٧٧ .
                                    ( ۱۹۲ ) قره جلبی زاده ، سلیمان نامه ، ص۷۷ ـ ۷۸ .
                                               ( ١٩٤ ) طبقات المالك ، ١٢٦ ب - ١٢٧ أ.
                                              Barkan, Kanuniar, s. 385 - 386. ( \ 40 )
                              ( ١٩٦ ) سهيلي ، ١٥ أ ـ ب عبد الكريم ، ١٧ ، الملواني ، ١٦ أ .
( ١٩٧ ) طبقات المالك ، ١٢٧ ب - ١٢٨ أ ، كنه الاخبار ، ٢٢٤ أ ، سهيلي ، ١٥٤ ، قره جلبي
                                                     زاده ، سليمان نامه ، ص٨٧٠٠ .
                                       ( ۱۹۸ ) طبقات الممالك ، ۱۲۸ب ، عبد الكريم ، ۱۷.
                               ( ١٩٩ ) طبقات الممالك ، ١٢٩ أ ، الدياريكرى ، ورق ٢٨٨ أ .
              ( ۲۰۰ ) صولاق زاده تاریخی ، ص ، ۵۵ ، یوسف افندی ، سلیم نامه ،۱۱ هپ .
                                                              ( ۲۰۱ ) سهیلی ، ه ب .
                                                 ( ۲۰۲ ) صولاق زاده تایخی ، ص ۲۰۲ .
     ( ۲۰۳ ) و سنكة بكلر بكيسن .. ، فرمان قضا جريانك بونك او رينه صدور بوليديكة ، :
Kanunlar, s. 379; Keza bk. s. 362, 366, 367, 378, 382.
( ٢٠٤ ) بسبب أن بارقان لم ينشر في كتابه الجامع و قانونلر ، مقدمة قانون نامه مصر ،
مكتفياً بالاشارة الى محتواه في مقدمة كتابه ناشراً القانون فقط بالحروف اللاتينية ، فقد
استعنا بمقدمة نسخة قانون نامه مصر الغير منشوره والمجودة في مكتبة السليمانية ،
                               مجموعة آيا صوفيا رقم ٤٨٧١ ، ورق ١١٧ ب ١٢٨ ب .
```

Kanunlar, s. 360 - 367, 378 - 383 . ( Y.o ) Kanunlar, s. 370 - 372, 385 - 387 . ( Y.)

> Kanunlar, s. 385 - 386. (Y·A) Kanunlar, s. 365 (Y·A)

Kanunlar, s. 367 - 370, 372 - 378, 383 - 385. (YV)

## الباب الثاني

أيالة مصر وتشكيلاتها الإدارية في القرنين ١٠- ١١هـ / ١٦. ١٧م

### الباب الثاني

# أيالة مصر وتشكيل تها الإدارية في القرنين ١٠ ـ ١١هـ / ١٦ ـ ١٧م

لقد أخذت مصر ، عقب صدور قانون نامه مصر ( ١٩٣١هـ ، ١٥٢٥م ) ، شكلها النهائى ومكانتها كايالة ذات موقع هام بين مؤسسات الدولة العثمانية المختلفة ، وذلك بعد أن مرت بمرحلة انتقالية سادها الاضطراب الإدارى ، حتى بدت البلاد وكأنه ليس فى إدارتها نظام مُتَبع ، فلا هى ظلت تدار حسب النظم المملوكية القديمة ، ولا هى خضعت للقوانين العثمانية ، حتى بدا أخيراً للإدارة العثمانية ضرورة المزج بين تلك النظم المحلية التى كانت سائدة فى البلاد ، والقوانين العثمانية بعد أن ثبت أن هناك قاعدة مشتركة بين هذين النظامين ، ألا وهى قاعدة الشرع الإسلامى الشريف .

وهكذا صار لأيالة مصر القوانين المحلية الخاصة بها ، والأسس العثمانية التى تحكم مئوسساتها المختلفة ، وتبيّن العلاقة بين الصاكم والمحكوم وبين مؤسسات الأيالة بعضها وبعض ، وبينها وبين المؤسسات المركزية في الأستانة ، وتحدد صلاحيات الإدارة الحاكمة في مصر . وقد عكست مرحلة الاستقرار الإداري في البلاد ، خلال القرن ( ١٠هـ / ١٦م ) ، مدى جدية وواقعية معالجة قانون نامه مصر لأمور الأيالة المختلفة ، إلا أنّه من الملاحظ ظهور بعض التجاوزات العلنية عند تطبيق القانون ، الأمر الذي جعل الدولة ، منذ أواخر القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي ، مضطرة لإرسال الأوامر والأحكام التأكيد على بعض مواده ، وتعديل أخرى لمواجهة الظروف والمتغيرات التي كانت قد طرأت عل مركز السلطنة وولاياتها وبالخاصة في مصر .

## أيالة مصر منذ صدور قانون نامه مصر وحتى أو اثل القرن ١١هـ / ١٧م:

ويمكننا تقسيم الحالة التي مرّت بها الإدارة العثمانية في أيالة مصر منذ صدور ﴿ قانون نامه مصر ﴾ ، وحتى أوائل القرن ١١هـ / ١٧م ، إلى ثلاثة مراحل أساسية هي : مرحلة الاستقرار ، مرحلة الاضطراب ، ومرحلة الإصلاح وإعادة التنظيم .

وكانت هذه المراحل في ترتيبها هذا مواكبة للظروف التي كانت تمر بها الدولة خلال تلك الفترة . ومن الملاحظ أن كل من هذه المراحل الثلاثة ، كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على بعضها البعض . فكما أكان لمرحلة الاستقرار تأثيراً إيجابيًا التي بدأت بإصلاحات الوزير الأعظم إبراهيم باشا وتنظيمه لقانون نامه مصر فإن حالة الإسراف والبذخ والتهاون التي كانت نتيجة مباشرة لحالة الاستقرار التي مرت بها مركز الدولة ، وأيالتها في مصر ، فتحت الباب مرة أخرى لحالة من الفساد الإداري التي سرعان ما نفشت في أنحاء الدولة وفي مصر بصفة خاصة . فكانت هذه المرحلة بمثابة إشارة إنذار مبكر لإدارة الدولة ولاياتها ، ويالخاصة في مورد الخزينة الإرسالية بمصر . إلا أن الفساد الإداري كان قد تمكن من معظم مؤسسات الدولة ، الأمر الذي جعل محاولات الأستانة لوضع حلول دائمة لمشاكل واحدة من أهم ولاياتها ، وهي مصر ، أمراً متعذراً ، ولم تكن هذه الحلول إلا مُسكناً للأمراض الإدارية التي أخذت شكلاً مزمناً مع مرور الوقت .

#### أول ـ مرحلة الاستقرار ( 971 ـ 970هـ / 1070 ـ 070 ام ) :

لقد جاءت هذه المرحلة إنعكاساً مباشراً لعوامل عدّة ، بعضها ظهر في مركز الدولة ، والآخر في مركز الأيالة . فكان لإعتلاء السلطان سليمان القانوني العرش ، ولاهتمامه بتوطيد حكم الدولة في ولاياتها ، وتنظيم شئونها ، بعد أن السعت فتوحاتها شرقاً وغرباً ، وزادت مواردها ، واحتلت مركز الصدارة بين

دول العالم أنذاك ، كان لهذا كله تأثيراً إيجابياً مباشراً على حالة الاستقرار التى تمتعت بها الولايات التابعة للدولة خلال فترة سلطنته . ومن ناحية أخرى ، فقد مهدت حملات الدولة للقضاء على حركات العصيان التى بدأت تظهر فى مصر عقب وفاة السلطان سليم الأول لتحقيق هذا الاستقرار فى مراحله الأولى ، حيث استطاعت الإدارة العثمانية السيطرة على مجريات الأمور تدريجياً بقضائها على النفوذ الإدارى والعسكرى للقوى المملوكية ومسايخ العربان ، كما كانت لإصلاحات الوزير الأعظم إبراهيم باشا فى مصر ، وقضائه على عوامل إثارة الفتن ، وتخلصه من رؤس الفساد فى الأيالة ، وسيطرته على قوى مصر المحلية، وربطه ولايات مصر بإدارة الأيالة المركزية فى القاهرة ، ووضعه التدابير اللازمة لتأمين تنفيذ قانون نامه مصر فى البلاد ، كان لكل هذه العوامل الأثر العظيم فى التمهيد لهذه الحالة من الاستقرار التى مرت بها الأيالة وولاياتها .

وكانت هذه المرحلة قد افتتحت بولاية أمير الأمراء سليمان باشا ( ١٩٠ - ١٩٥ه ) الذى كلّف بتطبيق الإصلاحات الإدارية والنظم التى نص عليها قانون نامه محسر . وكان أوّل عمل قام به سليمان باشا ، أنه أصدر أوامره بإجراء نامه محسر . وكان أوّل عمل قام به سليمان باشا ، أنه أصدر أوامره بإجراء مساحة جديدة لكافة أراضى قرى مصر حتى يتسنى لإدارييه إعداد دفاتر جديدة لأراضى مصر لتحل محل دفاتر الماليك القديمة . وكان أمير الأمراء يهدف ، على ما يبدو ، من هذا الإجراء إلى تحديد أهم موارد محسر المالية ، ومدى قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المحلية للأيالة وللمنطقة . ومن هذا المنطلق يستطيع أن يضع الأولويات عنذ تطبيقه لمواد قانون نامه مصر ، إذ سيتيح له هذا الإجراء معرفة درجة صلاحية أراضى مصر ، ومقدار محصولاتها السنوية ، وما يتحصل منها درجة صلاحية أراضى مصر ، ومقدار محصولاتها السنوية ، وما يتحصل منها الخراب وإصلاح البور منها لزيادة واردات الأيالة . وبالفعل تم في ٩٣٧ه معري تلك الدفاتر التي تحتوى على معلومات مفصلة لكافة أراضى مصر من ميرى وأوقاف وملك وغيرها . وقد عرفت هذه الدفاتر باسم و دفاتر التربيع ، . واعتماداً على ما جاء في هذه الدفاتر من معلومات شرع سليمان باشا في إصلاح الحالة على ما جاء في هذه الدفاتر من معلومات شرع سليمان باشا في إصلاح الحالة الحالة على ما جاء في هذه الدفاتر من معلومات شرع سليمان باشا في إصلاح الحالة على ما جاء في هذه الدفاتر من معلومات شرع سليمان باشا في إصلاح الحالة

المالية لمصر في رقت قصير ، حيث نجح في إرسال الخزينة الإرسالية المصرية لأول مرة للأستانة ، بمعاونة دفتردار مصر الملوكي جانم الحمزاوي(١) .

استمر سليمان باشا ، خلال فترة ولايته الأولى ( ٩٣١ \_ ٩٤١ هـ ) ، في تتبع الماليك وإدارييهم في مصر ، فكما عمل على عدم ترك الإدارة المالية وإدارة الأراضى في يد كتبة الماليك ، قام بعزل أمراء الماليك الذين تمكنوا من الوصول إلى مراتب ذات نفوذ في ظل الحكم العثماني ، حيث سعى أمير الأمراء العثماني للتخلص من الأمير الملوكي جانم الحمرزاوي الذي أحسن عليه السلطان سليمان القانوني بدفتردارية مصر من قبل ، وابنه يوسف الذي صار أميراً للمج أكثر من مرة . وكان سليمان باشا قد لاحظ زيادة نفوذ جانم وابنه . وسعيهما لتعيين أقاربهما من الأمراء الماليك في مواقع الأيالة الهامة ، وتوطيد علاقتهما بالجند العثماني في مصر ، مما جعله يرسل إلى مركز الدولة ليحيطها علماً بالأمر ، وبانه يشم رائحة الخيانة في تصرفات الحمزاوي وابنه ، وأخيراً ، استطاع استصدار الأوامر اللازمة بمحاكمتهما ، حيث قضى عليهما بالإعدام ، ونَفُّذ فيهما الحكم في ذي الحجة ٩٤٤هـ(٢) . وبينما كان أمير الأمراء يسعى لتنحية إداريي المماليك من أصحاب الرأى عن التأثير في توجيه الإدارة في الأيالة ، أقر من أطاع الدولة منهم واثبت ولائه في مقاطعات مصر المختلفة ، وتعقب العصاة من مشايخ العربان ، وأعاد للمطيعين منهم مواقعهم في الولايات . وهكذا ، اجتمعت أخيراً الكلمة والنفوذ في يد شخص واحد هو أمير أمراء مصر ، وممثل السلطان فيها(٣).

وبدأت مرحلة الاستقرار في إدارة مصر ، حيث الغيت البدع ، وسدّت منافذ الفساد ، وساد العدل بين الرعية ، وانعكس هذا كله على زيادة محصولات الأيالة، وقلة الازمات ، وانتشار الرخاء في البلاد .

لقد كان لأيالة مصر مكانة هامة نظراً لتوطيدها دعائم الحكم العثمانى فى أفريقيا وفى الشرق الإسلامى ، وتنفيذها سياسة الدولة الشرعية فى تلك المناطق، ولذلك ، حرصت الإدارة المركزية على اختيار أفضل العناصر الإدارية فيها للقيام على شئون هذه الأيالة . فكان يعين فى منصب إمارة أمراء مصر ، أحد رجال القصر العثمانى الأكفاء من الوزراء أو أمراء الأمراء الذين كان لهم اتصال

دائم ومباشر بمركز الدولة اثناء قيامهم بمباشرة وظائقهم في الأيالة . وهكذا ، كان لكافة التطورات التي كانت تطرأ على مركز الدولة في الأستانة انعكاساً مباشراً على أيالة مصر وإدارتها ، وذلك باعتبارها إحدى المؤسسات الإدارية الهامة في الدولة . حتى أنه يلاحظ ، أنه عندما شعر السلطان سليمان القانوني بضرورة وضع قوانين جديدة تنظم الإدارة في انصاء الدولة ، وبالخاصة في ولاياتها البعيدة عن المركز ، وجد انه من الضروري أيضاً البدء من مصر ، مركز الدولة المنهارة التي عانت من مرحلة اضطرابات كادت تعصف بها وتفصلها عن مركز الدولة ، حيث أرسل وزيره الأعظم بنفسه إبراهيم باشا إلى وتفصلها عن مركز الدولة ، حيث أرسل وزيره الأعظم بنفسه إبراهيم باشا إلى

لم الدولة العثمانية من أية ضائقة مالية أو غيرها حتى أواخر القرن ١٠هـ/ ١٦م ، حيث كانت مواردها ترد إليها من الولايات التابعة لها والتي امتدت امتداداً عظيماً في قارات العالم الثلاثة ، وكانت تواجه مصروفاتها الضخمة بكل يسر وسهولة . وقد انعكست هذه الحالة من الاستقرار على أيالة مصر التي كانت تتبع نظام الساليانة ، فكانت الدولة والخزينة السلطانية لا تعتمد كثيراً على الخزينة الإرسالية ، فائض واردات مصر التي أعتيد إرسالها إلى الأستانة كمصروفات للجيب السلطاني . فلمَّا كان يرد إلى الدولة ما يزيد على عن المقدار المعتاد ، كان السلطان يطلب التحقق من طبيعة هذه الزيادة قبل بخولها الخزينة السلطانية . فلم يُلاحظ ، خلال هذه المرحلة ، أي ضغط من الإدارة المركزية على أمير الأمراء من أجل زيادة الخزينة كما كان يحدث خلال القرن ١١هـ / ١٧م . وبالتالي ، لم يقم وزير مصر وإداريه بالضغط على ميزانية الأيالة ، ولا على الرعية لتوفير تلك الخنينة كل عام دون نقص أو تأخير ، فكانت هناك حالة من الإنفراج والإنتعاش والاستقرار في أنجاء الدولة ، انعكست ايجابياً على رعاياها في ايالة مصر . ومن ناحية أخرى ، كانت الطوائف العسكرية التي تتلقى علوفاتها وسالياناتها وكافة احتياجاتها دون تأخير ، أحد العوامل الهامة التي ساعدت على توفير حالة الأمن والاستقرار في الأيالة .

ولما كانت ادارة الدولة المركزية تعتبر أيالة مصر أهم ولاياتها بعد أستانبول ، فقد حرصت على توجيهها إلى الوزراء الأكفاء ، وزودتهم بالصلاحيات الواسعة حتى يتمكنوا من القبض على أزمّة الأمور بها وبالمنطقة ، كما كانوا يُختارون ممّن يحرصون على مصالح الدولة ، ويتحركون من منطلق شرعى قويم وممّن وصفوا بالدين والخلق القويم والاستقامة ، حيث امتدت مدة خدمة بعضهم ، خلال هذه المرحلة إلى أكثر من عشر سنوات متتالية ، الأمر الذى اكسبهم الدارية والخبرة في إدارة الأيالة ، وفي معاملة مختلف طوائفها ، والإحاطة علما بمشاكلها وطرق حل هذه المشاكل قبل إستفحالها . وقد كان طول بقاء أمراء بمصر في مناصبهم يكسب الهيئات التي كانت تصحبهم إلى مصر خبرة في المساعدة على استقرار الأمور في البلاد .

وحفاظاً على مرحلة الإستقرار التي تمتعت بها أيالة مصر ، كانت الدولة تقوم بمتابعة مجريات الأمور في البلاد عن طريق تقارير الولاة والأمراء المحافظين ، وشكاوي الأهالي التي كانت تُرفع من وقت لآخر إلى مركز الدولة ، حيث كانت الدولة ، بعد استقصائها عن هذا الأمر أو ذلك من أمير الأمراء نفسه ، ترسل بعض إداريي الدولة للتحقيق والتفتيش إذا ما دعت الضرورة ذلك . ويذلك كانت الأستانة ، خلال هذه المرحلة ، تتمكن من تتبع التجاوزات وملاحقتها ، وتعمل على الحيلولة دون إنتشارها .

وهكذا ، مرّت أيالة مصر ، ومؤسساتها الإدارية والعسكرية والقضائية بحالة من الاستقرار لم يسبق لها مثيل في ظل الحكم العثماني . ففي فترة ولاية سليمان باشا ( ٩٣١ - ٩٤١ هـ) ، طبقت النظم العثمانية لأول مرة في مصر ، وانتشر العدل في البلاد ، وطبق الشرع الإسلامي من خلال كافة مؤسسات الأيالة ، وأغدق الله تعالى الخير على رعايا الدولة من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، واختفت إلى حين الأزمات من أنحاء البلاد . وأهتم خسرو باشا ، خلال فترة ولايته ( ٩٤١ - ٩٤٣هـ) بأمور الأيالة وأحوال الرعايا عن قرب(٤) ، فكان دائم التفتيش على مؤسسات الدولة في الأيالة ، والتجول في الأسواق بنفسه ، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، معاوناً بذلك محتسب القاهرة ، ويتحقق من مشاكل بالمعروف وينهى عن المنكر ، معاوناً بذلك محتسب القاهرة ، ويتحقق من مشاكل

الرعايا عن قرب ، فزاد الخير في البلاد ، وانخفضت الأسعار ، ويروى انه زاد مقدار الأرسالية المرسلة إلى الأستانة الى الضعف(°) . وفي عهد أمير الأمراء داود باشا ( ععد ١٩٠٩هـ ) الذي دامت فترة ولايته لأكثر من اثني عشر عاماً ، ساد الأمن في البلاد ، وقطع دابر أهل الفساد من العربان ، وأعدم أكثر من ستة آلاف فرد من عربان أبناء بقر ، وأعراب بني حرام وغيرهم . وكان داود باشا الذي لم يتراخى قط في الحفاظ على اقرار الأمن والاستقرار في البلاد بكل صرامة ، كان يرعى أرباب العلم والفقه ، ويُحسن اليهم ، ويحرص على جذبهم إلى مجلسه الخاص(٦) . وقد استمرت حالة الاستقرار هذه تحيط بالبلاد خلال فترات ولاية على باشا ( ١٩٦١ - ٩٦١ هـ ) ، ودوقه كين محمد باشا ( ٩٦١ - ٩٦١ هـ ) ،

## ثانيا: سرحلة الأضطراب ( 970 ـ 991هـ / 1011 ـ 900 اس) :

لم تستمر حالة الاستقرار التي تمتعت بها الدولة وولاياتها كثيراً ، فسرعان ما ظهرت عوامل الفساد والاضطراب في مؤسسات مركز الدولة ، حيث كان لهذه الحالة إنعكاساً مباشراً على الأوضاع العامة في مصدر . ولما كانت مسحلة الاستقرار الإداري في مصر ( ٩٣١ – ٩٦١هـ ) التي قابلت مسحلة الإزدهار في الدولة ، قد بدأت بإعتلاء السلطان سليمان القانوني عرش السلطنة واستمرت حتى أواخر حياته ( ٩٧١هـ / ١٥٠١م ) ، فقد كان لتقدم عمر السلطان ، وتراخي قبضته في السيطرة على مقاليد البلاد ، وتدخّل رجال القصر في إدارة شئون الدولة ، ووصول أشخاص غير أكفاء إلى المناصب العليا للدولة ، وإتساع صلاحيات أصحاب النفوذ في مختلف مؤسسات الدولة ، وعدم التقيد بتنفيذ أوامر السلطان ، وتطبيق نظم الدولة على النصو المطلوب ، والبعد التدريجي عن تقيد الدولة بالسيّاسة الشرعية في معاملاتها الداخلية والخارجية ؛ كان لكل هذا تأثير سلبي على مركز الدولة وعلى ولاياتها في الشرق وفي الغرب في نفس الوقت(^) . وقد ظهرت بوادر هذا الفساد أول ما ظهرت في أيالة مصر ، حيث انتقلت إليها عن طريق الولاة والقضاة والأمراء السناجق الذين كانوا يختارون من المتعناء البارزين في الهيئة الديوانية بمركز السلطنة . حتى أن الجند العثماني الأعضاء البارزين في الهيئة الديوانية بمركز السلطنة . حتى أن الجند العثماني

الذى كان يرسل من الأستانة بطريق المناوية لحماية الأيالة ومؤسساتها المختلفة ، كما سيتضح لنا من هذا البحث ، أصبح من أهم عوامل الفساد فى البلاد ، فكان أمراء الأمراء يتعرضون للعزل كل عام أو عامين بسبب تجاوزاتهم . كما كانت سرعة ترقية الأمراء بطرق ملتوية إلى مراتب إمارة الأمراء ، عاملاً هاماً لقصر فترات ولاية أمراء الأمراء بمصر فى هذه المرحلة ، الأمر الذى حال دون الاستمرار فى تحقيق عوامل الاستقرار فى الإيالة .

وعموماً ، كان لاضطراب الحالة المالية للدولة ، وبدء ظهور العجز في موازنتها السنوية ، تأثير مباشر على مختلف مؤسسات الأستانة ، الأمر الذي لم يكن تأثيره بعيداً عن أحدى مؤسسات الدولة الهامة في مصر . فبينما كان عدد جنود الدركاه العالى في زيادة مستمرة اعتباراً من النصف الثاني من القرن ١٠هـ/ ١٦م ، وصلت خرينة الدولة إلى حالة لم تستطيع معها دفع مرتبات هؤلاء الجنود بإنتظام . ويذكر كاتب جلبى أنه بينما كان تعداد الجيش العثماني في عام ٩٧٠ هـ ، ٤٧٩ ٤١ جندي ، يتقاضون علوفات ( مرتبات ) قدرها ١٢٢٣ حمل آفچة فقد وصل عددهم في عام ١٠٠٤ هـ إلى ٨١,٨٧٠ جندي ، حيث ارتفعت مخصصاتهم إلى ما يقدر بـ ٢٥١٧ حمل آفية (١). وعلى أثر اكتشاف العالم الجديد ، وإغراق أسواق أوربا بالذهب ، وانخفاض نسبة ما وصل من هذا الذهب إلى خزينة الدولة ، ارتفعت الأسعار في البلاد ، وأنخفضت قيمة العملة العثمانية، مما اضطر الدولة لزيادة سالبانات الأمراء وعلوفات العسكر. ويزيادة مصاريف الدولة مع ثبات دخلها اضطربت حالة التوازن بين الواردات والمصاريف التي كانت تتمتع بها ميازانية الدولة خلال النصف الأول من القرن ١٠هـ / ١٦م ويشير المؤرخ المعاصر كاتب جلبي إلى أنه بينما كان بخل الدولة العثمانية عام ٩٧٢هـ، ١٨٣٠ حمل أقدة ، ومصاريفها تعادل ١٨٩٠ حمل أقدة ، فقد زادت المصاريف بمقدار ثلاثة أضعاف الدخل خلال عام ١٠٠١هـ، حيث كانت واردات الدولة حوالي ٣٠٠٠ حـمل اقحة ، في حين ان مصاريفها ارتفعت الي ٩٠٠٠ حمل اقية (١٠) . وقد أدى هذا التفاوت في ميزانية الدولة إلى اضطرارها للبحث عن مصادر بخل أخرى لمواجهة اعبائها ، بعد أن جمدت أو كانت تتجمد الفتوحات شرقاً وغرياً.

وعلى الرغم من التأثير الواقعى لهذا العامل ، إلا أنه لم يكن هو أصل الداء ، وإنما كان الداء آنذاك يتمثل فى ضعف روح الغزو والجهاد فى كافة مؤسسات الدولة ، فلما كانت الدولة تقوم على فريضة الجهاد ، كانت كافة مؤسساتها تخدم هذه السياسة الشرعية للدولة ، ويعد أن ركنت قيادة الدولة إلى الترف والركون إلى الدنيا ، ووضعت سيف الجهاد . إلا أن يُفرض عليها الجهاد فرضا ، أصبحت مؤسسات الدولة تخدم تحقيق شهوات الإدارة الحاكمة ، فزاد الإسراف فى جميع قطاعات المجتمع ، وضاعت الأمانة ، وفقد العدل ، وبدأت الضغوط الاقتصادية تؤثر لأول مرة فى مختلف مؤسسات الدولة ، وبالخاصة المؤسسة العسكرية .

وهكذا ، بدأت الأوامس السلطانية تصدر لأمير امراء مصر لإستعجال الإرسالية المصرية ، وإرسالها دون نقصان ، وبزيادتها إن أمكن ، حتى أنه كانت توجه إمارة أمراء مصر ، فى أحيان كثيرة ، خلال هذه المرحلة إلى من يلتزم بإرسال مقدار أكثر من الخزينة الإرسالية فى العام ، الأمر الذى مثل ضغطا عظيماً على الأهالى بزيادة الضرائب ، واستحداث أنواع أخرى من هذه الضرائب، مما أدى لإختلال النظام وإنتشار الاضطراب فى أنحاء البلاد .

ومن ناحية أخرى ، فقد كان تقديم الهدايا إلى السلاطين والوزراء العظام ولأرباب الديوان الهمايونى عند تعيينات الولاة ، وتحصيل رسوم تعرف باسم و رسوم البراءة ، تلك التى كانت تحصل من موظفى الدولة عن تجديد براءات تعيينهم أو إبقائهم فى وظائفهم ، وحرص الدولة على تحصيلها دون نقصان ، وبإنتظام ، من أهم مظاهر سوء الحالة الاقتصادية واضطرابها فى الدولة . ومن هنا يُلاحظ أن وقوع العزل والتعيين بين موظفى الدولة بكثرة خلال هذه المرحلة ، كان سعياً وراء تحصيل مثل هذه الهدايا والرسوم غير الشرعية ، الأمر الذى جعل معظم موظفى الدولة يتقدمون على دفع مبالغ أكثر ليحافظوا على مواقعهم فى مؤسسات الدولة المختلفة . وقد عمل هؤلاء الإداريون على تحصيل ما يدفعونه كرسوم ورشوة بطرق مخالفة للشرع وللسياسة الشرعية : فكان أمير أمراء مصر يقوم عند وصوله إلى الأيالة بتحصيل مبالغ يطلق عليها اسم

اكشوفية ؛ من كل كاشف ، وكانت هذه المبالغ يُحدَّد مقدارها بحسب مقدار محصولات كل كاشف سنوياً ، فكان هؤلاء الكشَّاف يرفعون إلتزامات أمناء المقاطعات إلى ضعفين أو أكثر ، وهؤلاء بدورهم يسعون لتحصيل ما دفعوه للكُشَّاف من الرعايا بالقوة(١١) .

ولما كانت أيالة مصر تتبع نظام الساليانه ، فقد كان كافة موظفى الدولة وطوائف جنودها الذين تزايد عددهم كثيراً فى الأيالة يتقاضون مرتبات دورية من الخزينة رأساً ، حيث كان إنعكاس ضائقة الدولة المالية ، بل أزمتها الشرعية ، على هذه الفئات إنعكاساً مباشراً ، فصارت تلك المرتبات لا تكفى احتياجاتهم الأساسية التى تزايدت تزايداً عظيماً نتيجة الركون إلى الترف وترك البساطة فى الحياة ، وبسبب السماح لبعض جماعات الجند بالتقدم لشغل بعض وظائف الدولة فى مؤسساتها المالية والإدارية فى الأيالة ، فقد لجا هؤلاء لإحداث مجموعة من البدع التى عرفت بأسماء مختلفة كد ( الكلفة ) و ( الطلبة ) ، لماجهة مصروفاتهم المتزايدة ، وغلاء الأسعار فى البلاد .

وقد بين المؤرخ المعاصر مصطفى صافى طبيعة هذه البدع والأسس التى قامت عليها قائلاً : إنه عندما كان يقترب وقت تصصيل الضرائب المربوطة على الأهالى ، كان الكشاف يعطون أمراً كتابياً بتحصيل هذه الأموال لكل من يكلف بهذه المهمة ممن يعملون فى خدمتهم - وهؤلاء عادة ما يكونون من طوائف الفرسان - حيث كان هؤلاء يُحصلون الضرائب المعينة على كل قرية ، ثم يغرضون من ٢ : ٣ نهبية على كل فرد من أهالى هذه القرى ، وذلك حسب مقدار ما كان يؤديه كل منهم من ضريبة ، وقد أطلق على هذا الرسم أولاً اسم وطلب الخدمة ، ثم عرف بعد ذلك بين الرعايا باسم و الطلبة ، وذلك عدا ما كانوا يحصلون عليه من وضيافة ، وكلفة ، وغيرها . وقد زاد تحصيل مقدار الأموال غير الشرعية بمرور الوقت ، بحيث أصبح يزيد عن الضرائب الميرية الأموال غير الشرعية بمرور الوقت ، بحيث أصبح يزيد عن الضرائب الميرية نفسها . حتى أن هؤلاء العسكر بدأوا في تحصيل هذه المبالغ من الأهالى شهريا باسماء مختلفة وبحجج مختلفة أيضاً (١٠). ويغياب القيادة الصالحة ذات الكفاءة والحرم في ولاية مصر ، بدأت الطوائف العسكرية في الأيالة في عصيان أوامر

الولاة ، وفي التدخل في كافة شئون الأيالة الإدارية ، حيث صار لهم تأثيراً سلبياً على مؤسساتها المختلفة .

وعلى الجانب الآخر، فقد بدأ الأمراء الجراكسة وطوائفهم، خلال النصف الثانى من القرن ١٠هـ / ١٦م، في إستعادة مكانتهم على رأس القوى المحلية في مصر مرة أخرى. فاستطاعوا الحصول على التزامات ومقاطعات شاسعة في الولايات، وعلى مناصب إدارية فيها ككشاف وسناجق وأمناء، كما تمكنوا من إلحاق أبنائهم وأتباعهم ومماليكهم في الجماعات العسكرية المختلف في الأيالة. فكانت عودة النفوذ المملوكي مرة أخرى في الحياة الاجتماعية في الولايات، إيذاناً بعودة العديد من البدع والمفاسد والفتن التي كانت قد بدأت في الظهور في كافة أنحاء الأيالة ومؤسساتها.

ولن نكون مبالغين إذا ما قلنا أن ضعف السلاطين العثمانيين ، ابتداء من أواخر عهد السلطان سليمان القانونى ، وتأخرهم عن قيادة الجيوش ، وتواضع كفاءاتهم ، وحنكتهم ، وقلة حيلهم فى مواجهة مستحدثات الأمور فى الدولة ، وتهاونهم فى الحفاظ على نظمها الشرعية وفى مهام الحسبة فى مختلف مؤسساتها ، كانت من أهم العوامل التى أدّت إلى إنتشار حالة الاضطراب فى أنحاء الدولة ، فظهرت التجاوزات أولاً فى القصر العثمانى ، وبين أعضاء الديوان الهمايونى ، حتى أن عدم التقيد بأحكام الشرع الشريف قد وصلت إلى المؤسسة القضائية فى الدولة ، ولم يكن أمراء الأمراء ودفتردارية و قضاة مصر سوى أعضاء للهيئة الديوانية بالأستانة ، وجدوا كل الظروف فى مصر مواتية لاستمرار هذه التجاوزات .

وإذا كان هذا نتيجة مباشرة لضعف السلاطين العثمانيين ، وضعف تقيدهم بإحكام الشريعة الغراء ، منذ أواخر القرن ١٥هـ / ١٦م ، فقد كان لشخصية أمير الأمراء ، وكيل السلطنة بمصر ، تأثيراً واضحاً على الحالة العامة في الأيالة إيجاباً وسلباً . فنلاحظ أن شعار د قتل أهل الفساد والعدل بين العباد ، ورعاية أهل العلم والعلماء ، عند ولاة مصر في مرحلة الاستقرار ( ١٣١هـ / ١٦٧م ) ، قد انقلب تماماً في مرحلة الاضطراب والفساد الإداري ، حيث كان مصطفى باشا ( ١٩٨ - ١٧٧هـ ) ، ومحمود باشا ( ١٩٧٠ - ١٩٧٩ هـ ) ، ومحمود باشا ( ١٩٧٠ - ١٩٧٩ هـ ) ، ومحمود باشا ( ١٩٧٠ - ١٩٧٩ هـ ) ، ومحمود باشا ( ١٩٧٠ - ١٩٧٩ هـ ) ، ومحمود باشا ( ١٩٧٠ - ١٩٧٩ هـ ) ، ومحمود باشا ( ١٩٧٠ - ١٩٧٩ هـ )

398 هـ) ، واسكندر باشا (٩٧٦ ـ ٩٧٩ هـ) ، وحسن باشا ( ٩٨٨ ـ ٩٨٩ هـ) ، وأمثالهم يميلون إلى الظلم والجور ، ويحرصون على جمع المال من كل صوب ولا يترددون في قبول الرشاوي(١٦) مما كان له تأثيراً سلبياً على كافة مؤسسات الأيالة . إلا أنه يُصادف أيضاً بعض أصحاب الدارية والخبرة من الولاة أمثال قوجه سنان باشا ( ٩٧٥ ـ ٩٧٦ هـ ) ، ومسيح باشا ( ٩٨٢ ـ ٩٨٨ هـ ) اللذين لم يتهاونا في إعادة الاستقرار للبلاد وإقرار العدل بين العباد أثناء فترات ولاياتهم القصيرة ، حيث تتبعوا المفسدين ومروجي البدع ، ولم يثبت عنهم أنهم كانوا يقبلون الرشاوي ذلك المرض الذي كان قد انتشر في أنحاء البلاد خلال هذه المرحلة(١٤) . وعلى الرغم من هذا ، لم يتمكن أحد من إداريي الدولة في الأيالة من الوقوف في وجه موجة الفساد التي بدأت ترحف على كافة مؤسسات الدولة منذ النصف الثاني من القرن ١١هـ / ١٦م .

ثالثاً : مرحلة الإصلاح والتنظيم ( ٩٩١ ـ ٢٠ ا هـ / ١٥٨٣ ـ ١٦١١م ) :

لقد حصر المؤرخون العثمانيون أسباب حالة الاضطراب في الدولة العثمانية، في أواخر القرن العشر الهجري / السادس عشر الميلادي في عنصرين أساسين هما:

\* ضعف القيادة العسكرية والإدارية المتمثلة في السلطان العثماني نفسه ، واضطراب النظام العسكري - الإداري في الدولة في ظل المستجدات التي كانت الأستانة تتعرض لها آنذاك . وغاب عن هؤلاء المؤرخين العامل الأساسي لهذه الحالة ، ألا وهو عدم تقيد قيادة الدولة العليا بالسياسة الشرعية في تسيير شئون البلاد ، وفي تحديد علاقاتهم في الداخل والخارج ، تلك السياسة التي انتهجتها الدولة منذ ظهورها وحتى أواخر القرن ١٠هـ /١٦م ، حيث بدأت تلين في تطبيقها على كافة مستويات الدولة ؛ وتهاون الأستانة ، خلال هذه المرحلة ، في رعاية النظام العسكري الذي قامت عليه الدولة منذ البداية .

\* وتوقف أو بدء توقف حركة الفتوحات في أوربا ، وقصور أستانبول في الإعداد اللازم لمواجهة المتغيرات المتجددة في العالم الإسلامي . وعندما توفرت هذه الأسباب التي تعتبر هي اصل الداء الذي عانت منه الدولة ومؤسساتها أنذاك، بدأت مظاهر الاضطراب هذه تنعكس تدريجياً على كافة مؤسسات الدولة

الداخلية ، وسياستها الخارجية ، وبالتالى على جميع ولاياتها المرتبطة مع المركز برباط وثيق .

ولم تكن أيالة مصر بمنأى عن هذا التغيير الذى حدث فى الدولة ومؤسساتها، حيث انعكست حالة الاضطراب والفساد هذه على القاهرة ، أبتداء من النصف الثانى من القرن ١٠هـ / ١٦م ، كما كانت الأوضاع المضطربة فى مصر ذات تأثيراً مباشراً على مركز السلطنة ، وعلى الخزينة السلطانية . فقد بدأ ولاة مصر يواجهون الصعوبات الجمة فى توفير خزينة مصر الإرسالية المقرر إرسالها إلى الاستانة سنوياً كمصروف شخصى للسلطان ، الأمر الذى شكل ضغطاً كبيراً على مؤسسات مصر المختلفة . وبذلك ، شرعت الدولة فى وضع الخطط المناسبة لإعادة إصلاح الإدارة فى مصر ، غافلة الحل الجذرى للداء، حالة الفساد والاضطراب التى كانت قد بدأت تنتشر فى أنحاء الدولة ومؤسساتها، حيث كان من الطبيعى أن يبدأ العلاج من قلب الدولة ومركزها فى إسلامبول ، غينتقل تأثير هذا العلاج إنتقالاً طبيعياً إلى كل ذرة من جسد الدولة العظيم .

فإعتباراً من عام ٩٩١ه م ، بدأت الإدارة المركزية في توجيه مصر لأمراء أمراء برتبة وزير ، حيث منح هؤلاء الولاة صلاحيات واسعة في الأيالة والمنطقة ، وذلك حتى يتيسر لهم القيام بالمهام المعهودة اليهم ، والتي كانت تنحصر في هذه المرحلة ، في تنظيم أحوال الأيالة ، وإقرار الأمن فيها ، وتوفير الخزينة الارسالية دون نقصان ، وارسالها في موعدها إلى الاستانة .

وقد أتخذت الإدارة المركزية في الدولة عدة إجراءات مالية لمواجبهة الأزمة التي كانت تعانى منها موازنتها العامة ، إلا أنَّ بعض هذه الإجراءات كان لها تأثير سيئ على استقرار أحوال الأيالة في مصر ، حيث كان الهدف الأول لها ، هو توفير أكبر قدر ممكن من الأموال الميرية التي كانت توزع كساليانات ( مرتبات سنوية ) وعلوفات ( مرتبات دورية للجند ) لمنسوبي الدولة بمصر . فصدرت الأوامر تباعاً لامير امراء مصر ولدفترداره ، مرة بخصوص تحديد أعداد الأمراء السناجق والجنود الذين يباشرون وظائفهم الميرية في أنصاء البلاد ، والتقيد ،

بالقوانين المالية المعمول بها في الدولة فيما يتقاضونه من ساليانات وعلوفات ، ومرة أخرى من أجل عدم التصديق على الترقيات المعينة لموظفى الدولة من الخزينة الميرية مباشرة ، وتوجيهها من أموال الوظائف المحلولة فقط ، وإلغاء الترقيات المنوحة دون سبب مناسب وواضح ، وهكذا ، لجأ الأمراء العثمانيين والجند لإحداث الكثير من البدع في الأيالة وولاياتها لمواجهة أعباء الحياة ، والزيادة الجديدة والمستمرة في الأسعار ، فصاروا بذلك عقبة كثوود في طريق الإصلاح الإداري والمالي في مصر بدلاً من أن يكونوا عوناً له .

وإذا حاولنا إلقاء الضوء على مراحل الإصلاح الإدارى التى أرسل الولاة لتطبيقها في مصر ، فسوف نجد أنفسنا مضطرين للتوقف قليلاً عند الفرمان الذي عين بمقتضاه أول أمير للأمراء كلف بهذه المهام في مصر ، آلا وهو الداماد إبراهيم باشا ( ٩٩١ - ٩٩٢ هـ ) ، حيث يضع هذا الفرمان أيدينا على الهدف الأساسي من اختيار هذا الوالى ، والمهام المحددة التى كلف بتنفيذها . فيقول الأمر السلطاني : ق .. إنه بينما كانت الحاصلات المالية لهذه الديار الجليلة الاعتبار ، في الأعوام السابق وفيرة ، فقد واجهت نقصاً كبيراً بمرور الوقت ، وذلك نتيجة للظلم والجور الذي عانت منه الرعية ، ولذلك ، لزم تعيين حاكما عادلاً ومستقيماً على هذه البلاد ، وقد وقع الأختيار عليكم ( إبراهيم باشا ) بسبب حسن ظنى بكم ولانكم من أصحاب الفراسة والدراية ، ويمكن الاعتماد بسبب حسن ظنى بكم ولانكم من أصحاب الفراسة والدراية ، ويمكن الاعتماد عليكم . وأرسلناكم لهذه الولاية ( أي مصر ) لإصلاح أحوالها ، وتوطيد الاستقرار والأمن في أنحائها ، ونشر الرفاهية والرخاء بين رعاياها ، وأنني السلطان .. قد فوضت كافة أمور هذه الولاية لرأيك وفكرك الثاقب (\*) .

<sup>(\*) ...</sup> أول ديار جليل الاعتبار ده سنين سابقة ده ... كلّى مال حاصل أولوركن ، مرور زمانله رعاياده ظلم وعدوات وجرايه لرى مصر ده كسر ونقصان زيادة أولوب ، عدالت واستقامتله معتاد حاكم لازم أولديغى لجلدن ، وقور فراست وكياستنه حسن اعتماد أو لغين ، إصلاح مملكت ورفاهيت رعايا ويرايا ايجون إرسال أولنوب ، ... ولايت مزبوره نك جمهود أمورى سنك رأى صائب وفكر ثاقبنه تفويض أو لمش ، .. ) : أرشيف رئاسة الوزارة باستانبول ، دفاتر المهمة رقم ٥٢ ، ص ١٠٨/ رجب ٩٩٢ هـ.

شرع إبراهيم باشا على الفور في تنفيذ الأوامر الموجهة إليه ، فقام بالتفتيش على كافة نواحى الأيالة ، وما لبث أن ترك أمور الأيالة في يد دفتردار مصر سنان باشا بصفته قائمقا على البلاد ، وعاد إلى الأستانة مصطحباً معه خزينتين إرساليتين(١٠) . وعندما أظهر سنان باشا الذي عيّن على إمارة أمراء مصر ( ٩٩٢ - ٩٩٥ هـ ) ضعفاً وقصوراً في أداء المهام المكلف بها في إدارته للأيالة ، قام الجند العثماني بالتعدي على بعض أتباع الباشا ، وأنزلوا الباشا نفسه من القلعة ، وأحدثوا فتنة عظيمة في البلاد ، ثم عرضوا الأمر على مركز الدولة . وكان سنان باشا قد أكد في تقريره الدوري للديوان الهمايوني أنه يواجه صعوبات بالغة في تحصيل الأموال الميرية ، وبالتالي في توفير المهمَّات الطلوبة منه ، وأيضاً في السيطرة على طائفة العسكر(١٦). وما أن وصلت هذه الأنباء للاستانة ، حتى وقع الاختيار على دفتردار الروميلي السابق أويس باشا ( ٩٩٥ ـ ٩٩٨ هـ ) للقيام بمهام الإصلاح الإداري والمالي في مصر ، وذلك بعد عزل سنان باشا(١٧) . وقد قام أويس باشا بنشاط عظيم في محاولة إصلاح وتنظيم أحوال الأيالة الإدارية والمالية . وكان لمتابعة الإدارة المركزية في الأستانة لتلك الإجراءات أثر عظيم في التوفيق الذي أحرزه الباشا . فقد صدرت الأوامر إلى أويس باشا بأخذ الحيلة والحذر اللازمان عند تعيينه وظائف الأيالة المالية والإدارية للأمراء والأوغوات والجند ، وذلك حتى لا تقع هذه الوظائف تحت غير أمينة ، الأمر الذي كان من أهم عوامل انتشار الفساد الإداري في الأيالة ؛ وفي نفس الوقت ، صدرت هذه الأوامر بالسعى لتوجيه هذه الوظائف لأصحاب الدارية دون النظر إلى البراءات السلطانية الموجودة في أيديهم(١٨) . وإذا كان اويس باشا قد استطاع تأمين خزينة إرسالية فوق ما هو معتاد بـ ٢٠٠،٠٠٠ ذهبية في إحدى فترات ولايته ، إلا أنه ظهرت حركة عصيان وفتنة عظيمة من قبل الجند ، نتيجة لتلك الإجراءات الصارمة التي اتبعها الباشا سعياً لتوفير هذا القدر من الخزينة للجيب السلطاني. فقد ذكر أحد المؤرخين الأتراك المعاصرين ويدعى ٥ كلامي ٤ أن الفتنة التي ظهرت في فترة ولاية أويس باشا ، قد حدثت نتيجة لتخفيض أمير الأمراء لعلوفات الجند(١٩) . ويلاحظ أن هذه الفتنة ما كان لها أن تظهر إلا بعد أن أيقن الجند أن إصلاحات الباشا المالية سوف تؤثر على ما استحدثوه من بدع في

مؤسسات الأيالة المختلفة ، فقام العصاة بقتل العديد من أتباع الباشا حتى انهم خطفوا ابنه كرهينة لديهم لإرغامه على الإنصياع لطلباتهم ، ولم تُنْجُ منازلُ الأعيان والتجار من فسادهم ، حيث آلت أحوال الأيالة إلى الخراب(٢٠) .

وعلى الرغم من اهتمام الأستانة بإستقرار الأحوال في مصر الذي يعد الاستقرار فيها استقراراً لجميع ولايات الدولة في الشرق ، ومحاولة الولاة العشمانيين لإصلاح الأمور الإدارية والمالية في الأيالة ، فقد استمرت حالة الاضطراب في الأيالة دون أن يتمكن أحد منهم من وضع حد للفساد في أنحاء الأيالة . ففي فترة ولاية أحمد باشا ( ١٩٩٨ - ١٠٠٣هـ ) ، صدرت الأوامر السلطانية بعزل موظفي الدولة الذين ثبت انحرافهم والذين تولوا وظائفهم بطريق الشفاعة أو بإحدى الطرق الملتوية الأخرى ، حيث كان هؤلاء سبباً مباشراً في الحاق الضرر بشئون الأيالة الميرية ، وتعيين من تثبت استقامته وأمانته في الحاق الضرر بشئون الأيالة الميرية ، وتعيين من تثبت استقامته وأمانته في حملة الوظائف(٢١) . ولم يتهاون أحمد باشا في تعقب أرباب الفساد في كل موقع ، حتى انه يذكر أن الباشا قتل من الأشقياء من عربان غزالة أكثر من ثلاثمائة نفر حتى انه يذكر أن الباشا في حملة واحدة جردها ضدهم (٢٢).

أما قورد باشا ( ١٠٠٣ - ١٠٠٤هـ ) الذي خلف احمد باشا ، فقد اهتم بالحفاظ على واردات مصر الميرية ، وذلك حسب الاوامر الواردة اليه(٢٣) . ولكن ، لم يكن لهذه الاجراءات اى تأثير ايجابى ملموس فى مؤسسات الايالة المختلفة .

لقد كان إخفاق أسراء أمراء مصر في تنفيذ ما وكل إليهم من أمور استراتيجية للدولة في الأيالة ، وما كلفوا به من مهام إصلاح وتنظيم فيها ، من أهم الأسباب التي جعلت الأستانة تقدم على تغيير هؤلاء الولاة ، وتعيين من يمكن أن يكون أكثر توفيقاً في توطيد حالة الاستقرار ، وتأييدهم بالأوامر السلطانية التي تحدد المهام الرئيسية المكلفين بها .

وأخيراً ، وقع الاختيار على دفتردار الروميلى السابق سيد محمد باشا (عدر محمد باشا على دفتردار الروميلى السابق سيد محمد باشا (عدر محمد الله معلى محمد الله والإدارية . وبمجرد وصول الوالى الجديد للأيالة ، أمر بالتفتيش على دفاتر الروزنامة في الأيالة ، وقدر حبس الروزنامجي و أوغلان حسن و و أحمد السلماني ؛ بعد أن ثبت خيانتهم للأموال الميرية (٢٤) . وهكذا ، شرع سيد محمد باشا في تنظيم

أمور الأيالة ، فحدد بمقتضى الأوامر السلطانية ، أعداد الأمراء السناجق بأثنى عشرة أمير ، وعين لكل منهم ٢٠٠,٠٠٠ آقچة كساليانة سنوية . كما خفض أعداد جند الجماعات العسكرية وعلوفاتهم ، فخصص لكل فرد من جماعة المتفرقة ١٢ اقجة ، ومن الجاوشية ١١ آقچة ، والكوكللو ١٠ آقچة ، والتوفنكچية ٩ آقچة ، والجراكسة ٨ آقچة ، والينى چرى ( المستحفظان ) ٧ آقچات ، والعزب ٢ قچات ، كما ألغى العلوفات التى كانت تُوزع على غير العسكر باسم و وظيفة ١٥ (٢٥) .

وكما هو واضح ، أن تدابير أمير أمراء مصر الإصلاحية قد إرتكزت على الحد من مصروفات الخزينة المصرية ، حيث كان معظم موظفى الدولة في مصر من أمراء وجند يتقاضون مرتبات دورية ، ولم يكن نظام التيمار الذي كان جاريا في معظم ولايات الدولة الأخرى جاريا أيضاً في مصر ، كما أوضحنا سابقاً ، مما زاد العبئ على الخزينة الميرية في مصر بشكل ملصوظ . ولكن، أمراء مصر السناجق وفرقها العسكرية ، لم تقف مكتوفة الأيدى إزاء هذه الاجراءات ، بل تصدت لها وقاومتها ، حيث قامت هذه الفئات بغتن عظيمة في البلاد ، فقتلوا بعض أعضاء الديوان ، حتى أنهم حاولوا قتل الباشا نفسه (٢٦) . ولم تُوقف هذه الفئنة اجراءات الباشا لإصلاح مالية الأيالة فحسب ، ولكن تلاشت أيضاً هيبة أمير الأمراء بين موظفى الدولة في الأيالة ، وأصبحت كلمته غير مسموعة ، ويقيت مقدرات الأمور في الأيالة بيد الأغوات وطوائف الجند .

استمرت موجة الفساد هذه خلال فترة ولاية خضر باشا ( ١٠٠٠ - ١٠١٠هـ ) ، حتى آلت البلاد إلى الخراب .. ولم يتم خلفه على باشا ( ١٠٠٠ - ١٠١٠هـ ) ما بدأه من إصلاحات ، حيث اضطر للعودة إلى إستانبول بعد أن تمكن من توفير خزينتين إرساليتين اصطحبهما معه (٢٧) . وكلف أمير الأمراء إبراهيم باشا ( ١٠٠١ - ١٠١٣هـ ) أيضاً بالتفتيش على أحوال الأيالة العامة ، منذ زمن أويس باشا ( ١٩٠٥ - ١٩٩٨هـ ) وحتى ولاية خضر باشا ( ١٠٠٠ - ١٠٠١هـ ) (٢٨٠ مانعاً دون تنفيذ هذه الأوامر ، وقاموا بقتل أمير الأمراء نفسه مع اثنين من اتباعه . ويذكر البكرى أن سبب أقدام عسكر مصر على قتل الباشا ، أنهم عندما سمعوا أن أمير الأمراء يخطط لإعادة عسكر مصر على قتل الباشا ، أنهم عندما سمعوا أن أمير الأمراء يخطط لإعادة

تنظيم إدارة البلاد ورفع البدع وبالخاصة بدعة الطلبة التي كان قد عظم أمرها عندهم ، عندئذ رفعوا راية العصيان على الباشا وإدارييه (٢٩) . إلا أن الملوائي يدعى أن سبب هذه الفتنة كان تعقب إبراهيم باشا العسكر بالقتل لاسباب تافهة ، بعد أن أجبره الجند على توزيع منحه وصوله قهراً (٢٠). ومهما يكن من أمر ، فقد يكون كل من الحدثين ، دافعاً لتجاوز العسكر ، فكانت هذه سابقة أولى لم تحدث من قبل ، ومرحلة جديدة من مراحل الإضطراب التي مرت بها البلاد .

لم تتكاسل الدولة في وقت من الأوقات عن العمل على إعادة النظام والهدوء لأيالة مصر، حيث سعت سعياً حثيثاً للقبض على أزّمة الأمور في الأيالة ، ولكنها في كل سعيها هذا ، قد جانبها الصواب ، وذلك لأنها لم تبحث عن أصل الداء حتى تجد العلاج المناسب له ، بل راحت الإدارة العثمانية تبحث عن مظاهر هذا الداء ، وسعت بكل السبل لإيجاد الدواء له ، ولكن دون جدوى ، حيث استمر الداء الأصيل في مؤسسات الدولة ، مما جعل الإدارة المركزية تعجز عن ملاحقة مظاهره في مؤسساتها ومجتمعاتها المختلفة . واستمر تهاون السلاطين وإداريي الدولة في تطبيق شرع الله تعالى في أنحاء الدولة والسياسة الشرعية في مختلف مؤسساتها ، وتوقفت الفتوحات ، بل والغزوات ، ولم تظهر قيادة قوية بعد سليمان القانوني ، وتوارث سلسلة من السلاطين الضعاف المتهاونون في حق دينهم ورعاياهم ، الذين اختاروا بطانة سوء من المنافقين وأعداء الإسلام ، وذلك حتى استفحل الداء ، وصعب الدواء في وقت أزدادت فيه التحديات الداخلية والخارجية للدولة .

ومرة أخرى ، عين كورجى خادم محمد باشا ( ١٠١٣ ـ ١٠١٥ هـ ) على أيالة مصر مُكلفاً بالعمل على إقرار الأمن والهدوء في البلاد . وفي هذه الأثناء ، صدرت أوامر سلطانية لأمراء مصر السناجق ولأغوات العسكر ، ولجماعات المتفرقة والچاويشية ، وكتخدا البلوكات ، ولجميع طوائف الجند الذين يباشرون مهام الحراسة في مصر ، بالإنصياع الكامل والطاعة العمياء لمثل السلطان أمير أمراء مصر الذي وكلت إليه مهمة إعادة تنظيم الأيالة ومساعدته في القيام بمهامه المكلف بها(٢١) ، كما أكدت الأوامر على محمد باشا ضرورة تتبع العصاة والقبض على قاتلي إبراهيم باشا ومحاكمتهم بحسب الشرع الشريف(٢٢) . وبالفعل ،

وبعد التحقيق الشرعى قضى على أكثر من ثلاثمائة جندى بالإعدام ، وعلى كثير منهم بالنفى (٣٣) . وبذلك ، كان لهذه الإجراءات الرادعة أثر فعال في إخماد الفتن ، ومرور البلاد بمرحلة هدوء نسبى في فترة ولاية حسن باشا ( ١٠١٤ ـ ١٠١٦هـ) .

واخيراً ، عين على مصر سلاحدار السلطان الوزير قره محمد باشا ( ١٠١٦ - ١٠٢٠هـ) . وقد بدأ هذا الوالى فور وصوله مصر بتقصى أحوال البلاد من المسئولين ، وبعد أن وضع يده على الأسباب الظاهرية لحالة الاضطراب الإدارى والمالى في الأيالة ، شرع في أخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للقضاء على هذه الأسباب ، وخفى عن هذا الباشا أيضاً عوامل الاضطراب في مركز الدولة ، تلك التي كانت أيالة مصر أول الولايات المتأثرة بها ، ولذلك كان ما أتخذه من إجراءات عبارة عن مسكن لداء الأيالة ، سرعان ما عاد للظهور مرة أخرى .

وكانت أهم هذه الإجراءات ، أن قره محمد باشا رفض أخذ أموال الكشوفية التى أعتاد أمراء الأمراء أخذها من الكُشّاف عقب وصولهم ، حيث بلغت هذه الأموال في بعض الأحيان مائة آلف (١٠٠,٠٠٠) ذهبية ، وكانت سبباً مباشراً لانتشار البدع المختلفة في ادارة البلاد ، فألغي الباشا هذه العادة السيئة ، وأصدر أوامره بعدم منح الأمناء مقاطعات بالتزامات تفوق طاقاتهم ، وطاقة ما يلتزمون به من مقاطعات ، كما قضى بربط هذه الإلتزمات ، وكافة معاملاتها بديوان مصر مباشرة ومنع منحها بواسطة الكُشّاف(٤٣) ، وقام بعزل من ثبت فسادهم من الكُشّاف والأمناء ، وأصر برفع قوانين الأراضي القديمة التي كان هؤلاء الكُشّاف يطبقونها مستغلين عدم خضوعها للقوانين العثمانية ، مستحدثين الكثير من البدع الإدارية ، وبإقرار النظم العثمانية المعروفة باسم ه دفاتر التربيعه التي أعدت في فترة ولاية سليمان باشا ( ٩٣١ – ١٩٩٩هـ ) . وهكذا ، بدأ محمد باشا إصلاحاته بالإهتمام بأمور الأراضي التي كانت تمثل المورد الرئيسي في الأيالة ، فقام بتوفير احتياجاتها الميرية ، كحيوانات الجرافة ، وتعميرا لجسور البيرية في الولايات ، وتعيين مبالغ مالية على كل ناحية من النواحي التي يتصرف فيها أصحابها بطريق أوقاف الرزق القديمة ، حيث جدد براءات بتصرف فيها أصحابها بطريق أوقاف الرزق القديمة ، حيث جدد براءات

تمسكاتهم . وعلى هذا النحو ، حاول الباشا العمل على تعمير البلاد وزيادة دخل الخزيئة الميرية في نفس الوقت(٢٥) .

ومن ناحية أخرى ، جمع الوزير أمراء مصر السناجق وكشافها وأمنائها ، وطوائف العسكر بها ، حيث أعلمهم بالتدابير التى أتخذت للإصلاح الإدارى فى الأيالة ، ولرفع ما استحدث من بدع . وبالخاصة ما أطلق عليه اسم و الطلبة ، ولما سمعت طوائف الكوكللو والتوفنكچى والچراكسة بهذه الإجراءات ، رفعت راية العصيان ، وقام العصاة بقتل كاشف الغربية الذى قاومهم ، واستمروا فى تحصيل هذه البدع غير الشرعية من الأهالى . وعلى الفور ، جرد الوزير حملة كبيرة من جند الجاويشية والمتفرقة تحت قيادة قوجه مصطفى بك ويعض أمراء مصر الآخرين وأتباعهم للقضاء على حركة التمرد هذه (٢٦) . ولما رأى العصاة أن مؤيديهم من العربان قد تخلوا عنهم ، وأنهم أصبحوا يواجهون حملة عسكرية كبيرة لا قبل لهم بها ، فضل قوادهم التسليم لمصطفى بك ، ولم يسع بقية العصاة من العسكر إلا طلب الأمان من الوزير . وفى ١٧ ذى القعدة ، صدرت العصاة من العسكر إلا طلب الأمان من الوزير . وفى ١٧ ذى القعدة ، صدرت العصاة من العاملة ، و٠٠ من افرادهم ، وبالعفو عن الأخرين ، بعد أن تشفع لهم نفر من أعضاء الديوان ، إلا أن الوزير رأى نفى الأخرين ، بعد أن تشفع لهم نفر من أعضاء الديوان ، إلا أن الوزير رأى نفى ثلاثمائة نفر منهم إلى اليمن بعد ذلك (٢٧) .

ويعد أن استقرت أحوال البلاد نسبياً بعد هذه الإجراءات ، قام بتنظيم أحوال السكة ، ويالتفتيش على صوامع الحبوب الميرى ، وضبطها ، ثم وجه أمانتها للشخص المناسب ، ولم ينس الوزير عند تخطيطه لهذه الإصلاحات ، الجماعات العسكرية التي كانت إحدى الأسباب الرئيسية لحالة الاضطراب في البلاد ، حيث أمر ببناء حجرات خاصة بجماعة اليني چرى من غير المتزوجين ، وجماعة العزب في صحن القلعة ، كما أهتم أيضاً بالفرق العسكرية الموجودة في الولايات ، في صحن القلعة ، كما أهتم أيضاً بالفرق العسكرية الموجودة في الولايات ، فحرص على توفير احتياجاتهم ، ورواتبهم في الوقت النماسب . ويذلك ، استطاع إستمالة طوائف العسكر وجذبهم لحظيرة الطاعة ، وأرسى حالة من الاستقرار المؤقت ، لم يسبق لها مثيل في الأيالة (٢٨) .

ومن العرض السابق للمراحل التي مرّت بها أمارة أمراء مصر ، خلال القرن

السادس عشر الميلادى / العاشر الهجرى ، وحتى أوائل القرن الصادى عشر الهجرى / السابع عشر الميلادى ، يتبيّن لنا ، مدى تداخل المراحل هذه فيما بينها، إلا أن حالة الاستقرار فى المرحلة الأولى كانت هى الحالة الغالبة فى أنحاء البلاد ، وحالة الاضطراب وبدء ظهور الفساد الإدارى الأكثر ظهوراً فى المرحلة الثانية ، أما المرحلة التى أطلقنا عليها اسم مرحلة الإصلاح ، فقد أنقضت فى محاولات مستمرة من قبل الدولة لإعادة تنظيم مؤسسات الأيالة طبقاً لقوانينها العثمانية ، ومقاومة مستمرة من قبل أصحاب المصالح لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه .

وإذا كانت المصادر التي وصلت إلينا سكتت عن دور طوائف الجراكسة في هذا الصراع ، إلا أنه ثبت فيما بعد وخلال القرن ١١هـ / ١٧م ، دور الأمراء الجراكسة وأتباعهم في مقاومة هذه الإصلاحات بعد أن استطاعت هذه الفئة استعادة معظم نفوذها في الولايات ، وأختراقها بكفائتها العسكرية والإدارية ، ودرايتها بأحوال البلاد ، اختراقها لكافة مؤسسات الأيالة ، حتى أنه يرى أن حركات التمرد التي قادها العسكر العثماني ضد إصلاحات الولاة ، كانت بتحريض من تلك القوى الجديدة - القديمة في مصر ، قوى الماليك الجدد ، فلم تستمر حالة الهدوء والاستقرار طويلاً في مصر ، حيث سرعان ما بدا الفساد يستجمع قواه من جديد مرة أخرى ، وذلك ، نظراً لأن هذه الإصلاحات لم تكن سوى مسكّنات للداء الذي كان مركزه الأستانة ، وعدم التقيد في مركز الدولة بالسياسة الشرعية ، وضعف الهيئة الإدارية وعلى رأسها السلطان نفسه ، ووضع سيف الجهاد ، وإسكان الجند داخل المدن ، ويعدهم عن الثغور . وهكذا ، لما كانت حالة الاضطراب الإداري والمالي في مصير إنعكاسياً للأوضاع التي كانت تمر بها الدولة في نفس الوقت ، فبالرغم من محاولات إعادة الاستقرار والتنظيم في الأيالة ، تلك المحاولات التي استهدفت أساساً المؤسسة المالية لتأمين الخزينة الإرسالية السنوية خلال القرن ١١هـ / ١٧م ، كانت الأيالة تعود كل مرة إلى النقطة التي بدأت الإصلاحات منها.

وسوف نحاول ، في الفصول التالية بيان التشكيل الإداري الأساسي للإدارة الحاكمة في مركز الأيالة وولاياتها المختلفة ، وكيفية توجيه الإدارة المركزية

بالدولة لهذا التشكيل منذ بدء مباشرته لمسئولياته فى الأيالة وحتى تسليمة تلك المهام للإدارة التى تخلفه ، متتبعين التطورات التى طرأت على هذا التشكيل الأساسى ، وتأثير هذا كله على الأحوال العامة فى البلاد إيجاباً وسلبا.

وكما سيتبين لنا ، أن الإدارة الحاكمة العثمانية في أيالة مصر ، قد انقسمت إلى قسمين أساسيين ، القسم الأول : أتخذ من مركز الأيالة في مصر القاهرة ، مقرأ للحكم والإدارة ، ويأتى على رأسه أمير أمراء مصر مفوضاً عن السلطان كوكيل مطلق له في الأيالة ، ومساعدوه من الأمراء السناجق المحافظين .

أما القسم الثانى: فتمثله الإدارة المحلية لولايات الأيالة ، وهى تضضع لإشراف أمير أمراء مصر مباشرة وإدارته الحاكمة في مركز الأيالة . وعموماً ، تنقسم مهام هذه الإدارة المحلية بين الأمراء السناجق في ثغور الأيالة وولاياتها الهامة ، وبين الكشاف ومشايخ العربان الذين استطاعوا الوصول لمراتب الأمراء السناجق منذ أواخر القرن ١٠هـ / ١٦م .

وهنا نترك القلم في محاولة لتتبع أحوال وسمات هذه الإدارة الحاكمة ، وكيفية إدارتها لمؤسسات الأيالة المختلفة ومدى أرتباطها بالإدارة المركزية في الأستسانة ، وذلك من واقع وثائق الديوان الهمايوني وأرشيف السلاطين في أستانبول .

# أمير أمراء (وزير) مصر

وهو المسئول عن إحدى أهم المؤسسات الإدارية المحلية في الدولة العثمانية ، وصاحب الصلاحيات الواسعة في المناطق التي كانت خاضعة لحكم الماليك من قبل ، والمفوض في رعاية أمور الحرمين الشريفين باسم السلطان ، وحامى حدود الدولة الجنوبية ، وراعى مصالحها المحلية والدولية في المنطقة ، وهو في كل هذا ، وكيل السلطان المطلق في مصر .

وإذا كان لقب أمبر الأمراء أو بكلربكى (بيلربى) قد عُرف فى التشكيلات السلجوقية ، وفى تشكيلات دولة الماليك ، فقد كان أيضاً اللقب الرسمى لرئيس الإدارة العليا فى ولايات الدولة العثمانية . إلا أننا نجد أن أمير أمراء مصر خاير بك ( ٩٢٣ ـ ٩٢٨هـ ) كان يعرف باسم ( ملك الأمراء ) بين الأهالى (٢٩) ، فى

حين أنه كان يخاطب رسمياً بلقب و والى مصر » أو و أمير أمراء مصر » ( • ف) وكان منصب و ملك الأمراء » هذا من أهم المناصب التى تلى رتبة الوزارة فى تشكيلات دولة سلاجة الأناضول ، وانتقلت بالتالى إلى تشكيلات الدولة العثمانية فى مصر . أما لقب و بكلر بكى » فهو ترجمة تركية صريحة للقب وأمير الأمراء » ( • ف) . وعموماً ، فإننا نصادف ذكر القاب و بكلربكى » و و أمير الأمراء » و و والى » من حين لآخر فى الوثائق العثمانية والأوامر والفرمانات الموجهة لأمير أمراء مصر خلال القرن • ١ هـ / ٢ ٨ م .

ومن ناحية أخرى ، فقد كانت هناك القاب خاصة بأمراء الأمراء في الدولة . وكانت هذه الالقاب تشير الى الصفات العامة لأميرالامراء ، واحياناً تومئ الى صلاحياته ومسئولياته المختلفة . وتصادف ألقاب أمير الأمراء محررة بالتركية في الفرمانات والأوامر السلطانية ، كما تصادف أيضاً مكتوبة بالعربية في الصجج الشرعية والمكاتبات المحررة بالعربية .

أما القاب أمير أمراء مصر التي كانت تدرج في المكاتبات التركية خلال النصف الأول من القرن ١٠هـ / ١٦م ، فقد وردت على النحو التالى : • أمير الأمراء الكرام ، كبير الكبراء الفخام ، ذو القدر والاحترام ، صاحب العزّ والأحتشام ، المختص بمزيد عناية الملك الأعلى .. ، (٢٤) .

وكانت ترد في المكاتبات العربية ، خلال نفس هذه الفترة ، القاب لأمير أمراء مصر تحتوى على مجموعة من عبارات التفويض التي تبين حدود صلاحيات أمير الأمراء ، وما كُلف به من مسئوليات في مصر وولايات الدولة الشرقية ، ففي إحدى الأوامر الموجهة من السلطان إلى أمير أمراء مصر داود باشا ( 338 - 708 هـ ) المتعلقة بإحتياجات الحرمين الشريفين ، نُكر اسم أمير الأمراء ملحقاً بالألقاب العربية التالية : د مدبر مصالح الأمم ، ملاذ عظماء العرب والعجم ، ملك الأمراء العظام ، وسيد الكبراء الفضام ، العالم العلامة .. نظام الملكة ، لسان السلطنة داود باشا ، كافل السلطنة الشريفة بالديار المصرية ، والأقطار الحجازية واليمنية ، والجهات القبلية والبحرية .. (٢٥٥) .

ومع بدء منح أمير أمراء مصر رتبة الوزارة ، منذ أواخر القرن ١٠هـ / ١٦م ،

وأوائل القرن ١١هـ / ١٧م ، أصبحت ألقاب وزير مصر ألتى كانت تتصدر الكاتبات التركية ، أكثر إتساعاً عن ذى قبل ، فحوت على أهم صفات وسمات مرتبة الوزارة ، والمهام والمسئوليات المفوض فيها : « دستور مكرم ، مشير مفخم، نظام العالم ، مدبر أمور الجمهور بالرأى الصائب ، متمم مهام الأنام بالفكر الثاقب . ممهد بنيان الدولة ، مشيد أركان السعادة والإجلال ، المحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى مصر محافظه سنده اولان وزيرم .. ، (33).

وإذا أنتقلنا لعرض أحد نماذج الألقاب التى تتصدر المكاتبات العربية ، فى نفس هذه الفترة ، فسوف نجدها ترجمة عربية لألقاب الوزير التركية ، مع بعض الاختلافات الطفيفة: ١ .. حضرة مولانا الوزير المعظم ، والمشير المفخم ، الدستور المكرم ، مدبر أمور جمهور العام ، منصف المظلوم ممن ظلم ، مؤسس قواعد الدولة والأقبال برأيه الصائب ، مشيد عنوان الصولة والإجلال بفكره الثاقب ، مولانا الوزير ... ، محافظ المملكة الشريفة الإسلامية بالديار المصرية ، والأقطار الحجازية حالاً .. ، (٥٥) .

وهكذا ، كانت القاب أمير أمراء مصر تعكس بوضوح الأهمية الإستراتيجية لمنصبه بالنسبة للدولة بين تشكيلاتها الحلية وسوف تتضح لنا هذه الأهمية بجلاء ، ابتداء من شروع هيئة الديوان الهمايوني في اختيار أمير أمراء مصر ، وحتى عزله ومحاسبته ، ومارأ بما تلقاه مسئولياته في الأيالة والمنطقة من رعاية وعناية من قبل الدولة ، بل من صاحب الخزينة الإرسائية المصرية ، السلطان العثماني شخصياً .

#### أ ـ تعيين أمير أمراء مصر:

لقد كان لتعيين أمير أمراء مصر أهمية خاصة بالنسبة لسياسة الدولة العثمانية الإدارية والاقتصادية المتعلقة بولاياتها الشرقية . فبعد دخول أملاك دولة المماليك تحت الإدارة العثمانية ، وقعت مسئولية حماية هذه المناطق من العالم الإسلامي على عاتق الحكّام الجدد . فكان الحفاظ على سواحل الدولة وثغورها الجنوبية ، وحماية منطقة الحرمين الشريفين من الاعتداءات الخارجية ، ورعاية مناطق اليمن والحبشة ، وتوطيد الحكم العثماني فيها ، ومواجهة حركات

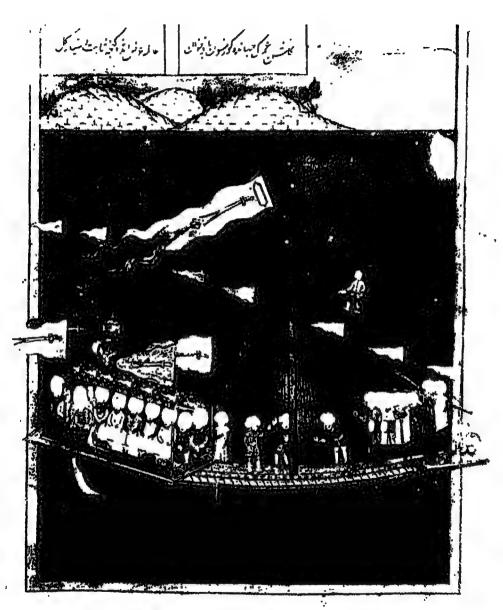

جولة لوالى مصر على باشا وأهل الديوان في بحر النيل بمصر ( وقائع على باشا ـ ورق ٢٤ ب )

العصيان المتتالية في تلك المناطق ، من أهم الأصور التي كانت الإدارة المركزية تضعها نصب أعينها عند اختيار أمير أمراء مصر . فكان أمير أمراء مصر ينتخب ممن أثبتوا كفائه منقطعة النظير ، وحسن تصرف في الأصور التي كلفوا بها من قبل ، وممن تقلبوا في مناصب الدولة المختلفة ، فصارت لديهم الإحاطة الكاملة بالأحواال السياسية والعسكرية في المنطقة . ويناء على ذلك ، رأينا أمير أمراء اليمن السابق مصطفى باشا الذي كان يباشر مهامه في ولاية الروم من قبل مرشحاً لمنصب أمير أمراء مصر في ٨٦٨ هـ(٢٤) ، وأختير أمير أمراء مصر السابق سنان باشا الذي كان يباشر مهام وظيفته كأمير أمراء لليمن وسردارها في ٨٧٨ هـ(٧٤) . واعتباراً من النصف الثاني من القرن ١٠هـ / ١٦ م ، كان أمير أمراء مصر يُرشّح غالباً من بين دفتردارية الدولة ، حيث كانت الأستانة بصدد أمراء مصر ، بعد أن بدأ يدب الفساد في تشكيلاتها ، فوُجهت مصر في عام ١٨٨ هـ إلى دفتردار الشق الثاني سنّان بك الذي كان يباشر وظائفه كدفتردار لمراء م

ومراعاة من الدولة للمسئوليات الملقاة على عاتق أمير أمراء مصر ، فإنه منذ انتقال مصر للإدارة العثمانية ، حرصت الاستانة على توجيه تلك البلاد لأحد وزاء الديوان الهمايونى ، قبة وزير لرى ، (وزراء القبة / أى الديوان) ، فنلاحظ تعيين الوزير الأعظم يونس باشا فى عام ٩٢٣هـ ، والوزير الثانى مصطفى باشا فى عام ٩٣٠هـ ، والوزير الأعظم فى عام ٩٣٠هـ ، والوزير الأعظم إبراهيم باشا فى عام ٩٣٠هـ ، والوزير الأعظم أيالة مصر ، إلا أن هذا التقليد لم يراعى كثيرا فيما بعد حيث أخذ تعيين الولاة بدرجة وزير على مصر شكلاً متفاوتاً . فعقب ترشيح الوزير قوجة سنّان باشا أمير أمراء وسردار اليمن لإدارة مصر للمرة الثانية ، أرسل إليه السلطان خطاباً يبيّن فيه ما يلى : ، إنّ إرسال أحد الوزراء العظام لمحافظة مصر ، سنّة قد سنّها الأجداد منذ القدم .. ، ولذا ، فإنه قد

فوضت إليه أيالة مصر القاهرة مع رتبة الوزراة ، (\*) ومنذ تعيين دفتردار الروميلي محمد باشا كوالي على مصر في عام ١٠٠٤هـ ، صار توجيه إمارة أمراء مصر مع رتبة الوزارة عرفاً متبعاً ، حتى أنه يصادف في أحيان كثيرة أن توجه رتبة الوزارة نفسها إلى مرشح إمارة أمراء مصر إذا لم يكن وزيراً بالديوان الهمايوني بالفعل (٥٠) . وقد أطلق على منصب الوزارة هذا اسم و وزارة الخارج ، في التشكيلات المركزية للدولة .

ومنذ النصف الثانى من القرن ١٠هـ / ١٦م ، حرصت الإدارة المركزية فى الدولة على اختيار الأمراء الذين يتصفون بالولاء المطلق للسلطان من رجاله الخواص ، والذين هم فى نفس الوقت على إحاطة كاملة بإهمتمامات السلطنة والسياسة العامة لها فى مصر ، اختيارهم كولاة على أيالة مصر . وقد كانت هذه السياسة إنعكاساً لأهتمام الدولة بمصر ، وبضرورة توطيد الاستقرار فيها ، وإصلاح مؤسساتها المختلفة التى بدأ يدب فيها الفساد . ويبرز إتجاه الدولة هذا من خلال هذا الامر السلطانى المرسل للوزير قره محمد باشا ( ١٠١٦ من خلال هذا الامر السلطانى المرسل للوزير قره محمد باشا - قد منشأ فى الحرم الهمايونى ، فإن السلطان اعتمد على فراسته وعقله وكياسته فى تدبير شئون الأيالة على النحو المرجو ، (\*\*) إلا أننا نلاحظ أن تعهد أمير الأمراء المرشح بزيادة الخزينة الإرسالية المصرية ، كان عنصراً هاماً فى موافقة السلطان على هذا الترشيح ، فى أواخر القرن ١٥ه / ١٦م ؛ حيث وجهت أيالة مصر للدفتردار سنّان بك بعد أن تعهد بزيادة الإرسالية المصرية بمقدار ٢٠٠٠٠٠ .

لقد كانت إمارة أمراء مصر تنحل بوفاة أمير أمرائها ، كوفاة على باشا عام 97٨ هـ أثناء أدائه مهام وظيفته في مصر (7°) ، أو على أثر التأكد من عدم كفائته

<sup>(\*) • ...</sup> قديم الايامدن محافظة مصره وزراء عظامدن برى إرسال أولنمق سنة سنية أجداد أولوب ... ، وزارتله مصر قاهره أيالتنى سكا تقويض وتقليد ايليوب .. ، : دفتر المهمة رقم ١٤ ، ص ٨٧/ ذى القعدة ٩٧٨ هـ .

<sup>( \*\* ) • ...</sup> سن ، حرم محتر ممده نشئ ونمابولوپ ، هر وجهله فكر وفراستنه ، وعقل وكياستنه اعتماد هما يونم واردر . : : ذيل دفتر المهمة رقم ٨ / ربيع الأول ١٠١٦ هـ .

للمنصب ، كفشل محمد باشا ( ١٠٠٤ - ١٠٠٨هـ) في السيطرة على حركة عصيان العسكر بالأيالة (  $^{30}$  ) ، أو عند تعيينه في منصب أعلى ، كتعيين قوجه سنان باشا واليا وسردارا على اليمن مع رتبة الوزارة (  $^{00}$  ) . وعندئذ ، كانت هيئة الديوان الهمايوني تقوم بإنتخاب رجل دولة مناسب ليحل محله ، حيث يستقبل أمير الأمراء المرشح من قبل السلطان الذي يقوم بالإحسان عليه بخلعه وسيف ، حسب الأعراف العثمانية المعمول بها (  $^{10}$  ) . وعقب ذلك ، كان أمير الأمراء المرشع يبلغ بالتعليمات والأوامر السلطانية التي تعتمد غالباً على التقارير الدورية التي كانت تشرف عليها إدارياً – الحرمين ، كانت ترد من مصر أو من المناطق التي كانت تشرف عليها إدارياً – الحرمين ، اليمن ، والحبشة – إلى الأستانة ، ويكلف بالعمل طبقاً للأحكام السلطانية التي كانت قد صدرت من قبل في شتى هذه الأمور ( $^{00}$ ) .

أما إذا كان أمير الأمراء المرشح يباشر مستولياته في إحدى ولايات الدولة الأخرى ، كان عادة ما يبلغ بتعيينه على إيالة مصر ، حيث كانت ترسل إليه التعليمات التي تبين كيفية تحركه كتابة . فعقب التصديق على تعيين أمير أمراء بياريكر حسين باشا على أيالة مصر ، أرسلت إليه الأوامر بأن يصل فوراً إلى ولايته الجديدة في القاهرة ، وأن يشرع في ضبط وربط الأمور في البلاد ، وصيانة مصالحها في الحال ، وأن يتقيد بتنفيذ الأوامر التي كانت قد صدرت بخصوص الحرمين الشريفين إلى سلفه الوزير سنان باشا ، وإن يُجهِّز الأموال والبارود الذي صدرت الأوامر بإعدادها وإرسالها للأستانة بمجرد وصوله(٥٨) . ومن ناحية أخرى ، كانت التعليمات ترسل أيضاً إلى أمير أمراء مصر السابق أو قائم قامه بأن يقوم بمباشرة إدارة البلاد وربط أمورها حتى وصول خلفه الجديد(٥٩) ، وإلى أمراء مصر السناجق والعسكر العثماني الموجود بمصر بأن يباشروا مهامهم بصدق ، وأن يطيعوا أمير الأمراء الجديد ، وإلى ولاة ولايات الدولة بالمنطقة بألا يخالفوا أمير الأمراء الجديد ، وأن يكونوا عونًا له في تنفيذ الأوامر السلطانية في المنطقة (٦٠) . كما كانت الأوامر السلطانية ترسل لإداريي الدولة وأمراء السناجق الموجودون في طريق سفر أمير امراء مصر إلى مقر ولايته، توصيهم بتأمين وتمهيد الطريق له ، وتوفير كافة احتياجاته الضرورية حتى وصوله للأراضي المصرية (٦١). ويحسب القوانين العثمانية المعمول بها ، كانت المدة العرفية لولاية أمير الأمراء في الدولة ، سنة واحدة ، وكان يمكن لأمير الأمراء أن يبقى في منصبه لأكثر من عام ، بعد أن يثبت كفائته واقتداره على تدبير شئون الولاية على النحو الذي يرضى الأستانة ؛ وعندئذ ، كان يحسن عليه بخلعة وسيف كل عام . ففي حين أن كانت مدة ولاية أمير أمراء مصر ، خلال مرحلة الاستقرار الإدارى في الأيالة ، ثمتد لتصل لأكثر من عشر سنوات ، فقد تناقصت هذه المدة بشكل ملحوظ ، خلال النصف الثانى من القرن ١٠هـ / ٢١م ، فلم تتجاوز الخمس سنوات على أحسن تقدير ، ولقد بين الحكم الخاص بإعادة تعيين محمد باشا (١٠١٦ ـ ٢٠٢٠هـ ) على مصر ، أنه نظراً لإدارة الوزير المذكور لأمور أيالة مصر على النحو الذي يرضى السلطان ، وإجتهاده في تحصيل الخزينة الإرسالية وإهتمامه بأحوال الحرمين الشريفين ، واحتياجاتها ، وإيصاله لإرساليات مصر واليمن إلى الأستانة سالمة وفي موعدها ، صدرت الأوامر السلطانية بإبقاء الوزير محمد باشا في مباشرته لوظائفه في مصر كما هو (٢٢).

وعلى أثر ورود أنباء وصول أمير الأمراء الجديد إلى مصر ، كان أمراء مصر السناجق ، والكُشّاف ، ومشايخ العربان ، وكافة أعضاء هيئة الديوان العالى ، وفرق من جماعات العسكر بالأيالة يخرجون إلى الإسكندرية ، إذا كان الوالى قد سلك طريق البحر(٢٣) ، وإلى العادلية على الحدود الشرقية لمصر إذا كان قد سلك الطريق البحرى ، لاستقباله (٤٣) . حتى أن أصحاب الحاجات والشكاوى من الطريق البرى ، كانوا أيضاً يخرجون لعرض أمورهم على الباشا الجديد (١٥) . وفي اليوم التالى من وصول الباشا لمصر ، كان يدعوا مستقبليه من أهل الديوان لعقد ديوان عام في منزله الأول هذا ، حيث كانت تقدم إليه الهدايا ، ويقوم هو بدوره في تجديد براءات أرباب الوظائف في الأيالة وإلباسهم الخلع الخاصة بكل فرد منهم (١٦) ، وتوزيع ترقيات الوصول على العسكر ، حسب العادة المعمول بها . وفي أواخر القرن (١٠هـ / ٢١م ) ، أصبحت مراسيم الاستقبال هذه ، وتلك وفي أواخر القرن (١٠هـ / ٢١م ) ، أصبحت مراسيم الاستقبال هذه ، وتلك بين أمير أمراء مصر نفسه وبين الجند ، حتى وصل الأمر بالعسكر المستقبل بين أمير أمراء مصر نفسه وبين الجند ، حتى وصل الأمر بالعسكر المستقبل بين أمير أمراء مصر نفسه وبين الجند ، حتى وصل الأمر بالعسكر المستقبل

للباشا الجديد أن كانوا يقومون بإنتزاع الترقيات منه بالقوة ، وقد راح إبرهيم باشا ( ١٠١٢ ـ ١٠١٣هـ ) ضحية لتجاوزات هؤلاء العسكر (٦٧).

وبعد قضاء أمير الأمراء الجديد عسدة أيام في منزله الأول في الإسكندرية أو في العادلية ، كان احياناً ما يمر على الولايات الموجودة في طريقه إلى القاهرة ، حيث كان يقوم بتفقد أحوالها وشكاوي أهلها على الطبيعة (١٨) . وقبل أن يأخذ الباشا موقعه في الموكب المحتشم الذي يسير به العاهرة ، كان الصوباشي (والي القاهرة ) يعلن في المدينة عن وصول الباشا الجديد ، ويقوم بإعداد الطريق المؤدي إلى القلعة ويمهده الاستقبال موكب الباشا . وكان هذا الموكب يضم معظم مستقبلي أمير الأمراء من فرق العسكر وفرق التشريفات والأمراء الجراكسة والأمراء السناجق ، وأعضاء هيئة الديوان ، وكان كل منهم يحتل موقعاً بحسب مرتبته ، ويستمر الموكب حتى يستقر به المقام في قلعة الجبل التي كانت تعتبر مقام ويعترف الماشا الوزير ، ومقر حكمه في نفس الوقت ؛ وعندئذ ، كانت تُطلق المدافع وتعزف المعازف إحتفاء بوصول الباشا الجديد ، وبعد إنتهاء مراسيم الاستقبال في قلعة الجبل ، كان الوزير يُسرع في توزيع ما يطلق عليه اسم ( إحسان في قلعة الجبل ، كان الوزير يُسرع في توزيع ما يطلق عليه اسم ( إحسان الموكب ، على طوائف العسكر التي شاركت في العرض (١٩) .

وحتى يتمكن أمير الأمراء الجديد من الإحاطة علماً باحوال الأيالة المختلفة من أهل الاختصاص ، وبيان ما جاء في الفرمانات والأوامر التي تحتوى على تعليمات وتوصيات السلطان لأعضاء هيئة الديوان العالى بمصر ، وكافة أغوات الجماعات العسكرية ، كان يسرع بدعوة أهل الديوان والإدارة في البلاد للاجتماع، وكان يعرف هذا الاجتماع باسم « ديوان الوصول» وتبين رسوم « الميناتور» ( الكاركاتير ) المعاصرة بكل وضوح الشكل الذي كان يأخذه أعضاء هذا المجلس الذي كان يقام عادة في ميدان « قره ميدان» بالقلعة . فكان الباشا يأخذ موقعه جالساً في مكان متوسط ، وعلى يمينه قاضي مصر ، والكاتب العربي الذي يبدو كما لوكان يقرأ فرمان السلطان ، وعلى يساره كتخدا الوزير ، والدفتردار ، والأمراء الجراكسة ، كل حسب درجاتهم وكان من الأعراف المتبعة أن يقف الباشا وجميع أهل الديوان أثناء قراءة فرمان السلطان . ومن

ناحية أخرى ، وفي ساحة مجاورة كان نفس الكاتب العربي يقوم بقراءة الفرمان نفسه لطائفة العسكر ، حيث كانوا \_ كما يبدو \_ ينصنون للاوامر السلطانية من فوق حيايهم كل حسب مرتبته (٧٠) .

وكان أول عمل يقوم به باشا مصر الجديد في ١ ديوان الوصول ١ الذي كان يستمر لعدة أيام متتالية ، التفتيش على الأموال الموجودة في الخزينة ، وتحرُّ إبراداتها ومصاريفها ، كما كان يُصدر أوامره بتوفير مهمَّات واحتياحات مركز الدولة(٧١) ، ويرفع للاستانة تقاريره حول أحوال الأيالة التي قام بتفقدها(٧٢) . وفي هذا الديوان أيضاً ، كان الباشا يقوم بتحصيل رسم يطلق عليه اسم (كشوفيه صغير) من أرباب المناصب بالأيالة . وعندئذ ، يتم إقرار كل منهم في منصبه . ويعتبر هذا النوع من الكشوفية وإحداً من مصادر دخل أمير الأمراء ، وهذه الكشوفية نوعان : كشوفية كبير ، وتشكل عائدات القرى الخاصة بالباشا ، والنوع الآخر: يتشكل من الأموال التي كان يحصلها الباشا من أهل المناصب كل عام ، وعند وصوله بصفة خاصة (٧٣). كما كان الباشا يحرص في هذا الديوان على متابعة إجراءات محاسبة أمير الأمراء السابق ، وحصر وضبط مخلّفاته إذا كان قد توفى في الأيالة أثناء مباشرته لمهامه . وهكذا ، يبدأ وزير مصر مهام منصبه فور وصوله للأيالة.

### ب - وظائف أميرامراء مصر ومسئولياته :

رأينا عند تعرضنا لعملية اختيار أمير أمراء مصر ، كيف كانت الإدارة المركزية بالدولة تلتمس في شخصية المرشح لهذا المنصب القدرة على تطبيق سياسة الدولة وعلى مواجهة الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية التي كانت تمر بها المنطقة ، ونظراً لما كانت تتمتع به أيالة مصر من موقع جغرافي وتاريخي هام بالنسبة للدولة وللمنطقة ، ولما كلف به أمير أمراء مصر من مسئوليات هامة للدولة ، فقد منح ذلك الوالى صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بوظائفه على أكمل وجه . إلا أن هذه الصلاحيات كانت مقيدة بالإطار العام لسياسة الدولة الداخلية .

فعقب بخول مصر تحت الإدارة العثمانية ، صارت كافة العلاقات الخارجية للأيالة مرتبطة بالسياسة العامة للدولة . وبذلك كانت مستوليات أمير أمراء \_177\_

مصر الخارجية تقتصر على الصفة التنفيذية لما التزمت به الدولة من معاهدات واتفاقيات دولية مع دول العالم الخارجي . وعلى الرغم من هذا ، فقد كان لوزير مصر صلاحيات واسعة في أيالته ، والمناطق الإدارية التابعة للدولة في المنطقة .

وعموماً ، لم تبرز صلاحيات أمير أمراء مصر ، وتتحدد مسئولياته بصفة قطعية إلا بعد أن تم وضع القانون التنظيمي لأحوال الأيالة والمعروف باسم «قانون نامه مصر » عام ٩٣١ه م ١٥٢٥ م . فقد كان أمير أمراء مصر ، خلال المرحلة الانتقالية للإدارة العثمانية ، يباشر مسئولياته العرفية ـ الملكية العامة بالأيالة ، طبقاً للظروف التي كانت تمر بها البلاد ، حيث كان يشرف على شئونها الإدارية والمالية ، ويدير أمورها العسكرية والقضائية ، حسب ما تقتضيه الضرورة ، وكانت أهم مسئوليات الوزير ، خلال هذه المرحلة ، تتمثل في ، إقرار وتوطيد الحكم العثماني في البلاد ، وحصر نفوذ بقايا السيوف من الأمراء وتوطيد الحكم العثماني في النواحي المختلفة من الأيالة ، وتأمين الحماية الكافية لمركز الأيالة وولاياتها ، وتأمين وتوفير الأمن والإستقرار بين العباد . ولم تكن هذه المسئوليات سوى تكاليف كانت ترد لأمير أمراء مصر على شكل فرمانات هذه المسئوليات سوى تكاليف كانت تمر بها الأيالة ، ولم تأخذ صفة القانون وأوامر سلطانية تبعاً للاحوال التي كانت تمر بها الأيالة ، ولم تأخذ صفة القانون

وهكذا ، تحددت صلاحيات ووظائف أمير أمراء مصر الإدارية والمالية والقضائية والعسكرية بموجب قانون نامه مصر ، فكانت تصدر القرارات بخصوص شئون الأيالة المختلفة في ديوان مصر تحت إشراف أمير الأمراء المباشر ، وفي حضور أهل الاختصاص من أعضاء هذا الديوان . ولما كان أمير أمراء مصر هو الوكيل المطلق للسلطان في الأيالة والمسئول الأول عن كافة أمورها أمام السلطان والديوان الهمايوني ، فقد كانت متابعته إداريي الأيالة لتنفيذ الأوامر السلطانية ، وقرارات الديوان الهمايوني ، وديوان مصر العالى على النحو المطلوب ، تأتي على رأس المهام الأساسية المناط بها . فقد كانت كافة الأمور الهامة الموكولة لإداريي مصر تعرض أولاً وقبل الشروع في اقرار تنفيذها ، على أميرالامراء بواسطة ناظر الاموال ( الدفتردار ) ، وقاضي مصر ، فاذا كان هناك ضرورة لعرضها على مركز الدولة يحرر على الفور تقريراً مستوفياً بالأمر ، ثم

يرفع للمناقشة فى الديوان الهمايونى بالأستانة . وكما كان وزير مصر يقوم بالإشراف على سير الإدارة فى الولايات ، ويتتبع أحوالها أولاً بأول ، بواسطة العروض الدورية التى كان يرفعها إدارييه من أمراء السناجق وكُشّاف ومشايخ عربان ، فقد كانت تعرض عليه محاسبات تلك الولايات ، حيث يتم مناقشتها تحت نظارته فى الديوان العالى ، وأحوال الأمناء والمباشرين بها .

ومع مطلع النصف الثانى من القرن ١٠هـ / ١٦م ، ظهر قصور ولاة مصر في إشرافهم ومتابعتهم لأمور الأيالة ، حيث كانت تصدر الأوامر تلو الأوامر تحدثهم على التقيد بسياسة الدولة في مصر ، ومواجهة فساد إداريي الولايات(٧٤).

ومهما يكن من أمر ، فقد كانت صلاحيات أمير أمراء مصر تمثل الحدود التي وضعتها الدولة لبيان الخطوط العريضة لعلاقة أميرالأمراء بمؤسسات الدولة بالأستانة ، ولمسئولياته في مختلف مؤسسات الأيالة ، ولطبيعة اتصالاته مع العالم الخارجي . أما مسلاحيات أمير أمراء مصر داخل إطار الدولة ومؤسساتها ، فقد تحددت بصفة أساسية حسب النظم والاعراف المعمول بها في الدولة العثمانية . فكان على أمير الأمراء ، باعتباره على درجة وزير، حضور جلسات الديوان الهمايوني لمناقشة أمور الدولة الهامة ، حيث كان ينوب عنه في هذه المهمة نائب يقيم في الأستانة يحيطه علماً بنتائج المسائل المعروضة على المجلس أولا بأول ؛ كما كان دائما ما يتلقى التعليمات في شئون الأيالة المختلفة ، سواء في صورة فرمان سلطاني بعد إقراره من الديوان الهمايوني ، أو على شكل رسائل رسمية موجهة من الوزير الأعظم . ولما كانت كافة مؤسسات مصر ، كمؤسسة نظارة الأموال ( الدفتردارية ) ، ومؤسسة القضاء ، تعمل تحت الأشراف المباشر لأمير أمراء مصر ، فقد كانت ترفع التقارير حول السائل الهامة من حين لآخر ، إلى الديوان الهمايوني ، حيث كان ينظر الهام منها في هذا الديوان ، وتحول الأمور المالية الأخرى إلى ديوان دفتردار الأناضول ، والشئون القضائية لديوان قاضي عسكر الأناضول.

وإذا كان السلطان العثماني هو القائد العام للجيوش العثمانية في المؤسسة العسكرية العثمانية ، حيث كان ينوب عنه أحياناً الوزير الأعظم بعد منحه لقب

والسنردار الاكرم ، وكان ينضوى تحت لوائه الوزراء وامراء الامراء وامراء والسناجق أو ممثلين عنهم فى الحملات التى كانت الدولة تخوضها ؛ فقد كان أمير أمراء مصر هو القائد الأعلى للمؤسسة العسكرية فى الأيالة ، فكان يقوم بدور الإشراف على حملات الدولة فى المنطقة ، وتوفير احتياجات هذه الحملات من مصر . ومن ناحية أخرى ، فقد اختص وزير مصر أيضاً ، برعاية مصالح الدولة الهامة فى منطقة الشرق ، وبالخاصة فى الحرمين الشريفين ، والمناطق التى كانت خاضعة للحكم الملوكى من قبل ، حيث أعطى صلاحيات مطلقة فى معاونة الولاة فى هذه الولايات والإشراف على إدارتهم لها ، وعلى مجريات الأحداث بها ، ورفع هذا كله فى تقارير مفصلة ودورية إلى الأستانة . ولا غرو فى كل هذه الصلاحيات التى منحت لوزير مصر ، فقد كان مرسل الخزينة كل هذه الصلاحيات التى منحت لوزير مصر ، فقد كان مرسل الخزينة

لقد كان الإشراف على إدارة شئون الأيالة بشكل يوازن بين استقرار أحوال الرعية وبين زيادة واردات الدولة من الأيالة ، أهم مهام أمير أمراء الداخلية على الإطلاق(٥٠) ، حتى أعتبر تحصيل واردات الأيالة دون الحاق الأذى والظلم بالرعية، ودون نشر البدع المخالفة للشرع الشريف ، من عوامل نجاح أمير الأمراء في ولايته(٢٠) ، وإذا كان أمراء مصر قد نجحوا في تحقيق حالة التوازن هذه خلال مرحلة الاستقرار ( ٣٦١ ـ ٣٦٠هـ) ، إلا أنهم اخفقوا بعد ذلك ، أثر قبول الولاة للهدايا من الكشاف والمباشرين كل عام لتجديد تعيينهم(٧٧) ، الأمر الذي شجع هؤلاء الإداريين ودفعهم لتحصيل ضرائب مخالفة للشرع والقانون ، ويذلك كانوا سبباً في إيقاع الظلم بين الرعية ، والاضطراب في المجتمع ، ولم يوفوا بالتزاماتهم المالية تجاه الآستانة . وعلى الرغم من إتضاذ الدولة الإجراءات اللازمة لمنع الحاق متحصلي الأموال الميرية من العمال الظلم بالأهالي ، بإرسال الأوامر الشديدة اللهجة لأمير الأمراء ، ولكن دون جدوي(٨٧) .

وكانت حماية مدن وولايات الأيالة ، وتأمين الهدوء والاستقرار في انصاء القاهرة وضواحيها ، من جملة مسئوليات أمير الأمراء المباشرة . فكان الباشا ، يقوم بتكليف قوة الأمن في المدينة ، وعلى رأسها جند اليني چرى ، وأغوات البلوكات ، ويمباشرة صوباشي القاهرة للقيام بهذه المهمة (٧٩) . أما في الولايات

فكانت هذه المسئولية تقع على عاتق قوات الكوكللو الذين كانوا يباشرون وظائفهم بطريق المناوية كل ستة أشهر ، وذلك تحت قيادة أغوات الكشاف ( $^{\Lambda}$ ). وكان على أميرامراء مصر توفير قوات احتياطية للهارئ اذا ما دعت الضرورة ذلك على أميرامراء مصر توفير قوات احتياطية للهارئ الأغوات والصوياشية يواجهون الصعويات لتوفير الأمن والاستقرار في القاهرة ، نتيجة الهجمات المتتالية التي كان يشنها العصاة من العربان على ميناء بولاق وعلى أحياء القاهرة ولذا ، فقد شرعت الإدارة العثمانية في تكليف أحد أمراء مصر من ذوى الخبرة والدراية لمعاونة صوياشي القاهرة ، وذلك بطريق المناوية ( $^{\Lambda}$ ) . إلا أنه في أواخر هذا القرن يروى البكري أن حالة القساد وانتشار المظالم التي كان يقوم بها الجنود المكلفين بتوفير وإقرار الأمن والاستقرار في البلاد ، لم يستطيع أمراء الأمراء مواجهتها خلال تلك الفترة ( $^{\Lambda}$ ).

ويعتبر أمير أمراء مصر ، القائد الاعلى للجيوش العثمانية في الأيالة ، وللسئول الأول عن تنظيم فرقها وتوفير احتياجات هذه الفرق العسكرية ، وحل مشاكلها ، وتنفيذ أوامر مركز السلطنة الخاصة بهذه الفرق . ومنذ أواخر القرن ١٨هـ / ٢١م مثلما حدث تقصير من أمراء أمراء مصر في مختلف المهام المكلفين بها ، فقد أدى عجزهم أيضاً عن توفير علوفات الجند وتوزيعها في موعدها ، إلى مخالفة هؤلاء الجند لأوامرهم ، وتجرّئهم عليهم ومحاولة قتلهم ، فمنذ حركة الجند التي حدثت في عصر اويس باشا ( ٩٩٤ \_ ٩٩٨هـ ) ، أصبح الجند يحصلون على ما يرغبون بالقوة ، وبالضغط على أمير الأمراء والإدارة العثمانية (٨٤) .

لقد كان أمير أمراء مصر مكلفاً بالإشراف على شئون الأيالة العدلية والقضائية الشرعية ، حيث كانت هذا الأمور والنظر فيها على رأس مسئوليات قاضى مصر الحنفى . فكان قاضى مصر يقوم بالنظر فى الدعاوى التى تحتاج لمشورة أمير الأمراء فى ديوان مصر العالى . أما المسائل الشرعية الأخرى فكان يفصل فيها فى مجلس خاص بحضور قاضى مصر ويعض النواب . وكان على أمير الأمراء التصديق على ما يعرضه القاضى عليه من تحريرات . وعلاوة على أمير الأمراء التصديق على ما يعرضه القاضى عليه من تحريرات . وعلاوة على ذلك ، كان يقوم بتتبع أحوال قاضى مصر وكتابة التقارير الدورية عن مدى قيامه

بوظائفه في الأيالة ، وتفقد شئون قضاة المناطق السنجقية الأخرى ونوابهم الذين كانوا يباشرون وظائفهم في مدن الأيالة ونواحيها عن قرب ، والإشراف على أدائهم لوظائفهم بكفاءة ، ومنعهم من ظلم الرعية (٨٥) ، ورفع ذلك كله في تقريره الشامل إلى مركز الدولة في الأستانة .

وكما كان قاضى مصر معاوناً لأمير أمراء الأيالة في الشئون العدلية والقضائية الشرعية ، كان ناظر الأموال ( الدفتر دار ) مساعده في الأمور المالية . فقد كان الدفتر دار مسئولاً أمام أمير أمراء مصر عن كافة شئون الأيالة المالية ، إلا أن مسئولية أمير الأمراء أمام السلطان وديوانه الهمايوني كانت أعظم . ولذلك، نرى أن الدفتر دار يمكنه تدوير شئون الأيالة المالية الاعتبادية اليومية دون الرجوع إلى أمير الأمراء في ديوانه الضاص الذي كان يعقد في غير أيام الديوان العالى ، أما الأمور الهامة التي كانت تحتاج لمشورة الباشا ، أو التي تنفذ تحت رعاية الباشا شخصياً ، كتوزيع ساليانات الأمراء وعلوفات الجند(٨٦) ، وما يتعلق بشئون خرينة مصر الإإرسالية ، فكانت تعرض أولا على ديوان مصر العالى(٨٧) . وهكذا ، كان أمير أمراء مصر يقوم بتحويل الشئون المالية العادية إلى ديوان الدفتردار ، وذلك عدا ما يتعلق منها باعداد الخزينة الإرسالية ، وإرسالها إلى الأستانة في وقتها ودون نقصان ، حيث كان يدقق ويناقش محاسبات هذه الخرينة سنوياً مع أرباب الديوان ؛ وسوف نلاحظ الأهمية الخاصة لهذه الخزينة لدى الأستانة في موضع آخر من هذا البحث ، وإيضا بإستثناء عملية توزيع ساليانات الأمراء وعلوفات الجند ، حيث كانت توزع على مستحقيها تحت إشرافه المباشر في الديوان العالى ، وبموجب دفتر يعرف باسم « دفتر المقابلة » ( مقابلة دفترى ) ، ثم ترسل صورة من هذا الدفتر موقعة ومصدقة من أمير الأمراء إلى مركز الدولة (٨٨).

وقد كان لأمير أمراء مصر صلاحيات تعيين وعزل كافة منسوبى الإدارة فى الأيالة عدا منصبى الدفتر دار والقاضى اللذان كانا يعينان من قبل الإدارة المركزية دون الرجوع إلى باشا مصر فى ذلك ، إلا أن أى قرار بالتعيين والعزل يصدر عن الدفت ردار أو القاضى كان لابد وأن يعرض أولاً على أمير الأمراء لإقراره والتصديق عليه ، لقد أعطى قانون نامه مصر أمير الأمراء الحق فى محاكمة

الكشاف ومشايخ العربان الذين يرفعون راية العصيان ، أو يظهرون تقصيراً يؤدى إلى الضرر بالمال الميرى ، فى الحكم عليهم بالإعدام ، ثم يعرض الأمر بعد ذلك بالتفصيل على الأستانة ، حيث يرشح أمير الأمراء شخص كفئ آخر ليحل محل المحكوم عليه أو المعزول ، فتصدر براء التعيين من مركز الدولة (٨٩) . وكان أمير الأمراء يسحب أمانات من يثبت إهمالهم وتهاونهم فى المال الميرى ، حيث يقوم ناظر الأموال بترشيح آخرين لهذه الوظائف حتى يصدق عليها أمير الأمراء . أما الأمانات الهامة مثل : أمانة الأنبار العامرة ، أمانة الضربخانة ، أمانة البهار ، وأمانة ميناء جدة ، فكان يُعين عليها أشخاص أمناء من قبل الأستانة مباشرة ، ولا دخل لأمير الأمراء في تعيين هؤلاء الأمناء (١٠) .

وفي آواخر القرن ١٠هـ / ٢٦م ، بدأت توجه وظائف الدولة في الأيالة لغير المؤهلين ، وذلك بطرق ملتوية وغير مشروعة ، حتى آلت أحوال الأيالة إلى الاضطراب ؛ ومنذ ذلك الحين ، بدأت الأوامر تصدر لأمير أمراء مصر توصيه الاضطراب ؛ ومنذ ذلك الحين أبعد التحقق من مدى كفاءة الأشخاص المرشحين بعدم إجراء تعيينات جديدة إلا بعد التحقق من مدى كفاءة الأشخاص المرشحين لهذه الوظائف ، حتى تستقيم شئون الأيالة على النحو المطلوب(١٩)، ومرة أخرى ترد الأوامر من الأستانة بعزل الأشخاص المعينين في وظائف مالية بطريق الشفاعة(٢٠) ، ثم توصى الأوامر بعدم تمكين من ليسوا على دراية واستقامة وأمانة من تولية هذه الوظائف ، حتى لوكانوا يحملون براءات سلطانية(٢٠) . أما بالنسبة لتعيين وعزل الأمراء السناجق ، فقد جرى العرف ، منذ دخول مصر تحت الحكم العثماني على تعيينهم بعرض أمير الأمير الأشخاص المرشحين على الأستانة أولاً ثم ترد بعد ذلك براءات تعيينهم . ولكن منذ أواخر القرن ١٠هـ / ٢ م ، كان بعض الأشخاص يتجاوزون أمير الأمراء ويعرضون رغبتهم هذه على الأسـتانة مـباشـرة ، ممّا أدّى لاضطراب الأحـوال في الأيالة وزيادة عـدد هؤلاء الأمراء زيادة كبيرة(٤٩) . .

#### ديوان مصر العالى :

كان أمير أمراء مصر ينظر في جميع شئون الأيالة في 1 الديوان العالى 1 . وهذا الديوان ، هو ديوان السلطان الغوري الذي أقيم في مكان مرتفع ، ويتسع لحوالي خمسة آلاف شخص ، أما الأعياد ، فكان وزير مصر يعقد مجلسه في

ديوان السلطان قايتباى فى القلعة ( $^{0}$ ). وقبل صدور قانون نامه مصر ، لم تكن الأيام التى يعقد فيها هذا الديوان محدّدة ، حيث صرح قانون نامه مصر بأنه على أمير الأمراء أن يعقد الديوان أربعة أيام فى الأسبوع دون تحديد هذه الأيام ( $^{1}$ ). إلا أن أولياً جلبى يذكر فى كتابه  $^{1}$  سياحتنامه  $^{1}$  ، أن الديوان العالى كان يعقد خمسة مرات فى الأسبوع ، وذلك خلال القرن ( $^{1}$  )  $^{1}$  ولما ثبت أن الديوان الهمايونى بالأستانة ، كان يعقد أحياناً أربعة أيام وأحياناً أخرى خمسة أيام أسبوعياً ( $^{1}$ ) ، فإنه من المحتمل جداً أن يكون ديوان مصر العالى أيضاً كان يعقد أربعة أو خمسة أيام فى الأسبوع عند الضرورة .

وقد أكد قانون نامه مصر على عقد الديوان في حضرة أمير الأمراء ، بحيث كان لا يتخلف عن رياسته لهذا الديوان بدون عذر شرعي(٩٩) . وفي حالة تغيب أمير الأمراء ، كان ينيب عنه في ذلك و الكتخدا ٤ . وكان يحضر هذا الديوان ، ممثلون من جميع مؤسسات الأيالة ، ومعاونوا أمير الأمراء الذين كانوا يقومون بإدارة أعمال الديوان ، وتنفيذ القرارات التي انتهى إليها في أنحاء الأيالة المختلفة ، مثل الكتخدا ، والأمراء السناجق المحافظين ، واغوات وجاويشية البلوكات العسكرية وكتخدا الجاويشية ، والأمراء المتقاعدين(١٠٠) ، وذلك بالإضافة إلى قاضي مصر والدفتردار ، والروزنامجي ، والمحاسبة جي(١٠٠) ، وأفندي الديوان ، ورئيس المترجمين ، وكتاب الأقلام الديوانية المختلفة(٢٠٠) . وهكذا ، كانت تناقش أولاً المسائل الهامة والعاجلة في الديوان ، أما المسائل القضائية الفرعية فكانت تحول إلى مجلس القاضي ، والأمور المالية اليومية إلى ديوان الدفتردار .

وكما كان أمير أمراء مصر يباشر كافة أمور الأيالة في الديوان العالى ، كان أيضاً يبلغ أوامر السلطنة التي كانت ترد من مركز الدولة للمعنيين بالأمر في هذا الديوان ، ويناقشها مع منسوبي الديوان ، ويصدر أوامره لتنفيذها على النحو المطلوب(١٠٤) . ومن ناحية أخرى ، كان وزير مصر يقوم بتحرير تقرير تفصيلي دوري للأستانة رداً على إستفساراتها ، حيث كان يتعرض في تقريره هذا لأحوال الأمراء السناجق والكشاف ومشايخ العربان والفرق العسكرية ، وأحوال الأيالة بصفة عامة ، مبيناً إلى أي حد استطاع مساعدة هيئته الإدارية في تنفيذ الأوامر السلطانية على النحو المطلوب(١٠٥) . ومن الأمور الهامة التي كان تنفيذ الأوامر السلطانية على النحو المطلوب(١٠٥) . ومن الأمور الهامة التي كان

أمير الأمراء يهتم بعرضها على السلطان ، فيضان نهر النيل ، وذلك لما كان له من تأثير مباشر على كافة أحوال الأيالة ، ويالخاصة الاقتصادية منها ، وما يتعلق بخزينة مصر الإرسالية . ويين التقرير الذي أرسله أمير أمراء مصر على باشا (٩٥٦ - ٩٩٦ه - ) إلى الأستانة ، هذا المعنى ، حيث جاء فيه : ٤ .. إن النيل لم يفيض كفيضائه في السنوات الاولى ، فيسبب إنخفاض جريانه هذا العام ، أصبحت بعض الأراضي شراقي غير صالحة للزراعة ، ليحفظ الله تعالى حضرة السلطان ، .. فإن كل سنة لا تماثل السنة السابقة عليها في الفيضان ، والأمل ، السلطان ، .. فإن كل سنة لا تماثل السنة السابقة عليها في الفيضان ، والأمل ، وأن تزداد الأرض المزروعة ، والعام القادم يكون أرتفاع النيل أرتفاعا كاملاً ، وتعم عندئذ ، الزراعة الأرض كلها » (\*) .

ومن ناحية أخرى ، كثيراً ما كان إداريو الأيالة والأهالى يبعثون هذه التقارير وتلك الشكاوى إلى الأستانة ، سواء كان ذلك علانية أو خفية (١٠٦) ، حيث كانت الدولة تبحث هذه التقارير وتلك الشكاوى المرسلة في حق أمير أمراء مصر في الديوان الهمايوني ؛ وإثر ذلك كانت تسرع في إرسال أمراء معتمدين وجاوشية أمناء للتفتيش على أحوال الأيالة بحسب ما جاء في هذا التقارير .

لم يحصر أمير أمراء مصر اهتمامه فى توطيد حالة الاستقرار والهدوء فى الأيالة ، والإشراف على تنفيذ هيئته الإدارية والعسكرية لكافة المهام المكلفة بها دون تقصير ، ولكنه كان مسئول أيضاً عن تنفيذ اتفاقيات الدولة التجارية والسياسية مع العالم الخارجى فى منطقته الإدارية التى كان يقوم بالإشراف على عليها ، وأيضاً توفير زخائر واحتياجات الحرمين الشريفين والإشراف على إدارتها وتأمين الاحتياجات العسكرية والإقتصادية والمالية لأيالات المنطقة القريبة من مصر مثل الحبشة واليمن وطرابس غرب والشام .

<sup>(\*)</sup> دنیل ... أولکه سنه لرده کاریکی کبی کلمیوب ، نوعاً قلیل جاری أو لمغله ، ولاتیك بعض یرلری شراقی واقع أو لمشدر . بادشاه عالمیناه حضر لدی صاغ أولسون ، هر سنه بریرینه معادل أولز . أمید درکه بعض یرلر معمور آبادان أولوب ، زراعتلری زیاده جه أولمق سببیله مال میری ده نقصان مشاهده أولمینجه ، إنشا الله سنه آتیه مملکت ارتفاع کامل أوزره شامل زراعت أولنه .. ، : أرشیف طوب قابو سرای ، أوراق رقم ۲/۲۲۸۶ .

لقد اعتادت النظم العسكرية العثمانية على إنه عند خروج حملة عسكرية يقودها السلطان أو نائبه المطلق ( الصدر الاعظم ) ، كان ينضم الى هذه الحملة قوات من مختلف ولايات الدولة بحسب الأعداد المطلوبة من كل وال ، بحيث كانت تخرج كل فرقة منها تحت قيادة أمير أمراء المنطقة التابعة لها شخصياً . ولما كان أمير أمراء مصر مكلف بالقيام بكل هذه المستوليات سواء في مصر نفسها أو في المنطقة المحيطة بها ، فقد أُعفي في أحيان كثيرة من الاشتراك في الحملات التي كانت تقوم بها الدولة . وذلك إنه على أثر خروج الدولة في حملة مموهاج ٤ صوب المجر ، صدرت الأوامر بإشتراك أمير أمراء مصر سليمان باشا ( ٩٣١ - ٩٤١هـ ) فيها . فقام أحد أمراء مصر المحافظين ويدعى حاتم بك بتقديم عرضاً عاجلاً للأستانة يبيّن فيه ،عدم إمكانية اشتراك سليمان باشا في هذه الحملة بسبب ما يقوم به من أمور هامة للدولة في الأيالة والمنطقة . وعندئذ صدر الأمر بإعفاء الباشا المذكور من الضروج إلى « موهاج ١٠٧) . ومنذ ذلك الحين ، أصبح عدم خروج أمير أمراء مصر في حملات الدولة عادة متعارف عليها ، مخالفة بذلك النظم العثمانية التي كان معمول بها آنذاك . ولكن ، إذا كانت حملات الدولة موجهة إلى تلك المناطق التي كان يشرف عليها أمير أمراء مصر في الشبرق ، كان خروجه على رأس هذه الحملة واحدة من أهم المهام التي كانت الدولة تكلفه بها في المنطقة . وعندئذ يكون على أمير أمراء مصر تعيين نائباً عنه في مصر حتى يقوم بمباشرة مهام الدولة في الأيالة والمنطقة وعدم تعطيلها . وقد تم ذلك عندما صدرت الأوامر السلطانية بتوجه خادم سليمان باشا ( ٩٣١ ـ ٩٤١هـ ) على رأس حملة الهند ، فحل محله في ادارة شئون ايالة مصر خسرو باشا ( ٩٤١ ـ ٩٤٣هـ ) الذي توجه لمصر لتنفيذ هذه المهمة (١٠٨) . وعندما تقرر تعيين سنان باشا ( ٩٧٥ ـ ٩٧٧هـ ) سرداراً على حملة اليمن ، وجهت مسئولياته إلى إسكندر باشا ( ٩٧٧ - ٩٧٨هـ ) ، حيث أعيد كل من سليمان باشا وسنان باشا إلى مصر مرة أخرى عقب عودتهما من هاتين الحملتين الشرقيتين(١٠٩) . فكانت حماية الأيالة والمنطقة من الأخطار الخارجية ، وتنفيذ أوامر الدولة وأخذ التدابير الازمة لذلك ، وإرسال الفرق العسكرية المجهّزة إلى الحملات تحت قيادة أمراء أكفاء ، وتوفير المهمات الضرورية لهؤلاء الجند ولمركز الدولة ، من مسئوليات أمير أمراء مصر العسكرية التي كان يقوم بها أثناء وجوده بمصر .

لقد كان لإستعدادات أمير أمراء مصر الذاتية ولقدرات الشخصية دور عظيم في قيامه بمسئولياته الكبيرة في الأيالة بنجاح ودون تصادم وتعارض فيما بينها، حيث كانت هذه الإستعدادات وتلك القدرات تنعكس على مدى إصابته في اختيار بطانته التي تعينه على القيام بمسئولياته الإدارية والعسكرية الجسمية في الأيالة والمنطقة ، ورعايته للأمراء السناجق والجند وللكشاف ولمشايخ العربان ولكافة رعايا الأيالة ، والتزامه السياسة الشرعية المتوازنة بين هذه العناصر المختلفة وبين مؤسسات الأيالة وتنفيذه لأوامر الدولة الشرعية على أكمل وجه وأنسبه ، وتوفيره حالة من الإستقرار في أنحاء الأيالة خلال فترة ولايته ، وتحقيق كل هذا ، كان من عوامل نجاح أمير أمراء مصر في إدارة أمور الأيالة . وإذا كانت كل هذه المهام قد نُفذت بكل أمانة في فترة استقرار الأيالة ، إلا أن حالة الاضطراب التي عمت أنحاء الدولة خلال أواخر القرن ١٠/١٠م ، انعكس تأثيرها بجلاء على مدى التزام أمير أمراء مصر بالقيام بمسئولياته كاملة وعلى النحو المطلوب .

لقد كان إيفاء أمير أمراء مصر بكافة وظائفه في الأيالة ، ينعكس آخر العام المالى على وارداتها انعكاساً مباشراً . ولما كانت أيالة مصر من ولايات الساليانة في الدولة ، فقد كان على أمير أمراتها إرسال فائض دخل الأيالة ، بعد تسديد ما عليها من مصروفات والتزامات مالية ، إرساله على صورة خزينة إرسالية إلى الأستانة كل عام . ولذلك ، كانت حماية دخل الخزينة الأرسالية التى تعتبر المورد الاحتياطي لخزينة الدولة ، والمصروف الخاص بالسلطان نفسه ، وتحصيلها بشكل منتظم وإرسالها إلى إستانبول كل عام ، من أهم مهام أمير أمراء مصر على الاطلاق . وهكذا ، حرصت الدولة على تكليف من يوصفون بالكفاءة والحكمة من رجال الدولة الخواص بالقيام على شئون إدارة مصر ويالخاصة المالية منها . ويبين الحكم المرسل لأمير أمراء مصر محمد باشا بتاريخ ٢٤ شوال السلطاني ، ونظراً لاعتمادي السلطاني ، بعد الله عني ضفات في حرمي واستقامتك وحسن تدبيرك ، وجدك وسعيك الحثيث لتحصيل المال الميري ، فقد وأليت على ديار مصر ، وأرسلت إليها . والآن ، صدر فرماني العالي الشأن مع خطي الهمايوني المقسرية بالتسعادة ، بتحصيل المفرينة المصرية بالتمام ،



مشهد يبين كيفية قراءة الأوامر السلطانية بين أهل الديوان وفى حضرة أمير أمراء مصر بين رجال الأوجاقات العسكرية ( وقائع على باشا ، ورق  $\Gamma$   $\gamma$ )

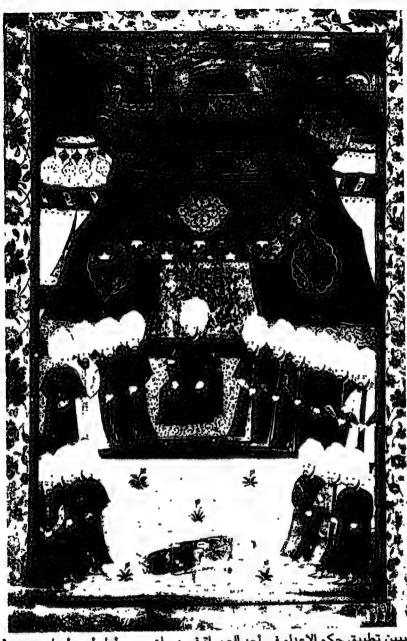

ميناتور يبين تطبيق حكم الإعدام في أحد العصاة في ديوان مصر أمام أمير أمراء مصر وأعضاء الديوان العالى ( كلامي : وقائع على باشا ، مخطوط تركى بمكتبة خالد أفندي باستانبول رقم ٦١٢ ، ورق ١٢٥)

مرم/وزده عمل الخط آصّاره سن بلورق

المنافع بنوا فافاله مراهد المام المالية والمالية المالية المالية المالية مِحْوَدُونُ وَوَلِيمُ وَمِنْهِ مِمْ كُلُونِهِ الْمُعْلِمُونِهِ وَفَهِيمُ الْمُعْلِمُ وَلَمْ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِيمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلْمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ ا وونسنو بداروزة لاجتم وخلفاؤه موقاته فالمركب المجاثي لدون ودرون والمعر لعلاف ودخط والت بن دائمة المالم بود درو الم مع صصوف و بن على المراه الدون الدون الله و و درو المالية ا فلا والما والما المناون المناو وضاحه كالماء بشطهمه معرضبرا وكواكون كأفض المذبينى وبلي المطبري ويبي ميكتمن لعا وي : مُذكرُونِهِ وَفِهِ كَلِيدَ مُكَافِدِ بِهُ كَلِيمِ مِنْعَلِيدِهُ قلعه (ميرو لرماني وبندية فرير وفرك كم الالادة لنه ورود المراجع المروض المناف للفاء المناف المناف والمرض المرض المراجع المحاد وردوا لان فيه وعين وجله لين كم ولانه على أو يون المرين له دِن فين المان الله الله والله المان و المان المرين المر ئة الموفكية الدومين ويسب وافرنسف الدون وتوفو منظر ومروده المساني ونده لايمال المعادث العاردة العام railed the of the constitution of the interior the the mannies فنعاونها وببخط فنساسه رفويغو بإيمار والمارة والمراكن والمركن والمركن والمركن والمركن والمركن والمراكن والمراكن والمركن والمركن والمركن والمركن والمرك ie will with the state of the state of the state of the ما دُونِ عَرِضُ مِن وَقِلْ وَمِلْفِينِ مَا وَ فَا فَالَا إِن الْمِلْوَلُونِ مِن الْمَا مِن الْمَا فَلَا فَا فَ مَا وَمِنْ عَرِضُ مِنْ وَمِلْ وَمِلْفِينِ مَا وَقَالَ إِنْ الْمِلْوَلُونِ لِمِلْفِلُ مِن الْمِنْ الْمِلْوَلِي مِنْ الْمَانَ وَلَا لِمِنْ مِنْ اللَّهِ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ لِمِنْ اللَّهِ فَا الموسنة والمعالمة والمعالمة المعالمة المواقع المعالية الم fundation by a service of the contraction of the service in cancing the putition with the constitution of the constitution

فرمان صدر عن السلطان إلى أمير أمراء مصر محمد بأشا عام ١٠٥٦ (أرشيف طوب قابوسراى ـ أوراق ٥٥٨١)

مد، نك ادى والم**وصل**ة in the si مَعْ وقروا و دعاد سائف سنة ا بالمراف والمفافق والمرافع والمدموم والموادور عهد فريام. أن فلرق بوديه القام مسينه بعدان عرب عد عالم ورود المواقع عقابيدة تزيد يرى سالم بك ونفق سال ماحتدى ولارس فداومل مرافقة منابطة والقراوا ويؤاجه جادوها شااءانا بالأبا فزون علار درجيسا سفذيق سيافصوا وآن عولها وحافره اونؤو وعرينيه عام يجنق ومليع يناه في والمآبأ مان ما معلى المرابع والمرابع وا الذاليجة بتوفردون ويوال والباع المائعة في المائعة الموادون المائعة مظميها ذازل كالملحادروا توس دى شعلبود بكيره ونبريج حاسطة أأيا ومقومه تتماع اولوبي المباذن كالماءذى وتعصري بويسي ويتعييع الميان فطقع ملقبه أباءنان عاءان بالبوايل ومعتبق ليسر يحتون يكير جيديك المساري كالنارض شيروارا ووطائع وماري والمتاري المعاملية بيت المراد والمرادب والمعاملة مادلية المراد والمراجعة المراد والمدود وأرد لل المراجعة المراد والمراجعة المراجعة ال الزنام والدرود والمجان معوية والمخالفة المراد والمساول والمالية والمالية المالية الما المبعود وشورك وزيغ بالمعين المؤول المعان المعان المعان المعان المعان المعانية المعان interior sometry and was

صورة عرض موجه من أمير أمراء مصر عبد الرحمن باشا إلى السلطان عام ١٠٦٢ هـ ( أرشيف طويقابوسراى ، أوراق رقم ٢/٢٨٣ )

وإرسالها فى وقتها وزمانها على نحدو ما كان يحدث فى زمن الآباء والأجداد .. »(\*) .

ويناء على ما تقدم ، يتبين لنا أن نجاح أمير أمراء مصر في إدارته للايالة ، كان يقاس بمدى زيادة أو نقصان دخل الأيالة ، وبالتالي الخزينة الإرسالية . ولذا، يجدر بنا أن نتعرض هنا لهذه الخزينة وطبيعتها وأهميتها في ميزانية الدولة العامة .

### خزينة مصر الإرسالية :

كنا قد ذكرنا آنفاً ان أمير أمراء مصر ، خلال المرحلة الإنتقالية من الإدارة العثمانية للايالة ، كان يقوم بإرسال بعض الهدايا القيمة إلى الأستانة في مختلف المناسبات ، وأن هذه الهدايا أصبحت فيما بعد ترسل بشكل دوري على أنها جزء عينيًا للخزينة الإرسالية المصرية . وعقب تنظيم الوزير الأعظم إبراهيم باشا للإدارة العثمانية في مصر ، تقرر إرسال بقايا دخل مصر السنوي إلى الأستانة كل عام ، وذلك بعد سداد مصاريف مهمات واحتياجات الدولة وأيالة مصر والحرمين ، حيث عرفت هذه البقايا باسم و خزينة مصر الإرسالية ، وأعتباراً من العام الثالث لولاية سليمان باشا على مصر ( ١١ ربيع الأول ٩٣٣ هـ ) ، وأخذ عملية إرسال هذه الخزينة سنوياً تشكل العادة والعرف والقانون .

كان الوزير الأعظم إبراهيم اشا قد اصطحب عند عودته لاستانبول ، جانم الحمزاوى الملوكي الذي عمل كتخدا لخاير بك . ثم أحسن عليه بدفتردارية مصر بعد ذلك ، وهناك عينه السلطان سليمان القانوني دفتردار مرة أخرى ، حيث أمر بتأدية علوفات العسكر وساليانات الأمراء ومرتبات موظفي الدولة أولاً ، وأن يعدل بين الرعية ولا يظلم أحد منهم ، وأن يمنع حدوث البدع ، وأن يسهل الحياة الكريمة للرعايا ، وأن يرسل الزيادة ، أيًا كانت إلى الأستانة بعد أداء كافة

<sup>(\*) 1 ..</sup> سن حرم هما يونمده نشو ونما بولوب ، صداقت واستقامته ، وحسن تدبيرينه ، ومال ميرى تحصلينه مجد وساعى أولدوغنه هما يونم أولغله ، سن ديار مصره وإلى أولوب كوند رلمسندر . ايمدى ، مصر خزينه سى آبا واجدادك زمانلرنده أولدغى أوزره ، بالتمام أخذ ايدوب ، وقت وزمانى أيلة إرسال ايتمك بابنده خط همايون سعادت مقرونملة فرمان عالى شانم صادر أولوب ... 2 : دفتر المهمة رقم ٧٠، ص ٢٥٢/ شوال ١٠١٢ هـ .

مصاريف الأيالة الأخرى ، ويعد عودة الحمزاوى إلى مصر بدأ مباشرة هذه الوظائف بكل أمانة واستقامة ، الأمر الذى مكنه من أرسال ما مقداره ثمانى أحمال ذهبية إلى الأستانة كفائض عن الميزانية (١١٠) . وإذا كان إبراهيم باشا قد أمر بإجراء مساحة جديدة لجميع أراضى مصر في عام ٩٣١ هـ أثر اصلاحاته التي قام بها (١١١) ، ووضعه لقانون نامه مصر ، إلا أن خراج أراضى مصر كان لا يزال يُصصل بمقتضى « دفاتر الارتفاع » المملوكية القديمة ، ولكن . نظرا للحريق الذي شب في مخازن دفاتر القلعة وراح ضحيته معظم دفاتر المالية الموجودة في ديوان مصر ، ذلك أثناء فترة ولاية سليمان باشا ( ٩٣١ ـ ١٤١ هـ) فقد اضطر الباشا المذكور للإسراع في تنفيذ أوامر الوزير الأعظم السابقة بعمل دفاتر مساحة جديدة لأراضي مصر .

وقد تم تحرير هذه المساحة الجديدة في الدفاتر عام ٩٣٣ هـ ، حيث عرفت هذه الدفاتر باسم د دفاتر التربيع ومنذ ذلك الحين بدأ العمل بمقتضى هذه الدفاتر (١١٢) . وكانت دفاتر التربيع هذه تبين مقدار الفدادين ـ كان الفدان في أواخر العصر المملوكي يساوي ( ٦٠٣٤ متر مربع) التي تحويها قرى مصر ، ومقدار الأراضي التي تروى وفقًا للإرتفاع الطبيعي للنيل ، أو إنخفاضه عن ذلك المعدل ، وإلى أي حد تكون هذه الأراضي مثمرة في كلتا الحالتين (١١٣) .

وكان أهم ما يقوم به أمير أمراء مصر المعين حديثا عند وصوله لأيالته التفتيش على محاسبة سلفه بموجب نظام الأيالة الجديد المعروف باسم و نظام الساليانه واعتماده على دفاتر المساحة العثمانية المعروفة باسم و الترابيع ، وعلى دفاتر محاسبة الأيالة وذلك في ديوان مصر العالى ، حتى يتمكن من ضبط أموال الخزانة الإرسالية (١١٤) . وعلى أثر ظهور أي نقصان في أموال الإرسالية كان أمير الأمراء الجديد يسرع بعرض الأمر بالتقصيل على مركز الدولة ، وعندئذ كانت الدولة تنتخب هيئة أمناء من أعضاء الديوان الهمايوني للقيام بعملية التفتيش على أموال الدولة الميرية بالأيالة في عهد أمير الأمراء السابق ، معتمدين في ذلك على دفاتر الروزنامة والحاسبة المركزية الموجودة لديهم .

وكانت هذه الهيئة تباشر مسئولياتها في أحيان كثيرة ، في أحد جوامع القاهرة حيث كانت عملية التفتيش تجرى تحت إشراف كتخدا الباشا ، والقاضي

ووكيل الباشا الذى كان عادة ما ينتخب من بين أمراء الأيالة ، وبحضور جميع أرباب المناصب بمصر ومشايخ العربان والملتزمين والأمناء (١١٥) . وكان أول إجراء تقوم به هذه الهيئة في هذا المجلس حصر الديون التي خرجت من الأموال الميرية بمعرفة والى مصر السابق ومباشريه ، وتعمل على تحصيلها ، بحيث تظهر بقايا الأموال الميرية المفقودة ، ويتبين في ذمة أي شخص موجودة هذه البقايا ، ولأي فترة من فترات الولاة تعود ، وعن أي محصول بقيت ؟ وتعرض كل هذه النتائج بالتفصيل على إدارة الدولة المركزية بالأستانة (١١٦) .

وخلال النصف الثانى من القرن ١٠هـ / ١٦م، أصبحت عملية التفتيش على أموال الأيالة عند كل تعيين جديد أمر مطرد، نتيجة اضطراب الأحوال في الأيالة، وضياع المال الميرى، وبالتالى الخزينة الإرسالية، حيث غدا ولاة مصر يكلفون بصفة أساسية بالتفتيش على المال الميرى في الأيالة. فعلى أثر تعيين إبراهيم باشا (٩٩١ - ٩٩١هـ)، وبمجرد وصوله إلى القاهرة قام بالكشف على محاسبة حسن باشا (٩٨٨ - ٩٩١هـ)، حيث حرّر دفتراً بالأموال الميرية التي ثبت أنها موجودة في ذمّة الباشا المذكور، وأرسله إلى الأستانة(١١٧). وعندما عرل سنان باشا (٩٩١ - ٩٩٩هـ)، قام خلفه أويس باشا (٩٩٥ - ٩٩٨ هـ) بالتفتيش على محاسبة الأول، حيث وجد في ذمّته ما يقدر بـ (١٠٤٠٠٠٠)، فالمناخ ذمّته ما يقدر بـ (١٠٤٠٠٠).

وهكذا ، يكون حصر أموال الخرينة الإرسالية وضبط محاسبتها ، أول ما كان يسال عنه أمير الأمراء عند تسليمه مقاليد الإدارة بالبلاد إلى خلفه ، وأول ما يحاسب عليه أمام الديوان الهمايوني سواء في مصر أو في مركر الدولة بالأستانة .

لقد كانت معاملات أيالة مصر المالية تجرى ، بحسب الأعراف القديمة ، طبقاً للتقويم القبطى الذي كان اليوم الأول منه يوافق ١١ يوليو ، ويبدأ بشهر ( توت ) القبطى . ولذا كانت تسمّى السنة المالية في أيالة مصر باسم ( السنة التوتية ) أو السنة الكاملة ) . وهذه السنة كانت تحتوى على ٣٦٥ يوماً وستة ساعات . أما التقويم القمرى الهجرى ، فكان يستخدم في أمور الدولة المتعلقة بتحصيل

الجزية ، وشئون الحرمين الشريفين المالية ، ومرتبات الأمراء والجند وغيرها . ولذا حرصت الإدارة المركزية على عدم خلط الخزينة الجديدة بالخزينة القديمة ، وجعل شهر توت القبطى هو الحدّ الفاصل لمحاسبة الخزينتين(١١٩) .

وكان إداريو الأيالة في بداية هذه السنة المالية ، يقومون بتحصيل الضرائب والبقايا والديون المستحقة للخزينة حتى يمكن إكمال أموال الخزينة الإرسالية . وكان يؤتى بهذه المحصولات التى حصلها العمال ومباشرى الأموال إلى مجلس الدفتردار وأمين الشهر ، حى يتم تسليمها للخزينة ، فيقومون بأداء دخل الدولة الميرى الملتزمين به دون نقصان . وفي حالة ظهور بعض النقص في هذه الأموال ، كانت تُحصل من أملاك هؤلاء المباشرين ؛ وإن لم تكفى هذه الأموال السداد هذا النقص ، كانت تؤخذ من كفلائهم . وكان العمال يتعرضون لضغوط شديدة لإظهار أموالهم المضبأة ، وذلك في حالة عدم وفاء هذا كله بسداد هذا العجز . وبعد إتمام تحصيل الأموال على هذا النحو ، كانت تسلم للخزينة بدفاترها المفصلة (١٢٠) . وخلال النصف الثاني من القرن ١٠ه / ١٦م ، أصبح تحصيل الأموال الميرية الموجودة في عهدة المباشرين والعمال ، أمراً في غاية الصعوية ، وذلك بسبب انحراف هذه الفئة وعدم أمانتها ، الأمر الذي أدى بالتالي تصدر الأوامر بعدم توجيه المقاطعات والالتزامات للفقراء أو لمن ليس لديه كفيل تصدر الأوامر بعدم توجيه المقاطعات والالتزامات للفقراء أو لمن ليس لديه كفيل قادر (١٢١).

وكما كان تحصيل الأموال الميرية الموجودة فى ذمة المباشرين عن الأعوام المالية السابقة باهتمام عظيم لإخراج الخرينة الإرسالية فى موعدها ودون نقصان، كانت ديون إداريى الأيالة ذات المهل المحددة، والقروض التى كان أمراء الأمراء اليمن والحبشة يحصلون عليها بموجب سندات تبين ذلك من الخزينة المصرية، كانت تُحصّل أيضاً دون تقصير وفى موعدها المحدد (١٢٢).

وكما سيتضح لنا ، أن الخرينة الإرسالية كان قد حدد مقدارها ، واستقر خلال النصف الأول من القرن ١٠هـ/ ١٦م ، حيث أصبح إرسالها للأستانة دون هذا القدر أو متأخرة عن موعدها المعتاد ، من مظاهر إضفاق أمير أمراء مصر وإدارته . وعندئذ ، كانت الدولة تأخذ إجراءاتها للتفتيش على محاسبة الأيالة ،

حيث يستفهم أولاً عن سبب هذا التقصير ، أهو نتيجة المواجب والعلوفات ، أم من الإخراجات ، أم من المصروفات ؟ وهكذا ، كان دفتردار مصريقوم بجمع أصحاب المقاطعات بالأيالة ، وكتبة الروزنامة ، والهيئة المُكلفة بنقل هذه الخزينة إلى الأستانة ، وذلك للتحقق من سبب هذا النقص ، فيقوم بصحبة هيئته الديوانية بمقابلة دفاتر مفردات الخزينة الإرسالية مع الدفاتر المحفوظة في ديوان مصر ، ومن ثم كانت تعرض النتائج التي تتوصل إليها هذه الهيئة على الديوان الهمايوني بالأستانة (١٢٣) .

ومنذ النصف الثانى من القرن ١٠هـ / ١٦م ، وعلى أثر اضطراب الإدارة العثمانية فى مصر ، سعى أمراء أمراء الأيالة لإكمال الخزينة الإرسالية حتى تبلغ المقدار المعتاد إرساله ، إكمالها إما بالإقتراض من واردات الأوقاف أو من تجار مصر الكبار ، أو حتى بتأخير علوفات الجند ، وذلك تفادياً لمسائلة مركز الدولة عن هذا النقصان ، الأمر الذي أدى في النهاية لتفاقم الأزمة المالية في الأيالة .

وعلى أثر اغتيال أمير أمراء مصر محمود باشا ( ٩٧٣ ـ ٩٧٥ هـ ) ، سعى الدفتردار كتخدا أمير الأمراء للحصول على قرض يبلغ ٢٠٠٠ ذهبية من أوقاف داوود باشا و ١٣٠٤ ذهبية من أوقاف حاجى كتخدا حتى يتيسر له إكمال الخزينة الإرسالية التى يلزم إرسالها في موعدها (١٢٤). ومن ناحية أخرى ، فقد أدى تأخير علوفات الجند لإكمال أموال الخزينة الإرسالية في عهد أويس باشا ( ١٩٠٥ ـ ٩٩٨ هـ ) ، ادى لتدخل طائفة العسكر في شئون إدارة الأيالة ، وقتلهم لأعضاء الديوان ، بل وتعديهم على بعض الولاة (١٢٠)، كما اضطر أمير أمراء مصر قورد باشا ( ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ هـ ) لإقتراض مبلغ ٢٠٠،٠٠٠ ذهبية من تجار القاهرة ، وتأخير قسطين من مواجب الجند، حتى يتمكن من توفير ٢٠٠٠٠٠ ذهبية جند الأيالة قتل محمد باشا ( ١٠٠٤ ـ ١٠٠٠ هـ ) نفسه (١٢٧) . الأمر الذي أدى لمحاولة جند الأيالة قتل محمد باشا ( ١٠٠٤ ـ ١٠٠٠ هـ ) نفسه (١٢٧) .

وفى هذه الفترة ، كانت الدولة العثمانية تعانى من أزمة مالية عظيمة ، مما أدى إلى شدّة احتياجها لخزينة مصر الإرسالية التى كانت تمثل الاحتياطى المالى لمركز الدولة ، وتحوذ على أهمية خاصة في ميزانية الدولة العامة . وهكذا ، صدرت الأوامر بعدم التصديق على تعيين أمراء أو عساكر جدد في الوظائف المحلولة بالأيالة ، أو حتى ترقية أحد من أصحاب المناصب ، وذلك للوصول

بالضرينة الإرسالية الى المقدار المعتداد إرساله إلى الاستانة سنوياً. وكانت ساليانات الأمراء وعلوفات ومواجب الجند في مصر ، في أواخر القرن ( ١٠هـ / ٢١م) ، كانت قد تضاعفت لمسايرة احتياجاتهم المتزايدة ، والأسعار المرتفعة لهذه الاحتياجات ، وفي نفس الوقت ، كانت الدولة ، هي الأخرى تطلب من ولاتها في مصر زيادة مقدار الخزينة الإرسالية كل عام ، والحد من تعيينات الجند من ذوى المرتبات ، والتصديق فقط على التعيينات التي لا تزيد علوفاتها عن علوفات الوظائف المحلولة أي الشاغرة (١٢٨) . حتى إن الإدارة المركزية اضطرت لإصدار الأمر بعدم اعتبار براءات التعيين الجديدة التي ترد من الأستانة نفسها ، وتوصى بالعمل بالأنفع للخزينة الميرية ، وقد فصل هذا المعنى في الأمر الموجه لأمير أمراء مصر حسن باشا ( ٩٨٨ ـ ٩٩١هـ ) ، والمؤرخ بتاريخ ١٠ رمضان ٩٨٩هـ، حيث يقول فيه :

1.. انه تقرر بعد ذلك ، عدم توجيه رتبة سنجق جديدة ، أو بالبدل في مصر، ما لم توجد رتبة سنجق قديمة محلولة . وعدم منح ترقيات للأمراء السناجق أو لمن يتقلدون وظائف تتقاضى علوفات من الخزينة المصرية ، وعندما تمنح رتبة سنجق لأحد أمراء السناجق المستحقين للزيادة ، في حين أن بدله الذي سيحل هو محله اقل ساليانه منه ، فلا يجوز إكمال هذا النقصان من الخزينة ، ولكن يحل منصب ذا ساليانه أعلى ويوجه هذا المنصب إلى ذلك الأمير الذي يتقاضى ساليانه أقل مما يستحق ، ويوجه سنجقه إلى شخص آخر مستحق له . ... ، ولتكمّل الخزينة المصريسة ، لتُرسسل إلى خزينتي العامرة في موسمها ودون نقصان .. ، (\*) ومن ناحية أخرى ، فقد صدرت الأوامر من الآسانه بقطع ساليانات الأمناء والكشاف الذي كانوا يتصرفون في سناجق بالأيالة ، وذلك ساليانات الأمناء والكشاف الذي كانوا يتصرفون في سناجق بالأيالة ، وذلك

<sup>(\*)</sup> د. من بعد قدیم سنجق لردن بری محلول أولمینجه ، ابتدادن ویا تبدیل طریقیلة مصرده سنجق توجیه أولنمیوب ، وسنجق بكلرینه وعلوفه أیلة دیرلك تصرف ایدنلره خزینه دن ترقی ویریلمیوب ، زیاده یه مستحق أولان سنجق بدلندن نقصان أوزره ، سنجق ویرلدكده نقصانی خزینه دن تكمیل أولنمیوب ، أونك بدلی بر زیاده سالیانه دوشد كده ، أول نقصانیله متصرف أولان بكه ویریلوب ، اونك سنجفی آخر سنجقه ویرلك أمر ایدوب، ... مصر خزینه سن تكمیل ایدوب بیقصور واقع ، وموسمی أیله خزینة عامره مه إرسال وایصال ایلیه سن . تا دفتر المهمة مقرقم ۲۱ ، ص ۱۲۲/ رمضان ۹۸۹ هـ .

عندما ثبت الإدارة المركزية أن هذه الساليانات تسببت في نقص الضرينة الإرسالية المالية للأستانة(١٢٩) .

وهكذا نرى أن كل هذه الإجراءات التي كانت تتخذها الدولة لتأمين الخزينة الارسالية المصرية خلال عام مالي كامل والمافظة عليها ، كانت تعكس مدي أهمية هذه الخرينة بالنسبة للأستانة ولأيالة مصر ، ولبقية ولايات الدولة في المنطقة . فبعد تسوية محاسبة الميزانية المصرية خلال عام مالي كامل بحسب ما يقتضيه الشرع وتقره المادة وتيسره أحوال البلاد ، كانت هذه الخزينة تُرسِل مع دفاتر هذه المحاسبة المُفصلة إلى مركز الدولة ، وقد أشار إلى هذا المعنى الأمر السلطاني المُرسل لأمير أمراء مصر حسين باشا ( ٩٨١ ـ ٩٨٢ هـ ) والذي يحثه فيه على إرسال الخزينـــة القادمة على نفس الحرص والسعى الحثيث السابق : ١ .. لقد وردت الأنباء بأنه قد أرسلت في ١٥ رمضان ٩٨١هـ مم الضرينة الإرسالية المعينة والتي تبلغ ٤٠٠،٠٠٠ ذهب فلوري ، أرسلت دفاتر محاسبة المصاريف التي سدّدت من الأموال الجملة عن الخراج ويقايا الأعوام السابقة ، ومحاصيل الموانى ، ومقاطعات مصر نفسها . وأثمان مقدار من الغلال وكافة الأموال المتفرقة أيضاً ، ودفاتر محاسبة جدة ، ودفاتر محاسبة الإرسالية المعيّنة بموجب بعض الآوامر ، وذلك في الفترة التي تمتد من بداية 1 توت ١ الذي يقابل ٢٠ ربيع الآخر ٩٨٠هـ ، وحتى نهاية العام المالي الموافق آخر ربيع الآخرة ٩٨١هـ ، حيث صدر الأمر بتوفير الخرينة في وقتها وبإرسالها دون تأخير ، ويذل المساعى الجميلة في تحصيل وتوفير وإرسال خزينة العام التالي بموجب العادة والقانون المعمول به .. ، (\*) .

<sup>(\*)</sup> قس، ۲۰ ربیع الآخر ۹۸۰ تقابل ایدن قتوت و باشلا نکیچیکدن سنه صونی اولان ۱۸۸ ربیع الآخری صوکنه قدر ، خراج کَجن بیللر مصر بقایاسی ، اسکله لرونفس مصر مقاطعة مصوللری ، بر مقدار غلّه بهاستی ایله سایر متفرق ماللردن طویلنان اموالدن یابیلان مصر فلرك ، وبعض امرلرله تعیین اولنان ارسالیه نك محاسبه سیله ، جدة اسکله سنك محاسبة سی دفتر لری معین ۲۰۰٬۰۰۰ فیلوری ارسالیه ایله ۱۰ رمضان ۱۸۱ ده کوندیلدگی بلدریلمکله ، خزینه نك وقتیله تأمین اولنوب ، کوندریلمه سی مهم اولوب ، کله جك ییلك خزینة سنك بخی ، عادت وقانون اوزره ، تحصیل ، تدارك وارسالنده مساعی جمیله ظهوره کتیریله سی امر اولنمشدر . ۱ : دفتر المهمة رقم ۲۹ ، ص ۹۱ .

ومهما يكن من أمر ، فقد كانت محصولات الخزينة الإرسالية تواجه مصاعب موسمية في تصصيلها ، ولم يكن هناك من سبيل لإزالة هذه الصعوبات، إلا بتداخل بقايا الأموال التي لم تصصل من السنوات السابقة ، مم دخل السنة الترتية . وعندئذ ، كان من المكن توفير الخزينة الإرسالية وإجراجها بشكل متوازن ودون نقصان . وعموماً ، لم تكن تحصيلات السنة الثوتية تختلط ببقايا محاسبات السنوات السابقة حتى أواسط القرن ١٠هـ / ١٦م؛ ولكن ، كان هذا التداخل يحدث في جزء من العام المالي فقط . فنظراً لأن مال الأيالة الصيفي كان يقدر بثلث بخل الأيالة ، وكان من الصعوبة بمكان أن يتضح الشكل العام لميزانية الأيالة إلا في منتصف العام التالي ، أصبح لابد وأن يحدث تداخل بين آخر العام السابق وأول العام اللاحق حتى يمكن توفير الخزينة والإخراجات ؛ وإلاَّ فقد يكون من العسير إخراجهما معاكل عام في موعدهما ودون نقصان . ولهذا السبب ، كانت الأوامر من مركن السلطنة لأمير أمراء مصر ، ولدفترداره توصيهما بالسعى لتحصيل بقايا دخل الأيالة عن السنوات السابقة والحالية ، حتى يتسنى لهما إكمال الخزينة الإرسالية ، ولكن خلال أواخر هذا القرن ، كثيراً ما كانت هذه الخزينة ترسل ناقصة يسبب عجزهما عن تطبيق هذا النظام التداخل في ميزانية الأيالة ، الأمر الذي كان ينعكس إنعكاساً سلبياً على ميزانية الدولة خلال هذه الفترة(١٣٠) .

لقد كانت هذه الخزينة الإرسائية تعتبر مورد احتياطى لخزينة الدولة العامة، ومنها كانت تُسدّد مصاريف السلطان الخاصة ، حتى أنها سميت باسم همصاريف الجيب السلطانى و جيب سلطانى مصر فلرى ) ، حيث كانت هذه الخزينة السنوية تصرف فى احتياجات السراى السلطانى والديوان الهمايونى عموماً ، واحتياجات الدولة الطارئة والتى لم تدخل فى ميزانية الدولة العامة (١٣١) وقد تراوح مقدار هذه الخزينة حتى أواخر القرن ١٠هـ / ٢١م ، ما بين ٠٠٠،٠٠٠ نهبية (٤٠٠،٠٠٠ باره)، وذلك نهبية (٤٠٠،٠٠٠ باره)، وذلك بحسب ميزانية الدولة السنوية ، وقد سجلت دفاتر الديوان الهمايونى مقادير أموال الخزينة الإرسائية المرسلة إلى الأستانة ، خلال فترة ولاية أمير أمراء مصر سليمان باشا ( ١٣١ ـ ١٩٤هـ ) أبتداء من عام ٩٣٢هـ ، وهو العام الذي تم فيه سليمان باشا ( ١٩٢ ـ ١٩٤هـ ) أبتداء من عام ٩٣٢هـ ، وهو العام الذي تم فيه

إعداد دفاتر الترابيع الذي بدأ العمل به في حصر خراج أيالة مصر ، وحتى نهاية ولايته على النحو التالي(١٣٢) :

| مقدار الإرسالية       | مقدار الإرسالية | مقدار الإرسالية        | مقدار الإرسالية |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| ۷ جمادی الأولی ۹۳۸ هـ | 4,8             | ١٨ ربيع الأول ٩٣٣ هــ  | Y99,091         |
| ١١ ذي الحجة ٩٣٨ هـ    | 799,987         | ١ ربيع الآخرة ٩٣٤ ه    | ۰۰۹, ۱۸۳        |
| ۲ رمضان ۹۳۹ هـ        | 199,997         | ٢٠ جمادي الآخرة ٩٣٥ هـ | ٦٠٠,٠٠٩         |
| ۲۸ رمضان ۹٤۰ هـ       | ٥٠٠,٠٠٠         | ۲۲ شعبان ۹۳۰ هـ        | ۲۰۰,۰۰۴         |
| ١٢ ذي القعدة ١٤١ هــ  | <b>475,040</b>  | ه ذي الحجة ٩٣٦ هــ     | ٥٠٠,٠٠٢         |
|                       |                 | ۸۳۷ سېي ۲۱             | ٤٠٠,٠٠٣         |
| ىي                    | ٤,١٨٣,٧٣٢ غلو   |                        |                 |

ومن خلال البيان السابق لمقادير إرسالية مصر عن الفترة الأولى لتطبيق نظام الساليانة العثمانى فى أيالة مصر ، وتحصيل خراج أراضيها بموجب دفاتر التربيع ، يتضح أن الخرينة الإرسالية خلال هذه الفترة كانت متداخلة بحيث كان مقدار الإرسالية يرتبط بالسنة السابقة والسنة اللاحقة لها . وقد تيسر لأمير أمراء مصر تطبيق عملية التداخل هذه بشكل متوازن ودون إخلال فى ميزانية الأيالة العامة ، وذلك بسبب استقرار أحوال الأيالة ، وطول فترة ولاية الباشا ، بحيث كانت تصل هذه الفترة إلى عشر سنوات متتالية ، أما خلال النصف الثانى من القرن ١٠هـ / ٢١م ، فقد واجهت الأيالة صعوبة كبيرة فى عملية إرسال الخزينة الإرسالية كل عام فى موعدها ، وذلك بسبب قصر فترة ولاية أمراء الأمراء ، وطلب الأستانة زيادة مقدار الإرسالية فى وقت تعرضت فيه الأيالة لحاله من إرتفاع الاسعار (١٣٣)).

وعلى الرغم من إنتظام إرسال الخزينة المصرية خلال النصف الأول من هذا القرن بقدر يتراوح ما بين ٤٠٠,٠٠٠ و ٥٠٠,٠٠٠ ذهبية ، فإن الرواية المشهورة التى تناقلها المؤرخون والتى تقول بأن أمير أمراء مصر خسرو باشا ( ٩٤١ ـ ٩٤١ ) قد تمكن من إرسال مليون ذهب كخزينة إرسالية للأستانة ، إلا أن

السلطان سليمان القانونى لم يقبل هذه الأموال ، وردّ الزيادة منها ، وأمر بعدم إرسال أكثر من ٥٠٠,٠٠٠ ذهبية كخزينة إرسالية سنوياً من مصر(١٣٤) ، ليس لها أساس من الصحة .

فقد أثبتت دفاتر الديوان الهمايونى أن مقدار الخزينة التى أرسلها خسرو باشا إلى الأستانة فى ٦ رمضان ٩٤٢ كان ٩٢٩,٩٩٦ نهبية (١٣٥) . ولما كان القدار الذى كان من الضرورى إرساله ٤٧٠,٠٠٠ فلورى ذهب ، فإن ما أرسله خسرو باشا يتضمن نقص يقدر بـ ١٤٠,٠٠٠ نهبية . أما المبلغ الذى أرسله فى ١٢ رجب ٩٤٣ هـ ، وهو ٤٩٩,٩٠٢ ذهبية ينقص عن المبلغ اللازم إرساله فى ذلك العام بمقدار ٩٨ ذهبية ، حيث أرسلت الأوامر لأمير أمراء ليعمل على إكمال الخزينة المصرية وإرسالها فى وقتها (١٣١). واعتباراً من النصف الثانى من هذا القرن ، بدأت هذه الإرسالية فى التناقص ، بحيث وصلت إلى ما مقداره القرن ، بدأت هذه الإرسالية فى التناقص ، بحيث وصلت إلى ما مقداره هذه المرحلة (١٣٧) ، الأمر الذى جعل الأستانة تسأل عن سبب إرسال الخزينة هذه المرحلة (١٣٧) ، الأمر الذى جعل الأستانة تسأل عن سبب إرسال الخزينة ناقصة بمقدار ٢٠٠,٠٠٠ ذهبية ، دون أن تكون هناك ضرورة من مصروفات أو خراجات تستوجب ذلك (١٣٨) .

وعلى الرغم من ذلك ، فقد بدأت الأواصر تصدر مؤكدة على ضرورة زيادة مقدار الخزينة الإرسالية المصرية المرسلة إلى الأستانة ، نظراً لحاجة مركز الدولة الماسة إليها ، وتفاقم الازمات المالية في مؤسسات الدولة . وهكذا ، واصلت الدولة ضغوطها على أيالة مصر وولاتها اعتباراً من أواخر القرن ١٠هـ / ١٦م ، حتى تراوحت الخزينة الإرسالية التي كانت ترد إلى الأستانة من مصر في أوائل القرن ١١هـ / ١٧٠ ، ما بين ٢٠٠,٠٠٠ ذهبية (٢٤٠٠,٠٠٠ بارة ) و ٢٠٠,٠٠٠ ذهبية (٢هـ / ٢١م ، ما بين ٢٠٠,٠٠٠ ذهبية الدولة في زيادة الإرسالية المرسلة الرسالة المرض مصر على الأمراء بشرط الإيفاء بمقدار الخزينة الإرسالية المرض مصر على الأمراء بشرط الإيفاء بمقدار الخزينة الإرسالية المطلوبة سنوياً ، دون الإخلال بأحوال الأيالة العامة . وقد نتج عن هذا التطور نتائج عكسية على المال الميري في الأيالة وبالتالي الأستانة نفسها ، حيث غرقت الأيالة في حالة من الاضطراب والفوضي والفساد الإداري والمالي ؛ فأنخفض الدخل العام للأيالة ، وأعتاد الولاة إرسال الخزينة الإرسالية ناقصة ،

بل أن بعضهم عجز عن توفيرها أصلاً ، مما أوقع الأستانة في حرج شديد (١٤٠) .

وخلال هذا القرن ، لم يكن مقدار الخزينة الإرسالية يُحدد طبقاً لحجم المصروفات والواردات بالأيالة ، وإنما كان يُعيّن بأمر من مركز الدولة ، ونظراً لاحتياجات الميزانية العامة لها ، حتى أن الأوامر كثيراً ما كانت تؤكد على ألا تكون الارسالية اقل مقداراً من العام السابق بل زيادة عنه . وعلى هذا ، كان أمير الأمراء يأمر الكشاف ومشايخ العربان والمباشرين والعمال بتحصيل مبالغ إضافية ، دون النظر إلى حالة الاضطراب التي كانت تمر بها الأيالة ، حيث كان هؤلاء يقومون بالتضييق على الأهالي لتحصيل هذه المبالغ الإضافية (١٤١) .

لم تكن الخزينة الإرسالية المصرية ترسل إلى الأستانة كل عام بشكل نقدى وإنما كان قسم غير قليل منها كان يرسل على أنه خزينة عينية ، يُخصُّص بعضها للمصروفات الميرية في مركز الدولة أو في الأيالة نفسها ، وولايات الدولة المحاورة لمصر ، وأبضاً لمصروفات الأستانة الطارئة(١٤٢) . فكان يُسحد من الضرينة الأرسالية المصرية مصروفات احتياجات مركيز الدولة من الزذائر (الحبوب) والبارود ، ومستلزمات الترسخانه العامرة ، والأسطول الهمايوني الذي يقوم بحماية سواحل الدولة في البحر الأحمر والبحر المتوسط (١٤٣) ، ومهمات العسكر السلطاني المُكلّف بالمناوية في اليمن والحبشة (١٤٤) ومصروفات أرباب الوظائف في الدولة المتجهين للحرمين(١٤٥) بغرض الحج ، ومصروفات تعمير الأماكن المقدسة في الحرمين الشريفين والقدس ، وإنشاء أبيار السبيل في طريق الحجاج ، ويناء وإصلاح القلاع على طول حدود الدولة الجنوبية (١٤٦) ، وأيضاً احتياجات وعلوفات الجنود والموظفين الرسلين من مركز الدولة بالبراءات إلى ايالة مصر ، ومصروفات وترقيات الجلوس السلطانية لأمراء الدولة بمصر ، وترقيات بعض موظفى الدولة بالأيالة ، ومصروفات حماية وتعمير الجسور الميرية ، وإصلاح التلف الناتج عن الأفات الطبيعية في الأراضي الزراعية .. الم (١٤٧) . وكانت ترسل دفاتر الماسية التي تبيّن كل هذه المصروفات بالتفصيل، مع الدفاتر التي تحتوى على مفردات الضرينة الإرسالية إلى مركز الدولة.

وفي هذه الدفاتر ، كان يُسجَل مقدار دخل الإرسالية من حصيلة الخراج

والمقاطعات وأثمان الغلال وأسعار بيع هذه المحاصيل في كل قرية ومقاطعة ، والفرق بين أسعار المحصولات القديمة والجديدة ، وهو ما يعرف في الوثائق العثمانية باسم و تفاوت ، ومقدار ما بقى من دخل الأيالة ، والحبوب (التركة) المخزنة في شون الغلال الميرية (١٤٨) . وقد بين دفتر محاسبة أيالة مصر لعام ١٠٠٥ – ١٠٠٠ه ، بعض مصروفات الخزينة الإرسالية على النحو التالى : و .. إذا كان مقدار الإرسالية - في هذا العام المالي - هو ١٠٠٤ نهبية ، فقد خرج من هذه الإرسالية ، بخلاف المصروفات المعتادة ، ترقيات الجلوس عموما وترقيات الأمراء المحافظين والسناجق ، ومرتبات التعيينات الجديدة لأغوات الحرم وعساكر البلوكات ، وأثمان البارود اللازم كمهمات للحملات السلطانية ، فيكون وعساكر البلوكات ، وأثمان البارود اللازم كمهمات للحملات السلطانية ، فيكون مجموعها جميعاً ١١٦,٣٢٥ نهبية ، وحاصلات القرى الميرية التي تقدر بالإرسالية قد بلغت ما قدره ١١٦,١٢٠ نهبية ، وحاصلات القرى الميرية التي تقدر بالإرسالية قد بلغت ما قدره ١١٢,١٢٠ نهبية ( ١٩٠٤ - ١١٥ - ١١٥ ) ، ويتضح من مقارنة هذا المبلغ بإرسالية الوزير حافظ أحمد باشا ، أن هذه الإرسالية ، تزيد عن الإرساليات السابقة بما يقدر بـ ١٢٠٠ نهبية ، (\*) .

ويعد أن يتم لأمير أمراء مصر إعداد الخزينة الإرسالية و دفاترها ، كان يقوم بتجهيزها لإرسالها لإستانبول بطريق البر ، حيث كان طريق البحب غير مأمون

<sup>(\*)</sup> د.. إرسالية ، ٩٠٤ ، ٢٤٦ التون أولارق كورينورسه ده ، بورقمدن معتاد مصر فلردن باشقا ، محافظ امرا ، سنجق وجلوس ترقيسى ، حرم دن جيقان أغالره ابتدادن وظيفة ، متقاعد لرنيه ترقى ، متفرقة ، جاوش ، وبلوك خلقنه كديك وترقى ، سفر مهماتى ايجون بارود بهاسى ، جمعا ٢٦٠ ، ١١ التون ، ميرى كويلرك ٤٨,٧٩١ التونلق حاصلات ، ١١٦، ١٦٥ إرسالي معتاد خزينة دن صرف أولنوب ؛ بويله جه ، اشبوسنك إرساليه سنك جمعا ٦١٢، ٢٠٠ التونه بالغ أولديغى قيد أيد يلمكده ، بومبلغك وزير حافظ أحمد باشا إرسالية سيله مقايسة أولنه رق ماضيده كي إرسالية لردن ١٢،٠٢٠ التون فصله أولديغنك أورطه يه جيقديغى بليرتيمكندر ؛ : قام ستانفورد شو بنشر نص دفتر المحاسبة هذا مع ترجمته للغة الإنجليزية تحت عنوليد :

Show, The Budget Ottoman Egypt, 1005 - 1006, Paris 1968.

في معظم أوقات السنة(١٤٩) ، فكان الوالى يختار فرداً من ذوّى الخبرة والدراية من جاوشية أو متفرقة الدركاه العالى للقيام بقيادة قافلة هذه الإرسالية المُرسلة الى استانبول تحت اسم ( سردار الخزينة الإرسالية ) . وأحياناً ما كانت تُرسل أيضاً بصحبة أحد أمراء مصر المعتمدين ، أو حتى مع ولاة الأيالة المعزولين والمتهجهين إلى الأستانة . فكما صدر الأمر لأمير أمراء مصر على باشا ( ٩٧١ ــ ٩٧٧هـ ) بإرسال الضرينة مع مصطفى بك أحد متصرفي السناجق في مصر(١٥٠) أرسل أمراً سلطانياً لمسيح باشا (١٨٨ - ٩٨٨ هـ ) لإرسال خزينة عام ٩٨٧هـ مع دفتردار مصر الذي صدر الأمر بعودته إلى الأستانة(١٥١) . ويلاحظ أن هذه المهمّة أحياناً ما كانت توجه أيضاً لاغا العزب(١٥٢) أو لأحد خدم الدركاه العالى(١٥٣) ، بل كانت الإرسالية المصرية ترسل في بعض الأحيان أيضاً، مع أمراء أمراء مصر المعزولين عند توجههم للأستانة ، حيث نلاحظ أن على باشا ( ١٠١٠ ـ ١٠١٢هـ ) اصطحب معه خزينتين لإستانبول عند عودته (١٥٤) ، أما إبراهيم باشا ( ٩٩١ - ٩٩٢هـ ) فقد اصطحب معه خزينة واحدة (١٥٥) . وعندما كان يصل سردار الإرسالية المكلف بحماية الخزينة من هجمات العربان والأشقياء ، عندما يصل إلى اسلامبول بالخزينة سالماً ، كان يحصل على ترقية تتراوح ما بين ٣٠,٠٠٠ و ٥٠,٠٠٠ آقجة (١٥٦) .

وكان يخرج مع سردار الخزينة مجموعات من أصحاب الكفاءة والخبرة من طوائف مصر العسكرية السبعة: الجاوشية ، المتفرقة ، الكوكللو ، التوفنكچى ، الچراكسة ، العزبان ، والمستحفظان (اليني چرى) ، وكان عدد هؤلاء العسكر الخارج لحراسة الخزينة يتعين طبقاً للمعلومات التي كان يأتي بها عيون الدولة على طريق الإرسالية . فعندما توجه على باشا ( ١٠١٠ ـ ١٠١٢هـ) إلى الآستانة وبصحبته خزينتين إرساليتين ، صحب معه مقدار كاف من العسكر المسلح ، بالبنادق والمدفعية لحماية المال الميرى هذا من قطاع الطرق وعصاة العربان الذين كانوا ينتظرون الخزينة الآتية من مصر على طول طريق الأستانة(١٥٧) .

ومن الملاحظ أن جاوشية مصر ومتفرقة مصر لم يشتركا في حراسة الخزينة الإرسالية إلا في النصف الثاني من القرن ١٠هـ / ١٦م (١٥٨). وعلى أثر وصول الخزينة سالمة بصحبة هذه القوة الى الآستانة ، كانت توزع ترقية لكل فرد

من الجاويشية والمتفرقة قدرها بارة واحدة ، ولكل فرد من الجماعات العسكرية الأخرى آقجة واحدة ، وذلك وفقاً لعرض يتقدم به أمير أمراء مصر للسلطان مباشرة (١٥٩) .

وكانت الخرينة المرمع إرسالها إلى مركز الدولة توزن وتجهر بمعرفة الصيارفة والخزينة دارية (عمال الخزينة) في ديوان مصر العالى ، حيث كان دفتردار مصر يقوم بختم أكياسها ، ووضعها في الصناديق الخصصة لها ، وفي حضرة أمير أمراء مصر وكافة أرباب الديوان ، كان الكتخدا يقوم بتسليم الخزينة الإرسالية إلى الأمير السردار . ويصور الرحالة التركي اوليا چلبي مراسيم تسليم الخزينة الإرسالية على النحو التالي فيقول: ١ ... .. ففي شهر رجب ، كان يُبسط سماط الديبوان ، وفي هذا الديبوان كان يحضر الباشا والأعيان من أرياب الديوان والقاضي والنائب والكتبة . وكان كتخدا الباشا يتقدم لتسليم صناديق الإرسالية الموجودة في الديوان لأمير الضرينة الإرسالية ( السّردار ) ، ولقواد الأوجاقات السبعة الذين بصحبته . وعندئذ ، كان الباشا يقوم بالخطاب في أمير الذرينة فيقول: أيها الأمير، هل استلمت كيس السلطان بلا نقصان وقبضته (١٦٠) ؟ ، وعندما يرد السردار على الباشا قائلاً : أخذته وقبضته ، وهو الآن في قبضة تصرفي(١٦١) ، يُشهد الباشا الحاضرين فيقول : اشهدوا على ذلك (١٦٢) . وكانت تقيد هذه الإجراءات في السجلات الشرعية للديوان العالى . ويعد أن يدعو داع الديوان للسلطان ، كانت صناديق الإرسالية تُحمَّل على مائتين من عربات الباشا المُزيَّنة ، فتأخذ طريقها للنزول من الديوان ، وكان يوضع على كل عربة صندوقين ، بحيث كان يسير عسكر اليني چرى ( المستحفظان ) على أحد جوانيها ، وعسكر العزب على الجانب الآخر ١٦٦٢) .

وقبل نزول موكب الإرسالية من قلعة الجبل ، كان الباشا يستعرض جنود البلوكات المكلفين بحراسة الإرسالية ، بحيث كان يتقدم أميرالخزينة وهو يرتدى قفطان من فرو سمور مزيّل ؛ وعندئذ كانت فرق العزف الأربعة وفرق الطبل الستة تقوم بالعزف وتنشر الأعلام والرايات آنذاك ، ويبدأ الموكب في النزول من القلعة في موكب محتشم ، مخترقاً شوارع القاهرة حتى يصل إلى منزل العادلية(١٦٤) . وهناك ، كان السرّدار يقيم هو وحاميته مدة ثلاثة أيام ، وبعدها

كان الموكب يتحرك متوجها إلى غزّة تحت حماية كاشف الشرقية وقواته الخاصة. وفي ذلك الوقت تكون الأوامر السلطانية قد وصلت إلى أمير سنجق غزّة وولاة الشام وحلب ، حتى يقومون بمهامهم في حماية الخزينة الإرسالية ، وايصالها في موعدها سالة ، وأيضاً في توفير احتياجات محافظي الخزينة (١٦٥) .

و بمحرد وصول الخزينة الإرسالية إلى استانبول ، كانت هيئة أمور الديوان الهمايوني برئاسة السلطان نفسه ، تقوم بالتفتيش على دفاترها ومحتوياتها . وعند التأكد من أنها غير ناقصة ؛ كان السلطان يسرع بإرسال خلعة فاخرة لأمير الأمراء . ومن هنا يتأكد لنا ، أن تحصيل أموال مصر الميرية ، وإكمال الخزينة الارسالية وإرسالها في وقتها ودون أي نقصان ، ويشكل منتظم ، كانت أهم مهام أمير أمراء مصر ، بحيث كان يكافأ على صدقه وأمانته ، بتثبيته في أيالته والإحسان عليه (١٦٦) . وفي حالة ظهور أي نقصان في هذه الخزينة ، كان يُستقصى أمرها ، ويتحقق من سبب نقصها . فعلى أثر اضطراب أحوال أيالة مصر الإدارية والمالية ، وبالتالي إرسال الخزينة الإرسالية ناقصة ، خلال فترة ولاية محمد باشا ( ١٠٠٤ ـ ١٠٠٦هـ ) ، أرسل إلى مصر رئيس چاوشية الديوان الهمايوني مُكلِّفاً بالتفتيش على أحوال الأيالة المالية ، وضبط أموال وأرزاق أمير أمراء مصر وضمها لخرينة الدولة(١٦٧) . وفور عودة محمد باشا لإستانبول معزولاً ، اجتمع الوزير الأعظم ، وقاضى عسكر الروميلي وقاضي مصر ودفتردارها ، علاوة على حافظ باشا ( ٩٩٨ ـ ١٠٠٣هـ ) وقورد باشا ( ١٠٠٣ ـ ١٠٠٤هـ) ومحمد باشا (١٠٠٤ - ١٠٠١هـ) الذين باشروا وظائفهم في أيالة مصير على التوالي ، حيث عُقد هذا الديوان للتحقيق في من تقع على عاتقه مسئولية نقصان هذه الخزينة الارسالية ، وذلك من واقع دفاتر الديوان الهمايوني وبفاتر الخزينة الإرسالية المصرية(١٦٨).

وهكذا ، يتضح لنا أن توفيق أمير أمراء مصر في القيام بمهامه في الأيالة أو عدم توفيقه ، كان مرهون بمدى قدرته على الإيفاء بإلتزام أيالة مصر السنوى تجاه الأستانة ، دون تقصير في حقوق الرعية واحتياجات الأيالة والمنطقة ، ذلك الالتزام المتمثل في التقيد بإرسال الخزينة الإرسالية المصرية سنوياً .

## جــعزل أميرامراء مصر:

لقد كان الفشل الإداري وتواضع الخبرة في إدارة البلاد بنواحي مصر المختلفة، هو العامل الأساسي لعزل أمير أمراء مصر خلال النصف الأول من القرن ١٠هـ / ١٦م ، إلاّ أنه لُوحظ في النصف الثاني من هذا القرن أن التقصير في إرسال الخزينة الإرسالية بدأ يظهر كسبب هام لإعفاء ولاة مصر من مناصبهم . فقد كان الاستهتار والانحراف هما سبب عزل حسن باشا ( ٩٨٨ ـ ٩٩١هـ) ، أما سنان باشا ، فكان عجزه عن الإيفاء بتعهده بأداء إرسالية تزيد عن المعتاد بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ذهبية في العام الواحد ، انعكاساً لفشله في إدارة البلاد على النحو المطلوب ، سبباً هاماً لعنزله (١٦٩) . أما أويس باشا ( ٩٩٥ ـ ٩٨٨هـ ) فقد اضطر لتأخير توزيع علوفات أرباب الوظائف وجند الأيالة حتى يستطيع الإيفاء بمقدار الضرينة الذي تعهد بتوفيرها ، وإرسالها للأستانة في موعدها ، مما دفع الجنود لمخالفة أمره ، فخرجت إدارة الأيالة من قبضته ، حيث توفي بينما كانت الأستانة تعد قرار عزله (١٧٠) . وهكذا ، اكتسب عسكر الأيالة نفوذاً عظيماً في مختلف مؤسسات الأيالة ، خلال فترات متتالية من ولاية سلسلة من الولاة الضعاف كاويس باشا ( ٩٩٥ ـ ٩٩٨ هـ) وحافظ احمد باشا (۹۹۹ ـ ۹۹۳ه) ، وقورد باشا ( ۱۰۰۳ ـ ۱۰۰۵هـ) ، ومحمد باشا ( ۱۰۰۶ ـ ١٠٠٦هـ) وخضر باشا ( ١٠٠٦ ـ ١٠١٠هـ) ، انتهت بخراب البلاد وقساد أمور العباد(١٧١) . ومن ناحية أخرى ، كان خلع السلاطين العثمانيين في مركز الدولة وتنصيبهم المتتالى ، في النصف الأول من القرن ١١هـ / ١٧م ، سبباً في تغيير سياسة النولة ، وبالتالي في حملة من عزل وتعيين الولاة في مختلف ولايات الدولة ومنها أيالة مصر . فعلى أثر إعتلاء السلطان مصطفى الأول العرش لأول مبرة ( ١٠٢٦ ـ ١٠٢٧هـ ) ، عزل أمير أمراء منصر أحمد باشا (١٠٢٤ ـ ١٠٢٧هـ) . وعندما تم اجلاس السلطان عشمان عي العرش ( ١٠٢٧ \_ ١٠٣١هـ)، اعفى مصطفى باشا ( ١٠٢٦ ـ ١٠٢٧هـ ) أيضاً من منصبه . وكذلك عزل أمير أمراء مصر محمد باشا ( ١٠٣٠هـ ) بينما لم يمر على ولايته سوى شهدان فقط ، عندما أعيد السلطان مصطفى الأول للمرش مرة ثانية ويعد شهرين فقط من تعيين مصطفى باشا وإلياً على مصر ( ١٠٣٢هـ) ، عزل من



صورة لدفتر المحاسبة النهائية لإرسالية مصر موجه إلى السلطان عن عام ١٠٦١ هـ ( أرشيف سراى طوب قابو ـ أوراق أ ٤٦٧٥ / ٢ )

أعلامه بقرار عزله ، بل كان يؤمر بالاستمرار في مباشرته لوظائفه في الأيالة حتى وصول خلفه إلى مركز الأيالة . فعندما صدر الأمر بعزل مسيح باشا ، أرسل إليه حكم سلطاني يوضح فيه الأمور التي ينبغي أن يقوم بها أمير الأمراء المعزول حتى وصول أمير الأمراء الجديد حسن باشا ، حيث يقول هذا الحكم: ٠٠٠ ، قد أحسن على صاحب السعادة حسن الذي كان يعمل رئيساً لخزينة دارية حرمي المحترم ، أحسن عليه بإمارة أمراء مصر .. ، والأمر أنه عند وصول هذا الخطاب ، فالتجد في حراسة مصر ، وفي تحصيل كافة الأموال الميرية كما كنت من قبل ، ، بموجب فرماني الهمايوني ، ولتوفر الأمن والأمان لملكتك وولايتك ، والإستقرار لرعاياك وبراياك ، ولتظهر أصناف سعيك الجميل حتى وصول أمير الأمراء المشار إليه لمصر .. ١(\*) وكما صدرت الأوامر إلى قوجة سنان باشا ( ٩٧٥ - ٩٧٦هـ ) بألاً يتوجه إلى إليمن كسردار وقائد على القوات العثمانية المرسلة إليها ، الأبعد وصول الوإلى الجديد اسكندر باشا ( ٩٧٧ \_ ٩٧٨ هـ )(١٧٦)، أمر بعد عزله عن مصر في ولايته الثانية ( ٩٧٨ \_ ٩٨٠ هـ ) بأن يُرْخر تحركه إلى إسلامبول بالإرسإلية ، حتى يصل حسين باشا الذي نقل من ولاية دياريكر إلى أيالة مصر ، وأن يقوم بالمحافظة على الأيالة وشئونها المختلفة خلال هذه الفترة (١٧٧). وفي حالة إستدعاء أمير الأمراء المعزول إلى الاستانة قبل وصول الوالي الجديد إلى مركز ولايته ، كان يؤمر أمير الأمراء المعزول بأن يترك قائمقام معتمد من أمراء الدولة في مصر قبل التحرك منها متوجها إلى إسلامبول (١٧٨). د - التفتيش على أمير أمراء مصر:

لقد كانت الإدارة المركزية للدولة ترعى شئون أيالة مصر الإدارية والمإلية رعاية خاصة ، نظراً لأهمية موارد هذه الأيالة المالية والإقتضادية بالنسبة لمركز

<sup>(\*)</sup> د .. مصر بكلريكلكى حرم محترممده خزينة دارياشى أولان حسن دام إقبائه خويا ويريلمشدر ، .. بيورد مكه وارد قده ، مشار إليه ، مصر واروب اريشينجه سن فرمان همايونم أوزره ، كما كان مصرك محافظة وساير أموال ميرى تحصيلنده مجد أولوب مملكت وولايتك أمن وامان رعايا ويرايانك آسوده حال أراقده أنواع مساعى جميلة وأصناف آثار جليله ظهوره كتوره سن .. ت : دفتر المهمة رقم ٢٩، ص ٣٥٧ / ربيسع الأول

الدولة وللمنطقة وللصرمين الشريفين على وجه الخصوص . ولذلك ، كانت الآستانة تتابع عن قرب تطور أحوال أيالة مصر أولاً بأول ، وذلك من خلال التقارير المفصَّلة التي كان أمير أمراء مصر يقوم بإرسالها إلى اسلامبول من حين لآخر(١٧٩). أمّا عملية التفتيش على محاسبات أمير أمراء مصر ، فلم تكن تحدث ، إلا في حالة ظهور الخلل في الأموال الميرية بالأيالة ، وعلى أثر إنفصال وإلى مصرعن الخدمة لسبب من الأسباب . وعادة ما كان هذا التفتيش يتم بمعرفة الولاة الجُد ، حيث كان هؤلاء يعرضون نتيجة تفتيشهم في شكل تقرير رسمي على مركز الدولة . فعلى أثر وصول التقارير عن الوضع المإلى لكل من سليمان باشا الذي تولى أيالة مصر في فترتين متفاوتتين (٩٣١ - ٩٤١هـ) و ( ٩٤٣ ـ ٩٤٤هـ) ، وخسرو باشا الذي تولى الإدارة فيما بين ٩٤١ ـ ٩٤٣هـ ، فقد صدرت الأوامر إلى أمير أمراء مصر اللاحق داود باشا ( ١٤٤ - ١٩٥٦ هـ ) بالتفتيش على محاسبات كل من الواليين السابقين بمعرفة قضاة مصر وحلب، ويفتريار مصر(١٨٠) . واعتماداً على التقارير التي أشارت إلى أن مسيح باشا الذي استدعى من مصدر ليتقلد رتبة الوزارة بالديوان الهمايوني ، أنَّه ورَّط الخرينة المصرية في أزمة مالية بسبب زيادته لأعداد عسكر فرق المتفرقة والصاوشية وعسكر البلوكات في الأيالة ، ومنحه الترقيات لبعضهم . وهكذا ، صدر الأمر إلى خلفه حسن باشا ( ٩٨٨ ـ ٩٩١هـ ) بالتفتيش الدقيق على دفاتر المحاسبات الخاصة به ، بمجرد وصوله إلى مصير ، وعرض نتيجة هذا التفتيش على الأستانة (١٨١).

وفى أواخر القرن ١٠هـ / ١٦م، أصبح تقصير أمراء أمراء مصر فى تحصيل المال الميرى، وإرسالهم الخزينة الإرسالية ناقصة من أهم أسباب عزل أمير الأمراء . ولذلك كان أول عمل يقوم به أمير أمراء مصر الجديد عند وصوله لركز الأيالة، هو إشرافه على التفتيش على محاسبات أمير الأمراء السابق . فعلى أثر عزل سنان باشا بسبب ظهور نقصان فى الخزينة الإرسالية ، كُلف أويس باشا ( ٩٩٥ ـ ٩٩٨هـ ) الذى حلّ محله بالتفتيش على محاسبات سلفه المالة (١٨٨).

وعندما كان أمير أمراء مصر الجديد المكلف بالإشراف على التفتيش على

محاسبات سلفه ، يصل إلى مركز الأيالة فى القاهرة ، كان يدعو أمير الأمراء السابق للإقامة فى أحد قصور الأمراء لإجراء عملية التفتيش ، حيث كانت تعقد محاسبته فى الديوان العالى يوماً . فبمجرد وصول أويس باشا ( ٩٩٥ م ٩٩٨ م) إلى القاهرة ، قام بإنزال سلفه سنان باشا فى سراى صالح بك ، حيث كان يستدعيه يومياً إلى الديوان بالقلعة للتحقيق معه فى محاسبات الأيالة خلال فترة ولايته (١٨٣). وأن هذا التفتيش الذى كان يستمر لفترة تمتد إلى شهرين أو ثلاثة شهور ، كان يجرى أحياناً فى أحد جوامع القاهرة المشهورة ، وتحت إشراف أمير معتمد نيابة عن أمير الأمراء ، وفى حضور قاضى مصر ودفتردارها والروزنامه جى وكافة أرياب الديوان (١٨٤).

وكانت عملية التفتيش هذه تعتمد على دفاتر الروزنامه ودفاتر الحاسبة والميزانية المحفوظة في ديوان مصر العالى ، حيث كانت اللجنة تتتبع تحصيل المال الميرى والخرينة الإرسالية المصرية من خلال هذه الدفاتر ، وتحدد البقايا الموجودة في ذمّة أمير الأمراء السابق ، ثم تعرض نتيجه هذا التفتيش على الآستانة والديوان الهمايوني الذي تقوم هيئته الإدارية والمالية بمناقشة هذا التقرير المعروض ، وتصدر الأوامر اللازمة إلى هيئة التفتيش بالقاهرة . فعندما قام أمير أمراء مصر أويس باشا بالتفتيش على محاسبات سلفه سنان باشا ، ظهر في ذمة الأخير مبلغ يقدر بـ ١٠٠٠، ١٤ ذهبية ، حيث تمكن من تحصيل ظهر في ذمة الأخير مبلغ يقدر بـ ١٠٠٠، ١٤ ذهبية ، حيث تمكن من تحصيل لسنان باشا تقدر بمبلغ ، ولكنه اضطر لمصادرة بعض الاغراض القيمة لسنان باشا تقدر بمبلغ ، ولكنه اضطر لمسادرة بعض الاغراض الأمر على مركز الدولة صدرت الأوامر بوضع كافة أسبابه الثمينة الموجودة في مصر في الديوان العالى ، وإرسال دفاترها المفصلة إلى الاستانة ، وبيع غير المنقول منها بالمزاد ، وسداد دين الميسرى منها ، وتحصيل ما تبقى من هذا الدين منها بالمزاد ، وسداد دين الميسرى منها ، وتحصيل ما تبقى من هذا الدين جبراً (١٨٠٠).

وهكذا ، كان أمير الأمراء الجديد المُكلّف بالإشراف على محاسبة أمير الأمراء السابق ، كان لا يسمح للأخير بالخروج من الأيالة دون ان يتم تحصيل كافة قروضه وديونه ، بموجب الأوامر السلطانية التي توجب ذلك (١٨٧).

#### هـ قائمقام أمير أمراء مصر:

لقد كانت لإمارة أمراء مصر أهمية عظيمة للدولة من الناحية الإقتصادية والناحية المالية والإدارية ، ولذلك لم نصادف أيالة مصر بدون مسئول مباشر عن أمورها ، يقوم برعاية شئونها وإدارة مؤسساتها وإقرار الأمن والهدوء في ارحائها. فحتى أمير أمراء مصر المعزول ، كان يباشر الكثير من مسئولياته في ادراة الأيالة إلى أن يصل خلَّفَهُ إلى مقر الأيالة بالقاهرة . أمَّا المهام التي كان يقوم بها الوالي المعزول ، فيأتي على رأسها ، تحصيل خراج الأيالة ، وحفظها وحراستها من الاخطار الخارجية والإضطرابات الداخلية (١٨٨). وفي حالة وفاة أمير أمراء مصر أثناء مباشرته مهامه في الأيالة ، كان الأمراء السناجق القائمين على محافظة البلاد يقومون باقرار الامن والنظام في أنصاء الولاية ، وينتخبون من بين رجال الدولة وأرياب الديوان أحد الأفراد الأكفَّاء ليقوم بمهام أمير أمراء مصر بصفة مؤقتة تحت إسم « قائمقام » ، ثم يعرضون الأمر على الأستانة ، ويقومون هم بمعاونة القائمقام في إدارة الأيالة حتى وصول أمير أمراء مصر الجديد(١٨٩) وكان لقاضي مصر ولدفتردارها دور هام في هذه المرحلة الإنتقالية ، حتى أنه كثيراً ما حدث وأن أُختير قاضى مصر ، أو دفتردارها قائماً مقام أمير الأمراء في البالاد . فعندما توفي أمير أمراء مصر على باشا ( ٩٦٦ - ٩٦٧هـ ) عين قاضي مصر قدري أفندي بالاشتراك مع دفتردار مصر قائمقاماً على البلاد ثم عُرض الأمر بعد ذلك على مركز الدولة . وعندما قتل محمود باشا ( ٩٧٣ ـ ٩٧٥هـ ) أثناء مباشرته لمهامه الإدارية ، عُـيّن قاضى مصر شيخي أفندي بالاشتراك مع دفتردار مصر محمد بك قائمقاماً على مصر (١٩٠).

وكان أمير أمراء مصر الذي صدر القرار بترقية وتعيينه في احدى وظائف الدولة الهامة خارج مصر ، وبضرورة مغادرته مصر قبل مجئ خلفه ، كان يقوم بتعيين قائمقام على الأيالة بعد استشارة اعضاء هيئة الديوان العالى(١٩١) ، وكان القائمقام المنتخب يقوم بكافة وظائف أمير الأمراء المعزول عدا أمور العزل والنصب بالأيالة ، وعلى رأسها التدابير اللازمة لاقرار الأمن والإستقرار في أرجاء البلاد ، ويستمر على ذلك حتى وصول أمير الأمراء الجديد (١٩٢). وخلال هذه الفترة الإنتقالية ، كان القائمقام يتحرك في كل الامور الهامة التي تعترضه وفقاً

للأوامر السلطانية التي ترد له في هذا الخصوص ؛ وذلك بعد عرضه لها على الأستانة ، حيث كان يتقيد بتنفيذ هذه الأوامر بكل دقة وأمانة (١٩٣). وإذا ما حدث وتوفي القائمقام الذي عينه أمير الأمراء المعزول ، كان أمراء مصر المحافظين ، يُسرعون لإختيار قائمقام آخر مكانه . ثم يعرضون الأمر على الآستانة . فعندما توفي بيرى بك الذي عينه على باشا ( ١٠١٠ - ١٠١٢هـ ) عند توجهه إلى مركز الدولة كقائمقام على البلاد ، وذلك بعد أربعة أشهر من تعيينه ، قام أمراء مصر السناجق بانتضاب عثمان بك قائمقام مكانه ، وعرضوا الأمر على الدوان الهمايوني ، وبناء على ذلك ارسل امرأ سلطانياً إلى عثمان بك موضحاً فيه وظائفه وصلاحياته المكلف بالعمل بمقتضاها (١٩٤).

## و ـ مخلفات أمير أمراء مصر:

ومرة أخرى كان لأمراء مصر المافظين دور هام يقومون به أثناء عملية تغيير القيادة الإدارية والعسكرية في الأيالة ، إما بالعزل أو الوفاة أو القتل أو حتى بالترقية ، فعندما كان يتوفى أمير أمراء مصر ، كان هؤلاء الأمراء يقومون بلحصر متروكاته وأمواله وضبطها ، ثم يعرضون الأمر على مركز الدولة ، ويعد وصول أمير أمراء مصر الجديد للأيالة يسلمونه هذه العهدة (١٩٥)، حيث يقوم الوالى الجديد بالتحقق من تركة سلفه ، وكان يعاونه في ذلك أرباب الديوان العالى ، ورجال الباشا المتوفى ،

وقد كانت الهيئة المُكلَّفة بضبط مخلفات أمير أمراء مصر المتوفى أويس باشا (٩٩٥ - ٩٩٨ه-) تضم تحت رئاسة أمير الأمراء الجديد ، كل من قاضى مصر ودفتردارها ، واغا باب السعادة ، واغا التوفنكجية ، ونائب الديوان ، والروزنامه جى ، وناظر الدشيشة ، والكتخدا ، وبعض الأمراء الآخرين ، علاوة على أتباع ورجال أويس باشا المتوفى ، ومتفرقة وجاوشية ديوان مصر العالى (١٩٦). وفي هذا الجلس ، كان أمير الأمراء الجديد يقوم بالإستقصاء عن مقدار أموال الوالي المتوفى من رجاله ، وبتحصيل أى أموال أو أغراض لهذا الوالى في ذمة أي شخص، وبرد حقوق أصحاب الحقوق على المتوفى بعد إثبات أحقيتهم فيها شرع)(١٩٧).

وأخيراً ، كانت كافة الأموال والمتروكات تُضبط بمعرفة نائب يُختار من اقارب

الوإلى المتوفى ، حيث يُشرف هذا النائب على بيع متروكات هذا الوإلى غير المتعولة ، وعلى رد حقوق أصحاب الحقوق إليهم بعد التثبت منها بتقرير المحكمة الشرعية المختصة (١٩٨) . وبعد تصديق مركز الدولة على هذه الإجراءات ، كانت الهيئة المُكلَّفة بحصر متروكات أمير الأمراء المتوفى ، تقوم بتسليم الحقوق للهيئة المُكلَّفة بحصر متروكات أمير الأمراء المتوفى ، تقوم بتسليم الحقوق لستحقيها الشرعيين (١٩٩) ، ثم تُوفى بحقوق الورثة بحسب الشرع الشريف ، وتنفذ وصية الوالى الشرعية في حدود ثلث ممتلكاته ومتروكات (٢٠٠) . أمّا الأموال والأسباب المتبقية ، فكانت تُضبط للخزينة الميرية ، حيث تُرسل إلى مركز الدولة مع جميع دفاترها المفصلة .(٢٠١)

وهكذا ، كانت أموال أمير الأمراء المتوفى المتبقية ، والتى صودرت للخزينة الميرية ، كانت تُحصر بمعرفة قاضى مصر ودفتردارها ونخبة من الأمراء المحافظين ويعض جاوشية الدركاء العالى ، حيث كان يوضع كل نوع منها فى بحسب نوعها ، ويحرر بها دفتراً مفصلاً ، ثم تُرسل مع اشخاص معتمدين إلى الاستانة . ومن خلال دفتر مخلفات أمير الأمراء المتوفى أويس باشا ، والموجود ضمن دفاتر المالية فى الديوان الهمايونى ، يتبين لنا أن هذه الهيئة كانت تقوم باحصاء الأموال المحصلة من الديونين بالتفصيل ، حيث بلغت هذه الأموال ما يقدر بـ٤٠٥ كا ذهبية (٢٠٠٧)، أما أنواع المُخلفات الأخرى مثل الأقمشة التى وضعت فى ٢٦ صندوق مُغلف بالجلد ، والأشياء الأخرى الثمينة كالأنتيكات والكتب والسيوف المذهبة والأسلحة الخاصة بأمير أمراء مصر المتوفى والتى وضعت فى ٢٧ صندوق ، فكانت مفرداتها تُحرَّر فى هذا الدفتر بالتفصيل (٢٠٠٠) . أما أغراض الوالى المتوفى العينية الغير منقولة فتباع فى أسواق القاهرة بالمزاد ، بميث كانت تُسجَل هذه الأصناف المُباعة ولمن بيعت وبأى ثمن تم بيعها (٢٠٠٠)،

# ز ـ معاونو أمير أمراء مصر :

يعتبر أعضاء هيئة الديوان العالى بمصر معاونون مباشرون لأمير أمراء مصر في شئون الأيالة الإدارية والمالية والقضائية والعسكرية ، كما كان الأمراء السناجق والكشاف ومشايخ العربان ممثليه الإداريين والعسكريين في مختلف ولايات الإيالة . فكان دفتردار مصر وهيئته مساعدي أمير الأمراء في الشئون

المالية والإدارية ، وقاضى مصر ونوابه ، معاونيه فى الأمور الشرعية والقضائية ، وأيضاً كان كتخدا الباشا ، والأمراء السناجق المحافظين ، والأمراء المتقاعدين من ذوى الضبرة والدراية فى شئون الأيالة المضتلفة ، من معاونيه وأصحاب الصلاحيات الإدارية والعسكرية والمائية الواسعة .

ولقد كان الكتفدا ، هو المساعد لأول لأمير أمراء مصر ، يعاونه في تدوير شئون الأيالة أثناء اجتماعات الديوان العالى ، ويقوم برئاسة المجلس الذي لم يستطيع الباشا حضوره ، نيابة عنه ، حيث كانت لديه صلاحية النظر في كافة شئون الأيالة ، وكان كتفدا أمير الأمراء يقوم بقيادة حملات التنكيل بالعصاة في ولايات الأيالة ، وذلك علاوة على وظائفه الإدارية الأخرى في مركز الأيالة ، ولكن هذه المهمة أحبلت إلى أمراء الأيالة المحافظين بعد ذلك (٢٠٦).

وخلال النصف الأول من القرن ١٠هـ / ١٦م ، كان يعين في أيالة مصر منصبين لمعاونة أمير الأمراء في إدارة شئون البلاد والعباد ، احدهما يدعى د باشكت فدا والآخر عرف باسم (كتخدا) . ولكن ، المسادر الارشيفية التي ورد فيها ذكر هذه المراتب ، لم تعين صلاحيات كل من هذين المنصبين (٢٠٧). إلا أن هذا المنصب بدأ يفقد أهميته تدريجياً خلال النصف الثاني من هذا القرن .

ويصفة عامة ، كان الكتخدا يقوم بالمهام المُكلف بها طالما كان أمير أمراء مصر مستمر في القيام بمهامه في الأيالة ، بحيث كان يعود إلى منصبه السابق بمجرد عزل أمير الأمراء من منصبه أو وفاته أثناء قيامه بمهامه في الأيالة . فعندما كانت تحضر أمير أمراء مصر الوفاة كان رجاله المقربين وعلى رأسهم الكتخدا وخواص الباشا والخزينة دار ورئيس البوابين وأمير أخور .. الخ يستدعون إلى الديوان لضبط مخلفات الباشا وتسوية ديونه (٢٠٨)، حيث كان كل من هؤلاء يعود إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل عمله مع أمير الأمراء المتوفى في مركز الدولة أو في أيالة مصر . وقد ثبت أن كتخدا محمد باشا ( ١٠٠٤ – ١٠٠١هـ ) ، كان منسوباً إلى الأمراء الجراكسة ، عاد لوظيفته الاصلية عقب عزل محمد باشا من منصبه ، أما كتخدا خضر باشا ( ٢٠٠١ – ١٠٠١هـ ) فكان من أمراء مصر

وعلاوة على الكتخدا ، وخواص الباشا والخزينة دار والبوابين وأمير أخور ،

فقد كان لأمير الأمراء الكثير من الاغوات والضدم يقومون بضدمة سيدهم ومعاونته في تسيير امور الأيالة على النصو المطلوب ، أمثال ترجمان الديوان الذي كان يلازم الباشا دائماً ، وكانت العادة أن يعين من الأمراء الجراكسة الكفئ الأمناء (٢١٠)، وكتبة الديوان العإلى ، والچاويشية ، والجاشنكيرية ( ذواق طعام الباشا ) والكيلارياشي ( رئيس المخان والشون ) والمهتر باشي ( رئيس فرق التشريفات ) .. والعديد من الملازمين الآخرين للباشا في أيالة مصر (٢١١) .

# الأمراء السناجق المحافظين في أيالة مصر

لقد أبقت الإدارة العثمانية ، بعد ضم مصر على النظم المحلية المملوكية في البلاد دون تغيير يذكر ،، وبذلك بقيت التشكيلات والمناصب التي كانت تعمل من خلال هذه النظم على حالها أيضاً ، حيث أعيد توجيه ولايات ونواحي الأيالة للكشاف ومشايخ العربان والمباشرين ، كل منهم في موقعة السابق . أما الولايات الساحلية وبنادر مصر وموانيها ذات الموقع الهام للدولة وللأيالة ، كالأسكندرية ، ودمياط ، ورشيد ، وجدة ، فقد وجهت إلى بعض الأمراء السناجق المعتمدين والذين تربوا في السراى العثماني . وكذلك كلف العديد من الأمراء العثمانيين بضبط وربط العسكر العثماني بمصر ، ويحماية وحراسة كافة أنحاء الأيالة .

وكان السلطان سليم الأول ، أثناء إقامته بمصر ، قد أقر المإليك الذين قدموا فروض الطاعة للدولة ، أقرهم في مواقعهم القديمة ، ويعد أن ثبت للسلطان فشل الأمراء العثمانيين في إدارة شئون الأيالة المحلية في هذه المرحلة المبكرة بسبب عدم درايتهم بعادات ونظم وقوانين هذه البلاد، أصدر قراره بعزل الوزير الاعظم يونس باشا عن إدارة مصر ومنحها لأحد الأمراء الممإليك من ذوى الخبرة والدراية . وبذلك ، بدأ خاير بك ملك الأمراء المملوكي ، بموجب الأوامر السلطانية، في استخدام الأمراء المماليك المطيعين في إدارة شئون الأيالة المختلفة، مع أقراره أمراء الدولة السناجق في ثغور الأيالة الهامة ، وولاياتها الحيوية . وهكذا ، أصبحت إدارة مصر ، في هذه المرحلة الإنتقالية ، تنقسم بين الأمراء الماليك ، والأمراء العثمانيين ، بحيث كان للأمراء الماليك إدارة شئون الأيالة

المالية والإدارية ، وللأمراء العثمانيين متابعة سير الإدارة في البلاد ، ورقابتها حفاظاً على الاستقرار والأمن وأموال الدولة الميرية في مصر .

وفى فترة ولاية أمير الأمراء قاسم باشا ( ٩٣٠هـ) ، بدأ الأمراء السناجق يحلُّون محل الكُشَاف المحليين فى الولايات ، وذلك بسبب تفاقم الأوضاع آنذاك ، وحتى يتمكن هؤلاء الأمراء من دحر حركة عصيان الأعراب فى تلك المناطق . إلا أن هؤلاء الكشاف تم إعادتهم إلى مواقعهم مرة أخرى بسبب فشل هؤلاء الأمراء فى إحكام السيطرة على القوى المحلية فى هذه النواحى ، حيث ثبت عدم جدوى هذا التغيير للعناصر الإدارية فى الإدارة المحلية للأيالة ، خلال هذه المرحلة المبكرة من الإدارة العثمانية فى مصر .

وعندما قام الوزير الأعظم ابراهيم باشا بتنظيم الإدارة في مصر ( ٩٣١هـ ) راعي في هذه النظم العثمانية الجديدة ، القوانين والعادات القديمة في مصر ، حيث وضع أسس توجيه الولايات والكشوفيات إلى كل من الأمراء الماليك والأمراء العثمانيين بحسب ما كانت تقتضيه الظروف في هذه المرحلة . أما بنادر ومواني الأيالة الممتدة على طول البحر االحمر والبحر المتوسط ، فقد تقرر توجيهها إلى الأمراء السناجق بمرتب سنوى ( ساليانة ) .

وبعد تنظيم الوزير الأعظم إبراهيم باشا الإدارة في مصر ، بدأ أمراء أمراء مصر بتعيين الأمراء العثمانيين محل إداريي الماليك تدريجياً . فعلى آثر شعور أمير أمراء مصر سليمان باشا ( ٩٣١ - ٩٤١هـ ) بزيادة نفوذ دفتردار مصر المملوكي جانم الحمزاوي وابنه أمير الحاج يوسف في البلاد ، وخطرهم على استقرار الأحوال بين العباد ، استصدر امراً سلطانياً بمحاكمتهم ، وبعد أن قضت المحاكمة بإعدام الدفتردار المملوكي عين محلة أحد الأمراء العثمانيين كدفتردار للأيالة (٢١٢) وكان هذا ، أول تغيير مباشر يطراً على الإدارة العثمانية بمصر عقب وفاة خاير بك المملوكي ، وتسلم مصطفى باشا لمقاليد الإدارة في البلاد .

#### أ ـ تعيين أمراء السناجق المحافظين :

لقد كان يعين في منصب أمراء السناجق المحافظين بمصر ( مصر محافظه سنجقبكلكي ) ، عموماً أغوات الأوجاقات العسكرية بأيالة مصر ، وكتضدا فرقة

المتفرقة وكتخدا فرقة الجاوشية بمصر . وكانت الإدارة المركزية للدولة العثمانية قد رأت الحاجة ماسُّة لتشكيل جماعة من الأمراء العثمانيين الاكفاء للقيام بمهام ترفير احتياجات حملات الدولة الموجهة للشرق ، وجماية حدود الدولة الحنوبية . و بذلك بدأت الدولة في تشكيل هذه الصماعة من رؤساء الأوحاقات العسكرية يمصر ، كاغا الكوكللو(٢١٣) وإغا الجراكسة(٢١٤) ، وإغا المتفرقة(٢١٥) ، وكتخدا الحاوشية(٢١٦) . كما كانت هذه الرتبة توجه أيضاً إلى مُستحقى الترقية من الأمراء السناجق الأكفاء في الولايات المجاورة لأيالة مصر ، وذلك نظراً للدرجة الرفيعة لرتبة أمراء السناجق المحافظين بمصر التي كانت تلي في المرتبة مرتبة أمارة الأمراء في ولايات الدولة الشرقية . وقد سجَّلت الدفاتر الديوانية نماذج من هذه الترقيات نصو: ترقية ابن أمير أمراء اليمن الذي كان برتبة سنجق في اليمن، ترقيته لرتبة سنجق بمصر نظراً لما قام به من خدمات جليلة للدولة(٢١٧)، وترقية أمير السنجق خضر بك الحاصل على تقدير نامه لقيامه بمهام محاسبة اليمن خير قيام ، ترقيته لدرجة سنجق بمصر(٢١٨) . وإحياناً أيضاً ما كان يدسن بذلك المنصب على بعض الأمراء السناجق بالأيالات الأخرى بطريق التبادل . وكانت هذه المبادلات تجرى بواسطة أمير أمراء مصر نفسه ، بحيث كان يعرض الامر على الأستانة ؛ ويعد الموافقة على إتمام هذه المبادلة في الديوان الهمايوني ، كانت ترسل البراءة الخاصة بذلك إلى صاحب الشأن بأيالة مصر (٢١٩). وكانت هذه المبادلات تتم وفقاً لأسبقية المتقدمين لها ، وبحسب خدماتهم الجليلة للدولة (٢٢٠) . وكانت هذه المرتبة الرفيعة توجه ايضاً لبعض أمراء مصر الذين تقرر ترقيتهم بتوجيه وظائف ومهام لهم خارج أيالة مصر، وذلك بسبب عدم قدرتهم على حمل السلاح ، وأداء أي خدمة عسكرية خارج مصر إما لتقدم العمر بهم أن لعجزهم(٢٢١) .

وفى النصب الثانى من القرن ١٠هـ / ١٦م ، بدأت هذه المرتبة توجه للأمراء العرب بشرط مباشرة وظائفهم خارج الأيالة(٢٢٢) وربما يكون لمثل هذه التعيينات غرض سياسى يقضى بإبعاد هؤلاء الأمراء عن مركز إدارة الدولة فى الشرق ، لما قد يسببونه من فتن واضطرابات فى مناطقهم . والذى يؤكد هذا الإحتمال ، أن بعض أمراء العرب المستقيمين الامناء ، كانت توجه إليهم هذه

الرتبة ، مع مباشرتهم لمهامهم في مركز الأيالة بمصر أو في ولاياتها ، علاوة على ما كانوا يتصرفون فيه من التزامات(٢٢٢) .

وعندما كانت تمل رتبة أحد الأمراء السناجق المحافظين بمصر ، كان أمير أمراء مصر يعرض على الآستانة أحوال الشخص المرشح لهذا المنصب والذي يرى أنه كفئ له ومناسب وقادر على القيام بالمهام التي سوف توكل إليه (٢٢٤) . وفي أواخر القرن ١٠هـ / ١٦م ، صدرت الأوامر عن الدولة بعدم تعيين سناجق بمصر دون حدوث محلول عن أحد السناجق القدامي سواء بطريق المبادلة أو كتعيين جديد ، وذلك لما ثبت للآستانة من أن زيادة تعيين أمراء سناجق في مصر ممن يتقاضون ساليانات ( مرتبات سنوية ) يسبب ضرراً عظيماً للمال الميري بالأيالة (٢٢٥) . وعادة ما كانت الدولة تصدق على عرض أمير أمراء مصر ، حيث كان يصدر عن الديوان الهمايوني براءة التعيين التي تبين مقدار ساليانة المرشح كان يصدر من وعلى بدء مباشرة هذا الأمير المرشح لمهام منصبه ، وبأي صورة المنحق بمصر ، وهذا نصها مترجماً عن اللغة التركية :

( إن حكم النيشان الهمايونى هو على النحو التالى ، أن وزيرى سنان باشا قد أرسل خطاباً أحاطنا فيه علماً بكفائه حسين دام عزه ، وأنه يستحق مرتبة أمير سنجق بمصر التى أنحلت عن على بك الذى توفى ، . . وفى يوم ١٧ ذى الحجة ١٧٧ هـ الحق بالسنجق المذكور مقاطعة قدرها ٢٥٠,٠٠٠ أقجة ، وأعطيت للمذكور هذه البراءة . والأمر الصادر محتواه أن يصير الأمير المذكور سنجق بك في مصر ، بحيث يتولى وظائف خدمات المحافظة ، وأن يحصل على ساليانة قدرها ٢٥٠,٠٠٠ أقجة من الخزينة المصرية ، وأن يتصرف في هذه الوظيفة على هذا النحو . . ٥(\*) .

<sup>(\*)</sup> و نشان همایون حکمی اولدرکه ، وزیرم سنان باشا مکتوب کوندروب ، سابقاً .. حسین دام عزه برارلغی ، ومصرده سنجق تصرف ایدرکن فوت اولان علی بك برینه سنجق اولق مناسب ایدوکن اعلام ایتمش ... ، ۷۷۷ دی الحجة سنك ۱۷ کوننده ذکر اولنان سنجاغی ، بروجه نقد ۲۰۰,۰۰۰ اتجه درلغی معیت ایدوب ، بویراتی ویروب ، بیورد مکه بعد الیوم... مصرده سنجق اولوب ، شویله که وظایف خد مات محافظة ولا یتدر ، مشار إلیه مؤدی قیله، و ۲۵۰,۰۰۰ اتجه سالیابه سی مصر خزینة سندن اولوب متصرف اولا . ، : کامل کبچی رقم ۷۷ ، ص ۲۲۲ / ذی الحجة ۸۷۸هـ .

وعند تسلم الأمراء السناجق المعينين من قبل الآستانة لبراءاتهم كان عليهم دفع مقدار من المال إلى أعضاء الديوان الهمايوني يعرف باسم و رسم براءات ، ، حيث كان أمير أمراء مصر يقوم يجمع هذه المبالغ من هؤلاء الأمراء ويرسلها إلى الأستانة (٢٢٦) . وعندئذ ، كان أمير الأمراء يأمر كتبة الديوان بتسجيل ساليانات أمراء السناجق المحافظين المعينين واسمائهم وأوصافهم في الدفاتر المفوظة في الديوان العالى ، حيث كانت ترسل صورة مختومة ومصدّق عليها من هذا الدفتر إلى الأستانة لتُحرر في دفاتر الرؤوس بالديوان الهمايوني(٢٢٧) . وقد كان هذا الإجراء من قبل أمير أمراء مصر يقضي على العديد من المشاكل التي كانت تُعرض من قبل بعض الأمراء ، فعندما عرض أمير أمراء مصر على الأستانة أن بيرى بك الذي صدر الأمر بتعيينه على درجة سنجق محافظة في مصر، قد سحبت وظيفته هذه ، واستبدلت بسنحقية غزَّة ، الأمر الذي جعل الأمير المذكور يعرض الأمر على الديوان الهمايوني طالباً تقصى حقيقته . ومن ثم ، وبعد التفتيش ، ثبت من واقع دفاتر الرؤوس ( وهي الدفاتر الخاصة بتعيينات رجال الدولة ، وهي من أهم دفاتر الديوان الهمايوني على الاطلاق ) الخاص بأمراء أيالة مصر والموجود بالديوان الهمايوني ، ثبت بأن الرتبة المذكورة لم توجهها الدولة إلى أي شخص آخر ، حيث طلب استصدار حكماً يبيّن استحقاق بيري بك المذكور لوظيفته القديمة كسنجق محافظ بمصر ، وذلك بموجب البراءة المجودة بيده ، وأيضاً دفع الساليانة التي يستحقها بانتظام(٢٢٨) .

وخلال النصف الثانى من القرن ١٠هـ / ١٦م ، بدأت الإدارة المركزية فى الموافقة على تعيين الأمراء السناجق المحافظين على البنادر وولايات الأيالة الهامة فى وظائف إدارية ، حيث لم تقتصر مهام ووظائف هذه الفئة على ما كانوا يقومون به فى مركز الأيالة بالقاهرة . وهكذا ، أعطى أمير أمراء مصر صلاحية عرض أحوال الأمراء الراغبين فى مناطق السناجق الإدارية على مركز الدولة ، حيث رخص له بتوجيه هذه المناطق الإدارية كلما شغرت واحدة منها ، إلى الأمراء السناجق المناسبين الأمناء ، ثم يعرض الأمر مرة أخرى على مركز الدولة . فقد صدرت الأوامر السلطانية إلى إبراهيم باشا ( ١٩٩ - ١٩٩ هـ ) الذى عين على أيالة مصر وييده صلاحيات مطلقة لاصلاح وتنظيم أحوال الإدارة فى البلاد ،

صدرت بتعيين اثنى عشر أميراً من الأمراء القادرين على القيام بخدمة المافظة في مصدر لحماية البلاد والعباد ، وبعرض أحوال الراغبين في هذه المرتبة السنجقية الشاغرة بالفعل في مصر ، والقادرين على أداء مهام هذه الوظيفة ، بحيث كانت توجه هذه المراتب السنجقية المحلولة إلى المستحقين منهم فعلاً ، ويُحال الذين ليس لهم القدرة على الخدمة إلى وظيفة التقاعد(٢٢٩) .

لقد كان الكُشّاف الذين تقل مرتبتهم عن مرتبة أمراء السناجق ، كانوا يعملون كحكام لولايات مصر المختلفة منذ دخول مصر تحت الإدارة العثمانية ، إلا أن الولايات البعيدة عن مركز الأيالة وذات الأهمية الخاصة بالنسبة للدولة وللأيالة مثل ولاية الصعيد وولاية أبريم جنوبي مصر ، والمناطق التي كان يسودها اضطراب من وقت لآضر ، فكان يعيّن عليها أمراء سناجق مرودين بأعداد كافية من الجنود المسلحين بالبنادق والمدافع لتأمين حالة الاستقرار في تلك المناطق (٢٣٠) ، وذلك علوة على من كان يعين من هؤلاء الأمراء في بنادر ومواني الدولة الهامة الملحقة بأيالة مصر كالأسكندرية ورشيد ودمياط والسويس وجدة .

وحتى أواسط القرن ١٠هـ / ١٦م ، كانت أيالات الدولة العثمانية تنقسم إلى مناطق إدارية يعرف كل منها بإسم و سنجق ، ولما كان معنى كلمة سنجق هو لواء أو راية ، فإن هذه المنطقة الإدارية المعروفة باسم سنجق قد اكتسبت هذا الاسم من لواء أمير هذه المنطقة الإدارية ، حيث بدأ يعرف هذا الأمير صاحب اللواء باسم و أمير سنجق ، أو و أمير لواء ، وكان أمير السنجق يتصرف في مقاطعة و تيمار ، مقابل خدماته التي كان يقدمها للدولة في منطقته الإدارية . ولما كانت أيالة مصر ومناطقها الإدارية تقوم على نظام الساليانة ، وليس نظام التيمار الذي كان معروف لدى ولايات الدولة الأخرى ، فقد كان أمراء السناجق المحافظين بها يعينون في وظائفهم هذه بمرتبات سنوية ( ساليانات ) يتقاضونها من الخرينة الإرسإلية مباشرة إذا كانت المهام التي قومون بها في مركز الأيالة بالقاهرة . أما بالنسبة للأمراء السناجق الذي كانوا يباشرون وظائفهم في ولايات وينادر الأيالة المختلفة كالصعيد والبصيرة والمنوفية ، فقد كانوا يتقاضون مرتباتهم بمربوط التيمار المعروف لدى الدولة ، من محصولات ضراح هذه

الولايات (٢٣١). وكان قانون نامه مصر، قد أكّد على ضرورة منع دفع مرتبات الأمراء السناجق بمصر من الخزينة الإرسالية نقداً ، وتحويلها لهم عن خراج ولاياتهم بمصر، بحيث يقوم رجال كل طائفة بتحصيل الأموال الخاصة بهم ، وإيداعها في الخزينة المصرية ، وعندئذ يقوم الدفتردار بتوزيعها بحسب د دفاتر المقابلة ، ( وهي دفاتر تسجيل ساليانات وعلوفات ومرتبات الأمراء وموظفي الدولة بالديوان الهمايوني)(٢٣٢) .

وفي أواخر القرن ١٠هـ / ١٦م ، اصبحت هذه الساليانات تُؤدى من الخزينة المصرية كل شهر ، حيث لم تتجاوز ٢٠٠,٠٠٠ أقجة ، وهو الحد الأدنى لمقاطعة التيمار ، وذلك بالنسبة للمعينين الجدد(٢٣٣) . وأحياناً ما كان يُعين أمير السنحق على ساليانه أعلى من ساليانه السنجق المحلول ؛ وعندئذ ، لم تكن هذه الزيادة تُسيُّد من الخزينة المصرية ، بل كان ينبغي الانتظار حتى ينحل سنجق آخر ، فيسدد منه هذا النقصان(٢٣٤) . ولمّا زادت هذه الصالات الطارثة في تعيين السناجق ، صدرت الأوامر بعدم تعيين ساليانه للسنجق اكثر من ٢٠٠,٠٠٠ أقجة كمريوط أوّل للتعيين ، بحيث كانت تُسدد الزيادات من مخصصًات أمير الأمراء الذي لم يتقيد بهذه الأوامر(٢٣٥) . وإذا كانت درجة السنجق المحلول ذات ساليانه اكثر من ٢٠٠,٠٠٠ أقبة ، كان يضبط المقدار الزائد للخزينة الإرسالية (٢٣٦) . وكانت الدولة قد أكدت على ضبط ساليانات الأمراء السناجق المسنين والقاعدين عن الخدمة ، وضم هذه الساليانات الكبيرة للخزينة المصرية ، وتعيين معاش له عرف باسم ( تقاعدية ) ، وذلك بدلاً من هذا المرتب الكبير . وكان الأمير السنجق المتقاعد يتقاضى ( تقاعدية ) تقدر بـ ١٠,٠٠٠ أقجة عن كل ١٠٠,٠٠٠ أقجة كان يتسلمها كساليانة له من قبل ، وذلك وفقاً للقانون المعمول به في الدولة. وكانت الدولة قد أقدمت على هذه الخطوة ، رغبة منها في زيادة دخلها خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخها الطويل(٢٣٧).

لقد كانت مناصب الأمراء السناجق المحافظين بمصر تُجدّد كل عام ، حيث كان على كل أمير من هؤلاء الأمراء السناجق أن يرسل للآستانه ، مع بعض الهدايا القيمة والمناسبة ، عرض حال يبين فيه إجازاته خلال فترة عمله السابقة . ولم تكن الدولة ، في العادة ، ترد طلب أحد هؤلاء الأمراء في التجديد ، طالما هم

يؤدون وظائفهم دون تقصير ، كما يؤدون الرسوم المطلوبة منهم دون نقصان . وعندئذ ، كانت تُرسل إليهم براءات التجديد من مركز الدولة رأساً (٢٣٨) . وفي أواخر القرن ١٠هـ / ١٦م ، حرص بعض أمراء مصر السناجق على استخراج براءات جديدة لهم بحجة أن براءاتهم القديمة قد فقدوها ، وبذلك أصبحت بأيديهم اكثر من براءة يتقاضون بها ساليانات إضافية دون وجه حق ، ممًا كان يثقل على الخزينة الميرية المصرية . وهكذا ، صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بسحب هذه البراءات الغير شرعية من هؤلاء الأمراء ، وإرسالها إلى الآستانة للتحقق من أم ها (٢٣٩) .

لقد كان من عادة الدولة إلغاء فرمانات ويراءات السلطان إذا ما توفى أو نُحَى عن العرش ، ولذلك ، كان على أمراء مصر السناجق تجديد براءاتهم عند إعتلاء السلطان الجديد ، حيث كانوا يرسلون براءاتهم القديمة للاستانة مع بعض الهدايا باسم و جلوس همايون بيشكش » ، وعندئذ ، يقوم السلطان بمنع هؤلاء الأمراء براءات جديدة ملحقاً بها ترقية عرفت باسم و ترقية الجلوس » ، وكانت هذه الترقية تقدر بـ ٢٠،٠٠٠ أقچة (٢٤٠) . وقد أرتبط تجديد السلطان لبراءات الأمراء السناجق ، خلال النصف الثاني من القرن ١٠هـ / ٢١م ، أرتبط بإرسال هؤلاء الأمراء لما عرف باسم و رسم الجلوس السلطاني » ، حيث بدأ يتأخر تجديد هذه البراءات بسبب عدم اداء الأمراء لهذه الرسوم في الوقت المناسب . تحي أنه كثيراً ما صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بضرورة السعى لتحصيل هذه الرسوم والهدايا من الأمراء المذكورين ، وإرسالها إلى الأستانة (١٤٢١) وفي حالة امتناعهم عن أداء هذه الرسوم ، يقوم أمير أمراء مصر بعرض أحوال هؤلاء الأمراء السناجق على استانبول بالتفصيل ، وتوجيه وظائفهم ومسئولياتهم إلى الأمراء آخرين مستحقين يوفون بالالتزامات المقررة عليهم (٢٤٢) .

وإذا كنا لم نصادف أى قيد يبين أعداد أمراء مصر السناجق فى دفاتر الأرشيف العثمانى حتى أواسط القرن ١٠هـ / ١٦م ، فقد أوضحت بعض الأرشيف العثمانى حتى أواسط القرن كاوا يباشرون وظائفهم فى أيالة مصر المسادر أن عدد أمراء مصر السناجق الذين كاوا يباشرون وظائفهم فى أيالة مصر خلال أواسط هذا القرن ، قد وصل إلى أربعين أميراً ، وهذا عدد قد يكون مبالغ فيه كثيراً . وكان كل من الحلاق وعبد الكريم قد صرحاً فى تاريخيهما المتعلق

بأيالة مصر في العصر العثماني ، ان امير امراء مصر سنان باشا ( ٩٧٥ - ٩٧٧ هـ ) كان قد اصطحب معه ، اثناء توجهه إلى اليمن سردارا على جيوش الدولة هناك ، أربعة عشر أمير سنجق ممن هو مجموعهم أربعون أمير سنجق موجودون في أيالة مصر آنذاك(٢٤٢) . وخلال النصف الثاني من هذا القرن بدأت تصادف أعداد من هؤلاء الأمراء في مواقع مختلفة من الأيالة . فقد أدرج ٢٦ أمير لواء تحت عنوان و ساليانه هاى أمراء محافظين ولاية مصر ، في إحدى دفاتر الرؤوس بالديوان الهمايوني مؤرخ بتاريخ ١٠٠٨هـ (٤٤٢) ، وفي إحدى البراءات الموجهة لأحد أمراء مصر السناجق ، تحمل تاريخ ١٠٠٧هـ ذكر أن عدد هؤلاء الأمراء يبلغ عشرون أميراً (٥٤٠)، ولكن في براءة أخرى تحمل تاريخ ١٠٠٨ ذكر أن عددهم يبلغ خمسة وعشرون أميراً أميراً مير (٢٤٦) .

أما عن القاب أمراء السناجق في الدولة العثمانية ، فقد نص و قانون نامه الفاتح ، على أن أمير السنجق كان يخاطب في المكاتبات الرسمية بالألقاب التالية: وقدوة الأمراء الكرام ، عمدة الكبراء الفخام ، ذو القدر والاحترام ، صاحب العزّ والاحتشام ، المختص بمزيد عناية الملك العلام .. سنجق بكي دام عزّ ، (٢٤٧) . كما كانت تذكر هذه الألقاب مختصرة في الأحكام الواردة في دفاتر الديوان الهمايوني ، والمرسلة لأمراء السناجق في ايالات الدولة على نحو : و قدوة الأمراء الكرام .. دام عزه ، (٢٤٨) وفي آواخر القرن ١٠هـ / ٢١ ، كان الأمراء السناجق المحافظين بمصر يخاطبون على النحو التالى : و مفاخر الأمراء الكرام ، مراجع الكبراء الفخام ، ذو القدر والاحترام ، المختصون بمزيد عناية الملك العلام ، ديار مصر ده أولان سنجقبكلري دام عزهم ، (٢٤٩) .

#### ب ـ وظائف ومسئوليات أمراء مصر السناجق المحافظين :

يعتبر أمراء مصر السناجق المحافظين من اهم معاونى أمير أمراء مصر ، وعلى رأس الهيئة المنفذة للسياسة الإدارية في مصر ، بل في المنطقة كلها . فمنذ أن دخلت مصر تحت الإدارة العثمانية ، وحتى وفاة خاير بك المعلوكي ، كان هؤلاء الأمراء المحافظين ، هم ممثلو الدولة العثمانية في مصر . وبعد تعيين مصطفى باشا على أيالة مصر ، وحتى تنظيم إبراهيم باشا للإدارة العثمانية ، كانوا قبضة الدولة القوية التي قضى بها على العديد من حركات العصيان هنا وهناك ، ووطدت بها حالة الاستقرار بين العباد (٢٥٠) .

ويعد صدور قانون نامه مصر ، واستقرار الإدارة العثمانية في مصر ، بدأت معالم مسئوليات هذه الفئة في الوضوح تدريجياً ، حيث اصبحت لها وظائف داخلية وأخرى خارجية . أما وظائف الأمراء السناجق المحافظين الداخلية ، فكانت تنصصر فيما يوجه إليهم من مهام في مركز الأيالة نفسها ، والمستوليات الخارجية التي كانوا يقومون بها ، كانوا يكلفون بها في ولايات مصر المحلية المُمتلفة ، أو إيالات الدولة المجاورة لأيالة مصر . ويصفة عامة ، كانت هذه المهام تُحدِّدها براوات الأمراء التي كانت بأيديهم ، كأن يكون الأمير من المسنين الذين لا يمكن تكليفهم بمهام خارج مصر ، أو يكون من أصحاب الكفاءات الخاصة الضرورية في مركز الأيالة بالقاهرة ، أو من اصحاب الخبرة في حماية الولايات الشرقية من الرجال الأكفاء (٢٥١). وعموماً ، كان أمير أمراء مصر مكلفاً بتعين نوعية هذه الخدمات حسب احتياجات الأيالة والمنطقة ، بحيث يحصل على موافقه مركز الدولة في ذلك إذا لرّم الأمر . وهكذا ، كان الأمراء المكلفين بمهام في القاهرة نفسها يعرفون باسم ( أمراء محافظي مصر ) ، أما الذين كانوا يباشرون وظائف خارج مركز الأيالة وفي الايالات المجاورة ، كانوا يعرفون باسم ه أمراء مصر السناجق ١<sup>(٢٥٢)</sup> ، وفي أواخر القرن ١٠هـ / ١٦م ، كان اثني عشر أميرًا من أمراء مصر الحافظين يُستخدمون في إدارة شئون الأيالة الداخلية ، أما بقية الأمراء الآخرين فكانوا يكلفون بمأموريات خارج الأيالة كلما دعت الضرورة ذلك وصدرت الأوامر السلطانية بالتنفيذ(٢٥٣).

لقد كان أمراء مصر المحافظين من الأعضاء الأساسيين في ديوان مصر العالى ، ومن خلال الديوان كانوا يقومون بمعاونة أمير أمراء مصر في إدارة شئون الأيالة المختلفة التي كانت تُنظر في الديوان ، فيكلفون بتنفيذ الأوامر الصادرة عن الديوان العالى ، والمحولة عن الديوان الهمايوني بمركز الدولة . فقد صدر امر لأمير أمراء مصر يكلف فيه احد أمراء مصر السناجق بتحصيل الاموال الميرية الموجودة في ذمة شيخ الصعيد (٢٥٤) ، وامراً آخر يدعو فيه أمير أمراء مصر لاستخدام احد أمراء مصر السناجق في شئون الأموال الميرية (٢٥٥). وإذا ما أتى بعض الرسل من الاستانة للقيام ببعض المهام المكلفين بها في مصر والجاوشية ويتيسير ما كلفوا به من مأموريات (٢٥٠) .

وعلاوة على ذلك ، كانت حماية أيالة مصر ، والأماكن الهامة بمدينة القاهرة من حركات العصيان وفساد الأشقياء ، من أهم المستوليات التي كان يكلف بها الأمراء السناجق المحافظين . فلمًا وصل إلى مسامع الدولة أن العصاة والمفسدين يقومون بغصب الأموال والأسباب في مناطق مختلفة من القاهرة ، صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بتعيين عدد كاف من أمراء مصر المحافظين لحماية هذه المناطق بطريق المناوية مع صوياشية بولاق ومصر القديمة والقاهرة (ضباط الشرطة) (٢٠٧). وعندما أرسل أمير أمراء مصر محمد باشا (٢٠١٠ ـ الشرطة) لإحالاح الإدارة في مصر ، كُلُف العديد من أمراء مصر المحافظين بتأديب الأمراء والعساكر الذي كانوا يقودون حركات العصيان ضد الدولة في الولايات (٢٥٨).

أما الأمراء السناجق الموجودون في مصر بشكل دائم ، ويكلفون بالخدمات الخارجية للدولة في المنطقة ، كانوا يباشرون الوظائف العسكرية والإدارية المختلفة في أيالة مصر وفي الأيالات والسناجق المجاورة لها ، كالإشراف على بناء وتعمير ابيار سبيل الحرمين الشريفين (٢٥٩) ، وحماية الزخائر التي كانت ترسل للاستانة سنويا (٢٦٠) ، وحراسة الخزينة الإرسبالية المصرية وإيصالها سالة إلى اسلامبول (٢٦١) ، ومن ناحية أخرى كان أمراء مصر السناجق يكلفون بالقيام بمهام الأمراء السناجق في المناطق والولايات المجاورة الذين كانوا يعينون في حملات الدولة الخارجية ، وذلك حتى عودة هؤلاء الأمراء من المهام المكلفين بها . فقد كلف أحمد بك من أمراء مصر السناجق بمحافظة رودس حتى عودة أمير سنجق رودس حمرة بك من حملة مالطة ( ٢٧٢هـ ) (٢٦٢) ، وصدر الأمر لأمير أمراء مصر بإرسال قوة قوامها ١٠٠٠ فرد من الجند المسلح ، وعدد كاف من الأمراء وأمراء مصر السناجق إلى الشام لحماية سناجق غزّة والقدس وصفد ، وذلك حتى عودة أمير أمراء الشام حسن باشا الذي توجه إلى حملة الشرق وذلك حتى عودة أمير أمراء الشام حسن باشا الذي توجه إلى حملة الشرق وذلك حتى عودة أمير أمراء الشام حسن باشا الذي توجه إلى حملة الشرق وذلك حتى عودة أمير أمراء الشام حسن باشا الذي توجه إلى حملة الشرق

لقد كان أمراء مصر السناجق من رجال الدولة الأمناء في الأعم الأغلب، حيث كانوا يبعثون بالتقارير الدورية السرية والعلنية عن أحوال الأيالة، وأوضاع أمير الأمراء إلى مركز الدولة. وعند وفاة أمير أمراء مصر، يكونون أول من يقوم بضبط الأيالة، وحفظ ولائها للدولة. وأحياناً ما كان يُختار شخص معتمد

منهم كقائمقام ، حيث كان هذا الأمير المنتخب الذي يعاونه في ذلك الأمراء السناجق بالأيالة ، يقوم بتدوير شئون الأيالة المختلفة حتى وصول أمير الأمراء إلى القاهرة(٢٦٤) .

### جـ ـ مكافئة ، عقاب ، وعزل الأمراء المحافظين :

لقد كان عرض أمير أمراء مصر لأحوال موظفى الدولة الموجودون تحت إدارته ، على مركز الدولة من وقت لآخر ، من أهم المسئوليات التى كان يقوم بها لإحكام السيطرة على منسوبى الدولة فى أيالة مصر . ولما كان أمراء مصر السناجق يمثلون قاعدة قوية للحكم العثمانى فى البلاد ، فقد كانوا يعينون من قبل الآستانة ، وتحدد صلاحياتهم ومهماتهم فى الأيالة والمنطقة بمعرفة الديوان الهمايونى ، فلم يكن أمير أمراء مصر يقدم على مكافئة احدهم أو عقابه أو عزله الأبعد عرض أمره على مركز الدولة مباشرة . ويموجب هذا العرض ، كانت تتغير حالة الأمير السنجق بمصر . فعلى أثر عرض أمير أمراء مصر الذى أكد على أن الأمير السنجق على بك قد أثبت شجاعة وكفاءة فى زمن الولاة السابقين، ويقوم الآن بما يكلف به من مهام خير قيام ، وافقت الآستانة على منح الأمير المذكور ترقية تقدر بـ ٢٠٠،٠٠٠ أقجة ، حيث تقرر تسلمه هذه الترقية بعد تسجيلها فى دفاتر الترقيات (٢٥٠) .

أما بالنسبة للأمراء السناجق المُكلفين بمهام خارج الأيالة ، فكان لابد وأن يقوم أمير الأمراء الذي كان يباشر أعمالهم ويشرف عليها ، بعرض امر ترقية أحد هؤلاء الأمراء على أمير امراء مصر أولا ، بحيث يقوم الأخير بعرض أحقية هؤلاء الأمراء على أمير امراء مصر أولا ، بحيث يقوم الأخير بعرض أحقية تصديقها على هذه الترقية ، ترسل برائتها لأمير السنجق نفسه (٢٦٦) ، وفي أواخر القرن ١٠ه / ١٦م ، بدأت الدولة في إتخاذ بعض الإجراءات المالية للحد من مصروفات الخزينة الإرسالية ؛ ومن بين هذه الاجراءات المالية للحد ترقيات للأمراء السناجق بأيالة مصر ، إلا بعد أن تشغر درجة سنجق محلولة تستقطع منها هذه الترقيات ، ومنع دفع هذه الترقيات من الخزينة المصرية مباشرة (٢٦٧)، حتى أنه تقرر رفع الترقيات التي كانت قد منحت للمستحقين من الأمراء السناجق من قبل ، وذلك لمواجهة الازمة المالية التي كانت تواجهها الدولة آنذاك (٢٦٨) .



صورة لدفتر ساليانات ( مرتبات ) أمراء مصر المحافظين خلال النصف الثانى من القرن الـ ١٦ ( أرشيف رئاسة الوزراء تصنيف كامل كيجى رقم ٢٦٢ )



خريطة تبين حدود أيالة مصر في القرن ١٦م/ ١٠ هـ

ومثلما كان يكافأ من يؤدى مهامه من هؤلاء الأمراء باخلاص وكفاءة ، كانت تعرض أحوال من يقوم اثناء أداء وظائفه ، بإيقاع الأنى بالرعية ، ويتسبب في عدم استقرار الأوضاع في الأيالة ، تعرض على الآستانة ، حيث تبحث في الديوان الهمايوني ، ومن ثم يتقرر عزل من يثبت عليه الإتهامات الموجهة إليه ، وتصدر الأوامر بترشيح آخر ليحل محله (٢٦٩) .

وعند عزل الأمراء السناجق المحافظين المسنين أو المرضى أو غير القادرين على أداء الوظائف والمهام المكلفين بها ، كانت توجه إليهم مرتبات خاصة تعرف باسم « تقاعدية ، (٢٧٠) .

وحتى أواخر القرن ١٠هـ / ١٦م ، كان أمراء مصر السناجق المحافظين ، يباشرون مسئولياتهم فى أيالة مصر وفى المناطق والولايات القريبة منها بصدق وأمانة ؛ لكن ، منذ آواخر هذا القرن ، أصبحت هذه الفئة من أهم عوامل عدم الإستقرار والفساد والاضطرب الإدارى والمالى والعسكرى فى الأيالة . فعلى أثر حصول الأمراء السناجق فى مصر على التزامات بعض المقاطعات الهامة فى مصر ، بدأ نفوذهم الإدارى يزداد فى مركز الأيالة وفى ولاياتها أيضاً (٢٧١). فقد صدر أمراً سلطانياً لأمير أمراء مصر فى عام ١٠٠٣هـ ، بتثبيت محمد بك ، وهو أحد أمراء مصر السناجق ، وأتباعه فى الوظائف الإدارية التى كانوا يقومون بها وهى خدمات د أمانة الأنبار ، ود كتابة جماعة التوفنكچيان ، و د كتخدائية جماعة الكوكللو والتوفنكچيان ، و د أمانة السويس، و د كتابة بندر السويس، و د حوالة الشهر ، .. ومقاطعات أخرى(٢٧٢) . ومن خلال ما كان يقوم به أمير سنجق واحد فقط وأتباعه يتبين لنا إلى أى حد أصبح لهذا المنصب ولاصحابه سنجق واحد فقط وأتباعه يتبين لنا إلى أى حد أصبح لهذا المنصب ولاصحابه تأثيراً مباشراً فى مختلف مؤسسات الأيالة فى مصر(٢٧٢) .

# مناطق أيالة مصر الإدارية وإدارييها

أ ـ التقسيمات الإدارية لأيالة مـصر ( الولاية ـ السنجق ـ الكاشفيـة ـ الأمانة ) :

لقد كانت مصر تتمتع بحدود طبيعية ذات تأثير مباشر على تقسيمها الأقليمي في المنطقة فمنذ أقدم العصور ، انقسمت مصر إلى أقليمين أساسيين :

الوجه البحرى ( مصر السفلى ) في الشمال .

والوجه القبلي ( مصر العليا ) في الجنوب ،

وكانت مدينة القاهرة تفصل بين هذين الأقليمين . أما مصر السفلى ، فكانت تنقسم إلى أقسام ثلاثة : منطقة الدلتا التى تقع بين فرعى النيل وتحتوى على ولايات : الغربية ، المنوفية ، والشرقية التى كانت تمتد من الطرف الشرقى للدلتا وحتى صحراء سيناء ، والبحيرة التى كانت تمتد من غرب الدلتا وحتى الصحراء الغربية . أما أقليم مصر العليا ، فكان أقليم عظيم ممتد معروف باسم الصعيد ، وهو يمتد على ضفتى النيل من جنوب القاهرة وحتى بلاد النوبة . وإذا كان هذه التقسيم الإدارى العام لمصر لم يتغير حتى يومنا هذا ، فإن المناطق الإدارية التى نخلت ضمن هذه الإقاليم ، قد طرا عليها تغييرات متفاوتة بين الحين والآخر ، وقد حدثت هذه التغييرات تبعاً لنطور أحوال أيالة مصر السياسية والإدارية والاقتصادية في العصر العثماني .

كنا قد تحدثنا فى موضع سابق من هذه الدراسة عن إنتهاج الدولة العثمانية لنظام فى التقسيمات الإدارية فى البلاد التى دخلت تحت إدارتها ، يتناسب مع طبيعة هذه المناطق ونظمها السابقة . وهكذا ، لم يجرى العثمانيون تغييرات كبيرة على القسيمات الإدارية التى كانت موجوده فى مصر فى عهد الماليك ، وأبقوا الكثير منها على حالها .

لقد كان مركز السلطنة الملوكية فى مصر ينقسم إلى ثلاثة اقسام هى نيابات كبرى ، كل منها تعرف باسم « نيابة السلطنة » فكانت نيابة الوجه البحرى تتكون من عدة أعمال هى : ( القليوبية ، الشرقية ، الدقهلية ، دمياط ، الغربية ، المنوفية ، ابيار ، البحيرة ، فوة ونسطراوية ). أما نيابة الوجه القبلى ،

فكانت تتشكل من تسعة أعمال هى : (الجيزة ،الفيوم ،اشمونية ،اخميمية ، اطفيحية ، بهنساوية ،أسيوطية ،قوصية ،اسوان) (٢٧٤) . وكانت نيابة الأسكندرية قد استحدثت عام ٧٦٧هـ لمواجهة خطر الفرنك في البحر المتوسط (٢٧٥) . وفي أوائل القرن ١٠هـ / ٢١م ،احدث الماليك أيضاً نيابة جدة لمواجهة خطر البرتغال في البحر الأحمر (٢٧٦) .

ومن ناحية أخرى ، كانت سيطرة الماليك على مصر العليا في صعيد مصر هشة للغاية ، وذلك بسبب ما كان يقوم به عربان الصعيد من هجمات مستمرة على الولايات هناك بمساعدة ملك دولة الفونج . حتى أن هؤلاء العربان احياناً ما نجحوا في الإستيلاء على عمل أسوان(٢٧٧) . ولم يكن للمماليك أي نفوذ على مناطق الواحات في صحراء مصر الغربية البعيدة عن مركز الدولة ، حيث كانت هذه المناطق مستقلة تماماً عن دولة الماليك(٢٧٨) . وهكذا ، أبقى السلطان سليم الأول ، عقب ضم مصر ، أبقى ولايات وأعمال مصر وفقاً للتقسيمات القديمة ، تحت إشراف وتصرف الكُشَّاف وحكام الماليك الذين أعلنوا ولائهم للإدارة الجديدة . وكان أقليم الواحات في الصحراء الغربية في العصر الملوكي يدار بمعرفة مشايخ العرب المحليين ، حيث كانت لهم سلطة مستقلة عن مصر هناك. ولكن ، تمكن أمير الأمراء خاير بك الملوكي من عقد بعض المعاهدات مع هذه القبائل ، حيث أحدث بذلك ولاية جديدة ضمَّت لتقسيم مصر الإداري عرفت باسم « النواح » أو « الواحيات » (٢٧٩) . وأثناء فيترة وجود النوزير الأعظم إبراهيم باشا في مصر ، قام ، ضمن اصلاحاته الإدارية في البلاد ، قام بتوجيه الصعيد ، وكان مركزها مدينة أسيوط ، إلى أبناء عمر ، واعتبر هذا الأقليم منطقة سنجقية مستقلة ، وذلك بعد أن تشاور مع مشايخ العربان في تلك الجهات في هذا الخصوص (۲۸۰).

وهكذا بينما كانت مصر مقسمة إلى عدة ولايات (كشوفيات) كما جرت العادة في زمن الممإليك ، اعتبرت المناطق الإدارية الهامة في الأيالة ، و سناجق إدارية ، على النحو الذي كان مطبقاً في ولايات الدولة العثمانية الأخرى في الأناضول ، ومع نهاية الربع الأول من القرن ١٠هـ / ١٦م ، أخذ تقسم المناطق الإدارية في أيالة مصر الشكل التالي :

فى مصر السفلى : الشرقية ، قليوب ، بيلبيس ، دقهلية ، غربية ، منوفية ، بحيرة ، قاطية .

وفى مصر العليا: الجيزة ، اطفيحية ، أشمونين ، فيوم ، بهنساوية ، منفلوط ، الواح .

وكان هذا التقسيم قد ورد لولايات مصر خلال هذه الفترة في قانون نامه مصر التي بين مصر . إلا أنه يلاحظ بعض الأختلافات بين نسخ قانون نامه مصر التي بين ايدينا ، فبينما كانت نسخة اسعد افندي والتي أتخذناها مصدراً أساسياً في بحثنا، تبين الوحدات الإدارية لأيالة مصر على أنها و ولايات ، (٢٨١) ، فنلاحظ في النسخة الموجودة في المكتبة الوطنية في باريس ، ان مناطق قليوب ، ويلبيس ، ودقهلية تُذكر تحت اسم ناحية بعد ولاية الشرقية ، كما لو كانت هذه النواحي تابعة لولاية الشرقية في ذلك الوقت (٢٨١). أما نسختي أيا صوفيا وضرينة أمانة الكتب بسراي طوب قابو فاعتبرت مصر تحتوي على أقليمين فقط هما : الشرقية والغربية ، حيث أوردتهما تحتى اسم و ولايت ، ثم ذكرت المناطق الإدارية الأخرى تحت تعبير و ناحية ، (٢٨٢) والقول الأرجح عندنا أن هذا الأختلاف بين نسخ قانون نامه مصر في هذا التقسيم الإداري ، قد يرجع إلى اختلاف تاريخ تدوين كل نسخة على آخر التغييرات تدوين كل نسخة على آخر التغييرات التي حدثت في التقسم الإداري في الأيالة في وقتها ، وقد يكون اجتهاداً من الناسخ نفسه بحسب ما كان يرى آنذاك .

وفى هذا التقسيم المبكر لولايات أيالة مصر ، أعتبرت مناطق الإسكندرية وجدة وأسيوط (الصعيد) مناطق سنجقية ، ففى إحدى الدفاتر التى حررت فى زمن أمير أمراء مصر سليمان باشا ( ٩٣١ – ٩٤١ه – ) ، لوحظ تسجيل ثلاثة سناجق إدارية : الأولى منها كانت لواء الإسكندرية ، وقد وجهت لأحد الأمراء السناجق بساليانة تقر بـ ٣٠٠,٠٠٠ أقجة ، وثانيهما لواء أسيوط (سيوط) وجه إلى عيسى بك بساليانة تقدر بـ ٢٠٠,٠٠٠ اقجة ، وثالثها ، لواء جدة ، وجه إلى جاوش على بساليانة تقدر بـ ١٥٠,٠٠٠ أقجة ، وذلك بصفة أمانة (أمانت) (٢٨٤) . وفي هذه الفترة ، كانت بنادر دمياط والبرلس ، ورشيد ملحقة بسنجق الاسكندرية ، أما القصير فكانت تابعة لسيوط .

وفي عام ٥٤٥هـ، وبينما كان خادم سليمان باشا عائداً من حملة الهند واليمن ، نزل بجنده عند ساحل القصير على البحر الاحمر ، حيث أصدر أمره إلى اوزدمير بك بضبط بعض القلاع هناك والسيطرة عليها . وبذلك ، توجه اوزدمير بك بأسطوله النهري عبر نهر النيل صوب الجنوب ، حيث تمكن من اخضاع بعض القبائل العربية هناك ، ومن السيطرة على قلاع ( ابريم ) ، و درر ) ، ومدن ( ماغراق ) ، و صاى ) ، وكانت موجودة تحت نفوذ دولة الفونج آنذاك ، وأمر بإنشاء قلعة في ( ساى ) ( صاى ) ( صاى ) ( صاى ) . ومنذ ذلك الحين ، وحتى عام ٥٧٥هـ ، استمرت ( إبريم ) ملحقة بسنجق اسيوط (٢٨٦) . ولكن ، أصبحت بعد ذلك منطقة سنجقية مستقلة ملحقة بأيالة مصر (٢٨٧) .

وإذا كانت الأقالم التي تشكلت منها أيالة مصر لم يطرأ عليها تغيير يذكر حتى أوائل القرن ١١هـ / ١٧م ، فقد حدثت تغييرات من حين الآخر في التشكيل الاداري لولايات وسناجق مصر العليا والسغلي ، وذلك بحسب التطورات الإدارية والاقتصادية والسياسية التي كانت تمر بها الأيالة . فقد ذكرت منطقة قليوب على أنها ولاية في أوائل القرن (١٠هـ / ١٦م) (٢٨٨) . ولكن في أواخر هذا القرن صودفت بعض القيود التي تُبيّن أن قليوب تحولت إلى أمانة ( مقاطعة كَشُوفية )(٢٨٩) ، وأنها تابعة لولاية الشرقية ، كما ألحقت بلبيس والدقهلية تمأماً بولاية الشرقية أيضاً ، في أوائل القرن ١١هـ / ١٧م ، وصارت منطقة قليوب ولاية مستقلة تماماً (٢٩٠). ومنذ دخول أيالة مصر تحت الإدارة العثمانية ، كانت منطقة المنصورة أيضاً تتبع ولاية الشرقية ، ولكن ، في أواسط القرن ١٠هـ/ ١٦م ، أخذت المنصورة شكل ولاية مستقلة تابعة إدارياً لولاية الشرقية ، وفي حوالي عام ٩٧٧هـ ، كانت منطقة فراسكور التابعة المنصورة قد أصبحت ولاية مستقلة (٢٩١) ، ولكن في عام ٩٩٨هـ ألحقت مرة ثانية بالمنصورة لتيسير القيام ببعض الاصلاحات فيها وفي منطقة المنزلة ايضاً (٢٩٢). وفي عام ١٠٠٠هـ، صارت فراسكور ونواحيها ولاية مستقلة ، مع استمرار ربطها إدارياً بالنصورة (٢٩٣) . وفي عام ٩٩٩هـ ويسبب اكتشاف معدن الفوسفات فيها بكثرة ، أصبحت منطقة ( طرانة ) التي كانت تتبع ولاية البحيرة ، أصبحت كاشفية مستقلة مع استمرار ربطها إدارياً بالبحيرة(٢٩٤).

وفي نهاية الربع الأول من القرن ١٠هـ / ١٦م، ضم إلى منطقة و بهنساوية التي كانت ملحقة إدارياً بولاية الفيوم، ضم إليها ولاية اطفيح، وأيضاً أمانة ملوى وديروط (دريوط) التي كانت ضمن اشمونيين إدارياً عام ١٩٩هـ، حيث استحدثت بذلك إدارة سنجقية مستقلة من هذه المناطق. وفي أمر سلطاني صدر لأمير أمراء مصر إبراهيم باشا ( ١٩٩ ـ ١٩٩هـ) تبين لنا الهدف الذي كانت ترمى إليه الدولة من هذا التغيير في التقسيمات الإدارية في تلك المنطقة، حيث يؤكد هذا الامر بأن ولايتي بهنساوية واطفيحية قد آلت للخراب، ولذا تقرر الحاق بعض الأمانات في ولاية اشمونين بها، وتعيين احد أمراء مصر السناجق عليها وتعميرها (٢٩٩). وفي أواخر القرن ١٠هـ / ١٦م، صارت اطفيحية وبهنساوية ولايات مستقلة ادارياً عن الفيوم (٢٩٦).

لقد اعتبرت ولاية الصعيد اقليماً مستقلاً ، منذ دخول مصر تحت الإدارة العثمانية . ولكن في عام ١٩٨٧هـ الحقت بعض القرى التي تقع جنوب الصعيد والتي كانت ملحقة بايالة الحبشة ، الحقت بسنجق إبريم ، وذلك حتى يتيسر تأمين بعض الاحتياجات الضرورية لأيالة الحبش ، ولاستمالة عشائر العرب التي كانت كثيراً ما تقوم بحركات عصيان ضد الإدارة العثمانية بمساعدة دولة الفونج(٢٩٧) . وفي عام ١٩٩هـ الحقت ولاية الصعيد نفسها بسنجق ابريم لتامين حماية المناطق الجنوبية من عصاة العرب والمحافظة على مناجم المعادن النفيسة التي ظهرت هناك(٢٩٨) . وفي العالم التالي ، أصبحت ولاية الصعيد ولاية الصعيد عام ولاية مستقلة ، ملحقة إدارياً بإمارة أمراء إبريم . وإذا كانت منطقة أسيوط التي القرن ١١هـ / ١٧م كمنطقة إدارية مستقلة ، فقد انفصلت مرة أخرى عام القرن ١١هـ / ١٧م كمنطقة إدارية مستقلة ، فقد انفصلت مرة أخرى عام القرن ١١هـ عن ولاية الصعيد وصارت هذه ولاية مستقلة تماماً (٢٩٩).

وفى عام ٩٨١ هـ الحقت سنجقية ابريم بأمارة أمراء الحبش ، لتوطيد الحكم العثمانى فى ولاية الحبشة التى فتحت حديثاً ، ولتسكين بعض قبائل العرب الموجودة فى الصعيد وإبريم والتى كانت من أهم أسباب حالة الإضطراب فى هذه المنطقة (٣٠٠) . ولما كانت ولاية إبريم بعيدة عن مصر وقريبة من الحبشة ، وبسبب أن الأموال المحصلة عن أيالة الحبشمة كانت لا تكفى لدفع مرتبات

العسكر وجنود قلاع الدولة الجنوبية ، قررت إدارة الدولة المركزية إلحاق إبريم بأيالة الحبشة . ولكن ، على أثر عرض أمير أمراء الحبشة ، وقاضى إبريم بأن سنجق إبريم لم يحقق النفع المرجو منه بإلحاقه بأيالة الحبشة (٣٠١) ، وإن الحاقه بمصر مرة أخرى سيكون أكثر فائدة ونفع ، فقد صدرت الأوامر ، في ١٢ ذي القعدة ٩٨٣ هـ ، بإعادة إلحاق أبريم بمصر كإدارة سنجقية (٣٠٢) . وإذا كان أمير أمراء الحبشة قد تقدم بطلب مرة أخرى إلى الآستانة لإعادة ضم ولاية إبريم بأيالة الحبشة مرة أخرى ، مستنداً في ذلك على أن السافة بين سنجق إبريم وميناء سواكن تقدر بمسيرة ٢٤ يوماً ، والمسافة بين سواكن ومصوع تقدر بمسيرة ٢٢ يوماً ، في حين أن المسافة بين أبريم وبين القاهرة تقطع مسيرة ٤ ويوماً ، الأمر الذي يحول دون أستفادة أيالة مصر بولاية أبريم لبعد المسافة بينهما ، إلا أن الآستانة رفضت هذا الطلب وهذه الحجة بسبب فشل إلحاق إبريم من قبل بولاية الحبشة ( ٩٨٤هـ )(٣٠٣) . وفي عام ٩٩٢هـ ، تشكلت من سنجقية أبريم ، ومنطقة الصعيد الأعلى ( وهي تحتوي على منطقة قنا شرقي النيل ، وشمال منطقة دندرة غيربي النيل في ذلك الوقت ، وذلك كما جاء في دفاتر الديوان الهمايوني ) ، وميناء القُصير ، وكَشُوفية الواح ، تشكلت أيالة مستقلة . ويالفعل صدر الأمر لإبراهيم باشا أمير أمراء مصر ( ٩٩١ ـ ٩٩٢ هـ ) بتوجيه أمارة أمراء إبريم هذه لأميير أميراء الصيشة السابق خضير باشا ، بساليانة تقدر ي ١,٣٠٠,٠٠٠ اقچة (٣٠٤) . وعلى أثر خروج أمير أمراء أبريم لحملة تبريز ضمن جيوش الدولة التي كان يقودها أنذاك الوزير الاعظم عثمان باشا ( ٩٩٣هـ ) ، لم يعبين على أيالة إبريم وال آخر ، حيث عادت هذه المناطق مرة اخرى والحقت بتقسم مصر الإداري(٢٠٥).

أما بالنسبة لبنادر مصر ، فقد كانت كل من دمياط ورشيد والبراس تتبع سنجق الإسكندرية منذ مطلع القرن ١٠هـ / ١٦م ، إلا أن دمياط الحق بها البرلس وأصبحت لواء مستقل . وبقيت رشيد أيضاً لواء مستقل . وفي عام البرلس وأصبحت إدارة دمياط ورشيد بالأسكندرية مرة أخرى مع بقاء شئون كل منها المحلية مستقلة . وكانت الدولة قد أقدمت على هذا التغيير في التقسيم الإدرى لهذه المنطقة بسبب تكرار الشكوى من قبل أهالي دمياط ورشيد والبرلس

من تعديات القراصنة على سفن الرخائر التى تصل إلى مونيها متوجهة إلى الأستانة ، حيث طالبوا بأن تتشكل من هذه البنادر سنجقية مستقلة عن الأسكندرية ، وبالفعل صدر الأمر بتعيين أمير سنجق على دمياط والبرلس ورشيد بساليانة تقدر بـ ٢٠٠,٠٠٠ أقجة (٣٠٧) . ومهما يكن من أمر ، فقد كانت منطقة رشيد تلحق أحياناً بسنجق الأسكندرية وأحياناً أخرى بسنجق دمياط .

وقد أعطت الدولة العثمانية أهمية خاصة لمنطقة السويس ، وذلك نظراً لكونها إحدى المراكز التجارية في طريق تجارة الشرق ، حيث كان ميناء السويس يستقبل سفن التجارة الشرقية الآتية من آسيا وأفريقيا ، ومنها تنقل البضائع من السويس بطريق القوافل البرية إلى موانى دمياط ورشيد والأسكندرية ، حيث تواصل طريقها البحرى بعد ذلك إما إلى أوربا وإما إلى الشام .

ونظراً لهذه الأهمية التى اكتسبتها السويس ، حرصت الدولة العثمانية على إنشاء ترسانة بحرية فى خليج السويس ، وشرعت بالفعل فى بناء أسطول جديد هناك لحماية موانى الدولة من الهجمات الصليبية البرتغالية . وقد أمر أمير أمراء مصر سليمان باشا الخادم ببناء هذا الأسطول الذى أحتوى على ٨٠ قطعة بحرية عام ٩٣٩هـ(٣٠٨) . ويعد أن تم بناء اسطول السويس ، عين قبطان إليمن على سنجق السويس الذى استحدث(٣٠٩) .

وهكذا ، يتضع لنا أن أيالة مصر لم تُقسّم إلى مناطق سنجقية على نحو ما كان موجوداً في أيالات الدولة الأخرى ، ولما كانت مصر من أيالات الساليانة وليست من أيالات التيمار بالدولة ، فقد أبقى على التقسيم الإدارى الإقليمى بها فقسّمت إلى ولايات محلية ، أما المناطق التي كانت تمثل أهمية خاصة بالنسبة لمركز الدولة وللمنطقة ، فقد شكلت فيها عدة مناطق سنجقية يتقاضى الأمراء فيها مرتبات من الخزينة المصرية . ولم يكن التقسيم الإدارى لولايات مصر يتم طبقاً لكبر أو صغرالمساحات التي تحويها الولاية ، وانما نظراً لما تُشكله هذه المناجق المنطقة أو تلك من أهمية للدولة . حتى أننا نلاحظ أن معظم هذه السناجق (الأسكندرية ، دمياط ، رشيد ، السويس ، جدة ) قد شكّلت بغرض حماية الطرق البحرية للدولة في البحر المتوسط والبحر الأحمر ، وتأمين طريق التجار المسلمين البحري من هجمات القراصنة والأعداء ، ولذلك كانت توجه رتبة

«القبطانية » ( رئاسة الاسطول البحرى ) للأمراء السناجق المعينين في هذه البنادر(٣١٠) .

وهكذا ، بلغت المناطق الإدارية بأيالة مصصر ، خلال مطلع القرن ١١هـ / ١٧م، اثنى عشر ولاية هى : ( الشرقية ، الغربية ، المنوقية ، البحيرة وطرانه ، قاطية ، جيزة ، اطفيحية ، فيوم ، بهنساوية ، أشمونين ، منفلوطية ، والواحات . وسبع سناجق ادارية هى : الإسكندرية ، دمياط ، رشيد ، السويس ، جدة ، سيوط ، وابريم )(٣١١).

#### ب \_ إداريو الولايات في أيالة مصر:

لقد كان حكام ولايات وينادر أيالة مصر يعينون بحسب تطور الأوضاع الداخلية والخارجية للمنطقة ، وتبعاً للموقع الجغرافي في هذه المناطق الإدارية . فعقب دخول مصر تحت الإدارة العثمانية ، أبقت الآستانة الكُشّاف الماليك ، ومشايخ العربان المحليين الذين أظهروا الولاء للدولة ، أبقتهم في مواقعهم الإدارية ، وذلك حتى يكتسب إداريي الدولة بمصر الخبرة والدراية الكافية بأحوال الأيالة وقوانينها وعادات ومعاملات أهلها . أما المواني الهامة كالأسكندرية وجدة ، فقد وحبه وشايين الأمراء العثمانيين الأكفاء . وإذا كانت الدولة قد حاولت تغيير إداريي الماليك وإستبدالهم بالإداريين العثمانيين عام ٩٣٠ه ، حيث عُزل الكشّاف الماليك الذين كانوا يديرون ولاياتهم بحسب القوانين الملوكية القديمة ، ويكن عدد من الأمراء السناجق مكانهم ، وذلك بهدف القضاء على حركات العصيان المستمرة في ولايات مصر ، إلا أن هذا الإجراء لم يزيد الأوضاع هناك الاسوء ، الأمر الذي اجبر الأستانة على إعادة إداريي الماليك مرة أخرى إلى مواقعهم .

ومن ناحية أخرى ، كان للأمراء السناجق المحافظين فى مصر مهام كلُفوا بها من قبل الدولة مباشرة . وكان على رأس هذه المهام ، حماية مركز الأيالة بالقاهرة ومعاونة أمير أمراء مصر فى الشئون الإدارية والعسكرية ، وعلاوة على ذلك ، فقد عين بعض أمراء السناجق المحافظين فى بنادر الإسكندرية ودمياط وجدة للقيام بمهام حماية سواحل الدولة على البحر الأحمر وعلى البحر المتوسط من تجاوزات الأعداء وهجمات القراصنة (٢١٢) . فلما تزايدت تحركات البرتفال المريبة

فى البحر الأحمر وتعدياتهم على السواحل الإسلامية ، وعلى قوافل الحجاج وسفن تجار المسلمين ، قامت الدولة بتعيين أمير سنجق على ميناء جدة ، وامدته بالقوات البحرية اللآزمة . أما الأمراء السناجق في الأسكندرية ودمياط ورشيد والسويس ، فكانوا يقومون بحراسة مواني الدولة في البحر المتوسط بصفة دائمة ، وبالخاصة في موسم الربيع ، وحماية سفن التجار والمسافرين والحجاج من تعديات الأعداء ، وحماية سفن الزخائر الإرسإلية والخزينة الإرسإلية التي كانت تتوجه كل عام إلى إسلامبول . وكانت الدولة تحرص على قيام أمير الأسكندرية وقبطانها بهذه المهام وعدم تقصيره فيها ، وعلى مباشرة أمير أمراء مصر لتنفيذ الأوامر السلطانية في هذا الخصوص ، حيث كانت ترسل الأوامر تلو الأوامر إليهما للتأكد من قيام كل منهما بما كُلُف به من مهام .

فقد صدر لأمير أمراء مصر أمراً سلطانياً في رمضان ٩٨٣هـ يوصيه فيه بضرورة تحرك الأسطول في الإسكندرية ، عند حلول موسم الربيع للمرور في دوريات بحرية بين انطاليا ورودس والإسكندرية للوقوف في وجه سفن القراصنة التي عادة ما كانت تُسبب أضراراً لسفن المسلمين(٢١٣) . وفي عام ٩٨٦هـ ، صدر أمراً لأمير سنجق الإسكندرية ليقوم بحراسة سفن التجار المسلمين في البحر المتوسط حتى تتجاوز الأماكن الخطرة (٤١٤)، ومرة أخرى صدر الأمر السلطاني عام ٩٨٧هـ إلى أمير سنجق الإسكندرية وأمراء سناجق رودس صاقير وميديلي ، وماغوصة ليقوموا بواجباتهم تجاه حماية سفن التجار المسلمين من قطاع الطرق البحرية من وإلى مصر ، وبين أيالة مصر وهذه الجزر (٢١٥) . وفي عام ٢٠٠٣هـ صدر امراً لأمير أمراء مصر بضرورة إرسال أمير سنجق الإسكندرية وأمير سنجق دمياط ، وأمير سنجق ماغوصة لحراسة آلف قنطار من البارود المرسل من مصر إلى استانبول لمواجهة مهمّات الحملة السلطانية ، الإسكندرية الموجودة في ميناء الإسكندرية الموجودة في ميناء

أما بالنسبة لإقليم الصعيد ، فمنذ بخول مصر تحت الإدارة العثمانية ، منّح هذا الاقليم إلى مشايخ العربان من أبناء عمر كسنجق مستقل ، واعتباراً من النصف الثانى من القرن ١٠هـ/ ١٦م ، صارت ولاية الصعيد التي تبعد كثيراً عن

م كن الأمالة بالقاهرة وكراً للشقياء والعصاة وقطاع الطرق من العربان ، الأمر الذي جعل الحكام والمشايخ هناك يعجزون عن حماية المال الميري كما يجب، فظهر العجز فيه ، وكثيراً ما كانت تقع المشاحنات والمصادمات بين مشايخ العربان بعضهم وبعض ، ممَّا كان يؤدي لإيقاع الظلم بالأهالي وخراب البلاد . وهكذا ، تقدم أمير أمراء مصر بعرض إلى الآستانة يشير فيه لضرورة عزل مشايخ العربان الموجودين بولاية الصعيد، وتعيين أمراء سناجق على الولاية على نصو ما هو موجود في سنجق إبريم ، بحيث يكلف هؤلاء الأمراء بتنفيذ أحكام الإعدام وإقرار الأمن في الولاية ، وفي نفس الوقت يقوم الأمناء بضبط أحوال القدري ورعاية مصالحها مما يعود بالنفع على المال الميدي وعلى اله لاية (٣١٧) . و يالفعل صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بسحب مقاطعات ولاية الصعيد من بد أبناء عمر ، وتوجيهها الكشَّاف بطريق الإلتزام ، وتعيين أحد أمراء مصر السناجق المحافظين من ذوى الخبرة والدراية في العمل في هذه المناطق، ويضع مقدار كاف من الجند تحت إمارته لمواجهة ما قد يحدث من فساد من العربان هناك(٣١٨) . وإذا كانت ولاية الصعيد قد وجهت لفترة لابن عمر ، إلا أنه عزل عنها بسبب اعتراض الأهالي على هذا التعيين ، واضطراب أحوال الأهالي والأيالة الأمسر الذي جعل الدولة تعيد الولاية لأحد الأمسراء السناجق وتوجيه مقاطعتها إلى الملتزمين مرة أخرى(٢١٩) . ومنذ عام ٩٨٢هـ أصبح يعين على ولاية الصعيد أحيانا أمراء سناجق وأحيانا أخبرى مشايخ عربان بدرجة سنحة (۲۲۰) .

وكما حدث بالنسبة لولاية الصعيد فقد صدرت أوامر الدولة لأمير أمراء مصر لعمل التحريات اللازمة لمعرفة العدد اللازم من الأمراء السناجق لكل أقليم من الأقاليم الموجودة تحت تصرف مشايخ العربان ، عدا ولاية البحيرة ، ومقدار العسكر الضرورى لإعانة هؤلاء الأمراء على القيام بواجباتهم في تلك المناطق ، ومن من الأمراء مؤهل للقيام لمثل هذه الوظائف(٢٢١) . إلا أن الإدارة المركرية تراجعت عن هذه الخطوة حيث بدأت في تثبيت مشايخ العربان في ولاياتهم ، وذلك بعد رفعهم لدرجة أمراء السناجق(٢٢٢) . وعلى أثر ضم منطقة ابريم على حدود النوبة عين عليها أيضاً أمير سنجق(٢٢٢) .

ومن العرض السابق يتضح لنا أن الأمارات السنجقية بأيالة مصر تعرضت لها خلال القرن ١٠هـ / ١٦م لتغييرات مختلفة بحسب الظروف التي تعرضت لها الأيالة . وهنا يجدر بنا البحث في أهم عناصر الإدارة المحلية بأيالة مصر (الكشّاف ، ومشايخ العربان) والدور الهام الذي كانت تقوم به هذه الفئة في إدارة مؤسسات الأيالة المحلية .

## أولاً: الكشَّاف:

لقد قام السلطان سليم عقب إنتقال مصر للإدارة العثمانية بتعيين عدة أمراء سناجق لضبط الولايات والنواحي بمصر وإقرار الأمن بها(٣٢٤) . إلا أنه قبل مغادرته مصر أعاد تعيين الأمراء الماليك الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية على مصر ، وذلك بإعتبارهم كشَّاف بها(٣٢٥) ، فقام بتعيين جانم السيفي الأمير الملوكي على كاشفية بهنسة والفيوم ، وتعيين أبو حمزة على الغربية والمحلة (٣٢٦) . ولم يطرأ على التشكيلات المحلية لأيالة مصر تغيير يذكر خلال فترة ولاية خاير بك ( ٩٢٣ ـ ٩٢٨ هـ ) ؛ ولكن على أثر وفاة خاير بك وتولية مصطفى باشا على مصر قام الأمراء الماليك من الكشَّاف ومشايخ العريان بحركة عصيان واسعة في مختلف ولايات الأيالة ، حيث تم عزل هؤلاء الكُشَّاف وعين بدلاً منهم أمراء سناجق في ولايات مصر ، إلا أن الإدارة المركزية أدركت بعد مرور أربعة أشهر فقط أن الإداريين العثمانيين لم يكتسبوا الخبرة الكافية لإدارة هذه البلاد والتعامل مع أهلها بعد ، حيث واجه الأمراء العثمانيين صعوبات كبيرة في التعامل مع عربان وأهالي مصر في البداية ، مما أفلت الزمام من أيديهم ، ويصدور قانون نامه مصر ( ٩٣١هـ ) أُبقيت الكشوفيات بأيالة مصر بإعتبارها النواة الأساسية للإدارة المحلية في الولايات بعد تخليص مؤسساتها من البدع التي كانت قد لحقت بها خلال العصر الملوكي.

وحتى تتحقق حالة من التوازن بين القوى المحلية فى ولايات مصر ويسكن العريان دائمى العصيان فى أنحاء الأيالة المختلفة ، قام السلطان سليم بتثبيت مشايخ العربان الذين اعترفوا بالإدارة العثمانية ، تثبيتهم فى مواقع نفوذهم بالولايات ، فعين شيخ عرب الغربية حسن بن المرعى ، وشيخ عرب الشرقية أحمد من بقر ، وشيخ عرب الجيزة حماد بن خيبر عينهم فى مواقعهم ومنصها

لهم كمقاطعات ، كما أنه أعطى ولاية جرجا لشيخ عرب الصعيد على بن عمر (٣٢٧) . وعلى الرغم من هذه الخطوة التى أقدم عليها السلطان سليم لتسكين العربان بإشراك مشايخهم فى الإدارة المحلية للبلاد ، إلا أن هذه الفئة استمرت فى غيها واعتبرت من أهم عوامل الاضطراب فى نواحى مصر ، فكانوا أداة فى يد عصاة المماليك لضرب الإدارة العثمانية الجديدة وذلك حتى توجه الوزير الأعظم إبراهيم باشا إلى مصر لإصلاح إدارتها ولوضع قوانين تنظيمية لها .

تعيين الكشّاف : لقد كان كُشّاف ولايات مصر ينتخبون في معظمهم من الأمراء المماليك الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية في مصر ، واستمر الحال هكذا حتى تنظيم شئون الأيالة بصدور قانون نامه مصر عام ٩٣١هـ . ومنذ ذلك الحين ، بدأت الإدارة العثمانية الجديدة في توجيه بعض المناطق الإدارية لهؤلاء الكُشّاف إلى عسكر الباب العالى بمصر ويالأستانة حتى يتمكن هؤلاء الإداريين الماليك في إدارة البلاد(٣٢٨) .

فعندما كانت تحل كشوفية في إحدى ولايات مصر كان يعرض الأمر على ديوان مصر العالى ، حيث يقوم أمير أمراء مصر وناظر أمواله (الدفتردار) بتفصص الراغبين في هذا المنصب فيختاران أقدرهم وأنسبهم لإدارة هذه المنطقة ولتمثيل الإدارة العثمانية بها ، وعندئذ ؛ يعرضان اختيارهما على مركز الدولة ، في صدق الديوان الهمايوني على هذا التعيين ، ويرسل البراءة الخاصة به إلى الكاشف المنتخب(٢٢٩) ، وكان الكاشف الجديد يتقاضى ساليانه حددت له بموجب هذه البراءة من أموال ورسوم الكاشفية ، التي يحصلها من مقاطعته (٢٣٠) ، وعلاوة على منصب الكشوفية ، كان الكشاف يتصرفون في بعض مقاطعات الولاية بطريق الإلتزام ، فكما ورد في دفتر مقاطعات مصر لعام ١٠٠٠هـ منحت ولاية قاطية بطريق الإلتزام وأيضاً الواح ، وجهت بعض مقاطعات ولاية المنصورة على ٢٤٠٨ مقاطعات ولاية المنصورة التابعة لولاية الشرقية (وتحتوى على ٢٨ مقاطعة ) ، وولاية قليوب (وتحتوى على ٣٤ مقاطعة ) ، وولاية قليوب (وتحتوى على ٣٠ مقاطعة ) ، وولاية قليوب (وتحتوى على ٣٠ مقاطعة ) .

وعندما كان ينحل منصب كشوفية ، وعند تعيين كاشف جديد ، كانت الكشوفية المحلولة تُوجه لمن يلتزم بدفع خراج أعلى للخزينة الميرية ، وفي حالة

عدم تقدم من يدفع مبالغ أكثر عن هذه الكشوفية كانت توجه لأحد الأشخاص الأمناء المعتمدين ممن يقبلون الإلتزام بدفع نفس الخراج السابق(٣٣٢). وبسبب الضائقة المإلية التي كانت تعانى منها الدولة العثمانية خلال النصف الثاني من القرن ١٠هـ ١٦م ، كان من المكن إنتزاع كشوفية أحد الكشَّاف من يده ، إذا ما ظهر من يدفع التزام أعلى عن مقاطعته ؛ وعندئذ ، كان على الكاشف الجديد دفع ديون الكاشف المعزول حتى لا تضيع الغلال المزروعة فعلاً والأموال المبرية الموجودة في ذمَّة الأهالي ، كما كان يحصل التزام الكاشف المعزول من أمواله وغلاله الخاصة . فعلى أثر إنحلال كشوفية الغربية ، تقدم لها حمزة بك بشرط دفع مقدار أكثر من الحاصلات ، وعندئذ صدر الأمر لأمير أمراء مصر بضرورة تحصيل ١٥٠,٠٠٠ نهبية الموجودة في نمة الكاشُّف السابق من الغلال الخاصة به أو من أمواله ، وتسليم ما قيمته ٨٠٠٠ ذهبية من القمم والبقول للأنبار المصرية ، وتسديد اثمان ١٥٠ ناقة ، و٢٠٠ قربة من ساليانته(٣٣٣) . وبعد أن ثبت فشل هذا النظام وضرره بالمال الميري ويمصالح الأهالي ، صدر الأمر لأمير أمراء مصس ولدفترداره بإبطاله على الفور ، ومنع توجيه كشوفيات للراغبين خلال مدة التصرف فعلى أثر عرض مصطفى بك ، وهو أحد أمراء مصر ، بأن كاشف على الذي كان قد تصرف في ولاية المنوفية بالتزام تسليم ١٢٠,٠٠٠ أردب حبوب ويشرط عدم قبول شخص أخر أو تدخله في ولايته أثناء فترة التزامه مهما دفع أكثر ، فإنه بينما قام الكاشف المذكور بأداء مهامه على الوجه المطلوب دون تقصير ، ويتعمير جسور ولايته ، فوجئ بتوجيه ولايته المتصرف فيها إلى شخص آخر بالتزام أكثر ، فقد صدر الأمر لأمير أمراء مصر ولدفترداره بالتحقق من هذا الأمر ، بحيث أنه إذا ثبت صحة الدعوى فينبغي منع توجيه هذه المقاطعة لشخص أخر طوال مدة الالتزام ، والعمل بهذا الحكم في توجيه كشوفيات ومقاطعات الأيالة فيما بعد (٣٣٤). وأحيانا ما كانت توجه الكشوفيات لبعض الأمراء بشرط دفع الأموال الميرية الموجودة في عهدة الأمناء بتلك الولاية (٣٣٠).

وكما كان كافة موظفى الدولة بمصر ممن يعينون ببراءات تصدر عن الأستانة ، ويتصرفون في ساليانات وعلوفات بمقتضى هذه البراءات ، كما كانوا يؤدون مبلغ من المال عند جلوس السلطان الجديد على العرش ( وهو رسم

جلوس همايون) ، كان على الكُشاف أيضا إرسال هذا الرسم حتى يمكن تجديد براواتهم (٣٣٦) . وعلاوة على هذا الرسم كان الكُشاف مطالبون أيضا بدفع رسم يعرف باسم و كشوفية صغير ٤ إلى أمير أمراء مصر الجديد عند وصوله للأيالة ، وذلك حتى يثبتون في وظائفهم (٣٣٧) . وفي أواخر القرن (١٠ هـ / ١٠ م) أصبحت عادة أداء الكشاف رسوم و كشوفية صغيرة ٤ لأمير الأمراء عند بدء تعيينه عُرف متبع ، إلا أن مقدار هذه الرسوم قد تزايد خلال هذه الفترة تدريجيًا، حيث كان الكاشف يدفع ما يتراوح بين (١٠,٠٠٠ و ٢٠,٠٠٠) نهبية كرسوم كشوفية صغير ، وحتى يستطيع هؤلاء الكُشاف الإيفاء بهذه الالتزامات كرسوم كشوفية صغير ، وحتى يستطيع هؤلاء الكُشاف الإيفاء بهذه الالتزامات وادائها دون نقصان ، فرضوا على الأهالي كثير من البدع والمظالم مثل بدعة «الطلبة ٤ و و الكُلفة ٤ .. وغيرها من الضرائب غير الشرعية التي كانت تحصل من الرعية بشتى الطرق والأشكال (٣٢٨) .

وظائف الكنشاف: لم يكن للإدارة المحلية في مصر نظاما محداً يبين صلاحيات إداريي الولايات وعلاقاتهم بمركز الأيالة وبمركز الدولة، وذلك حتى وضع قانون نامه مصر (٣٢٩)، وإنما بقت هذه الإدارة تنتهج القوانين والنظم الملوكية التي كانت سائدة في تلك النواحي من قبل. وبذلك استمر كنشاف الولايات يباشرون مسئولياتهم بحسب النظم المملوكية، ولم يطرأ على ما كانوا يقومون به من وظائف تغيير يُذكر.

ففى هذه المرحلة الإنتقالية للإدارة العثمانية فى مصر ( ٩٣٣ – ٩٣١ هـ ) ، لم تجد الإدارة المركزية عناصر تستطيع القيام بالمهام المكلفين بها من ذوى الخبرة والدراية بأحوال البلاد ومختلف نواحيها ، أفضل من بقايا الماليك الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية على مصر . وهكذا ، بدأت هذه الفئة فى العمل على إقرار الأمن فى البلاد وتثبيت أقدام الإدارة العثمانية فى مختلف المؤسسات ، وياشرت مهامها ، كما كانت من قبل بحسب القوانين الملوكية المعمول بها أنذاك. وعقب وفاة خاير بك ( ٩٣٨ هـ ) ، بدأت الإدارة العثمانية فى العمل على رفع هذه النظم والتشكيلات الملوكية تدريجيا ، وإحداث تعديلات أساسية فى تشكيلات الولايات المحلية ومؤسساتها ، الأمر الذى أدى إلى موجة من حركات العصيان لم تنتهى إلا بعد عام ( ٩٣١ هـ ) . وبذلك ، راعت الهيئة الإدارية

الحاكمة التى وضعت قانون نامه مصر هذه التطورات عند وضع الخطوط العريضة لهذا القانون ، حيث أعتمد إعتماداً أساسياً فيما يتعلق بالإدارة المحلية للولايات على ما عرف في هذا القانون باسم (قانون السلطان قايتباى) ، وهذا القانون يعالج الشئون المإلية والإدارية للولايات وشئون الأراضى بها . ويموجب هذا القانون أيضاً حددت صلاحيات الكشاف والإداريين المحليين بالولايات . وقد أكّد العمل بهذا القانون الأمر السلطاني الذي أرسل لأمير أمراء مصر ودفترداره في ٧٧٧هـ وهذا نصه : و عندما فتح أبي المرحوم سليم خان بالقوة القاهرة مصر ، جمع الأكابر والأعيان ومشايخ البلدان والفقراء والضعفاء في الولاية المذكورة ، وسألهم هل تريدون أن يطبق بينكم القانون القديم والمقياس المستقيم لأجدادي العظام ، أم أنكم ترغبون في العادات القديمة للذين حكموا مصر القاهرة من قديم الزمان ؟ فاختاروا قواعد قوانين قايتباي ) (\*) .

وهكذا انحصرت الوظائف الأساسية للكشاف حتى صدور قانون نامه مصر عام ١٣١ه هـ في جـذب أهالى الولايات لطاعـة الإدارة الجديدة ، وعمل مـساحة جديدة للأراضى الزراعية في البلاد ، ومصادرة أراضى وأملاك الماليك الذين قُتلوا أثناء ضم مصر للدولة وأثناء قيام بعض الماليك والعربان بحركات عصيانية ضد الدولة ، ومصادرة المقاطعات التي كانت في حوزة الطوائف المحلية المختلفة ، وضمها للخزينة الميرية ، وحماية أهالي نواحي الولايات وأراضيهم من فساد العربان العصاة (٢٢٩) . وقد أكد قانون نامه مصر على أن يباشر الكُشُاف وظائفهم المحلية تحت إشراف أمير أمراء مصر وناظر أمواله (٢٤٠) . وعموماً كان لكل كاشف مجلس خاص به يباشر فيه مهامه التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : إدارية ، وعسكرية ، وكانت هذه المهام تدور حول الاهتمام بالأراضي

<sup>(\*) • ..</sup> مرحوم بابام سليم خان ، قوت قاهرة أيلة فتح إيتديكي زمانده ، ولايت مـزيوره نك اكابر واعيان ومشايخ بلدان وفقرا وضعفاسي جمع أيدوب ، اجداد عظاممك قانون قديم ومقياس مستقيمي ما بينكرده جارى أولديغي استرسز ، يوقسه ، قاهره مصره سلفدن حاكم أولانلرك جارى اوليكلان عادت قـد يمه لرين مي مـراد ايدينورســز ؟ ديو فـرمان ايتدكلرنده ، قايتباى قاعده سن اختيار ايدوب .. ، : دفتر المهمة رقم ٤ ، ص ٢٢٤ / جمادى الأولى ٩٧٢ هـ .

الزراعية ومحصولاتها التى كانت تمثل الدخل الأساسى للخزينة المصرية الميرية، وتأمين الأمن والإستقرار بين رعايا المنطقة المتصرف فيها .

لقد كان اهتمام الكشّاف بتعمير سدود أنهار القرى الموجودة في عهدتهم من الأمور التي ركز عليها قانون نامه مصر ، والعديد من الأوامر السلطانية ، بحيث وضع نظأماً مُحكماً لرعاية هذه السدود حتى لا تكون سبباً في خراب الأراضي الزراعية في أي وقت ، فقد أكد قانون نامه مصر على ضرورة قيام الكشّاف بتنبيه الملتزمين على تعمير وإصلاح الجسور الموجودة على الأنهار والتي تنظم عملية رى الأراضى المعدة للزراعة ، وفي حالة تقصير الكشاف ومشايخ العربان في الإهتمام بهذا الأمر وتحويل الأراضي إلى (شراقي) ، كان على قاضى الولاية والمسّاحين في المنطقة عرض الأمر على ناظر الأموال ، وإيقاع أقصى العقوبات بمن ثبت تهاونه في تعمير هذه الجسور الميري ، يصل إلى حد الإعدام ، وذلك بعد تحميله الأضرار التي حدثت بسبب تقصيره وتحصيلها من مخصصاته (١٤٦) ، فعلى أثر عرض القاضي بضرورة تعمير الجسور الميري مصر بصرف ما قدره ه أكياس ذهبية لعملية التعمير من أموال الكاشف مصر بصرف ما قدره ه أكياس ذهبية لعملية التعمير من أموال الكاشف ومعرفة القاضي ، وذلك في حالة عدم قيام الكاشف بنفسه بتعمير سدوده بدون تدخل (٣٤٢) .

ويبدو أن عملية تعمير الجسور هذه كانت من المهام الدورية التى كان على الملتزم القيام بها سنوياً ، ومن الأمور الهامة التى كانت تؤثر فى عملية رى الأراضى الزراعية إيجاباً وسلباً ، وبالتالى فى محصولات الميرى فى هذه الأراضى . ولذلك كله اهتم قانون نامه مصر بهذا الأمر اهتماماً عظيماً ، حيث جعل مصاريف تعمير الجسور مما يدفعه الكاشف من رسوم الكشوفية بحيث كانت تسلم الأموال الزائدة للخزينة الميرية .

وقد كان إشراف الكشاف ومشايخ العربان والمباشرين على عملية تمهيد القرويين للأراضى الموجودة فى تصرفهم والمقرر زراعتها قبل حلول موسم فيضان النيل ، من المسئوليات التى يسألون عنها أمام ناظر الأموال وأمير الأمراء. ولذلك كان الكشاف يعلنون على الأهالى من القرويين حلول موعد

منصبه ، عقب جلوس السلطان مراد الرابع ( ۱۰۳۲ – ۱۰۰۰ ) ، حتى أنّ أمير الأمسراء الجديد وصل ميناء الأسكندرية ، ولكن عندما تباحث أعيان الأيالة وأصحاب النفوذ فيها في هذا الأمر ، في اجتماع طارئ عقدوه في الديوان العإلى ، اكدوا أن عزل أمير الأمراء بهذه السرعة وتعيين آخر ، سيؤدى حتماً إلى الحاق الضرر بالمال الميرى ، وبكافة أحوال الأيالة ، ومن ثم عرض على مركز الدولة الأمر ، حيث صدر الأمسر بإبقاء مصطفى باشا في منصبه ( ۱۰۳۲ \_ ۱۰۳۲ \_ ۱۰۷۳).

وكان قرار عزل أمير الأمراء لا يتم إلا بعد مناقشات ومشاورات بين أرياب الديوان الهمايوني(١٧٣) ، يعتمدون فيها على تقارير أميرالأمراء نفسه ، وتقارير أمراء مصر المحافظين عن الأرضاع في الأيالة خلال فترة ولاية أمير الأمراء هذا(١٧٤)، وعلى الأحوال العامة للأيالة ، ومدى قيام أمير الأمراء بمهامه الإدارية والعسكرية أو عجزه عن القيام بها . ولكن ، يبدو أن أمراء مصر المافظين وجنود الدولة في مصر كان لهم تأثير عظيم في إختال النظم في البالد ، وبالتإلى في عزل أمير الأمراء الذي لا يرغبون فيه . ويبين مصطفى سالانيكي في تاريخه(١٧٥) الدور الذي قام به أمراء مصر وعساكرها في عزل أمير الأمراء شريف محمد باشا ( ١٠٠٤ ـ ١٠٠٦هـ ) على النحو التالي ، حيث يقول : ﴿ إِنْ أحوال مصر آلت إلى الإضطراب الإداري ، فإختلف الإداريون بها ، وساءت علاقة أمراء مصر وعساكرها بأمير أمراء مصر ، حيث قام هؤلاء بالسَّطو على منازل ١ دوراق فوزي ) و ﴿ آشجي محمد ) وهما من أعيان الأيالة المشهورين ، وقتلوهم ، حتى أنهم أرادوا قتل أمير الأمراء نفسه الشريف محمد باشا ، ولكنه نجا من اغتيالهم له عند بخوله القصر باعجوية ، وقد عرض الأمراء والعسكر. هذه التطورات على الأستانة بقولهم: إن مصالح الأيالة لم تعد تراعى ، وأصبحت معطلة ، وإننا لا نقبل هذا الباشا في الحكم ، ونريد حاكم آخر ، فليرسل صاحب السعادة حضرة السلطان أي شخص أذر ، وإننا سوف نعطيه ميثاقنا ونطيع ونسمع له في الحال ٤ . وهكذا ، تمكّنت هذه الفئة من الضغط على السلطان ، فصدر الأمر بعزل الشريف محمد باشا وتعيين خضر باشا بدلاً منه .

ومهما يكن من أمر ، لم يكن أمير أمراء مصر المعزول يترك الأيالة فور

تمهيد الأراضى للزراعة ويحثونهم على الاجتهاد في زراعة جميع الأراضى التي أعتيد زراعتها ، وعلى عدم تركهم الأراضى غير مزروعة ، ويحذرونهم من تهاونهم وتركهم للأراضى عاطلة(٣٤٤) .

ومن ناحية أخرى ، كان الكشاف ومشايخ العربان يسلمون التقاوى اللازمة والمعتادة لكل قرية بمعرفة قضاة الأراضى والأمناء وبموجب محضر شرعى ، وإذا ما ظهر عدم كفاية هذه التقاوى فى قرية ما بعد فيضان النيل كان يسلم للأهالى المقدار اللازم من هذه التقاوى بموجب محضر آخر . وقد أعتاد هؤلاء القرويون على إعادة هذه التقاوى إلى مخانن الغلال فى موسم الحصاد بموجب تلك المحاضر الموجودة بأيديهم . وكان الكشاف والأمناء يقومون بالتفتيش على تجهيز الأهالى الأراضى للزراعة ، فإذا وجدوا أرضاً لم تجهز ولم تزرع فعلا يبحثون عن السبب ، فإذا كانت نتيجة لعدم تسلمهم التقاوى فى الوقت المناسب كانت الأضرار تُحمل على المسئولين من الكشاف ومشايخ العربان والعمال ، كل حسب مسئوليته فى هذا الأمر ، حيث كانوا يعاقبون بالأسلوب المناسب (٢٤٥) .

وللمحافظة على تعمير القرى وحمايتها من الخراب ، صدرت الأوامر التى تؤكد على الكُشّاف ومشايخ العربان والعمال عدم تعديهم على أموال وأسباب الأهالى في القرى ، وحمايتهم لهم مما يقوم به العصاة من النهب والسلب ، وكل ما كان يُجبر القرويين على ترك أراضيهم خربة دون رعاية أو زراعة . ومن ناحية أخرى ، قد يُعلن على القرويين أن من يترك أرضه مهجورة بدون زراعة يقوم الكاشف بتوجيه هذه الأرض لآخر من أجل زراعتها والإهتمام بها ، وذلك بمعرفة ناظر الأموال . وإذا ما ثبت أن هجران الأراضى الزراعية كان نتيجة تحصيل الكشاف ضرائب زائدة عن المقدار المقرر من كل قروى ، مما كان يصعب على الأهالى الذين كانوا يضطرون عندئذ لهجران أراضيهم وقراهم ، أو نتيجة لإهمال الكشاف ومشايخ العربان وظلمهم ، كانوا يُحملون النقص الواقع في الحاصلات الراعية في الماصلات الزراعية في الماصلات الزراعية في الماصلات الزراعية في المنود فيها ، حيث كان يعرض أمرهم على أمير الأمراء نفسه الذي يُوقع عليهم أشد العقاب الذي يصل إلى حد الإعدام (٢٤٦) .

وكان الكُشاف يُحصلون خراج القرى الموجودة في عهدتهم والصالحة أراضيها للزراعة بمعرفة محاسب وعدد من الكتبة المستقيمين من أهل القلم،

وتحت إشراف العمال المعتمدين الذين لديهم كفلاء قادرين (٣٤٧)، وذلك بموجب قانون نامه مصر ودفاتر الترابيع التى تم إعدادها عام ٩٣٣ هـ، حيث كانت تسلم إلى الخزينة الميرية بدون نقصان، وفى موعدها المقرر بمقتضى محضر شرعى. وكان خراج أراضى مصر يحصل منذ دخول مصر تحت الإدارة العثمانية وحتى عام ٩٣٣ هـ بموجب دفاتر قديمة كان معمول بها منذ عهد الماليك وتعرف باسم ( دفاتر الأرتفاع ) . ولكن فى عام ١٩٨٤ هـ وعلى أثر عرض أمير أمراء مصر مسيح باشا بضرورة إجراء مساحة جديدة لأراضى مصر الزراعية ، وأن مثل هذه المساحة الجديدة ستكون مفيدة للمال الميرى وللرعية وللأيالة وللدولة بصفة عامة ، فقد صدر الأمر بالتصديق على إجراء مساحة جديدة لأراضى مصر المرفى والقانون المعمول بهما فى هذه البلاد (٣٤٨) .

ومهما يكن من أمر ، فقد قرر قانون نامه مصر ، أنه عندما تظهر أي بوادر إهمال من الكُشَّاف فيما يتعلق بتحصيل المالي الميري ، مما يؤدي بالتالي لنقص حاصلات القرى الموجودة تحت إلتزامهم ، كانت تُحصُّل الأموال الناقصة من مُخصصنات وأموال هؤلاء الكُشّاف بعد التفتيش على محاسباتهم وتقصى أمرهم. وعندئذ ، كان أمير الأمراء يقوم برفع أمرهم بعد حبسهم على الأستانة بمعرفة ناظر الأموال(٣٤٩) . وفي النصف الثاني من القرن ١٠هـ / ١٦م ، أصبح من المسجير على أمير الأمراء وقف تعديات الكُشَّاف على الأهالي وعلى المال الميدي ، الأمر الذي أجبر أهالي القري على عرض شكواهم وأحوالهم على الأستانة مباشرة (٣٥٠) . وعلى الرغم من مسئولية الكُشَّاف في توطيد الإستقرار في نواحي وولايات مشايخ العربان التي أقرها قانون نامه مصر ، أصبح بعض مشايخ العربان أنفسهم ، خلال هذه الفترة ، يقومون أحياناً بإرسال التقارير السِّرية للاستانة حول أحوال الكُشاف المخالفة للشرع والقانون . فعلى أثر عرض شيخ العرب علام على الأستانة بأن الكُشَّاف الموجودون في منفلوط يفرضون على الأهالي رسوم مبتدعة تعرف باسم ﴿ مقطوعات ﴾ ، حيث يُحصُّلونها منهم بالقوة والقهر ، فيقومون بالتعدى على أموالهم وأسبابهم دون وجه حق ، فقد صدرت الأوامر إلى أمير أمراء مصر وإلى قاضى منفلوط بمنع هذه البدع ووضع حد لها ، ورفع كل بدعة تخالف الشرع والعرف الجارى في هذه البلاد(٣٥١) . كما

عرض شيخ عرب المنوفية الشيخ سليمان على الآستانة بأن الكُشَّاف في تلك النواحي وأتباعهم يفرضون ٥٠ ذهبية على كل قرية باسم ( الضيافة ، (٣٥٢).

ومثلما كان الكُشّاف يحاسبون محاسبة دقيقة فيما يقومون به من تقصير وتهاون في أداء وظائفهم ، كان أمير الأمراء وناظر الأموال يقومان بعرض أحوال من يظهرون كفاءة واقتدار منهم على مركز الدولة لمكافئتهم(٣٥٣) .

ولما كان كُشّاف ولايات مصر يقومون بكافة وظائفهم تحت إشراف وملاحظة أمير الأمراء وناظر الأموال ، فكثيراً ما كانوا يطلبون العون من مركز الأيالة عند الضرورة ، وفي نفس الوقت ، كان الكُشّاف يُكلفون بمساعدة العمال والأمناء في مناطق تصرفهم عند طلبهم المساعدة ، وكانت المناطق الميرية التي لم تدخل في عهدة الكشاف ومشايخ العربان ، يوجه تحصيل الأموال الميرية فيها للعمال بطريق الالترام ، بحيث كان يمنح لكل عامل قريتين أو ثلاثة قرى التراما ، وعلى كل مجموعة من العمال كان يعين أمين للاشراف عليهم (٤٥٥) . وكان الكُشّاف في ولايات ايالة مصر يعتبرون ممثلين للإدارة العثمانية في مناطق تصرفهم ، ولذلك كانوا يُكلفون بتنفيذ الأوامر الصادرة بخصوص مشايخ العربان في تلك الولايات ، وذلك بمعرفة دفتردار مصر (٣٥٥) .

لقد كانت لكُشّاف ولايات مصر وظائف أمنية داخلية ومهام عسكرية خارجية يقومون بها بموجب أمر مباشر من أمير أمراء مصر ، وذلك علاوة على وظائف هذه الفئة الإدارية في الولايات ونواحيها . وكان إقرار الأمن والاستقرار في الولايات الموجودة تحت تصرفهم ، وتوطيد نفوذ الدولة في مناطق مشايخ العرب الادارية ، وحماية الأراضى الزراعية والطرق من تجاوزات العربان ، والحيلولة دون حدوث منازعات بين الطوائف المختلفة أو بين الجند بعضهم وبعض في تلك النواحي ، من أهم هذه الوظائف التي كان يقوم بها الكُشّاف في داخل الإيالة وفي مناطق تصرفهم بالذات (٢٥٦) .

وعلى الرغم من أن توطيد حالة الإستقرار في أنحاء البلاد ، كان من أهم الوظائف التي يُكلف بها الكُشَّاف في أيالة مصر خلال النصف الأول من القرن ١٠هـ / ١٦م ، إلا أنّ هذه الفتَّة أصبحت في أواخر هذا القرن من أهم أسباب الإضطراب الإداري والفساد المالي ، وعدم الإستقرار الإجتماعي في البلاد . ففي

فترة المرحلة الإنتقالية من الإدارة العثمانية في مصر ، كانت معظم ولايات الأيالة، إن لم يكن أكثرها ، في يد القوى الملية القديمة بالبلاد ، حيث صاولت هذه القوي، غير مرة إثارة الإضطراب في مناطق نفوذها ، وتقويض دعائم الادارة العثمانية بها . ولذلك ، كان القضاء على هذه الحركات في نواحي مصر المختلفة مهمة يكلف بها الأمراء السناجق المحافظين بصفة أساسية . ولكن ، وبعد تنظيم قانون نامه مصر ، ووضع الخطوط العريضة لسياسة الدولة في تلك النواحي ، قرر هذا القانون أن تكون مهمّة توطيد الأمن في نواحي مصر بيد كُشّاف الولايات وتحت إشراف أمير الأمراء المباشر . وقد شجعت الدولة الكشاف على القيام بهذه المهمة الخطرة بإعلانها أن الكشاف الذين يتمكنون من القضاء على إحدى حركات العصيان سيكون من حقهم أخذ أموال وأسباب العصاة المقتولين في حركة التنكيل. وكان الكُشَّاف، عند حدوث أي حركة فساد وعصيان في ولاياتهم يعرضون الأمر فوراً على أمير الأمراء . بحيث كانوا يقومون ، بحسب ما يصدره من أوامر بدحر هذه الحركة(٢٥٧) . واعتباراً من النصف الثاني من القيرن ١٠هـ/ ١٦م ، أصبح هؤلاء الكُشَّاف من أهم عوامل الاضطراب والفساد في البلاد ، حيث أحدثوا البدع وفرضوا رسوم غير شرعية على الأهالي ، وتعدوا على أموال وأسباب رعاياهم (٣٥٨) . وكثيراً ما كان هؤلاء الكُشَّاف يقومون بإعدام بعض الأهالي بدون وجه حق ، ويدون سبب يوجب ذلك، وذلك بغرض الإستيلاء على ممتلكاتهم ، ولكن الإدارة المركزية كانت تصدر أوامرها لأمير إمراء مصر بمعاقبة القاتل بالقصاص بحسب الشرع الشريف بعد التحقق من الأمر(٣٥٩).

وكان كُشاف ولايات مصر مستولون عن تنفيذ أوامر الإعدام في المستحقين الذين صدرت فيهم أحكام القتل ، وذلك طبقاً للشرع الشريف وبمعرفة قاضى الولاية ، وبمعرفة الكُشاف أيضاً ، كان مشايخ العربان يعاقبون أهل الفساد . أما البت في عقاب أصحاب المناصب ، فكان يحول إلى أمير أمراء مصر نفسه (٢٦٠) . وعلاوة على كل هذه المهام الداخلية ، كانت تصدر الأوامر من حين لآخر لإشراك بعض كُشاف الولايات في حملات الدولة العسكرية (٢٦١) .

عزل الكشاف : لقد كان تقصير الكشاف في أداء الأموال الميرية المقررة عليهم في زمانها ، وأحداثهم للبدع ووظلمهم للرعية ، من أهم أسباب عزلهم من

مناصيهم . فقد قرر قانون نامه مصر حبس من لم يؤدي ما في عهدته من الأموال الميرية وما في ذمته من الديون للمال الميري من الكُشَّاف (٣٦٢) ؛ وعندئذ كان يصدر القرار بالتفتيش على محاسبة هؤلاء الكُشاف ، وتُرفع النتيجة على الأستانة ، حيث كانت تُسدّد ديونهم من أموالهم الخاصة أو من أموال رجالهم وأتباعهم ، فيطلق سراحهم إذا كانوا قد حبسوا أثناء محاسبتهم ، وتُقطع كل علاقة لهم مع الميرى ، ويعزلون من مناصبهم (٣٦٢) . فعلى أثر عرض أهالي قرية قرنفل التابعة لقضاء الخانكة ، بأن كاشفهم المدعو خضر يقوم بالتعدى على حقوقهم مخالفاً بذلك الشرع والقانون ، ويُحدث العديد من البدع التي تلحق الضرر بهم ، صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر ، ولقاضي الخانكة لمنع هذا الكاشف من التعدى عن أموال وأسباب الأهالي دون وجه حق ، وشراء احتياجاته بنقوده ويسمع السوق ، ومنعه من ظلم أحد في ماله أو أسبابه ، وإذا ما استمر الكاشف المذكور في تعديه، بعد هذا التنبيه ، يُرفع أمره مرة ثانية للأستانة ، حيث ينظر في أمره(٣٦٤) . وإذا استمر أحد الكُشَّاف في تعديه على الأهالي وعلى الأموال الميرية لم تكن الإدارة المركزية تُقصر في الضرب على يده بقوة . فعلى أثر وصول الأخبار بأن أحد الكُشَّاف في مصر ويدعى خطيب على قد تزايد ظلمه للأهالي في منطقة تصرفه، صدر الأمر لأمير إمراء مصر بالتفتيش على أحواله ، وفي حالة إثبات هذه الإدعاءات ضده يحبس ثم يعرض أمره ثانية على الأستانة ، حيث يحصلٌ منه المال المسلوب ، سواء من الأهالي أو من الميري ، ويُقتص منه إذا ما كان قد تعدى على أرواح رعيته ، وذلك بمعرفة قاضي الشرع الشريف(٣٦٥) . ثانياً : مشايخ العربان :

منذ الفتح الإسلامي لمصر ، بدأت العديد من القبائل العربية تنزح إلى هذه الأراضي المفتوحة ، ويمرور الوقت أصبح لرؤساء هذه القبائل العربية نفوذ عظيم في نواحي مصر المختلفة ، حيث امتلكوا العديد من المناطق هنا وهناك . وعقب انتقال الإدارة في مصر الى أيدى العثمانيين ، تُركت العديد من مناطق نفوذ مشايخ العرب في أيديهم ، وذلك بشرط أداء التراماتهم الشرعية تجاه الإدارة الجديدة . وعقب تنظيم الإدارة العثمانية في مصر ( ٩٣١هـ ) ، أحدثت الدولة في الإدارة المحلية لمصر منصب « مشيخة العرب » ، وجعلته منصباً مستقلاً إلى حد

كبير عن منصب الكشوفية ، وذلك عدا الإشراف الأمنى الذي كُلف به الكُشّاف في مختلف ولايات مصر (٣٦٦).

تعيين مشايخ العربان : لقد كان يتم تعيين مشايخ العربان كحكًام محليين في مناطق نفوذهم في ولايات مصر بموجب عرض أمير أمراء مصر ويتصديق الأستانة على ترشيح أمير الأمراء . ولم تكن الإدارة المركزية توافق في كل الأحوال على المرشحين من قبل أمير الأمراء ، حيث كان يطلب منه اختيار شخص أخر مناسب لهذا المنصب (٣٦٧) . وكانت مرتبة مشايخ العربان تنحل عندما يثبت فشل شيخ العرب في السيطرة على أمور الولاية لتقدم السن به ، أو لفقدانه القدرة على إدارة شئون مشيضته ، أو لعدم تمكنه من الإيفاء بالتزاماته التي عين بمقتضاها ، وإشراف منطقته الإدارية التي تحت تصرفه على الضراب ، أو عصيانه للأوامر السلطانية . فعلى أثر عرض أمير أمراء مصر أن الشيخ عيسى شيخ عرب البحيرة ، قد فشل في تحصيل الأموال الميرية بتمامها ، وفي السيطرة على أمور الولاية والرعية بالشكل المناسب ، وإن أبو علام مؤهل للقيام بمهام مشيخة العرب في هذه الولاية ، صدر الأمر بتوجيه المشيخة للشخص المذكور بعد تقصى أحواله(٣٦٨) . ويموجب عرض أمير أمراء مصر الذي أثبت فيه أن ولاية شيخ عرب المنوفية قد الت للخراب ، وأن هذا الشيخ يستعد للقيام بحركة تمرد على الإدارة العثمانية في مصر ، وأنه من المناسب حل هذا المنصب عن الشيخ المذكور ، وتوجيهه لمنصور بن بغداد ، صدر الأمر بتقصّ أحوال هذا الشيخ ، وتوجيه هذا المنصب للأنفع للرعايا وللمال العام(٣٦٩) .

وهكذا تؤكد الأحكام الصادرة عن مركز الدولة ، أنه على أثر إنحلال مشيخة العرب وعدم تجديدها للشيخ السابق كانت مهمة اختيار الشيخ الكفئ والمفيد للأهالى وللمال الميرى من مشايخ نفس الولاية ، وهي مهمة صعبة ، ملقاه على عاتق أمير أمراء مصر . وعادة ما كان يتقدم للمنصب المحلول عن شيخ العرب أكثر من شيخ ، وعندئذ ، كان يصدر الأمر لأمير أمراء مصر بتوجيه هذا المنصب إلى من هو أقرب للأهالي وداً وأكفأهم في الحرص على مصالح الدولة والولاية وعلى المال الميرى ، ومن لديه الخبرة الكافية في تدوير أمور تلك الولاية ، ومن ليس عليه ديون للخزينة الميرية ، وأخيراً لمن يتعهد بالتزام أكثر فائدة للميرى

دون ظلم للرعية (٣٧٠) . وأحياناً ما كان يوجه هذا المنصب الأحد المشايخ بهدف جذبه لحظيرة الطاعة .

ففي عام ٩٨٧هـ ، صدر قرار بتوجيه منطقة الجبل الأضضر في ولاية البحيرة الي حماد بن خيبر من مشايخ العربان بالولاية ، وذلك بطريق سنجق بقصد تسكين حالة العصيان التي كان قد أعلنها ، إلا أن هذا الشخص المذكور لم يرتدع واستحر في تمرده في ولاية البحيرة ، مما اضطر الدولة لإصدار أمراً سلطانياً بتوجيه مشيخة عرب الجيزة له مع ترقية تقدر بـ ٤٠,٠٠٠ اقچة (٣٧١) . وعموماً كان أمير الأمراء يقوم بعرض أحوال الأشخاص الذين يرغبون في مقام المشيخة ، ووضعهم المالي ، ومقدار الإلتزام الذي يمكن أن يتعهدوا به للأستانة سنوياً. فعلى أثر إنتهاء مدة مشيخة شيخ العرب حيلاص في ولاية البحيرة ، وتقدم الشيخ حيلاص والشيخ عيسي لهذا المنصب المحلول ، صدر الأمر بتوجيه هذا المنصب لمن هو انفع للولاية وللأهالي ، وذلك بعد تصصيل المال الميسري الموجود في ذمة الشيخ حيلاص والشيخ عيسى . وامتثالاً لهذا الأمر ، وعندما قام أميس الأمراء بالتحقق من أحوال الشيخين المذكورين ، اتضم أن أهالي الولاية يميلون للشيخ عيسى الذي تولى المشيخة من قبل لمدة أربعين عاماً ، وإن عليه دين للمال الميري يقدر بـ ٤٠,٠٠٠ ذهبية ؛ أما منافسه حيلاص ، فعليه دين قدره ١٠٠,٠٠٠ ذهبية ، ويبدو أن هناك صعوبة في تحصيل هذا الذين منه . ومن ناحية أخرى ، فإن حيلاص يتعدى على الولاية ويضر بمصالحها ، فأبطل الكثير من الأوقاف الموجودة بالولاية ، أما الشيخ عيسى فقد تعهد بدفع ما في ذمته في اليوم الذي يلبس فيه قفطان المشيخة ، وأنه مستعد لرفع الترامه من ١٥٠ كس إلى ٢٠٠ كيس . ولكن حيلاص لا يستطيع تقديم مثل هذا القدر من الالترام . ولما وصلت هذه الأخبار للأستانة صدر الأمر لأمير أمراء مصر ولدفترداره بتوجيه المشيخة إلى الشيخ عيسى بمقدار الإلتزام الذي تعهد هو به وهو ٢٠٠ ر (۲۷۲) سرح

فكما هو واضح من العرض السابق ، أنه كان هناك تنافس شديد بين مشايخ العرب في ولايات مصر للفوز بمنصب المشيخة ، وقد كان يؤدى هذا التنافس إلى تقديم كل شيخ التزام أكثر من الآخر ، أو حتى بدفع مبالغ زائدة دون أي اعتبار

لمدى قدرة هذه الولاية على الايفاء بهذا القدر من الإلتازام . ولذلك كان مركز الدولة يرسل اللجان للتفتيش على محاسبات هؤلاء المشايخ الذين يلتزمون بتسليم محصولات تفوق قدرة الناطق المتصرفين فيها ، والتفتيش أيضاً على الأحوال العامة للولاية نفسها ، وما إذا كانت تتحمل هذه الزيادات أم لا ؟ فقد عرض أمير أمراء مصر على الآستانة المزايدة التي تقدم بها كل من حيلاص وعيسي للوصول الى منصب مشيخة البحيرة ، فبينما تعهد حيلاص بزيادة تقدر بـ ٦٥ كيس على ما الترَّم به الشيخ عيسي في مشيخته السابقة ، فقد التزم الشيخ عيسى بدفع ١٠ أكياس زياده على عرض حيلاص مع تقديم كفيل معتمد ، ويناء على هذه المزايدة ، صدر الأمر بتكليف عبد الرحمن بك من أمراء الدركاه العالى بمصر بالتحقيق فيما إذا كانت حالة الولاية المذكورة تسمح وتتحمل هذه الإلتزامات والزيادات المعروضة أم لا ؟ ثم عرض الأمر فوراً على مركز الدولة (٣٧٣) . وعندئذ ، كان كل من المتنافسين يدافع عن عرضه بطريقته الخاصة ، فقد ادَّعي الشيخ عيسي بأن مشيخته لا تتحمل أكثر من ٤٠ كيس ، وأنه إذا زيد عن هذا القدر ، فإنه سيضطر لظلم الأهالي ويحملهم ما لا يطيقون . ويناء على ذلك ، قامت الآستانة بتكليف أحد جاوشية الباب العالى بالتحقق من هذا الأمر ثم عرضه ثانية (٣٧٤) . أما في ولاية المنوفية فقد قام أحد مشايخ العربان بها وهو سليمان بن بغداد ، بعرض أحوال الشيخ السابق والشيخ اللاحق للولاية وهما الشيخ علام والشيخ منصور ، وأنهم قد أوقعوا الظالم بالأهالي ، وأنه يمكن أن يقبل هذا المنصب بزيادة تقدر بـ ٢٢ كيس زيادة على التزامهما ، وأنه إذا عُهدت إليه عملية التفتيش على المشايخ السابقين ، فإنه يتعهد بدفع ٥٠ كيس أخرى(٢٧٥) . وهكذا يتضم مدى التنافس بين مشايخ عرب ولايات مصر على فرض السيطرة والنفوذ على الولاية ، الأمر الذي كان يجعل الاستانة ترسل من يقوم بالتفتيش على أحوال المشايخ ومناطق تصرفهم في نهاية ويداية مدة مشيخة كل منهم ، وذلك للحفاظ على الولاية والرعايا ، ولحماية المال الميرى من العبث أثناء صراعات هؤلاء المشايخ.

وبناء على نتيجة هذا التفتيش كان الشيخ المُرشح للتعيين في المشيخة والذي تفوق على منافسه يستدعى للديوان العالى ، وأمام أمير الأمراء يقوم بدفع

مصاريف الإنشاءات والإصلاحات التي كان الشيخ السابق قد أجراها في الولاية ، والأموال الميرية الموجودة في ذمة هذا الشيخ . وعندئذ ، كان أمير الأمراء يخلع على الشيخ الجديد قفطان المشيخة ، ويعهد إليه مسئوليات هذه المرتبة . وقبل تصديق ديوان مصر العالى على تعيين الشيخ الجديد ، كان ناظر الأموال يقوم بإرسال أحد المباشرين المعتمدين بصحبة قاضى مستقيم إلى تلك الولاية لتقصى أمرها ، حيث كان يحصى عدد السواقى التي أقامها شيخ العرب السابق هناك ، والأراضى التي استزرعها في فترة مشيخته ، ثم يقومان بالتفتيش على كافة أملاك وأسباب هذا الشيخ ، ومراجعة حساباته ، وبعد ذلك كانت الحالة العامة لهذا الشيخ ترفع مع دفاترها المفصلة إلى أمير أمراء مصر ودفترداره . وبعد تسوية ديون الشيخ السابق من أمواله وأملاكه وأسبابه الخاصة ، وتحصيل المساريف التي صرفها الشيخ السابق في إصلاح وتعمير الأراضى ، وإقامة السواقى ، كانت ديونه علاقة المسيخ السابق الميرية بالولاية تقطع كلية أما الشيخ الجديد ، كانت ديونه للخزينة الميرية تحصل أولاً (٢٧٦) ، ثم تتم مراسيم تعيينه بحسب العادة في ديوان مصر العالي مصر العالي (٣٧٧) .

وفى أواخر القرم ١٠هـ/ ١٦م، كانت مرتبة المشيخة فى ولايات الصعيد والبحيرة والمنوفية تُوجه إلى مشايخ العرب برتبة السنجق، وذلك نظراً لأهمية هذه المناطق بالنسبة للخزينة الميرية. ففى عام ١٠١٤هـ، وعلى أثر انحلال مشيخة العرب فى ولاية جرجة بوفاة الشيخ عيسى، وحبّهت للشيخ على بطريق سنجق ويساليانة قدرها ٢٠٠،٠٠٠ القجة (٣٧٨).

وظائف عشايخ العربان : لقد كان مشايخ العرب ، منذ انتقال مصر للإرادة العثمانية ، أصحاب صلاحيات واسعة بصفتهم حكام مستقلين فى مناطق تصرفهم فى ولاياتهم . ويصدور قانون نامه مصر ، صودرت مناطق ومقاطعات مشايخ العرب ومنحت لهم مرة أخرى كمتصرفين فيها بنظام الالتزام حيث بدأت صلاحياتهم ، منذ ذلك الحين تنحصر شيئاً فشيئاً . إلا أنّ ولاية الصعيد تُركت فى يد أبناء عمر كواحدة من أهم مناطق السنجقية فى مصر ، وذلك مقابل دفع الضراح السنوى للضزينة ، علاوة على الهدايا التى كانوا يُقدّمونها للسلاطين منذ عهد قايتباى الملوكي (٢٧٩) .

ويصفة عامة ، كانت الوظائف المُكلَف بها مشايخ العرب في مناطق تصرفهم، ولاياتهم تشبه إلى حد كبير وظائف الكُشَاف . فكان تعمير الجسور المرجودة في مناطق التزام مشايخ العرب ، وتعمير القرى الفرية ، والإشراف على إعداد القرويين للأراضى التى ستُزرع قبل فيضان النيل ، من أهم وظائف مشايخ العرب الإدارية (٢٨٠) . وكان يأتى على رأس هذه الوظائف الإيفاء بالتزاماتهم التى يتعهدون بها عند تصرفهم ، وكان قانون نامه مصر قد أقر قيام مشايخ العرب بتكليف العمال والمباشرين بتحصيل خراج الأراضى التى كانت تحت تصرفهم بموجب دفاتر التربيع ، وتسليمها دون تقصان للخزينة ، ودون تعدى على حقوق الرعايا وظلمهم ، أو أحداث البدع فيهم (٢٨١) . وعند نهاية فترة مشيخة شيخ العرب ، كان يقوم بإتمام تحصيل ما تعهد به للدولة ، حيث يتوجه للقاهرة وبعد أداء المبالغ الملتزم بها للخزينة ، وتسوية ديونه ، كانت تخلع على هذا الشيخ الخلعة اللائقة به في الديوان (٢٨١) ، وأحياناً ما كانت الآستانة نفسها تُرسل الخلع لبعض المشايخ الذين يوفون بالتزاماتهم وخدماتهم الميرية على نحو مرض .

ومن ناحية أخرى ، كان لمشايخ العرب فى ولاياتهم مهام أمنية يُكلفون بها ، علاوة على وظائفهم الإدارية . فقد كان أهل الفساد الهاربين من العدالة عادة ما كانوا يلجئون إلى مشايخ العرب ، فكان هؤلاء يتسببون فى حالة من عدم الإستقرار فى تلك الولايات . وهكذا ، قرر قانون نامه مصر تكليف مشايخ العرب، تتبع أهل الفساد ، والقبض عليهم فى الحال فى حالة إلتجاثهم إليهم ، وتسليمهم فورا إلى الكشاف فى تلك الولايات . وقد صارت هذه المُهمة من أهم وظائف مشايخ العرب الأمنية فى الولايات ، بحيث كان يعزل من يثبت تهاونه فى أدائها ، أو ساعد المتمردين والعصاة على الإختفاء على أى صورة . وكان كل ما يقوم به شيخ العرب من هذه الوظائف الأمنية يقع تحت إشراف كشاف هذه الولايات وبمعرفة أمير أمراء مصر نفسه (٢٨٤) . وإذا كانت قد طرحت مسألة ضرورة تعيين أمراء سناجق لحماية مناطق مشايخ العرب الموجودة ضمن الولايات ، إلا أنّ هذا الاقتراح لم يُطبق إلا فى الولايات الهامة فقط كالصعيد

والبحيرة والمنوفية ، حيث بدأ تعيين شيخ العرب مع أمير سنجق ، أو شيخ العرب برتبة سنجق ، وإرسال قدر كاف من العسكر للقيام بمهسمة توطيد الأمن والاستقرار هناك . وكما كان مشايخ العرب مسئولون عن حماية البلاد الموجودة تحت تصرفهم ، ورعاية أحوال الأهالى ، وتأمين الهدوء والاستقرار بين قبائل العرب في المنطقة ، وأخذ التدابير اللازمة للقيام بهذا الواجب، كانوا أيضاً يكلفون بالاشتراك في حملات الدولة مع اتباعهم ورجالهم . فقد أصبح طلب مركز الدولة لبعض الفرق من الجراكسة ومشايخ العرب للإشتراك في حملات الدولة عادة منذ أن طلب السلطان سليمان القانوني من خاير بك مقدار من الجراكسة ومشايخ العربان المسلحين وأتباعهم للإشتراك في حملة رودس . وعندما كان يتقرر خروج أحد مشايخ العربان لإحدى حملات الدولة ، كان هذا الشيخ يعهد لأحد أقاريه المعتمدين الثقات للقيام بوظائفه في فترة تغيبه عنها ، وذلك حتى لا تضطرب أحوال الولاية ، ولا تتعطل مصالح الأهالي أو الشئون الميرية هناك . فعلى أثر خروج الشيخ حماد شيخ عرب الجيزة للإشتراك في حملة اليمن قام فعلى أثر خروج الشيخ حماد شيخ عرب الجيزة للإشتراك في حملة اليمن قام الشيخ المذكور بترك ابن خاله سليمان في المشيخة ليحل محله . ولما تعدى العصاة على سليمان هذا بالقتل عين محله أخاه جعفر نائباً عنه (٢٨٥) .

عزل مشايخ العرب: لقد كان منصب مشيخة العرب يُحل تلقائياً بمجرد إنتهاء مدة إلتنام شيخ العرب. فإذا كان شيخ العرب قد أدّى التنامه في موعده ودون قصور أو نقصان ، وقام بما كلف به من مهام إدارية ومسئوليات أمنية في منطقته ، تُجدّد مدة تصرفه ، حيث تُخلع عليه خلعة فاخرة . أما في حالة تقصير شيخ العرب في تنفيذه لإلتنامه الذي تعهد به في نهاية مدة تصرفه ، وهي عام كامل ، أو تحصيله أموال غير شرعية من الأهالي ، وظلمه إياهم خلال فترة التنامه أو عدم إعتنائه ورعايته للمناطق والأراضي الموجودة تحت تصرفه ، والحاقه الضرر بالمال الميري ، عندئذ ، كان يصدر القرار أولاً بحبسه ، وعرض أمره على الآستانة (٢٨٦) . فقد قام شيخ عرب البحيرة محمد حيلاص بعرض ملابسات تقصيره فيما التنم به تجاه الدولة ، حيث أدّعي أن هذا التقصير كان بسبب اخراجات مهمات حملة اليمن ، واخراج مبلغ ٢٥٧٠١ ذهبية ، بغرض

تنظيف خليج الإسكندرية ، وزحف الأفات والمياه المالحة على أراضى ٥٩ قرية موجودة في عهدته آلت كلها إلى الخراب ، علاوة على اضطراره لسداد أموال كثيرة لشيخ العرب السابق الشيخ عيسى لإنهاء فترة مشيخته ، وهكذا ، صدر الأمر لأمير أمراء مصر ولدفترداره بالتقتيش على محاسبات الشيخ حيلاص والقرى الموجودة في عهدته ، والتحقق من هذه الإدعاءات . وبعد تحصيل ما في ذمة الشيخ من أموال للميرى من أملاكه وأغراضه ومحصولاته الزراعية الخاصة ، تقطع علاقته بالميرى ويعرض أمره ثانية على الآستانة (٢٨٨٧) . فعلى أثر عرض أمير أمراء مصر بأن شيخ عرب الغربية والمنوفية عطية بن بغداد يوجد في ذمته أمير أمراء مصر بأن شيخ عرب الغربية والمنوفية عطية بن بغداد يوجد في ذمته من البقايا ٣٩٣ / ١٩ نهبية ، وأن ظلمه وتعديه على الولاية وأهلها قد زاد ، وأنه يواجه صعوبة شديدة في تحصيل الأموال الموجودة في نمته ، ولذا ينبغي حبسه ، فقد صدرت الأوامر السلطانية بحبس الشيخ المذكور ، وتحصيل الأموال الميرية الموجودة في عهدته وعرض الأمر ثانية على الآستانة قبل إطلاق سراحه (٣٨٨) .

وإذا تقرر حبس شيخ العرب ، قبل إتمام فترة تحويله لمشيخته ، كان أمير الأمراء يقوم بتعيين أحد الأشخاص المعتمدين من أمراء مصر السناجق أو الأعوات كأمين على ولايته ، ويتزويد هذا الأمير بقدر كاف من الجند ، وذلك حتى الأغوات كأمين على ولايته ، ويتزويد هذا الأمير بقدر كاف من الجند ، وذلك حتى لا تضطرب شئون المشيخة ، ولا يتضرر المالي الميري الموجود في عهدته (٢٨٩) . وكان لا يطلق سراح هذا الشيخ المحبوس إلا بعد أن يؤدي كافة ديونه ، واسترداد الحقوق الشرعية للأهالي منه . فعندما أراد الشيخ عيسى المحبوس أداء ديونه للميري وتسليمها للخزينة ، صدر الأمر لأمير الأمراء وللدفتردار بضرورة تتبع الدفاتر الخاصة بالشيخ عيسى في الديوان العالي أمام وكيله ، وتحصيل الأموال الموجودة في ذمّته منذ بداية تصرفه وحتى عزله دون نقصان من وكيله المذكور ، وعرض الأمر ثانية على الآستانة (٢٩٠) . وبعد التحقق من أداء هذا الشيخ لديونه كاملة ، صدر له أمر يحيطه علماً بقرار إخلاء سبيله من الحبس (٢٩١) . ولما وصلت الأخبار للأستانة بأن شيخ عرب الجيزة علام قد تسبب في خراب بعض وصلت الأخبار للأستانة بأن شيخ عرب الجيزة علام قد تسبب في خراب بعض القرى في ولايته وقتل أربعين فرداً أو أكثر ، صدر الأمر بتكليف قاضي الأراضي

بتقصي الأمر ؛ وإذا ثبت تعديه على أرواح الأهالى يطبق عليه الحكم الشرعى بالقصاص دون تقصير (٣٩٢) . وهكذا ، كانت تقطع علاقة شيخ العرب بالميرى تماماً بعزله من منصبه .

ومهما يكن من أمر ، يلاحظ من العرض السابق للتشكيلات المحلية لإيالة مصر ، أنه على الرغم من محاولات الإدارة المركزية بإسلامبول إجراء تغييرات جوهرية على هذه التشكيلات ، إلا أنها اضطرت لإقرار النظم المملوكية التى كانت قد استقرت فى أنحاء البلاد بعد إضفاء بعض التعديلات عليها ، وربطها بالتشكيلات المركزية للأيالة وللدولة . ولكن إذا كان الأمراء السناجق يعينون ، فى النصف الأول من القرن ١٠هـ / ١٠٦م ، فى الولايات الهامة فـقط مثل : الإسكندرية ، ودمياط ، والصعيد ، وجدة ، إلا أنه فى النصف الثاني من القرن نفسه ، بدأت الدولة فى إرسال الأوامر لتوجيه العديد من الولايات أحياناً لمشايخ العربان وأحياناً أخرى للأمراء السناجق . وبذلك حُدّدت صلاحيات الكشاف تدريجياً . ومع نهاية هذا القرن ، ودخلت ولايات مصر المحلية تحت نفوذ الأمراء السناجق الباشر .



#### حواشي الباب الثاني

- (١) محمد بن عبد المعطى الإسحاقى ، لطايف أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول ، القاهرة ١٣٠٣ ، ص١٥٠ ، عبد الكريم ، ورق ١٨ ، الحلاق ، ورق ١٧٤ ، تواريخ مصر القاهرة ، ١٠٦ .
  - (٢) البكرى ، المنح الرحمانية ، ص٦٦ ـ ٦٤ ، الحلاق ،. ورق ٧٤ ب .
    - ( ٣ ) عبد الكريم ، ورق ٨ ب ، البكرى ، المنح الرحمانية ، ص٥٥ .
- ( ٤ ) البكرى ، المنح الرحمانية ، ص٦٣ ، نفس المؤلف ، فيض المنّان بذكر دولة آل عثمان ، مكتبة السليمانية ، مجموعة آيا صوفيا رقم ٣٣٤٥ ، ورق ٢٠ب ، الملواني ص ، ١٦٥ .
  - ( ٥ ) رضوان باشا زاده ، ورق ١٢١ أ
- (٦) عبد الكريم ، ١٩، الحلاق ، ورق ٧٧ب ، البكرى ، المنح الرحمانية ، ٦٧ ، الملواني ، ص١٦) .
- ( ۷ ) جلال زاده صالح جلبی ، مصر تاریخی ، أو تاریخ مختصر مصر العزیة ، السلیمانیة ، مجموعة أسعد أفندی رقم ۲۱۷۰ ورق ۱۱ ب ، سهیلی ورق ۵۰ أ .
- Halil Inalcik, "Turkler (Osmanlilar)", IA, Cuz 130, 305 307. (A)
  - ( ٩ ) دستور العمل في إصلاح الخلل ، استانبول ١٢٨٠ ، ورق ١٣١ .
    - ( ۱۰ ) كاتب جلبى ، نستور العمل ، ص١٣٤ \_ ١٣٥ .
- ( ۱۱ ) مصطفى صافى ، زيدة التواريخ ، ج۲ ، مكتبة بايزيد العمومية و مجموعة ولى الدين أندى رقم ۲٤۲۸ ، ۲۰۱۰ .
  - ( ۱۲ ) زيدة التواريخ ، ج٢ ، ورق ١١٠٧ أ ، المنح الرحمانية ، ص ١٤٠ \_ ١٤١ .
  - ( ۱۳ ) تواريخ مصر القاهرة ، ورق ۱۱٥ ، عبد الكريم ، ورق ۱۰ ، سهيلي ، ورق ٥٧ ب .
    - ( ١٤ ) أخبا رالأول ، ص١٥٢ ، اللوائي ، ص ١٧٠ .
- ( ۱۰ ) مصطفی سلانیکی ، تاریخ سلانیکی ، استانبول ۱۲۸۰ ، ص۱۷۲۰ ، مصطفی جنابی ، تاریخ جنابی ، السلیمانیة ، مجموعة حامدیة رقم ۸۹۱ ورق ۸۰۰ ، البکری ، المنح الرحمانیة ، ص۱۰۵۰ ، اللوانی ۱۷۰ .
  - (١٦) نفتر المهمة رقم ٦١ / ص١٤٤ ، ١٤ ذي الحجة ١٩٩٤هـ .
    - ( ۱۷ ) دفتر المهمة رقم ۲۲ / ۱۷۲ ، ۲۲ صفر ۹۹۳ .
      - ( ۱۸ ) دفتر المهمة رقم ۲۲ / ۱۷۰ ، صفر ۹۹۳ .
  - (١٩) وقايع على باشا ، السليمانية ، مجموعة خالد افندى رقم ٦١٢ ، ورق ١٤٤ أ.
    - ( ۲۰ ) البكرى ، المنح الرحمانية ، ۱۷۸ب ، الملواني ، ص۱۷۱ .
      - ( ۲۱ ) دفتر المهمة رقم ۷۲ / ۳۰۱ ، ۹ ذي القعدة ۹۹۹ .
        - ( ۲۲ ) الملواني ، ص ۱۷۲ .

```
( ٢٣ ) نفتر المهمة رقم ٧٧ / ٤٥٩ ، شوال ١٠٠٣هـ ، ص ٢٨١ ، ذي الحجة ١٠٠٣هـ .
```

- ( ٢٤ ) تواريخ مصر القاهرة ، ورق ٢٠ .
- ( ٢٥ ) عبد الكريم ، ورق ١٩ ب ، الحلاق ، ورق ١٩٤ .
- ( ٢٦ ) البكرى ، المنم الرحمانية ، ص١١ ، اللواني ، ١٧٣ .
- ( ۲۷ ) وقايع على باشا ، ورق ١١٤ ، ١١٦ ، ٧٥ ب ، ١٤٥ أـ ب ، الإستحاقي ، أخبار الأول ، ص ٢٧ ) . ١٥٩ .
- ( ٢٨ ) أرشيف رئاسة الوزارة ، تصنيف كامل كبجى ، دفاتر الديوان الهمايوني رقم ٧٠ ، ص٥٤ ، ربيم الآخرة ١٠١٣ .
  - ( ۲۹ ) المنح الرحمانية ، ص ۱۲۷ .
    - ( ٣٠ ) تحقة الأحياب ، ص٥٧٥ .
  - ( ٣١ ) أرشيف رئاسة الوزراء ، نفتر المهمة رقم ٧٥ / ١٠٠ ،شوال ١٠١٨هـ .
- ( ۳۲ ) أرشيف رئاسة الوزراء ، تصنيف كامل كبجى ، دفاتر الديوان الهمايوني ، رقم ۷۰ ص ۱۷۷ ، جمادي الآخرة ۱۰۱۳هـ .
  - ( ۳۳ ) الملواني ، ص١٧٥ .
  - ( ٣٤ ) صافى ، زيدة التواريخ ، ج٢ ، ورق ١١٠ ب .
    - ( ٣٥ ) الملواني ، ص١١٤ .. ١١٥ .
- ( ٣٦ ) صافى ، زيدة التواريخ ، ج٢ ، ورق ١١٣ب ١١٥ أ، المنح الرحمانية ، ص١٣٩ ١٤٠ .
  - ( ٣٧ ) زبدة التواريخ ، ج٢ ، ورق ١١٥ ب ١١٨ ب ، المنح الرحمانية ١٣٩ \_ ١٤٥ .
    - ( ۲۸ ) صافی ، ج۲ ، ورق ۱۱۹\_ ۱۲۰ب .
    - ( ۳۹ ) ابن ایاس ، ج٥ ، ص ٢٦٠ ، الدیار بکري ، ورق ٨٩ أ ـ ب .
      - ( ٤٠ ) أرشيف طوب قابو سراى ، ورق ١١٣٥٥ ، ورقم ٨٠٨٥ .
- Koprulu, Bizans'in Osmanli Muessese lerine te'siri, s. 48 49 . ( ٤١)
  - A. Ozcan, "Fatih'in Taskilat Kanun namesi "s. 49. ( £Y )
- كذا انظر الفرمان المرسل لداوود باشا ، أرشيف رئاسة الوزراء ، تصنيف على اميرى ، القانونى رقم ١٣٨ ، أواسط شعبان ٩٥٣ .
  - ( ٤٣ ) سرای طوب قابی ، آوراق رقم ۲۰۹۱ د عربی ، ۱۹۶۱هـ .
  - ( ٤٤ ) تصنيف على أميرى رقم ٦٤٨ ، أواخر ١٠١٤هـ ، كذا انظر :

A. Ozcan, "Fatih'in Teskilat Kanun - namesi ", s. 48.

- ( 20 ) راجع الوقفية المحررة بتاريخ ربيع الآخرة ١٠٣٤هـ في ديوان مصر العالى بحضور أمير أمراء مصر وقاضي مصر: أرشيف سراي طوب قابو، أوراق ١٢٢هـ .
  - ( ٤٦ ) دفتر المهمة رقم ٤/ ١٦٠ ، ربيع الأول ٩٦٨هـ .
  - ( ٤٧ ) دفتر المهمة رقم ١٤ / ٨٧ ، ذي القعدة ٩٧٨هـ .
  - ( ٤٨ ) دفتر المهمة رقم ٢٩ / ٣٥٢ ، ربيع الأول ٩٨٨ هـ .
    - ( ٤٩ ) دفتر المهمة رقم ٥٠ / ٣٤ ، شوال ٩٩٢هـ .

- ( ٥٠ ) محمد الأدرنوي ، نخبة التواريخ والأخبار ، استانبول ١٢٧٦ ، ص٦٦ ـ ٧٠ .
- ( ٥١ ) انظر براءة تعيين باشا البوستانجية ( رئيس الضباط بالاستانة ) محمد اغا على أيالة مصر ملحقاً بها رتبة الوزارة : أرشيف رئاسة الوزراء ، تصنيف كامل كبجى ، دفتر الرؤوس رقم ٢٥٧ ، ص٦٣ ، ربيم الأولى ١٠٣١هـ .
  - ( ۲۵ ) عبد الكريم ، ورق ١٦ ب .
  - ( ٥٣ ) دفتر المهمة رقم ٣/ ٦٣٥ ، ربيع الأولى ٩٦٨هـ .
    - ( ٥ ) الملواني ، ص٧٠ .
    - ( ٥٥ ) دفتر المهمة رقم ٧/ ٦٩١ ، صفر ١٧٧هـ .
      - ( ٥٦ ) زيدة التواريخ ، ورقي ١٢٦ ب ١٢٧ أ.
- ( ۷۰ ) فيما يتعلق بالتعليمات الـتى وجهت لسنان باشا عند تعيينه على مـصـر للمرة الثانية ( ۷۷ مـ ۹۷۸ مـ . ( ۹۷۸ مـ ۹۷۸ مـ .
  - ( ٥٨ ) نقتر المهمة رقم ٢١ / ٢٨ ، رمضان ٩٨٠هـ .
- ( ٩٩ ) دفتر المهمة رقم ٤/ ٢٤٤ ، ربيع الآخرة ٩٧٠هـ. ، رقم ٣٩ / ٣٥٢ ، ربيع الآخرة ٩٨٨ هـ .
- ( ٦٠ ) كلامى ، وقايع على باشا ، مكتبة السليمانية ، مجموعة خالد افندى رقم ٦١٢ ، ورق ١٠٠ ) ١٣٥ . ١٣٦ .
- ( ٦١ ) تصنيف كامل كبجى ، دفاتر الديوان الهمايوني رقم ٧٠ ، ص٢٩١ ، جمادي الآخرة الما ١٩٠٠هـ .
- ( ۱۲ ) دفتر المهمة رقم ۷۸ / ۲۷ ، شعبان ۱۰۱۸ . كذلك انظر الأحكام المرسلة الى مسيح باشا ( دفتر المهمة رقم ۲۷ / ۸۱ ، شوال ۹۸۵هـ ) وإلى حسن باشا ( دفتر المهمة رقم ۲۷ / ۲۷۲ ، مادى الآخرة ۹۸۹هـ ) والى حافظ أحمد باشا ( دفتر المهمة رقم ۲۹ / ۲۷۲ ، محرم ۱۰۱۱هـ ) ، بخصوص اقرارهم في وظائفهم بايالة مصر .
  - ( ٦٣ ) البكرى ، الكواكب السائرة ، ورق ٢٤ أ.. ب ، صافى ، ج٢ ، ورق ١٠٨ ب .
    - ( ۱۲ ) اولیا جلبی ، سیاحت نامه ، ج۱۰ ، ۱٤٠ .
      - ( ٦٥ ) الإسحاقي ، أخبار الأول ، ص١٥٩٠ .
    - ( ٦٦ ) عبد الكريم ، ورق ١١٢ ، اوليا جلبي ، المصدر السابق ، ص٢٠٦ .
      - ( ۲۷ ) الملواني ، ص١٦٧ ، صافي ، ج٢ ، ورق ١٠٩ أ.
        - ( ٦٨ ) الإسحاقي ، ص١٥٧ .
        - ( ٦٩ ) اوليا جلبي ، ج١٠ ، ١٤٣ \_ ١٤٥ .
- ( ۷۰ ) كىلامسى ، وقايع على باشا ، ورق 1 ، كذا انظر للنياتور الموجود فى نفس الأثر ورق 1 .
- ( ۷۱ ) دفتر المهمة رقم ۲۱ / ۲۸ ، رمضان ۹۸۰ه... ، راجع وقایع علی باشا ، ورق ۱ کب... ۱۶۲ اولیا جلبی ج۰۱ ، ۶۰ .

```
( ۷۲ ) دفتر المهمة رقم ٥/ ٤٢١ ، شعبان ٩٧٣هـ .
                    ( ٧٣ ) صافى ، ج٢ ، ورق ٩٠١ ب ، الكواكب السائرة ، ورق ٢٤ أ ـ ب ؛
                                          Shaw, The Financial, P.320
                                  ( ٧٤ ) دفتر المهمة ، رقم ٢٦ / ٢٨٤ ، رجب ٩٨٢هـ .
                                           Barkan, Kanunlar, s. 378. ( vo )
                                                  ( ٧٦ ) دفتر الممة رقم ٣ / ١٩٣ .
                                                   ( ۷۷ ) صافی ج۲ ، ورق ۱۰۹ س .
                                 ( ۷۸ ) دفتر المهمة ، رقم ٦٠ ، ص١٤ ، شوال ٩٩٣هـ. .
                                             Barkan, Kanunlar, 378. ( V4)
                                                    Kanunlar, s. 355 . ( A.)
                                                    Kanunlar, s. 361 . ( A1 )
                            ( ۸۲ ) دفتر المهمة رقم ۲۱ / ۲۱۳ ، جمادى الآخرة ۹۸۲هـ .
              ( ۸۲ ) البكري ، المنح الرحمانية ، ١٠٥ ، ١١٣ ، ١٢٧ ، صافي ، ٢٠ ، ١٠٩ ب .
      ( ٨٤ ) المنح الرحمانية ، ص١٠٥ ـ ١١٤ ، الملواني ، تحقة الأحباب ، ص١٧١ وما بعدها .
                                                        ( ۸۰ ) اللوائي ، ص١٨٨ .
                                             Kanunlar, s. 382 - 383 . ( A7 )
                                                    Kanunlar, s. 381 . ( AV )
                                  ( ۸۸ ) نفتر المهمة رقم ۷ / ٣٥٦ ، رمضان ٩٧٥هـ .
                                                       Kanunlar, 360 . ( A4 )
                                                Kanunlar, 379 - 380 . ( 1 · )
                                  ( ۹۱ ) دفتر المهمة رقم ۱۲ / ۳۷۵ ، صغر ۹۹۱ . هـ .
                                ( ۹۲ ) دفتر المهمة رقم ۱۳/ ۳۰۱ ، ذي القعدة ۹۹۹هـ. .
                                 ( ٩٣ ) دفتر المهمة رقم ٦٦ / ٣٨ ، ربيع الآخر ٩٨هـ .
( ٩٤ ) أرشيف رئاسة الوزراء ، تصنيف كامل كبجي رقم ٧٠ / ١٤١ ، سلخ جمادي الأولى
                                                                . -41.14
                               ( ۹۰ ) اولیا جلبی ، سیاحت نامه ، ج۱۷۹ ، ۱۷۹ . ۱۸۰ .
                                                    Kanunlar, s. 379 . ( 11 )
                                   ( ۹۷ ) اولیا جلبی ، سیاحت نامه ، ج۱۰ ، ص۱۲۳ .
    Uzuncarsli, Osmanli Merkez ve Bahriye Taskilati, s. 3 - 4. ( AA )
                                                    Kanunlar, s. 378. ( 99)
                                    ( ۱۰۰ ) اولیا جلبی ، سیاحت نامه ، ج۱۳۳ ، ۱۳۳ .
    ( ١٠١ ) انظر في هذا الخصوص فصل ٤ بين التشكيلات الملوكية ومثيلتها العثمانية ١ .
                     ( ۱۰۲ ) اولیا جلبی ، سیاحت نامه ، ج۱۰ ، ص۱۳۳ ، ۱۳۱ ـ ۱۳۷ .
                                        Kanunlar s. 380, 382 - 383 . ( \ \ \ \ )
```

```
( ١٠٤ ) دفتر المهمة رقم ٢٩/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، ذي الحجة ١٨٤هـ .
                           ( ١٠٥ ) دفتر المهمة رقم ٢٦ / ٢٦٤ ، جمادي الآخرة ٩٨٢هـ .
 ( ١٠٦ ) أرشيف سراى طوب قابو ، أوراق رقم ٩٣٢٩ ، ٩٧٧هـ ، كـذا انظر اوراق ٢٨٣/ ٢ ،
                                                   دفتر الممة رقم ٨ / ١٣١ .
                   ( ۱۰۷ ) ارشيف رئاسة الوزارة ، تصنيف فكته رقم ٩٠ ـ ٢٢ / ١٣١هـ .
               Uzuncarsli, Osmanli Tarihi, II, 392، ١٦٥ ملواني ، ص١٦٥ ( ١٠٨ )
                                                        ( ۱۰۹ ) الملوائي ، ص ١٦٩ .
 ( ١١٠ ) صولاق زاده تاريخي ، ص٤٥٠ ، كذا انظر دفتر المهمة رقم ٧٥ / ٥٢ ، شوال ١٠١٧هـ
                                             Kanunlar, s. 374 - 375 . ( \\\ )
( ١١٢ ) الإسحاقي ، أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول ، القاهرة ١٣٠٤ ،
ص١٥٠ ، أرشيف طوب قابو سراى ، دفتر الهمة ، أوراق رقم ١٣٣١/ ١٤ ، اللواني ،
                                                 ص١٦٤ ، عبد الكريم ، ص١٨.
S.j.Shaw, "The Land Law Ottoman Egypt ", Der Islam, ( ۱۱۲)
                                                         XXXVIII, 108.
                                                ( ۱۱٤ ) وقايع على باشا ، ورق ١٤١ .
               (١١٥) عبد الكيم ، ١٦١، الحلاق ، ١٩١، البكرى ، الكواكب السائرة ، ٢٨٠.
                             ( ۱۱٦ ) أرشيف طوب قابو سراى ، أوراق رقم ٢٢٨٣ / ٢ .
                                    ( ۱۱۷ ) عبد الكريم ، ١٥ ب ، الإسحائي ، ص١٥٣ .
                                                (۱۱۸) سلانیکی ، ص۲۳۱ ـ ۲۳۲ .
(١١٩) أرشييف رئاسة الوزراء ، تصنيف كامل كبيجي رقم ٧٠ / ١٧٤ ، ربيع الآخس
                                                                 . -41-14
                 ( ۱۲۰ ) دفتر اللهمة رقم ۱۸۷۲، ۲۱۸/۶هـ ( ۱۲۰ ) دفتر اللهمة رقم ۱۸۷۲، ۲۱۸/۶هـ (
                                ( ۱۲۱ ) ذيل دفتر المهمة رقم ۲/ ۱۵۸ ، محرم ۹۸۳هـ .
                            ( ١٢٢ ) ذيل دفتر المهمة رقم ٣/ ٣١٥ ، ربيع الأول ٩٨٤هـ .
( ۱۲۲ ) أرشييف طوب قابو سيراي ، نفتر المهمة ، أوراق رقم ۱۲۲۲ ، ٥ أ. ب ، شوال
                                                                  . _4901
                             ( ١٧٤ ) دفتر المهمة رقم ١٤ / ٣٤٤ ، ربيع الآخر ٩٨٠هـ .
  ( ١٢٥ ) البكري ، الكواكب السائرة ، ورق ٢٨ ب ، عبد الكريم ورق ١١٩ ،الحلاق ، ورق ١٩٢ .
( ١٢٦ ) تاريخ سلانيكي ، الجزء الغير مطبوع ، مكتبة السليمانية باستانبول ، مجموعة
                                        أسعد أقندى رقم ٢٢٥٩ ، ورق ٢٢٥٠ .
                                                       ( ۱۲۷ ) الملواتي ، ص ۱٦٩ .
                              ( ۱۲۸ ) ذيل دفتر المهمة رقم ٢/٨٥٧ب ، محرم ١٨٨هـ .
(١٢٩ ) أرشيف رئاسة الوزراء ، ذيل نفتر المهمة رقم ٤/ ١٢٩ ، جسمادي الآضرة ٩٩٨هـ ،
                                تصنیف کامل کیجی رقم ۷۰ / ۱۳، ۱۳، ۵۰ ـ .
```

-YY1-

```
( ١٣٠ ) أرشيف سراى طوب قابق ، أوراق رقم ٢٢٨٣/ ٢ ، أرشيف رئاسة الوزراء ، دفتر المهمة
                                                قم ۲۰۱ / ۲۰۲ ، شوال ۱۰۱۲هـ .
                          ( ۱۳۱ ) كاتب جلبى ، فذلكه ، استانبول ۱۲۸۱ ، ج١ ، ص٢٢٣ .
                      ( ۱۳۲ ) أرشيف سراى طوب قابو ، أوراق رقم ۱۲۳۲۱ ، ورق ٤ أسب .
( ١٣٣ ) أرشيف رئاسة الوزراء ، تصنيف كامل كبجي رقم ٧٠ / ١٢١ ، ربيع الآخرة ١٠١٣هـ
( ١٣٤ ) عبد الكريم ، ٨ب ؛ الحلاق ، ص٧٦ ، تواريخ مصر القاهرة ، ورق ١١١ ؛ -The finan
                                                                cial, P. 284
                            ( ۱۳۵ ) أرشيف سراي طوب قابو ، أوراق ۱۲۳۲۱ ، ورق ٤ب .
                            ( ۱۳٦ ) أوراق رقم ۱۲۳۲۱ ورق ٤ب ، أوراق رقم ۲۲۸۳ / ۲ .
              ( ١٣٧ ) أرشيف رئاسة الوزراء ، دفتر للهمة رقم ٢٤/ ٩١ ، ذي الحجة ٩٨١هـ .
( ۱۲۸ ) ذيل دفتر المهمة رقم ۲ / ۲۰۸ب ، ۹۸۳ هـ ، دفتر المهمة رقم ۱۷۲ / ۱۷۶ ، جمادى
                                                             الأضرة ١٨٨هـ.
                                                        ( ١٣٩ ) الحلاق ، ورق ١٩٩ .
                                                The Financial, P. 285. ( \ \ \ \ )
                                ( ١٤١ ) دفتر المهمة رقم ٣٦ / ٩١ ، ربيع الأول ٩٨٧هـ .
                                         The Financial, P. 305 - 309 . ( NEY )
                     ( ۱٤٢ ) تصنيف كامل كبجي رقم ٦٧ / ٥٩٢ ، ذي القعدة ٩٨٠هـ .
                                ( ١٤٤ ) دفتر المهمة رقم ٢٦ / ٩١ ، ربيم الأول ٩٨٢هـ .
( ١٤٥ ) تصنيف كامل كبجى رقم ١٤٨ / ٦٨ ، صفر ١٠١١هـ ، رقم ٥٥٠/ ٨٨ ، ربيع الأول
                                                                   --41.14
           ( ۱٤٦ ) دفتر المهمة رقم ٥ ٤٤٣ ، شعبان ٩٧٣هـ ، رقم ١٠ ٣٣٥ ، حرم ٩٧٩هـ .
                                         The financial, P. 307 - 308. ( \ \ \ \ \ \ )
             ( ۱٤٨ ) أرشيف سراى طوب قابو ، دفتر المهمة ، اوراق رقم ١٢٣٢١ ، ورق ٥ أ .
             ( ۱٤٩ ) تاريخ سلانيكي ، ص١٩٣٠ ، صولاق زاده ص١٠٨ ، الملواني ، ص١٧٦ .
                                  ( ۱۵۰ ) کامل کېچي رقم ۷۶ / ٤١٦ ، رچپ ۹۷۲هـ. .
                                    ( ۱۵۱ ) يفتر المهمة رقم ۲۷ / ۱۲ ، رجب ۹۸۹ هـ. .
                              ( ۱۵۲ ) دفتر المهمة رقم ٦٦ / ١٩٧ ، ربيع الآخرة ٩٩٨هـ. .
                                 ( ۱۰۳ ) يفتر للهمة رقم ۷۲ / ۸ ، ذي الحجة ١٠٠٣هـ .
                              ( ١٥٤ ) كاتب جلبي ، فذلكة ، ص٢٢٣ ، لللواني ، ص١٧٦ .
                                               ( ١٥٥ ) مىولاق زادة ، ص١٠٨ _ ١٠٩ .
( ۱۰۱ ) کامل کبجی رقم ۸۱ / ۱۱۸ ، محرم ۹۸۶هـ ، نفاتر الرؤس رقم ۲۰۳ / ۲۷ ، جمادی
                                                            الآخرة ٢٠٠١هـ.
                                                         ( ۱۰۷ ) اللوائي ، ص١٧٦ .
```

```
( ۱۵۸ ) كامل كبيجي رقم ۲۰۰ / ۸۱ - ۸۷ دفياتر الرؤوس رقم ۲۳۱ / ۱۳۳ ـ ۱۳۴ ، ذي
                                                             الحجة ١٨٧هـ .
                    ( ۱۰۹ ) کامل کیجی رقم ۲۲۰ / ۸۱ ـ ۸۷ ، رقم ۲۳۱ / ۱۳۳ ـ ۱۳۴ .
                   ( ١٦٠ ) 8 بك ، بادشاهك كيسه سن بيقصور الوب قبض ايتدكمي ؟ ٤.
                            ( ١٦١ ) و الدم ، قبض ايتدم ، حالا ، قبضه تصرفعده در ٤ .
                                                           ( ۱٦٢ ) و شاهد اولك ، .
                                           ( ۱۱۲ ) سیاحتنامه ، ج۱۰ ، ۱۱۸ ـ ۱۱۶ .
                                            ( ١٦٤ ) اوليا جلبي ، ج١٠ ، ١٤٤ ـ ٢١٦ .
              ( ١٦٠ ) نفتر اللهمة رقم ٢/ ٢٥٠ ، صفر ١٩٥٧هـ ، ص، ١٩٥ ، صفر ١٩٥٨هـ .
                                  ( ١٦٦ ) دفتر المهمة رقم ٣٩ / ٢٧١ ، محرم ١٦٦هـ .
( ١٦٧ ) تاريخ سلانيكي ، الجرَّء غير المنشور ، مكتبة أسعد افندي باستانبول رقم ٢٢٥٩ ،
                                                             ورق ۱۸ ٤ ا - ب.
                   ( ١٦٨ ) سلانيكي ، المصدر السابق ، ورق ٤٣١ أ.. ب ، ١٤٣٢ أ ، ١٤٨٨ أ.
                 ( ١٦٩ ) اللواني ، ص١٧٠ ، عبد الكريم ، ص١١ب ، الحلاق ، ورق ٩٠ ب.
                                     ( ۱۷۰ ) الملواني ، ص ۱۷۰ ، سلانيكي ، ص ۲۸۷ .
( ۱۷۱ ) للنع الرحمانية ، ص١٠٥ ـ ١١٠ ، عبد الكريم ، ورق ١٢ ، الصلاق ، ورق ١٩٢،
                                                  سلانيكي، ورق ٤٠٨ أ ـ ب ،
                                                 ( ۱۷۲ ) الملوائي ، ص ۱۷۹ - ۱۸۰ .
     Uzuncarsli, Osmanli Merkez ve Bahriye Teskilati, s. 31. ( \\r)
                                  ( ۱۷٤ ) أرشيف طوب قابو سراي ، أوراق رقم ٤٣٢٩ .
                                            ( ۱۷۰ ) تاریخ سلانیکی ی ، ورق ۱۳۰۸.
   ( ١٧٦ ) دفتر المهمة رقم ٣٩ / ٣٥٢ ، ربيع الأول ٨٨٨هـ ، رقم ٧ / ١٩١ ، صفر ١٩٧٦هـ .
                                ( ۱۷۷ ) دفتر المهمة رقم ۲۱/ ۲۸۰ ، رمضان ۹۸۰ هـ. .
       ( ۱۷۸ ) صولاق زاده ، ص۸۰۸ ، الملواني ، ص۱۷۰ ، ۱۷۶ ، عبد الكريم ، ورق ٢٣پ .
                             ( ۱۷۹ ) أرشيف سراى طوب قابو ، أوراق رقم ۲۲۸۳ / ۲ .
( ۱۸۰ ) أرشيف سراي طوب قابق ، أوراق رقم ١٢٣٢١ ، ورق ١٥ـ ١٦ ، ٢٩ أ ، شوال ٩٥١ هـ .
                               ( ١٨١ ) نفتر المهمة رقم ٤٣/ ٤٧ ، ربيع الآخرة ٩٨٨هـ .
                                                  ( ۱۸۲ ) عبد الكريم ، ورق ۱۸ ب ،
                                                  ( ۱۸۳ ) عبد الكريم ، ورق ۱٦ب -
                                      ( ١٨٤ ) البكري ، الكواكب السائرة ، ورق ٢٨ أ.
                            ( ١٨٥ ) دفتر المهمة رقم ٦٢ / ٢٧٠ ، ربيع الآخرة ٩٩٥هـ .
   ( ۱۸۱ ) دفتر المهمة رقم ۲۲ / ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، شوال ۹۹۵هـ ، سالانیکی ، ص۲۳۱ ـ ۲۳۲ .
```

( ۱۸۷ ) سلانیکی ، ص ۲۳۱ .

- ( ۱۸۸ ) نشتر المهمة رقم ۱۰ / ۳۲۷ ، محرم ۹۷۹هـ ، رقم ۲۲ / ۲۳۲ز ، جمادی الآخرة الأمرة ۹۸۸ مـ . وقم ۳۹ / ۳۹۲ ، ربيم الأول ۹۸۸ مـ .
- ( ۱۸۹ ) عبد الكريم ، ۱۱۱ ، الحلاق ،ورق ۱۷۹ ، البكرى ، فيض للنان ، ورق ٦٤ أ- ب ، اللواني ، ص١٦٥ .
  - ( ١٩٠ ) عبد الكريم ، ورق ١١١ ، الملواني ١٦٨ ، البكري الكواكب السائرة ، ورق ٢٥٠ .
    - ( ١٩١ ) صولاق زادة ، مر١٨٨ ، عبد الكريم ، ورق ٢٢ب ، ٢٨ أ ، اللواني ، ص١٧٠ .
      - ( ۱۹۲ ) نفتر المهمة ، رقم ٦/ ٢٤٤ ، ربيع الآخرة ١٩٧٥هـ ،
        - ( ۱۹۳ ) دفتر المهمة رقم ٦/ ٢٥٣ .
- ( ۱۹۶ ) دفتر المهمة رقم ۷۰ / ۱۲ ، شوال ۱۰۱۲هـ ، كذا انظر الملواني ، ص۱۷۹ ، عبد الكريم ، ورق ۲۳ ب .
  - ( ١٩٥ ) البكرى ، فيض المنان ، ورق ٦٤ ١ ـ ب ، نفس المؤلف ، المنح الرحمانية ، ورق ٨٦ .
    - ( ١٩٦ ) أرشيف رئاسة الوزراء ، دفاتر مالية دن مدورة رقم ٣٧٤ ، ص٩ .
- ، مضان ۱۹۷ ) دفتر المهمة رقم ۲۷ / ۱۶۲ ، رمضان ۱۹۹۹ م. رقم ۷ / ۳٤۰ ، ورمضان ۱۹۷۰ ( ۱۹۷ ) Kanunlar, s. 379
  - ( ۱۹۸ ) دفتر اللهمة رقم ۳۳۷ ، رمضان ۹۷۰هـ ، ۲۹۹ ، شوال ۹۷۰هـ .
    - ( ۱۹۹ ) يغتر المهمة رقم ٧/ ٣٨٠ ، رمضان ١٩٩٠ هـ .
- ( ۲۰۱ ) نفتر المهمة رقم ۷/ ۳۰۷ ، رمضان ۹۷۰هـ ، ص۲۸۸ ، جسمادی الأولی ۹۷۱هـ ، ص۰ ۲۰۱ ) نفتر المهمة رقم ۹۷۱ مصنیف کامل کبجی رقم ۹۷ / ۲۲۹ ، ربیع الأول ۹۷۹هـ ، نفتر المهمة رقم ۱۹ / ۱۱ ، محرم ۹۸۰هـ ، کامل کبجی ، نفاتر الرؤوس رقم ۲۲۲ / ۷۲۲ ، رمضان ۹۷۸ .
  - ( ۲۰۲ ) أرشيف رئاسة الوزراء ، دفاتر مالية دن مدورة رقم ۲۷۶ / ۲ ـ ۲ .
    - ( ۲۰۲ ) دفاتر مالية دن مدورة رقم ۲۷۲ / ۱۰ ـ ۱۱ .
    - ( ۲۰۶ ) دفاتر مالية دن مدورة رقم ۲۷۶ / ۲۰ ــ ۲۰ .
- ( ٢٠٥ ) أرشيف سراى طوب قابو ، دفتر مخلفات رقم ١٠٠٥٩ ، دفتر الجبه خانه رقم ٦٦٨٥ ، كذا انظر دفتر الاغراض الثمينة التي بيعت بمغرفة اغا باب السعادة بعد ارسالها لاستانبول ، أرشيف سراى طوب قابو رقم ٧٨٢٥ .
- ( ۲۰۱ ) الملواني ، ص١٧٩ ، البكرى ، المنح الرحمانية ، ص١٢٦ ، دفتر المهمة رقم ١٤٢ / ٢٩ ، جمادى اأولى ٩٨٩هـ .
  - ( ٢٠٧ ) أرشيف رئاسة الوزارة ، دفتر المهمة رقم ٢/ ٦٥ ، شعبان ٩٦٧هـ .
    - ( ۲۰۸ ) دفتر المهمة رقم ۲۷ / ۱۶۲ ، رمضان ۹۹۹هـ .
      - ( ۲۰۹ ) نفاتر مالية بن مدورة رقم ۲۰۶۶ ۲ .

```
( ۲۱۰ ) تصنیف کامل کبجی ، رؤوس رقم ۲۳۰ / ۲۰ ، رقم ۲۳۱ / ۱۹۳ ، کامل کبجی رقم
                                                               . Y.4 / 4Y
                        ( ۲۱۱ ) أرشيف سراى طرب قابو ، دفتر رقم ۲۱۱٤ / ۳، ٤ ـ ٧ .
                                                  ( ۲۱۲ ) المنح الرحمانية ، ص۹۲ .
( ٢١٣ ) دفتر المهمة رقم ٢/ ٧٢ ، جمادي الآخرة ٩٦٣هـ ، دفتر المهمة رقم ٤/٣٩ ، جمادي
الأخرة ١٦٧هـ ، نفتر المهمة رقم ٢٥ / ١٩٧ ، ربيع الأولى ١٨٧هـ ، كامل كبجي رقم
                                                                 . 1 /111
                             ( ۲۱٤ ) كامل كبجى رقم ۱۳٦ / ۱٤٧ ، رمضان ١٠٠٧هـ. .
       ( ۲۱۰ ) کامل کیجی ، رؤوس رقم ۲۳۹ / ۲۰۱ ، ۹۸۹هـ ، رقم ۲۲۲ / ۷۹ ، ۹۹۰هـ .
                 ( ٢١٦ ) كامل كبجى ، رؤوس رقم ٢٤٦ / ٢٣١ ، جمادى الاولى ٩٩٤هـ. .
                                    ( ۲۱۷ ) دفتر المهمة رقم ٤/ ٦٣ ، شعبان ٩٦٧هـ .
( ۲۱۸ ) كامل كبجى رقم ۸۸ / ۳۰۷ ، جمادى الآخرة ٩٨٥ هـ ، دفتر رؤوس رقم ٢٦٢ / ٧٤
                                     رجب ۸۸۶هـ ، رقم ۲۲۹ / ۲۹ ، ۹۸۶هـ .
                    ( ٢١٩ ) كامل كبجي ، رؤوس رقم ٢٢٥ / ٢٢٧ ، ذي الحجة ٩٨٠ هـ .
     ( ۲۲۰ ) كامل كبچى رقم ۱۱۱/ ۹۰ ، شوال ۹۹۰هـ ، رقم ۲۵۲ / ۱۸۱ ، مىفر ۹۹۸هـ .
( ۲۲۱ ) كامل كبيجي رقم ٣٠٣/٢٤١ ، صغير ٩٩١هـ ، دفتر المهمة رقم ٢/ ٢٥ ، شوال
                                                                 --4975
                                  ( ۲۲۲ ) دفتر المهمة رقم ۲۶/ ۳۰۷ ، صفر ۹۸۲هـ .
                                     ( ۲۲۳ ) کامل کېچې رقم ۲۲۲ / ۷۹ ، ۱۸۸۳ ...
( ٢٢٤ ) دفتر المهمة رقم ٧٢/٢ ، جمادي الآخرة ٩٦٦هـ ، كامل كبيجي رقم ١١١/٥٠ ، دي
                                                            القعدة ١٩٥٥هـ.
                               ( ٢٢٥ ) دفتر المهمة رقم ٤٦ / ١٣١ ، رمضان ٩٨٩هـ. .
                              ( ٢٢٦ ) دفتر المهمة رقم ١١ / ٨٧١ ، ذي الحجة ٩٩١هـ .
                           ( ۲۲۷ )دفتر المهمة رقم ۱۷۵/ ۱۰۹ ، سلخ شوال ۱۰۱۳هـ. .
                                ( ۲۲۸ ) کامل کیجی رقم ۲۲٤۱۸۸، رمضان ۹۹۶ه...
                                ( ۲۲۹ ) دفتر المهمة رقم ۵۳ / ۱۵۷ ، رمضان ۹۹۲هـ .
                                 ( ٢٣٠ ) نفتر المهمة رقم ٢٤ / ٢٣٢ ، محرم ١٨٢هـ. .
( ٢٣١ ) دفتر المهمة رقم ١٧/١ ، ذي الحجة ٩٦١هـ ، كامل كبجي رقم ٧٩ / ٤٦٣ ، ذي الحجة
                   ٩٧٨هـ، دفتر ورؤوس رقم ٢٤٦/ ١٨٧ ، ربيع الآخرة ١٩٤هـ .
                                        Barkan, Kanunlar, s. 381. ( YTY)
( ٢٣٣ ) كامل كبجى رقم ٨٨ / ٣٠٧ ، جمادى الآخرة ٩٨٥هـ ، بفاتر الرؤوس رقم ٢٦٢ / ٩٢
                                                         ، رمضان ۹۸۷ه.
                                 ( ۲۳۶ ) نفتر المهمة رقم ۲۱ / ۲۱ ، رمضان ۹۸۹هـ. .
```

( ٢٣٥ ) دفتر المهمة رقم ٢١/ ٨٥ ، رمضان ٩٩٤هـ. .

```
( ۲۳۱ ) كامل كبيجي رقم ١٥٦ / ١٥٦ ، جيمادي الأولى ١٠١٣هـ ، رقم ١٦١/ ٤١ ، صفر
                                                                . -41.12
( ٢٣٧ ) كامل كبجى ، رؤوس رقم ٢٤٦ / ٢٣١ ، جمادى الأولى ٩٩٤هـ ، دفتر المهمة رقم ٢٢
/ ۱۸۷ ، مسجورم ۱۹۹۱هـ ، ، ص ۱۷۱ صنفر ۱۹۹۱هـ ، دفتر رؤوس رقم ۲۱۰ / ۲۷ ،
                                                           رمضان ۹۹۳هـ .
( ٢٣٨ ) دفتر المهمة رقم ٢/ ٤٧ ، جمادي الآخرة ٩٨٤هـ ، كامل كبجي رقم ١٥٦/ ٥٥ب ،
                                                     جمادي اأولى ١٠١٣هـ.
                                ( ۲۳۹ ) نفتر المهمة رقم ۷۰ / ۱۱۰ ، شوال ۱۰۱۳هـ .
                         ( ٢٤٠ ) كامل كبچى رقم ١٥٥/ ٢٦ ، جمادى الأولى ١٠١٣هـ .
                             ( ٢٤١ ) يفتر المهمة رقم ٧٥ / ١٧١ ، ذي الحجة ١٠١٣هـ .
                                 ( ۲٤۲ ) بقت المهمة رقم ۷۰ / ۱۱۰ ، شوال ۱۰۱۳هـ .
( ٤٤٣ ) الصلاق ، ورق ١٨٧ ، عبد الكريم ، ورق ١١٣ ، تاريخ ملوك بني عشمان وولاتهم في
                                                              مصر، ۱۱۲.
                                   ( ۲٤٤ ) كامل كبچى رقم ۲٦ / ٩٠ _ ٩١ ، ٩٨١هـ .
                            ( ۲٤٥ ) كامل كېچى رقم ١٣٦ / ١٤٧ ، رمضان ١٠٠٧هـ .
                                  ( ۲٤٦ ) كامل كيجي رقم ١٣٨ / ١٤٣ ، ١٠٠٨هـ .
A. Ozcan, "Fatih'in Teskilat Kanun-namesi ve Nizam alem ( YEV )
     icin KardesKatli Meselesi "Tarih Dergisi, 1982, XXXIII,49.
                                ( ۲٤٨ ) كامل كبچى رقم ١١/ ٨٥ ،ذي القعد ٩٩٥هـ .
                                            ( ۲٤٩ ) وقايم على باشا ، ورق ١٣٥ ب .
                             ( ۲۵۰ ) کامل کیچی ، رؤوس رقم ۲۲۲ / ۲۹۱ ، ۹۸۳ . .
                             ( ۲۰۱ ) كامل كبجي رقم ۱۳۱ / ۱٤٧ ، رمضان ۱۰۰۷هـ .
                          ( ۲۰۲ ) كامل كبجى رقم ٨٨/ ٣٠٧ ، جمادى الآخرة ٩٨٥ هـ .
                                                  ( ۲۰۲ ) صافی ، ج۲ ، ورق ۹۳ .
                           ( ٢٥٤ ) نفتر المهمة رقم ٢٦/ ٢٢٩ ، جمادي الآخرة ٩٨٢هـ .
                                        ( ۲۰۰ ) كامل كبجى رقم ۱۱/ ۱۸ ، ۹۹۰ . . .
                                  ( ٢٥٦ ) نفتر للهمة رقم ٢١/ ١٠٧ ، شوال ٩٩٤هـ. .
( ٢٥٧ ) دفتر المهمة رقم ٢٦ / ٢٦٣ ، جمادي الآخرة ٩٨٢هـ ، رقم ٧/ ٧٧١ ، ربيع الأول
                                                                . _A9V7
                                                      ( ۲۰۸ ) الملوائي ، ص١٧٦ .
                                         ( ۲۰۹ ) دفتر للهمة رقم ۱/۲۰۲ ، ۹۷۲ ـ ـ ـ
                                   ( ٢٦٠ ) نفتر للهمة رقم ٢٧/ ١٩١ ، شوال ٩٨٣ه .
                ( ٢٦١ ) نفتر المهمة رقم ٦/ ٣٢٩ ، رقم ٣٢ / ٢٠٤ ، ربيم الآخرة ٩٨٧هـ .
                                        ( ۲۲۲ ) دفتر مهمة رقم ٦ / ۲۷۱ ، ۲۷۲هـ. .
```

```
( ٢٦٣ ) يفتر المهمة رقم ٣٢ / ٢٨٢ ، ذي القعدة ٢٨٦هـ ، رقم ٧ / ٢١٢ ، جمادي الآخرة
                  ٩٧٥هـ ، كامل كبجي رقم ١٠٨ / ٢٦٨ ، جمادي الآخرة ٩٩٤هـ .
( ٢٦٤ ) نفتر المهمة رقم رقم ٢٦ / ٢٦٤ ، جمادي الآضرة ٩٨٤هـ ، رقم ٥/ ٤٣٠ ، شعبان
 ( ٢٦٥ ) كامل كبجى رقم ٧٥ / ١٤٢ ، جمادى الأولى ٩٧٣هـ ، ص٤٤٦ ، ربيم الأولى ٩٧٣هـ
                      ( ٢٦٦ ) كامل كبجى ، دفتر رؤوس رقم ٢١٦ / ٨ ، محرم ٢٦٦هـ .
                                ( ٢٦٧ ) دفتر المهمة رقم ٤٦ / ٣١٣ ، رمضان ٩٨٩هـ .
                                 ( ۲۲۸ ) نقتر اللهمة رقم ۲۲ / ۱۸۷ ، محرم ۹۹۱هـ. .
( ٢٦٩ ) كامل كبجى ، نفتر رؤوس رقم ٢٤٩ / ٢٩ ، جمادى الآخرة ٩٩٥هـ ، رقم ٢٥٢/
             ١٥٠ ، محرم ٩٩٨هـ ، دفتر المهمة رقم ٦٤ / ٣٤ ، ربيع الأول ٩٩٧هـ .
                                  ( ۲۷۰ ) نفتر المهمة رقم ۲۲ / ۱۷۱ ، صفر ۹۹۱هـ ،
                              ( ۲۷۱ ) كامل كبجى رقم ۱۱ / ٤١ ، ذي القعدة ٩٩٥هـ .
                                 ( ۲۷۲ ) دفتر المهمة رقم ۷۳/ ۹۰۰ ، شوال ۱۰۰۳هـ.
                           ( ۲۷۳ ) دفتر المهمة رقم ۷۱ / ۵۷ ، جمادي الأولى ١٠١٦هـ .
                                             ( ۲۷٤ ) القريري ، الخطط ، ۲۲ ، ۷٤ .
 Uzuncarsli, Osmanli Devletinin Teskilatina Madhal, s. 403. ( ۲۷ ° )
                                      ( ۲۷٦ ) ابن ایاس ، بدایم الزهور ، ج٤ / ۲۸۷ .
                                                   ( ۲۷۷ ) القریزی ، ج۲ / ۱۷٤ .
               ( ۲۷۸ ) خطط للمقریزی ، ج۱ / ۱۱۹ ، ابن ایاس ، ج٥ / ۳۰۱ ۲۰۳ ، ۳۱۹
                  Kanunlar, s. 360; Shaw, The Financial, P. 15. (YVA)
           ( ۲۸۰ ) أرشيف سراي طوب قابو ، دفتر رقم ۲۵۲۵ / ۱۱ ، دفتر ۱۰۰۵ / ۲ب .
                                                 Kanunlar, s. 369 . (YAY)
                          Bibliotheque Nationale, Af 82, V. 23a. (YAY)
( ۲۸۳ ) و قانون نامه مصر ، مكتبة أيا صوفيا رقم ٤٨٧١ ، ورق ١٣٢ ب ، مكتبة سراى
                      طوب قابو ، مجموعة و امانة خزينة ، رقم ٢٠٦٣ ، ورق ١٣٣.
                       ( ۲۸٤ ) أرشيف سراي طوب قابو ، دفتر رقم ۱۰۰۵ ، ورق ٦ب .
 Cengiz Orhonlu, Habes Eyaleti, Istanbul 1974, s. 21 - 22, 37 . ( YA • )
                                          ( ۲۸٦ ) دفتر مهمة رقم ۱۱۸/۲ ۹۷۲ هـ .
                        ( ۲۸۷) نفتر المهمة رقم ۷/۲۸۷ ، ربيع اأولى ۹۷۰هـ ، كذا انظر :
P. M. Holt, Egypt and The fertile crescent (1516 - 1922),
A Political Historym Londra 1966, s. 53 - 54.
          Kanunlar, . 360' Bibliotheque Nationale, Af 82, 23a . ( YAA )
                                      ( ۲۸۹ ) دفتر المهمة رقم ۲۹ / ۲۱۵ ، ۹۹۷هـ .
( ۲۹۰ ) دفتر مالیه دن مدورة رقم ۲۷۱ ، ۱۰۰۰هـ ، رقم ۱۷۲۷ ، ۱۰۲۲ هـ ، دفاتر طابو
```

```
تحریر رقم ۷۲۱ ، ۱۰۳۶ هـ. ، مالیة دن مدورة رقم ۲۱۱۱ ، ۱۰۰۰ ـ ۱۰۰۱ هـ ، ۲۰ ـ ۲ - ۲ م . ۲ م . ۲ م . ۲ م . ۲ م . ۲ م . ۱۲۰ ، عینی عالی ، قوانین آل عثمان در خلاصه مضامین دفتر دیوان ، استانبول ۱۹۷۹ ، ص۸ ، رضوان باشا زاده ، تاریخ مصر ، ورق ۱۱۰۰ ، اولیاجلبی سیاحت نامه ، ج۱ ، ۱۳۱ ـ ۱۳۲ . ۱۳۲ .
```

- The financial, P15. (YN)
- ( ۲۹۲ ) دفتر ذيل المهمة رقم ٤/ ١٢٩ ، جمادى الآخرة ٩٩٨هـ .
  - ( ۲۹۳ ) دفتر مالية دن مدوره رقم ۲۹۱ / ۷۰ .
  - The Financial, p. 15 ، ۷۰ ) الدفتر السابق ، ص ۲۹ ( ۲۹۶
- ( ۲۹۰ ) کامل کیجی ، دفتر رؤیس رقم ۲۶۱/ ۱۰۲ ، صفر ۱۹۹۶هـ ، کامل کیجی ، دفتر رؤیس رقم ۲۶۱ مینو
- ( ۲۹۱ ) مالية بن مدورة ، بفتر محاسبة مصر لأعوام ٩٨٤ ـ ١٠٠٥ ، رقم ١٧٦٥ / ٧٥ ـ ١١ طابق تحرير بفتري رقم ٧٧٧ / ٨ ـ ٩ ،
  - ( ۲۹۷ ) دفتر المهمة رقم ۲۱/۱ ، صفر ، ذيل المهمة رقم ۲/۱۱ .
    - ( ۲۹۸ ) دفتر المهمة رقم ٥٠ / ٢٠ ، ٣٥ ، رجب ٩٩١هـ. .
- ( ۲۹۹ ) دفتر مالیة دن مدوره رقم ۷۱۱ ۰ / ۸۲ ، ۱۰۲۶ هـ ، دفتر محاسبة رقم ۱۲۷۸۷ ، لعام ۱۲۷۸۷ هـ . دفتر طابق تحریر رقم ۷۲۱ / ۹ ، ۲۰۲۱ هـ .
  - C. Orhonlu, Habes Eyaleti, s. 75 77 . ( \*\*\* )
  - ( ٣٠١ ) كامل كبجى ، دفتر الديوان الهمايوني رقم ٨٦ / ٣٠٣ ، ربيع الأولى ٩٨٤ هـ .
    - ( ٣٠٣ ) دفتر المهمة رقم ٢٨ / ٢٧ ، جمادى الآخرة ١٩٨٤هـ .
- ( ۳۰ گ) کامل کیجی ، نفتر رؤوس رقم ۲۲۲/ ۸۰ ، صفر ۹۹ه ، رقم ۲٤۲/ ۱٤٦ ، صفر ۳۰ گ) کامل کیجی ، نفتر رؤوس رقم ۲۲۲/ ۸۰ ، صفر ۹۹۲ مید ۹۹۲ مید ۹۹۲ مجموعة سی ، استانبول ۱۲۲۹ ، عدد ۲۲/ ۱۲۹۱ مید ۱۲۹۲ .
- - ( ٣٠٦ ) دفتر المهمة رقم ١٣/٧ ، ربيع الأولى ٩٦٣هـ ، رقم ٧ / ٦٤٠ ، محرم ١٩٧٩هـ .
    - ( ۳۰۷ ) کامل کېچې دفتر رؤوس رقم ۲۲۰ / ۱۲۱ ، رچب ۹۸۰هـ .
    - Uzuncarsli, Markez veBahrye Teskilati, s. 400 . ( ٣٠٨ )
- ( ٣٠٩ ) دفتر المهمة رقم ١/١٤، رجب ٩٦٧هـ كامل كبجى رقم ٩٢ / ٣٧٦ شوال ٩٨٨هـ، دفتر رؤوس رقم ٢٤٢ / ٣٨٣ جمادى الأولى ٩٩٨هـ، رقم ٢٦٢ / ٨٣ ، جمادى الآخرة ٩٩٤هـ. .
  - ( ٣١٠ ) نفتر المهمة رقم ٧ / ٦٦٠ ، محرم ٢٧٦هـ ، ٢٧ / ٢٦٢، ذي القعدة ٩٨٣هـ .
    - ( ٣١١ ) عيني عالى ، قوانين آل عثمان ، ص٨ .
    - ( ٣١٢ ) دفتر المهمة رقم ٢٥ / ٧٧ ، ذي القعدة ٩٨١هـ. .
  - ( ٣١٣ ) نفتر للهمة رقم ٧٧ / ٢٢٣ ، رمضان ١٠٠٣هـ. ، رقم ٣٣/ ٤٠٥ ، رمضان ٩٨٣هـ. .
    - ( ٣١٤ ) دفتر المهمة رقم ٣٤ / ٢٧ ، محرم ١٨٦ه.. .

```
( ٣١٥ ) دفتر المهمة رقم ٣٨ / ١٢٦ ، ربيع الأولى ٩٨٧هـ .
 ( ٣١٦ ) يفتر اللهمة رقم ٧٣ / ٣٥٣ ، ذي الحجة ١٠٠٣ ، كامل كيجي ، يفتر رؤوس رقم ٢٥٠
                                                      / ١٦ ، محرم ١٩٩٧هـ .
                                   ( ٣١٧ ) نفتر المهمة رقم ٢٤/ ٢٣٢ ، حرم ٩٨٧هـ .
                           ( ٣١٨ ) دفتر المهمة رقم ٢٥ / ٣٦٥ ، جمادي الأخرة ٩٨٢هـ .
( ٣١٩ ) دفتر المهمة رقم ٧٧ / ٧٤٣ ، دفتر مالية دن مدوره رقم ٧٥٣٤ / ١٠٢٧ ، رجب
                                                                  3AP ....
                        ( ٣٢٠ ) يفتر المهمة رقم ٦١ / ١٠٨ ، شعبان ٩٩٤هـ ، كذا انظر :
Holt, Egypt and The fertil cerscent, 1516 - 1922, London 1966,
                                                                   p. 51.
                                 ( ٣٢١ ) دفتر الممة رقم ٢٤ / ٢٥٠ ، محرم ٩٨٢ هـ .
( ٣٢٢ ) كامل كبجى ، دفتر رؤوس رقم ٢٤٦ ، ربيع الآخرة ١٩٤٤هـ ، رقم ٢٥٢ / ٢٢٣ ، ربيع
الآخرة ٩٩٨هـ، نفتر مالية دن مدورة رقم ٤/٢٣١٤، رقم ١٠٢٧، ١٠٢٢، دفتر
                                      طابق تحریر رقم ۲۲۱/ ۷ـ ۸ ، ۱۰۲۶هـ .
                     ( ٣٢٣ ) انظر : فصل د التقسيمات الإدارية لايالة مصر ، ٣٨ ـ ٤٤ .
                                       ( ٣٢٤ ) ابن اياس ، بدائع الزهور ، ج٥ / ١٦٠ .
                                                    ( ۲۲۰ ) ابن ایاس ، ج ۰ / ۲۲۰ .
                                                ( ٣٢٦ ) ابن زنيل الومال ، ص١١٤ .
             ( ۳۲۷ ) ابن زنبل ، ص۱۱۶ ، الدیاریکری ، ۱۵۱ب ، سهیلی ، ورق ۱۱، ۱۶۱.
                                         Shaw, The Financial, s31. ( YYA)
    ( ۳۲۹ ) نفتر اللهمة رقم ۲۷ / ۱۲۶ ، رجب ۹۹۹ هـ . . Barkan, Kanunlar, s. 361 . . . .
                                                     Kanunlar, 361 . ( *** )
    ( ۳۲۱ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۱۱ / ۲۹ ، ۳۰ ـ ۳۰ ، ۲۹ پفتر مالية دن مدورة رقم ۲۱۱۱ / ۲۹ ، ۳۰ ـ ۳۰
                              ( ٢٣٢ ) نفتر المهمة رقم ٢٤ / ١١٩ ، ذي الحجة ١٨١هـ .
( ٣٣٣ ) دفتر المهمة رقم ١٢ / ٢٧٦ ، ذي الصجة ٩٧٨هـ ، رقم ٢٦/ ٢٦٣ ، جمادي الآخرة
                                                                  - -APAY
                            ( ٣٣٤ ) نفتر المهمة رقم ٢٢/ ٣٤٠ ، جمادي الأولى ٩٨١هـ .
               ( ٣٣٥ ) كامل كبجى ، نفتر رؤوس رقم ٢٢٩/ ٢٢٨ ، ربيع الآخرة ٩٨٨ه. .
( ٣٣٦ ) دفتر الممة رقم ٧٥ / ١٨ ، ربيع الآخرة ، ص ١١٠ ، سلخ شوال ، ص١١٧ ، غرة ذي
                                                           الحجة ١٠١٣هـ.
                           The Financial, P. 320 ، ۱۱۱۰ / ۲و ، صانی ، ۳۲۷ )
                                          ( ۳۲۸ ) کاتب جلبی ، فذلکه ، ج۱ / ۳۱۸ .
                                               The Financial, P. 62. ( TT4)
                                            Kanunlar, s. 361 - 362. ( YE.)
```

```
Kanunlar, s. 375 - 376. ( 881)
                                 ( ٣٤٢ ) كامل كبجي ، دفتر رؤوس رقم ٢٢٦ / ٣٦ .
                                           Kanunlar, s. 361 - 362. ( TET )
                                                 Kanunlar, s. 376. ( TEE )
                                                 Kanunlar, s. 377 . ( TEO )
                                                 Kanunlar, s. 377 . ( ٣٤٦ )
                                            Kanunlar, s. 360, 366. ( YEV)
                                  ( ٣٤٨ ) دفتر الممة رقم ٢٩ / ٧٧ ، شوال ٩٨٤هـ. .
                                                 Kanunlar, s. 360. ( TEA )
                                ( ۳۵۰ ) کامل کیجی رقم ۹۰ / ۱۲۸ ، صفر ۹۸۷هـ .
                                  ( ۳۵۱ ) کامل کېچې رقم ۷۵/ ۱۸ ، رچپ ۹۷۳ هـ .
                                  ( ٣٥٢ ) يفتر المهمة رقم ٢٤ /٣٢٢ ، صفر ٩٨٢هـ .
                                                 Kanunlar, s. 361. ( Tor )
Kanunlar, s. 366; The financial, P. 27, 35, 52, 60; Shaw, Land ( 40 )
Holding and Land Revenve in Ottoman Egypt, London 1968,
                                                          P. 91 - 103.
                                                 Kanunlar, s. 363 . ( ** )
                                               The finanial, P. 61. ( TOT )
                                                 Kanunlar, s. 362. ( Yov )
                           ( ٣٥٨ ) كامل كبجي رقم ٧٩ / ٢٠٤ ، ربيم الأولى ٩٧٩هـ .
                               ( ٣٥٩ ) دفتر المهمة رقم ٢٢ / ١٨٤ ، شعبان ٩٨١هـ .
                                            Kanunlar, s. 362, 364. ( ٣٦.)
                            ( ٣٦١ ) دفتر المهمة رقم ٥٤ / ٣٨ ، ربيم الآخرة ٩٩٣هـ .
                                           Kanunlar, s. 360 - 361 . ( ٣٦٢ )
                               ( ٣٦٣ ) كامل كبجي رقم ٧٩ / ٣٥٥ ، شوال ٩٧٩هـ .
                           ( ٣٦٤ ) كامل كبجى رقم ٧٩ / ٢٣٠ ، ربيع الأولى ٩٧٩هـ .
                                  ( ٣٦٥ ) دفتر اللهمة رقم ٥٧ / ٢١٦ ، محرم ٩٩٢هـ
                                             Kanunlar, 363 - 365 . ( ٣٦٦ )
                           ( ٣٦٧ ) دفتر المهمة رقم ٣٠ / ٣٣٢ ، ربيم الآخرة ٩٨٥هـ .
                              ( ٣٦٨ ) دفتر المهمة رقم ٤٠ / ١١ ، ذي الحجة ٩٨٦ هـ .
                            ( ٣٦٩ ) دفتر المهمة رقم ٤٢ / ٣١٠ ، ذي القعدة ٩٨٨هـ .
                                  ( ۳۷۰ ) دفتر المهمة رقم ۲۷ / ۵۰ ، رجب ۹۸۳هـ .
                         ( ٣٧١ ) دفتر المهمة رقم ٢٦ / ٢٤٢ ، جمادي الآخرة ٩٨٢هـ .
                                  ( ۳۷۲ ) دفتر المهمة رقم ۲۷ / ۵۰ ، رجب ۹۸۳هـ .
```

```
( ٣٧٣ ) نفتر المهمة رقم ٧ / ٦١٣ ، ذي الحجة ٩٨٢ هـ .
             ( ٣٧٤ ) دفتر المهمة رقم ٦ ٦١٤ ، ذي الحجة ٩٧٢هـ ، رقم ٥/ ١٧٢ ، ٩٧٣هـ .
                            ( ٥٧٥ ) دفتر المهمة رقم ٢٢// ١٥١ ، ربيع الأولى ٩٨١هـ .
                            ( ٣٧٦ ) دفتر ذيل المهمة رقم ٢/ ١٥٦ ، ذي الحجة ٩٨٧هـ .
                      ( ۳۷۷ ) دفتر المهمة رقم ۲۷/ ه ، ۹۸۳ هـ ، 365 ( ۳۷۷ )
( ۲۷۸ ) كيامل كينجي ، دفيتر رؤيس رقم ٢٥٦ / ٢٧ ، رجب ١٠١٤هـ ، رقم ٢٤٦ / ١٨١ ،
                 ربيع الأولى ٩٩٤هـ ، مالية دن مدوره رقم ٣١٤ أ/ ٤ ، ١٠١٤هـ .
                                                  Kanunlar, s. 365. ( TV4 )
                ( ۲۸۰ ) دفتر المهمة رقم ۲۹/ ۷۱ ، شوال ۱۸۸ه م ، ۱۸۵ ( ۲۸۰ )
                                                    Kanunlar, s. 363 ( TA1 )
                                                    Kanunlar, 365. ( YAY)
                              ( ٣٨٣ ) دفتر المهمة رقم ٧٧ / ٤١٦ ، رمضان ١٠٠٢هـ. .
                ( ٣٨٤ ) دفتر المهمة رقم ١٩٦ / ١٩٦ ، صفر ٩٧٩هـ Kanunlar, s. 364
                                ( ٥٥ ) دفتر المهمة رقم ١٠/ ٣١٢ ، ذي الحجة ٩٧٨هـ .
                                             Kanunlar, s. 363 - 364 ( ۲۸٦ )
( ۳۸۷ ) دفتر مالية بن مدورة رقم ۷۵۳۶ / ۱۰۹۹ ـ ۱۱۰۰ ، شعبان ۹۸۶هـ ، كذا انظر دفتر
                                        المهمة رقم ۲۱ / ۸۰ ، رمضان ۹۸۰هـ.
                                  ( ٣٨٨ ) دفتر اللهمة رقم ٧ / ٤٣٧ ، شوال ٩٧٥هـ .
                         ( ٣٨٩ ) كامل كيجي رقم ٦٧ / ٢٧٧ ، جمادي الأولى ٩٨٠هـ .
                          ( ٣٩٠ ) دفتر المهمة رقم ٢٦/ ١٦٧ ، جمادي الأولى ٩٨٢هـ .
                           ( ٣٩١ ) دفتر المهمة رقم ٢٦/ ١٦٧ ، جمادى الأولى ٩٨٢هـ .
                               ( ٣٩٢ ) دفتر المهمة رقم ١٤ / ٨٦٠ ، شعبان ٩٧٨ هـ .
```

# الباب الثالث

# التشكيلات العسكرية في أيالة مصر

## الباب الثالث

### التشكيل ت العسكرية في أيالة مصر

لقد قام العثمانيون عقب قبضهم على مقاليد الأمور في مصر بتتبم اثر بقايا الجراكسة الذين تمكنوا من الفرار ، فتتبعوهم إما بالقتل أو النفي أو الحبس، في حين أعيدت للذين قدُّموا العون للإدارة العثمانية الجديدة لتوطيد الإستقرار في أنحاء البلاد منهم وظائفهم مرة أخرى . ولكن ، على أثر إعلان الأمان العام لبقايا الجراكسة الفارين ، أتوا من كل حدب وصوب ، حيث أسرم ملك الأمراء خاير بك الملوكي الأصل بحصر الشباب القادر على حمل السلاح منهم ، وقام بتشكيل جماعة عسكرية جديدة من هذه الفئة تحت قيادة أحد الأمراء المماليك الكفئ . إلا أنّه لم يتغير نظام هذه الجماعة ، بل خضعت لعظم القبواعد والنظم الملوكية القديمة . ولكن ، لم يلبث هؤلاء الجند الجركسي إن اشترك في حركة العصيان التي قام بها الأمراء الماليك في فترة ولاية جويان مصطفى باشا ( ٩٢٨ ـ ٩٢٩ هـ ) ، في حين استمر الكثير منهم على ولائهم للإدارة العثمانية الجديدة ، حتى أنهم اشتركوا في بصر حركات العصيان التي ظهرت في ولايات مصر فيما بعد . وأثناء فترة عصيان أحمد باشا ( ٩٢٩ هـ ) ، أعاد الباشا كافة التشكيلات العسكرية الملوكية القديمة مرة أخرى لاستقطاب هذه الفئة في مختلف ولايات مصر واستعدائها على الإدارة العثمانية . إلا أنَّ هذا النظام العسكري أيضاً لم يكتب له الاستمرار طويلاً إذ زالت كل إثارة بالقضاء على هذه الحركة العصيانية أيضاً . وبذلك بقيت الجماعة التي شكّلها خاير بك من بقايا الماليك كما هي .

ومن ناحية أخرى ، فقد حرص السلطان سليم الأول ، أثبناء تواجده بمصر ، وقبل مغادرته إياها متوجهاً إلى اسلامبول ، حرص على ترك قوة عسكرية عثمانية قوامها ثلاثة الاف جند من جنود الروميلي والأناضول والسباهية تحت قيادة بعض الأمراء العثمانيين المعتمدين ، وذلك للحفاظ على حالة الأمن

والإستقرار في أنحاء مصر . وكان السلطان قد شكل هذه القوة من جند القابو قولى ( الحرس الخاص للباب السلطاني ) ، وجند السباهية ( فرسان الباب السلطاني ) ، والكوكللو ( المتطوعون ) ، حيث كانت تستبدل هذه القوة بصفة دورية بطريق المناوية . وقد استمر إرسال قوات المناوية هذه على هذا النحو الى ايالة مصرحتى أواخر عام ٩٣٠هـ . ولما كانت عملية استدعاء عسكر المناوية في مصر لاسلامبول بعد فترة قصيرة من إرسالها للأيالة بسبب ما كانوا يحدثونه من فوضى هناك ، كانت تحول دون وقوف هؤلاء الجند على أحوال الأيالة ، بل وتسبب حالة من الاضطراب في أنحاء ولاياتها ، فقد تقرر إستدعاء هؤلاء الجند المناوية من مصر بصفة نهائية لفشلهم في وضع حد لحركات العصيان في مركز الأيالة وفي ولاياتها في نفس الوقت ، حيث عين بدلاً من جند المناوية ، مقدار الأيالة وفي ولاياتها في نفس الوقت ، حيث عين بدلاً من جند المناوية ، مقدار كاف من عسكر الدركاه العالى ( الباب مؤسسات الأيالة الموجودة به ، ومقدار آخر من عسكر الدركاه العالى ( الباب السلطاني ) لتوطيد الأمن والاستقرار في مدينة القاهرة ، وفي ولايات الايالة المختلفة على أن تقيم هذه القوات بصفة دائمة في إيالة مصر .

وهكذا ، وضعت النواة الأولى للتشكيلات العسكرية في أيالة مصر ، حيث بدأت تأخذ وضعها النظامي القانوني المتكامل منذ صدور قانون نامه مصر عام ١٣٠ هـ . وأثناء قيام الوزير الأعظم إبراهيم باشا بتنظيم أحوال أيالة مصر ، ووضع المعالم الرئيسية لتشكيلات الأيالة المختلفة ، أشرف بنفسه على تشكيل أول مجموعة عسكرية خاصة بأيالة مصر بمقتضى هذا القانون . وقد تشكلت هذه الجماعة العسكرية من ستة فرق ذكرت في قانون نامه مصر على النحو التالي : كوكللويان ( المتطوعون ) ، أتلو توفنكچيان ( الفرسان المسلحون بالبنادق ) ، مستحفظان ( يني چرى / الانكشارية ) ، عزيان ( الشباب الأعزب) ، الچراكسة ( وشكلت من بقايا الماليك ) ، وچاوشان(١) . وفي أواخر القرن ١٠هـ / ١٠ م ، استحدثت جماعة متفرقة كان ، وكانت هذه الجماعة تتولى مهام متفرقة بحسب احتياجات وأوامر مركز الدولة .

#### 1 \_ جماعة کو کللو یان<sup>(\*)</sup> ( ال**م**تطوعون ) :

ذكرنا في موضع سابق أن الإدارة العثمانية كانت قد أقرّت في مصر جماعة عسكرية عرفت باسم 1 كوكللو 1 من العساكر العثمانية ، وذلك بطريق المناوية . ولكن ، لما كان المقدار الذي عينته الدولة من هذه الجماعة وغيرها من الفرق العسكرية العثمانية غير كاف الأخماد حركات العصيان التي تتابعت خلال هذه الفترة ، فقد حصل ملك الأمراء خاير بك على الموافقة على الحاق جماعة تُختار من أهالي مصر المحليين ، وبالخاصة من أبناء أمراء المماليك ، الحاقهم بجماعة الكوكللو . إلا أن هذه الجماعة سرعان ما تفرقت على أثر قيام أحمد باشا بعصيان الإدارة العثمانية ، وخروجه على الدولة في مصر . ويموجب قانون نامه مصر ، أقر تشكيل هذه الجماعة ، ووضعت الخطوط العريضة للمهام التي ينبغي أن تقوم بها ، والنظم التي تتبعها في حالة تعيين افرادها ورؤسائهم وعزلهم .

وهكذا ، شكلت جماعة كوكللو خاصة بمصر ، إلا أنه بسبب عدم توافر العناصر المناسبة التى يمكن تشكيل هذه الجماعة منها فى مصر ، كان أفراد هذه الجماعة يُعيّنون من بين خدم الباب السلطانى ، واستمر الحال على هذا النحو حى نهاية النصف الأول من القرن ١٠هـ / ١٦م ، حيث وضعت النظم لاختيار عناصر هذه الجماعة بعد ذلك ، فاختيروا من بين اتباع أمراء مصر وأغواتهم ، وإننا نصادف العديد من الأحكام الصادرة لأمير الأمراء بغرض تعيين بعض رجال أمير أمراء مصر (٢) ، أو أتباع أمراء مصر السناجق فى الأماكن الشاغرة فى جماعة الكوكللو(٢) وأحيانا أيضا ما كانوا ينتخبون من بين إداريى الأيالة كالكتبة وغيرهم(٤) . وعلاوة على ذلك ، فقد كان محلول (الوظيفة الشاغرة) جماعة الكوكللو هو طريق ترقية أفراد جماعة اليكيچرى (ينى چرى / الإنكشارية = المستحفظان) ، فقد صدر الأمر السلطانى بإلحاق رؤساء بلوكات الينى چرى

<sup>(\*) «</sup> كُوكلليان » ، وهي كلمة تركية مركبة من كلمة « كُوكل » وتعنى بالتركية القلب ، ولاحقة « لو » أو « لي » التي تفيد النسبة فيكون معنى كلمة « كُوكللي » أو كُوكللو » ، صاحب القلب ، الشجاع ، المقدام ، واللاحقة « يان » لاحقة الجمع في الفارسية ، أما المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة ، فهو « المتطوعون » .

( ٤١ فرد ) الذين كانوا قد ابلو بلاءً حسناً في معركة 1 حلق الواد 1 بتونس ، إلحاقهم بجماعة كوكللو بمصر ، بعلوفة قدرها ١٢ أقجة لكل منهم ، وإلحاق أقرادهم بنفس الجماعة أيضاً(°) . وفي أواضر هذا القرن ، بدأ أبناء جماعتى المتفرقة والجاوشية يجدون مكاناً لهم بين صفوف جماعة الكوكللو بمصر (١).

وقد قرر قانون نامه مصر أنه عندما تشغر وظيفة ( كدك ) من وظائف جملعة كوكللو مصر ، ينبغي إلا بيدا أمير أمراء عصر بعرض رغبات المتقدمين لهذه الوظيفة إلا بعد أن يصل عدد الوظائف الشاغرة إلى خمسين وظيفة أو عند نهاية العام ؛ وعندئذ ، يقوم أمير الأمراء بعرض الوظائف المحلولة من جماعة الكوكللو على الأستانة بالتقصيل ، بحيث يوضح في هذا العرض سبب الانحلال عن هذه الوظيفة وترتيب البلوك الذي كان يباشر فيه الجندي وظيفته ، ودرجته ، وبلاء هذا الجندي وسيرته(٧) ، ثم يطلب تعيين جنود جدد في هذه الوظائف المحلولة ، وكان النظام المعمول به في التقدم لشغل مثل هذه الوظائف العسكرية، أن يرشح أمير أمراء مصر أو احد من أمراء مصر المعتبرين الأفراد من ذوى الكفائة لشغل هذه الوظائف ، حيث كانت ترفع هذه الترشيحات إلى الأستانة ، فتحرس أحقّية هذا الشخص لهذه الوظيفة من قبل المختصين في الديوان الهمايوني . وبعد الموافقة على هذه الترشيحات التي كانت ترفع خلال سنة كاملة بحسب الأفضلية والكفاءة ، كانت تصدر براءة هذه الوظيفة مبيّنة علوفة الجندي ويلوكه وجماعته وسبب الموافقة على تعيينه في هذه الوظيفة ؛ حيث كانت ترسل هذه البراءة بعد تسجيلها في دفاتر الديوان الهمايوني للعمل بها في إيالة مصر(^) . وأحياناً ما كانت تُختصر مراحل التعيين هذه ، وذلك عندما كان يتوجه أتباع أمير أمراء مصر أنفسهم إلى الأستانة ، ويعرضون سيرتهم في خدمة الدولة ، ورغبتهم في شغل إحدى الوظائف المحلولة بجماعة كوكللو مصر. وعندئذ ، كانت تصدر لهم براءات مباشرة وبدون عرض مسبق من أحد أمراء مصر ، وتُسلم لهم هذه البراءات بالبد(٩) . وعندما كانت تزياد صاحة الدولة للجند لتوجيعهم إلى بعض الحملات الشرقية وبالخاصة إلى اليمن ، كان من المكن تعيين بعض جند الدولة في وظيفة كوكللو مصر بشرط التوجه إلى تلك

الحمالات ، وذلك دون أن ينتظر المتقدم لهذه الوظيفة انصلال درجة في هذه الجماعة(١٠) .

وكان لكل فرد من أفراد جنود جماعة كوكللو مصر ، علوفة (مرتب) يومية تعرف أيضاً باسم و مواجب ، وكانت هذه العلوفة تسلم إلى آغا الجماعة مرة كل ثلاثة أشهر ، على النصو الذي كان معمول به في مركز الدولة ، فيقوم الأغا بتوزيع هذه العلوفات على الأفراد المتواجدين فعلا في الخدمة من جماعته ، وذلك بموجب الدفتر الموجود تحت يده والخاص بهذه الجماعة (١١) . إلا أن مقدار العلوفات والمواجب اليومية كان متفاوتاً بين فرد وأخر ، ويتتبع مواجب هذه الجماعة في دفتر المواجب لعام ١٠١٥هـ ، تبيّن لنا أن مواجب أفراد جماعة الكوكللو بمصر كانت تقدر بحسب المهام التي كان يكلف بها الفرد في الأيالة ، ويحسب أقدميته في الجماعة ، فكانت يوميات جند هذه الجماعة خلال هذا العام ويحسب أقدميته في الجماعة ، فكانت يوميات جند هذه الجماعة خلال هذا العام تتراوح بين ٣ آفچة و ٢٣ آفية و ٢٣ آفية و ٢٠ آفية .

وكان جنود هذه الجماعة من الغرسان الذين يمتطون الجياد ، ويستخدمون السلحتهم من فوقها بمهارة ، وقد أوجب قانون نامه مصر على آغا هذه الجماعة امتحان جنده من وقت لآخر ، وبذل جهده في تعليم من لم يجيد هذه المهارات منهم(١٣) .

لقد كانت وظائف هذه الجماعة العسكرية ، وخدماتهم تعم أنحاء أيالة مصر ، فكان جندها يتولون حراسة أمن مدينة القاهرة وولايات الأيالة الأخرى ، وإقرار الاستقرار في نواحيها المختلفة. أما جند هذه الجماعة ، فكانت مهامهم الرئيسية تتمثل في تواجدهم الدائم إلى جوار كُشّاف الولايات ، وذلك بطريق المناوية . فإذا ما تقرر إرسال فرقة من هذه الجماعة إلى هؤلاء الكُشّاف ، كان أغا الجماعة يختار على هذه الفرقة رئيساً معتمداً من بينهم بمعرفة أمير أمراء مصر نفسه ، وكانت مهمة هذا الرئيس تتمثل في طاعة أوامر الكاشف في غير خروج على نظم الدولة ، وضبط أمور جنده ومنعهم من التعدى على الأهالي أو ظلمهم (١٤) . ولكن ، اعتباراً من النصف الثاني من القرن ١٠ه / ١٦م ، لم يستطع قواد هذه الفرقة السيطرة على جندهم ، بل لم تستطيع الإدارة والقيادة في مركز الأيالة القبض على مقاليد الأمور في الولايات ، حيث أصبحت هذه الفرق من أهم أسباب إنتشار على مقاليد الأمور في الولايات ، حيث أصبحت هذه الفرق من أهم أسباب إنتشار

الفوضى في تلك النواحى ، فأحدثت الكثير من البدع التي خريت البلاد ونشرت الظلم بين العباد .

وعلاوة على ما كان يقوم به جند جماعة الكوكللو الذين كانوا يتناوبون مرة كل ستة أشهر في مواقعهم ، وذلك بمعرفة أمير أمراء مصر ودفترداره ، من مهام في حماية الولايات من الفتن الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار بها ، كانوا أيضاً يكلفون بتحصيل أموال الخراج في تلك الولايات(١٠) ، ويختارون للعمل في أقلام دواوين الأيالة المحلية كل حسب خبرته(٢١) ، وفي وظائف المكاتبات خارج أيالة مصر مثل وظيفة ( كتابة الحرم النبوي ١٩٧١) ، و ( كتابة المرمات ) ألتي كانت تنفذ في طريق الحجاج وغيرها(١٨) . وذلك بالإضافة للمهام التي تُكلف بها كافة الفرق العسكرية في أيالة مصر عند صدور الأوامر السلطانية بإشتراكها في إحدى حملات الدولة .

وقد قرر قانون نامه مصرمكافئة كل قرد من جماعة كوكللو يقوم بواجبه على النحو المطلوب، حيث كانت توجه اليهم الترقيات المناسبة ، والتنبيه على كل من يُظهر قصوره فيما أوكل إليه من مهام ، فإن لم يلتزموا بوظائفهم ، يقوم أغواتهم بإيقاع العقاب المناسب عليهم ، كما كانوا يتعرضون للعقاب عند ارتكابهم ذنب أو جريمة توجب التعزير . وفي حالة استمرار هؤلاء الجند في تجاوزاتهم كان يتقرر قطع علوفاتهم فوراً ، أما إذا كانت جرائمهم تستحق القصاص من أحدهم، فكان أمير أمراء مصر مُفوض في الاقتصاص منهم واعادة الحق لمستحقيه (١٩) .

لقد كان آغا جماعة كوكللو هو المسئول الأول عن إقرار الانضباط والنظام في جماعته ، وعن إدارة كافة أمورها الأخرى . وكان هذا الأغا يعين في البداية من بين خدم الأستانة المعتمدين(٢٠) ، حيث أصبح هذا المقام يوجه بعد ذلك لأغوات جماعة التوفنكچيان بطريق الترقية(٢١) . وأحياناً ما كانت هذه الرتبة توجه لمن يستحق من اغوات الجماعات العسكرية الأخرى بمصر كاغا الچراكسة وآغا العزب(٢٢) . وفي حالة خروج أغا الكوكللو على رأس جماعته في إحدى حملات الدولة خارج الأيالة ، كان يعين محله آغا آخر بصفة مؤقتة ليقوم على شئون أقراد الجماعة المودين في وظائفهم بمصر(٢٢) . وبصفة عامة ، لم يكن آغا كوكللو

يقوم بكافة شئون جماعته دون معاونين ، وإنما كان يعين له كتخدا لمعاونته في القيام بكافة مسئولياته على النحو المناسب(٢٤) ، كما كان يسعى دائماً لإدخال اتباعه وخواصه إلى جماعته ، فكان هؤلاء من أهم معونية في تدبير أمور الجماعة وتثبيت سلطته فيها(٢٥) . وعلى رأس كل بلوك في جملعة كوكللو كان يعين رئيس يعرف باسم و بلوكباشي ، ويكون هذا الرئيس مسئولاً أمام آغا الجماعة عن أفراد الجماعة الموجودين تحت رئاسته في هذال البلوك . وقد بلغ عدد بلكات هذه الجماعة في مصر في أوائل القرن ١١هـ/ ١٨٠ ، ١٦٠ بلوك(٢١) .

وكان قانون نامه مصر قد قرر بأن يكون عدد أنفار هذه الجماعة ١١٠ فرد ، على ألا تزيد هذه الجماعة عن هذا العدد المقرر بحال  $( ^{ YV} )$  . وعلى الرغم من ذلك ، فقد ارتفع عدد المنتسبين لجماعة الكوكللو في أواسط القرن ١١هـ / ١٦م حتى وصل إلى ما يقرب من ٢٠٠٠ فرد  $( ^{ YA} )$  . ومرة ثانية انخفض أعداد هذه الجماعة في أوائل القرن  $( ^{ YA} )$  متى وصل إلى ما يقرب من ١١٠٠ فرد مرة أخرى  $( ^{ YA} )$  .

# ب ـ جماعة تو فنكچيان سوارس (\*) ( الغرسان المسلحون بالبنادق ) :

لقد كانت جماعات سپاهية القاپو قولى ( فرسان الباب السلطانى ) واحدة من الجماعات العسكرية التى وصلت إلى أيالة مصر عقب دخولها تحت الإدارة العثمانية ، حيث شرعت هذه الجماعات فى مباشرة وظائفها فى القاهرة وفى ولايات مصر المختلفة فوراً . وفى البداية ، كانت الجماعات العسكرية بمصر تستبدل بصفة دورية بأخرين يأتون من مركز الدولة باسلامبول . ولما ثبت ضرورة تشكيل جماعة عسكرية للاقامة الدائمة فى مصر تقوم بمهام جند السياهية القابو قولو بمصر ، شرعت الإدارة العثمانية فى مصر فى تشكيل مثل هذه الجماعة تحت اسم ( توفنكچيان سوارى ) ، وذلك بموجب قانون نامه مصر عام ١٣٧ه.

ويصفة عامة ، كان يعين في هذه الطائفة أفراد ثبتت كفائتهم وخدمتهم

<sup>( \* )</sup> وهى كلمة مركبة من ( توفنك ) وتعنى البندقية ، واللاحقة ( جى ) تضيف معنى صاحب الحرفة إذا أضيفت على الكلمة فتصير كلمة ( توفنكچى ) بمعنى صانع السلاح أو حامل السلاح ، واللاحقة ( ان ) الفارسية تفيد الجمع ، ( وسوارى ) تعنى الفرسان .

للدولة ، وذلك بترشيح أحد أمراء الدولة المعتمدين الأمناء (٢٠) . وقد قرر قانون نامه مصر عرض الوظائف المحلولة في هذه الجماعة كلما وصل عددها إلى ٢٠ وظيفة ، وذلك بمعرفة أمير أمراء مصر . وعندئذ ، كانت الإدارة المركزية تقوم بتعيين المرشحين لديها لهذه الوظائف كل بحسب كفائته ويلائه في خدمة الدولة (٢١) . وفي مقابل خدمات أفراد هذه الجماعة ، كان كل منهم يتقاضى علوفة يومية تقدر بثمان آقچات (٢٠) ، وذلك علاوة على مقدار من الجراية ( وهو تموين عيني من الحبوب وغيره كانت توزعه الدولة على منسوبيها بصفة دورية) لهم ، ومقدار آخر من العليق لجيادهم (٣٢) ، كما كان رئيس مخانن الزخيرة ويدعي د جبه جي باشي ، يوزع على جند هذه الجماعة مقادير من البارود كل شهر بغرض استعمالها في تدريبهم الدوري على البنادق (٣٤) .

لقد كان عسكر توفنكچيان سوارى يؤدون وظائف عسكرية وخدمات إدارية مختلفة كطائفة كوكللو تماماً. إلا أنه لما كانت هذه الجماعة ، جماعة فرسان حاملى للبنادق ، فقد تركزت مهامها على حراسة وحماية الولايات القريبة من مصر ، وأحياناً ما كانت تستعمل في تحصيل الأموال الميرية في الولايات(٣٥) . وكما كان يكافئ من يقوم بواجبه على النحو المطلوب من جند هذه الجماعة بإضافة علاوة على ما يتقاضاه من علوفة ، فقد كانت تقطع علوفات من يتهاون فيما كلف به من مهام أو من يمارس مهن أخرى في المدينة(٣٦) .

و كانت مهمة لقرار الانضباط والنظام في هذه للجملعة ، وتعليم الذين لا يتقنون استخدام البنادق ، وتدريبهم على استعمالها من فوق الجياد ، واستلام علوفات الجماعة من الخزينة وتوزيعها على الجند في موعدها ودون تأخير أو نقصان ، وعرض أحوال الجند على أمير أمراء مصر وتسليم الترقيات للمستحقين ، وتنفيذ العقاب على المتهاونين ، من أهم وظائف آغا جماعة توفنكچيان سواري مصر هو طريق توفنكچيان سواري مصر هو طريق ترقية اغا جماعة الجراكسة بالأيالة عموماً (٢٨)؛ إلا أنه يلاحظ تعيين بعض خدم الباب العالى أو أغا جماعة العزب بمصر في مصر في هذا المنصب أحياناً (٢٩) . وحتى يستطيع آغا التوفنكجيان سواري القيام بكافة مهامة بكفائه ، كان يُعيّن لعارنته كتخدا ، حيث كان يُختار عادة من چاوشية مصر الأكفاء (٤٠) ، كما كان لعارنته كتخدا ، حيث كان يُختار عادة من چاوشية مصر الأكفاء (٤٠) ، كما كان

على رأس كل بلوك من بلوكات هذه الجماعة رئيس يعرف باسم ( بلوكباشي ) يكون مسئولاً عن شئون جنده أمام آغا الجماعة (٤١) .

وكان قانون نامه مصر قد أكد على عدم زيادة أفراد جماعة توفنكچيان سوارى عن ٩٠٠ فرد (٤٢) ، إلا أن هذا العدد أخذ يرتفع تدريجياً من ١٠٠٠ فرد إلى ١٤٠٠ فرد فى أواسط القرن ١هـ / ٢١م. ولما كان جند ايالة مصر يتقاضون علوفات دورية من الخزينة الميرية مباشرة ، فقد كان لزيادة اعداد جند الجماعات العسكرية بمصر عن الحد الذى قرره قانون نامه مصر تأثيراً سلبياً كان يظهر بوضوح كل عام عند اعداد الخزينة الارسالية للاستانة . ولذلك فقد كانت الأوامر ترد لأمير أمراء مصر مؤكدة على عدم توجيه أيه تعيينات فى الفرق العسكرية بالأيالة دون عرض مفصل سابق على الآستانة (٤٢) .

وقد وصل عدد بلوكات هذه الجماعة في أوائل القرن ١١هـ / ١٧م ، ١٧٨ بلوك ، بحيث كان كل بلوك يحتوى على ٣ أفراد ، وقد يزيد فيصل إلى ٢٠ فرد . إلا أن دفتر جماعة توفنكچيان سوارى مصر لعام ١٠١٥هـ ، يؤكّد على أن كل هذه البلوكات لم تكن متواجدة بمصر بصفة دائمة ، وإنما كان أفرادها عادة ما كانوا يتواجدون في خدمات ميرية مختلفة خارج ولاية مصر أو ولاياتها البعيدة الأخرى ؛ وذلك كمهمة حراسة الضرينة الإرسالية أو حراسة قوافل الحجاج أو الخدمة في ولاية الواحات النائية ، أو ولاية ابريم البعيدة عن القاهرة(٤٤) .

### جــ جماعة الجراكسة :

إذا كانت الإدارة العثمانية بمصر قد أقرّت الكثير من التشكيلات الملوكية عقب ضمها مصر إليها ، وحاولت الإستفادة من بقايا السّيوف القدامى الذين أعلنوا الطاعة للإدارة الجديدة ، إلا أنها اضطرت لتصفية التشكيل العسكرى الملوكى بمحاولة استقطاب عناصره في مختلف الوظائف الإدارية . واكمالاً لهذه السياسة التي تهدف للقضاء على النفوذ المملوكي في أنحاء البلاد ، أصدر السياسة التي تهدف للقضاء على النفوذ المملوكي في أنحاء البلاد ، أصدر السلطان سليم الأول قرار) لأمير أمراء مصر أنذاك خاير بك المملوكي بتشكيل جملعة عسكرية من عناصر الجراكسة القادرين على حمل السلاح ، والمعترفين بالسيادة العثمانية على البلاد ، وتخصيص علوفات دورية تدفع لهم من الخزينة الميرية(٥٤) .

وهكذا ، قامت هذه الجماعة بدور مؤثر في الدفاع عن الإدارة العثمانية في مصر أثناء حركات العصيان التي استمرت من عام ٩٢٨ وحتى عام ٩٣١ه. ، حيث أقر قانون نامه مصر تشكيل هذه الجماعة ، بهدف حصر نشاط الماليك العسكرى واستيعابه في الاطار القانوني في الدولة . وإذا كانت جماعة الچراكسة قبل صدور قانون نامه مصر عام ٩٣١ه. ، كان يقودها أحد الأمراء الجراكسة القدامي ، فقد تقرر بعد اصدار القانون تعيين آغا وكتخدا وكاتب من رجال الدولة الأكفاء ، واستبدال القيادة الملوكية القديمة بهم ، وذلك على نحو ما كان موجوداً في الجماعات العسكرية الأخرى بالأيالة ، وقد قرر قانون نامه مصر أن تكون المهام التي يقوم بها أفراد جماعة الجراكسة في مصر وخارجها ، هي نفس المهام التي يباشرها أفراد جماعة كوكللو مصر (٢٤).

وإذا كان أفراد هذه الجماعة يختارون من عناصر الماليك وأبنائهم القادرين على حسمل السلاح حتى النصف الأول من القرن ١٩٠٠ / ٢١ م، إلا أنه يلاحظ تجاوز هذا الشرط بعد ذلك ، حيث أصبح من المكن دخول عناصر عثمانية غير چركسية في هذه الجماعة ممن كانت علوفاتهم منخفضة (٧٤) . وفي آواخر هذه القرن ، استطاعوا القرن ، استطاعوا الماليك وأبنائهم الذين كان نفوذهم يتزايد باطراد ، استطاعوا الدخول في الجماعات العسكرية الأخرى بمصر غير جماعة الچراكسة هذه ، كجماعات كوكللو ، وسواري توفنكچي ، وحتى جماعة المتفرقة أيضاً (٨٤) . ومن ناحية أخرى ، أصبحت جماعة الچراكسة ، جماعة عسكرية لم يقتصر منتسبيها على الماليك وأبنائم فحسب ، ولم تعد جماعة تضم عنصر بذاته من قوات الأيالة الحليين متمثلين في الماليك ، فكما دخل في هذه الجماعة من ليس مملوكا ليخل أبناء المماليك الجماعات العسكرية الأخرى ، وأصبحت جماعة الچراكسة أمير أمراء مصر الوظائف الشاغرة في جماعات كوكللو وتوفنكچي سوارى ، أمير أمراء مصر الوظائف الشاغرة في جماعات كوكللو وتوفنكچي سوارى ، كان وزير مصر يقوم أيضاً بطلب تعيين جند جدد ليشغلوا الوظائف الشاغرة في هذه الجماعة إذا ما وصل عددها ٣٠ وظيفة (٤٩) .

وبمعرفة أغواتهم كانت تُوزع علوفات أفراد جماعة الجراكسةمرة كل ثلاثة شهور، وقد كانت هذه العلوفات تتراوح بين ثلاث أقجات للمعينين الجدد في

الجماعة ، والأكثر من عشرين اقية بالنسبة للقدامى من أقراد الچراكسة (٥٠). ووفقاً لدرجاتهم فى الجماعة ، كانت توزع على أقرادها أيضاً مقادير من الجراية وأخرى تعرف باسم العليق لجيادهم ، وأحياناً ما كان يوزع البرسيم بدلاً من العليق فى مصر (١٥) . أما بالنسبة لغير القادرين على حمل السلاح من هذه الجماعة ، فقد قرر قانون نامه مصر منح كل فرد منهم علوفة يومية مقدارها من لا إلى ٣ آقجة ، وتعرف هذه الوظيفة باسم و تقاعدية ) . ولم يكن مرتب التقاعدية هذا يورّث بعد وفاة صاحبه ، كما لا يجوز أن يتسلم أحد آخر هذه التقاعدية . وكان على من يرغب فى وظيفة تقاعدية أن يرفع رغبته هذه لأمير الأمراء الذى يعرضها بالتالى على الأستانة ، وعندئذ ، كان يرفع أسماءا لمتقاعدين من دفاتر بلوكاتهم ويسجلون فى دفاتر التقاعدية فى الديوان الهمايونى ثم فى الديوان بلوكاتهم ويسجلون فى دفاتر التقاعدية فى الديوان الهمايونى ثم فى الديوان العالى بمصر (٢٥) .

وكان آغا جماعة الچراكسة يختار منذ تشكيل هذه الجماعة بموجب قانون نامه مصر من العثمانيين ، ومنذ ذلك الحين أصبحت مرتبة آغا الجراكسة طريق ترقية آغا عزب مصر (٢٥) ، واعتباراً من أواخر القرن ١٠هـ / ١١م ، أصبحت رتبة آغا الچراكسة توجه لمن يثبت كفائته من إداريي الأيالة أو أفراد جماعة الچاوشية بمصر ، وذلك بتوصية من أمير أمراء مصر (٤٥) ، ولمعاونة آغا الچراكسة في تدوير شئون جماعته ، عُين كتخدا ، حيث كان يُختار هذا الكتخدا من أفراد الچاوشية المعتمدين بمصر (٥٥) ، وكان كل بلوك في الجماعة تحت رعاية رئيس يعرف باسم «بلوكباشي» (٥٦) .

لم يكن عند أقراد هذه الجماعة قد تُحدّد بعد عند إعداد قانون نامه مصر عام ١٩٢٩هـ، ولكن الأولمر صدرت فيما بعد من الأستلنة تنص على ضرورة الا يتجاوز عدد أقراد جماعة الجراكسة ١٠٠٠ فرد(٥٧) . ويسبب تُمكُن العناصر الملوكية من اختراق حاجز الدخول للجماعات العسكرية الأخرى بالأيالة ، والتحاقهم بها بالفعل ، بدأت أعداد هذه الجماعة في التقلص التدريجي حتى وصلت عندم طلع القرن ١١هـ/ ١٧م ، إلى ما دون ١٥٠٠ فرد ، في حين أن كانت أعداد أفراد الجماعات العسكرية الأخرى في ازدياد مستمر في نفس هذه الفترة(٥٨) . وقد وصل عدد بلوكات الجماعة ١٣٨ بلوك ، حيث كان كل بلوك

يضم من 7: 10 أفراد $\binom{00}{0}$  . وقد انخفض عدد هذه البلوكات حتى بلغ 171 بلوك مع مطلع القرن  $118 - \binom{70}{10}$  .

## د ـ جماعة أمراء الجراكسة :

لقد قام الأمراء الچراكسة الذين اعترفوا بالسيادة العثمانية في مصر بدور عظيم في توطيد الحكم العثماني في أرجاء البلاد . فعلى الرغم من خروج بعض هؤلاء الأمراء على الإدارة العثمانية في مرحلتها الإنتقالية ( ٩٢٣ - ٩٣١ هـ ) ، والقضاء على الكثير منهم في تلك الحركات ، واختفاء أخرين وإنزاوئهم عن الحياة السياسية والإدارية في مصر ، إلا أن الإدارة العثمانية تمكنت من الاستفادة من بقايا هؤلاء الأمراء من ذوى الخبرة والدراية في مختلف شئون الأيالة ، حيث استخدم بعضعهم في الأعمال الإدارية في الولايات ، فعينوا على بعض كشوفيات مصر تحت إشراف الإداريين العثمانيين(١٦) .

ولما تزايد عدد هؤلاء الأمراء مع بدء ظهورهم في أنصاء البلاد ، على أثر استقرار الأحوال في مصر ، وانتشار الأمن فيها ، كان على الإدارة العثمانية أن تشكل جماعة تضم هذه الفثة وتوجهها الوجهة التي تفيد الأيالة والدولة . وهكذا تشكلت جماعة أمراء الجراكسة بموجب قانون نامه مصر ، حيث عهد لمنتسبيها بالقيام ببعض شئون الأيالة الإدارية المحلية التي كانت تستعصى على الإدارة العثمانية الجديدة بمصر ، كتصحيح بعض دفاتر المالية والأوقاف بمصر وضبطها(٢٦) . ولما كان معظم المنتسبين لجماعة أمراء الجراكسة من المسنين ، فقد عُهد إليهم بمهمة حراسة الجسور الميرية في ولايات مصر ، حيث كان هؤلاء لا يقدرون على الخروج إلى حملات الدولة في أغلب الأحيان . ومنذ آواخر القرن دوى الخبرة والدراية بالانضمام لجماعة أمراء الجراكسة بشرط اشتراكهم في ذوى الخبرة والدراية بالانضمام لجماعة أمراء الجراكسة بشرط اشتراكهم في وجود حقيقي متميز في الجيش العثماني بمصر ، أصبحت جماعة أمراء الجراكسة لم تقتصر على أولئك الماليك القدامي وأبنائهم ، وإنما ضمت كل من يستحق الترقية من أفراد الجماعات العسكرية بالدولة عموماً .

#### هـ ـ مستحفظان قالع مصر:

كنا قد ذكرنا في موضع سابق أن الإدارة العثمانية لم تتأخر لحظة واحدة في أخذ التدابير اللازمة لإعادة الإستقرار في مركز الإيالة بالقاهرة وفي انصاء ولاياتها المختلفة . ولذلك ، نلاحظ منذ البداية حرص الإدارة العثمانية على إرسال جماعات عسكرية من مختلف فرق الجيش العثماني إلى مصر للحفاظ على حالة الأمن في القاهرة ، توطيد الاستقرار في الولايات ، ومن هذه الفرق العسكرية المرسلة من الأستانة إلى مصر ، مجموعة من المشاة من جند القابو قولي المعروفون باسم ( يكيجري ) . ولما كانت هذه المجموعة تتغير باستمرار بطريق المناوية ، ولم يكن للادارة العثمانية في مصر جند دائم يقوم بمهامه الأمنية ويكتسب الخبرة يوماً بعد يوم ، قررت الأستانة أخيراً ، وفي عام ٩٣٠هـ إرسال جماعة من جنود القابو قولي المعروفون باسم (يكيدري) (يني جري) ، واقرارهم في مهام حفظ وحراسة مركن الأيالة بالقاهرة بصفة دائمة . واعتبرت هذه الجماعة نواة لتشكيل جماعة عسكرية بموجب قانون نامه مصر ، تكون وظيفتها الأساسية المحافظة على مركز الأيالة وحماية مؤسسات الدولة بها . ولما كانت هذه الطائفة تقيم بصفة دائمة في قلعة الجبل بمصر ، نظراً لأن هذه القلعة كانت ، منذ وقت طويل مقر لحكم مصر ، أطلق عليهم اسم ٥ مستحفظان قلعة مصره.

وهكذا ، عُرف أقراد هذه الجماعة المُكلفين بحراسة مقر إقامة أمير أمراء مصر ومقر حكمه بقلعة الجبل باسم و مستحفظان قلعة مصر ، (٦٥) أما الأفراد الذين كانوا يعينون للخروج في حملات الدولة منهم فكان يطلق عليهم اسم و قلعة أو حصار ارنلري ، أي جند القلعة (٢٦) . وقد عرف أفراد هذه الجماعة الذين كانوا يباشرون مهامهم في قلاع ايالة مصر الأخرى على الثغور باسم و جماعة مردان قلعة .. كذا ، (٢٧) . ومهما يكن من أمر ، فمنذ النصف الثاني من القرن ١٨هـ / ١٦م ، بدأ يطلق على أفراد هذه الجماعة سواء من كان منهم في خدمة أمير أمراء مصر ومؤسسات الأيالة بالقلعة أو من كان يكلف بمهام عسكرية غارج أيالة مصر ، اسم و يكيچري ، (٨٦) . وهذا الاصطلاح عرف خطأ واشتهر باسم و الانكشارية ، وكلمة يكيچري ، كلمة تركية تتكون من جزئين الجزء باسم و الانكشارية ، وكلمة يكيچري ، كلمة تركية تتكون من جزئين الجزء

الأول هو ( يكى ) ويعنى جديد ، حيث ينطق حرف الكاف نوناً فى هذا الموضع من الكلمة ويعرف هذا الحرف فى الأبجدية التركية باسم الكاف النونى ، فتنطق الكلمة بنصو ( ينى ) ، أما الجزء الثانى من الكلمة فهو ( چرى ) ويعنى فى التركية الجند والعرف الأول فى هذه الكلمة يعرف باسم الجيم المثلثة . وإذا عرفنا ذلك أدركنا كيف تصولت كلمة ( يكيچرى ) التركية والتى تعنى العسكر الجديد إلى تعبير ( انكشارية ) الذى حمل معنى غير المعنى الصقيقى وهو الجنود المرتزقة ، وقد جاء هذا الخلط عن تعمد أو عن غير تعمد نتيجة للخطأ فى نطق اسم ( يكيچرى ) ( ينى - تشرى ) .

وقد تشكل مستحفظو القلاع بمصر من عدة جماعات يأتى على رأسها جماعة مستحفظان مصر ، وهى التى أطلق عليها اسم ( يكيچرى ) ، وجماعة جبه چيان قلعة مصر ، وجماعة طوب چيان قلعة مصر ، وجماعة مهتران قلعة مصر ، وأخيراً الجماعات العسكرية للقلاع الملحقة بأيالة مصر ، وسوف نقوم بتفصيل الحديث عن كل منها على النحو التالى :

أولاً: جماعة مستحفظى قلاع مصر: لم تكن عادة إنشاء القلاع والأبراج في المدن والثغور الهامة قاصرة على مصر في تلك الفترة ، وإنما كانت كافة الممالك أنذاك تعد إنشاء القلاع والأبراج على مدنها من أهم التدابير التي تتخذها لحمايتها من الاعتداء الخارجي . وهكذا ، أقيمت القلاع في مدن مصر وثغورها الهامة . وفي العصر المعلوكي ، قام السلطان محمد بن قلاوون باختيار جماعة من المماليك الجراكسة ، وجعلهم جنده الخواص ، وأسكنهم أبراج قلعة الجبل ، حيث كانوا يتلقون هناك تدريباتهم العسكرية ، الأمر الذي جعلهم يعرفون بعد ذلك باسم « الماليك البرجية » . ومنذ ذلك الحين أصبح هؤلاء الماليك السلطان المعلوكي ، وفي نفس الوقت مقر لحكمه .

وعقب دخول العثمانيين القاهرة . كُلُف جند اليني چرى العثماني الذي يشبه إلى حد كبير جند الماليك السلطانية في دولة الماليك ، كُلُفوا بحصار قلعة الجبل التي كان يسكنها نخبة من الماليك السلطانية بصفة دائمة ، وبالإستيلاء عليها . وبالفعل تمكنت فرق اليني چرى من السيطرة على القلعة ، حيث صدرت

الأوامر لجماعة منهم بصراسة القلعة تحت قيادة خير الدين اغا . ومن ناحية أخرى حرصت الإدارة العثمانية على إتمام ضم ثغور مصر وقلاعها الهامة تدريجياً ، في حين أن كانت كلما سيطرت على منطقة جديدة من نواحي مصر . سعت لإنشاء القلاع والأبراج الضرورية في المواقع الهامة منها ، حيث كانت تعين لحافظة هذه القلاع الحلية مجموعة من جنود المستحفظين .

ويصفة عامة ، كانت المام والوظائف الأساسية التي كان يكلف بها جند القلاع العثمانيون وعلى رأسهم فرق اليني جرى ، كانت تتمثل في مواجهة تحاوزات إداريي الماليك الذين انخرطوا في الإدارة العثمانية الجديدة ، والعمل على القضاء على حالات الفوضي وحركات العصيان التي كانت تظهر في هذه المرحلة الانتبقالية من وقت لآخر ، وجماية مؤسسات الإيالة الإدارية والمالية والعسكرية بمقر إدارة الأيالة بقلعة الجبل من أي اعتداء . ونلاحظ أن جند اليني چرى بقلعة الجبل قد قاموا بواجباتهم المناطة بهم أثناء حركات عصيان المماليك التي انفجرت خلال هذه المرحلة وبالخاصة أثناء حركة أمير أمراء مصر أحمد باشيا . حيث قيامت هذه الجمياعة بمواجهة اعتداءات الباشا العاصى ، وتحصن أفرادها في أبراج القلعة ، ودخلوا في صراع طويل مع العصاة للدفاع عن السيادة العثمانية بمصر ، حيث كلك جهودهم بالتوفيق في النهاية . وإذا كان قد تقرر منذ البداية اقامة هؤلاء الجند في القلعة بصفة دائمة ، وعدم نزولهم إلى مدينة القاهرة لأي سبب ، إلا أنهم لم يتقيبوا بهذا القرار ، ونزلوا إلى المدينة وفتحوا الحوانيت ، حيث مارسوا المهن المختلفة فيها ، وتسببوا في إحداث حالة من الفوضى نتيجة اشتباكاتهم مع جنود السواري والكوكللو الذين كانوا يقومون بحماية المدينة ، واستمر الحال هكذا حتى صدور قانون نامه مصر عام · (V.)\_4 941

وهكذا ، وضعت النواة الأولى لجماعة ( مستحفظان قلعه مصر ) ، بتعيين جماعة من جند القابو قولو ، بصفة دائمة في حراسة قلعة الجبل بالقاهرة ، وإقامتهم مع عائلاتهم في ثكنات أقيمت خصيصاً لهم هناك ( ٩٣٠هـ) ، وقد أقر قانون نامه مصر تشكيل هذه الجماعة في مصر عام ٩٣١هـ(٧١) .

وكما حرصت الإدارة العثمانية على حماية مركز الأيالة بالقاهرة والمقر

الرئيسي لأمير أمراء مصر في قلعة الجبل على هذا النحو ، سعت أيضاً منذ دخول مصر في ظل الإدارة العثمانية ، سعت لحماية الثغور الشمالية والشرقية والجنوبية في الأيالة ، وتثبيت أقدام الإدارة العثمانية في المناطق التي فتحت حديثًا؛ وقامت بترميم ما أشرف على الخراب من القلاع هناك . فعلى طول الساحل الشمالي لمصر قام العثمانيون بإقامة قلاع جديدة في الإسكندرية ودمياط كقلاع مصطفى باشا ، وركن ، وأبو قير ، التي ألحقت بالأسكندرية ، وقلاع رشيد ، ويرلس ، ويوغاز صارى أحمد التي الحقت بدمياط ، وغيرها من القلاع التي أقيمت في طريق القوافل كقلعة خان يونس(٧٢). وكانت الأوامر تصدر من حين لآخر إلى أمير أمراء مصر مؤكدة على ضرورة العناية بتعمير القلاع في هذه المناطق وترميمها ، وتوفير المدافع والمؤن اللازمة والعسكر الكافي فيها لمواجهة الهجمات التي لم تكن تنقطع على سواحل مصر الشمالية من قبل سفن الأعداء والقراصنة (٧٣). ومن ناحية أخرى ، لما كان الطريق البرى بين أيالة الشام وحلب والحرمين الشريفين غير أمن بصفة دائمة ، بسبب تعديات العريان المفسدين على قوافل الحبوب والأموال الميرية ، فقد صرصت الإدارة العثمانية على إقامة قالاع جديدة على طول هذا الطريق ، وأصدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بترميم القلاع الموجودة في هذه المنطقة كقلعة الطور المسارك وقلعة العريش، قلعة السويس وغيرها(٧٤) ،

وكما اعتنت الإدارة العثمانية بحماية حدود مصر الشمالية التى تربط الأيالة بمركز الدولة بإسلامبول ، اهتمت اهتماماً عظيماً بحدودها الشرقية على البحر الأحمر ، حيث كانت الاعتداءات البرتغالية تتزايد على سواحل البحر الأحمر وعلى سفن الحجّاج والتجّار في المحيط الهندى ، فقامت بترميم القلاع في السويس وجدة ، وأمدتهما بالمدافع والمؤن اللازمة وأقرّت بهما أعداداً كافية من الجند المُجهّز بمختلف الأسلحة ، وأمرت بإقامة عدة قلاع وأبراج على طول ساحل البحر الأحمر لتوفير الحماية الكافية هناك(٥٠) .

وحتى تتمكن الدولة من السيطرة على مناطق الصعيد المفتوحة حديثاً ، ولماجهة تعديات مشايخ العرب وحركات عصيانهم ، أقيمت عدة قلاع على طول بحر النيل ، وبالخاصة في ولاية جرجة ، ولم يكن الخطر الوحيد الذي تواجهه

الإدارة العثمانية مصدره مشايخ العربان فقط ، بل لم تتوقف هجمات دولة الفونج التي كانت تقع في المنطقة الغربية من ولاية الحبشة جنوبي مصر ، حيث كانت كثيراً ما تتعدى على ولايات إبريم والصعيد جنوبي مصر ، مما جعل الدولة تسرع في إنشاء أبراج وقلاع في منطقتي ابريم وساى ، وتعيين الجماعة العسكرية المناسبة فيها لصماية الأمن الداخلي في هذه الولاية وصد الاعتداء الخارجي على حدود الدولة الجنوبية(٧٦).

تعيين مستحفظى قلاع مصو: لقد كان جند القلاع بمصر حتى عام 9٣١هـ ، يعين من بين أفراد عسكر الباب السلطاني المعروف باسم ( قابو قولي) ومنذ ذلك الحين ، بدأت الإدارة المركزية في الدولة في تعيين خدم الدولة الذين يثبتون كفاءاتهم العسكرية في أيالة مصر أو في مركز الدولة ، وذلك إثر ترشيحهم للعمل في هذه الجماعة من قبل أحد أمراء الدولة المعتمدين(٧٧).

لقد كانت جماعة يني چرى في الدولة العثمانية تقوم منذ تشكيلها على تعيين عناصر العرب فقط بين صفوفها . ولكن اعتباراً من عام ٩٢٣هـ ، سمح لأقراد هذه الجماعة بالزواج(٧٨) . وإذا كان هذا الأذن الذي منح لجماعة اليني چرى بالزواج كان مُقيداً بعدم الزواج من نساء مصر في البداية نظراً لنظام المناوية الذي كانت تتبعه هذه الجماعة حتى عام ٩٣٠ هـ ، فقد سمّ لهم بالزواج والإقامة في قبلاع مصر بصفة دائمة بعد ذلك . ومنذ ذلك الحين ، بدأ تعيين أبناء مستحفظان مصر في نفس بلوكات أبائهم . وهكذا ، قرر قانون نامه مصر ، تعيين أبناء مستحفظان مصر المتوفى أبائهم كاحتياطين تحت إسم ( بدَّل ) إن لم يكونوا قد نضجوا بعد ، حيث كانوا يلحقون بقسم ( ايتام الجماعة ، عند بلوغ عددهم ٥٠ فرداً ، وذلك على أثر عرض أمرهم على مركز النولة(٧٩) . ولم ياتي منتصف القرن ١٠هـ / ١٦م ، حتى أصبحت محلولات هذه الجماعة توجه أساساً للأفراد القادرين على القيام بمهام الجماعة من أبناء مستحفظي القلعة ، سواء بعد وفاة أبائهم أو في حياة أبائهم . ويموجب قانون مصر ، لم يكن أمير أمراء مصر يطالب الأستانة بشغل الوظائف الشاغرة في جملعة الستحفظان إلا بعد أن يبلغ عدد الوظائف الشاغرة عشرون وظيفة ، حيث كانت الإدارة المركزية تصدق على تعيين الأفراد المناسبين ممن تقدم لهذه الوظائف بعروض مرفقة بتوصيات أحد أمراء الدولة المعتبرين( ١٠٠ ). وعلى أثر تصديق الديوان الهمايوني على بعض هذه العروض المقدمة لشغل هذه الوظائف ، كانت تُحرّ براءات يمكن لمن تم الموافقة على تعيينهم بمقتضاها تَسلُم هذه الوظيفة ، ومباشرة أعماله في الموقع المحدد له في جماعة مستحفظان مصر، حيث كانت ترسل هذه البراءات إلى المعينين شخصياً ، وتسجل في دفاتر الرؤوس بالديوان الهمايوني ، ودفاتر المهمة أيضاً . وكانت هذه البراءات تُمنح لأصحابها بتاريخ العروض المقدمة للأستانة ، وذلك مقابل تحصيل رسوم هذه البراءات من علوفات الجنود(١٠١). ويموجب القانون العثماني كانت هذه البراءات تجدد بالنسبة لجماعة المستحفظان ( اليني جرى ) ولأي جماعة عسكرية أخرى تتقاضى علوفات من الخزينة الميرية مباشرة ، تجدد عند اعتلاء سلطان جديد العرش . وعندئد كان ينبغي على أقراد هذه الجماعات دفع رسوم تعرف باسم ( رسوم الجلوس ) للخزينة السلطانية حتى يمكن لهم تجديد هذه البراءات التي تُمكنهم من وظائفهم ، بحيث لم تكن حتى يمكن لهم تجديد هذه البراءات التي تُمكنهم من وظائفهم ، بحيث لم تكن ويرفع الأمر إلى الأستانة( ١٨) .

وفى البداية ، كانت تُوزّع على الجند فى القلاع العلوفات مرة كل ستة أشهر، أى فى أول فترة المناوية المقررة على كل جماعة ، مما كان يؤدى إلى حالة من الإضطراب بين مستحفظى القلاع فى أنحاء أيالة مصر . وإذا كان قانون نامه مصر قد قرر تعيين علوفات قلاع مصر بموجب البراءأت المعينين بمقتضاها ، وحسب نظام اليومية المعمول به بين الجماعات العسكرية بالدولة ، على أن توزع هذه المرتبات مرة كل ثلاثة أشهر ، فقد انعكست الأزمة المالية التى كانت تمر بها الدولة على توزيع مرتبات جند الدولة ومنهم مستحفظان قلاع مصر ، فى أواسط القرن ١٠ه / ٢١م ، حيث عاد توزيعها مرة ثانية مرة كل ستة أواسط القرن ١٠ه / ٢١م ، حيث عاد توزيعها مرة ثانية مرة كل ستة أشهر (٢٨) ، الأمر الذى عانى منه الجند أشد معاناه ، فكان سبباً فى إحداث الكثير من البدع فى المجتمع (٤٨) . وعموماً كانت توزع العلوفات بموجب دفاتر المواجب والعلوفات الموجودة بديوان مصر العالى بمعرفة دزدار الجماعة ، حيث كانت تحفظ على فات الجند المكلف بمهام عسكرية خارج الأيالة فى للخزينة لحين عودتهم (٨٥) .

ومن بين رجال الدولة المعتمدين ، كان يعين على مستحفظي كل قلعة من قلاع مصر بما فيها قلعة الجبل ، رئيساً كان يعرف بإسم « آغا ۽ أو « دزدار ١(٨٦) فكان آغا اليني چرى في الأستانة يقوم بعرض المرشحين لهذه الوظائف على هيئة الديوان الهمايوني ، حيث يتم التصديق على تعيين المناسبين منهم ، وإرسال براءاتهم إلى مصر(٨٧) . وقد حدد قانون نامه مصر مهام اغا مستحفظي قلاع مصر ، وبيَّن مستولية كل دردار تجاه الجماعة التي يراسها ، حيث كان يقوم بضبط وتنظيم مستحفظي القلعة ، وبالإشراف على أداء المستحفظين لخدماتهم على النحو المطلوب ، ومكافئة من يستحق المكافئة ، وعقاب من يستحق العقاب ، وعرض أمورهم دورياً على أمير أمراء مصر ، وتدريبهم على استعمال البنادق ، وتعليم من لا يجيد استخدامها(٨٨) . وحتى يمكن للدزدار القيام بالمهام الكُلُّف بها على الوجه الأكمل ، كان يعين لساعدته أحد رجال الدولة الأكفاء وعادة ما كان يختار من الجاوشية ، وكان يعرف باسم ( كتخدا ١٩٩١) ؛ وعلى رأس كل بلوك من البلوكات كان يعين رئيساً له من أكفأ العناصر يقال له (بلوكباشي ١ . وعادة ما كان كل بلوك يسمى باسم رئيسة ، حيث كان البلوكباشي هذا مسئولاً عن كافة شئون أقراد بلكه أمام الآغا وكتخداه . أما علوفات هؤلاء جميعاً ، فكانت تختلف باختلاف درجاتهم وأقدميتهم ، والمسئوليات المكلفين بها ، والظروف التي كانت تمريها الخزينة السلطانية اثناء تعيينهم (٩٠) . ولتنفيذ أوامر آغا وكتخدا جماعات مستحفظي القلاع بمصر ومتابعتها كان يعين على كل جماعة منها جاوش كفئ بمعرفة أمير أمراء مصر نفسه . وفي حالة خروج بعض الفرق من جماعات مستحفظى القلاع لإحدى حملات الدولة خارج الأيالة ، كان يعين عليهم قائد يعرف باسم ( سردار ١(٩١) .

وظائف جماعات مستحفظي قلاع محر: وإذا انتقلنا للحديث عن وظائف مستحفظى قلاع مصر، فإننا سوف نجد أنها تشبه كثيراً المهام التي كان يكلف بها أفراد جماعة اليني چرى في الأستانة ، حيث كانت تتجاوز بذلك حدود المهام المكلفة بها في حراسة القلاع والأبراج في مدن وثفور مصر الهامة إلى الاشتراك في المهام العسكرية للدولة خارج أيالة مصر.

لقد اعتبر مستحفظ قلعة الجبل بمصر ، الحرس الخاص لأمير أمراء مصر

الذي كان يتخذ من القلعة مقر الإقامته ولحكمه في نفس الوقت ، وهم في ذلك يقومون بنفس مهام جند مشاة القابو قولو في الأستانة من تواجدهم في صحبة السلطان أينما ذهب في أي مكان ، فكان هؤلاء المستحفظون يقومون بتنفيذ آوامر أمير الأمراء وتوجيهاته ، ومتابعتها باعتباره ممثلاً للسلطان العثماني ووكيله المطلق في أيالة مصر . ولذلك فقد أكد قانون نامه مصر على أقامة هذه الجماعة الدائمة في أبراج القلعة مع عائلاتهم ، بحيث يقومون بحراسة القلعة وما بها من مؤسسات مالية وإدارية كديوان مصر العالى ، والخزينة الميرية العامرة ، ودار الضرب ومستودعات المؤن والرخائر .. الغ ، والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها بطريق المناوية(٩٢) . ونظراً لهذه المهام الإستراتيجية التي كانت تقوم بها جماعة مستحفظي قلعة الجبل بمصر ، لم يكن يسمح لفرد منهم بالإشتراك في الحملات الداخلية التي كان يجردها أمير الأمراء لضرب حركات العصيان أو لتأديب العربان في ولايات مصر المختلفة ، ما لم يُستدعى اشتراك هذه الجماعة ضرورة قصوى ، وعندئذ ، كان على أمير أمراء مصر أن يقوم بتعيين جماعة من الجند الأكفاء تتناوب مكان جند مستحفظي قلعة الجبل قبل مغادرتهم القلعة متوجهين خارج القاهرة(٩٣)، ولما كانت منطقة صعيد مصير ذات أهميّة خاصة بالنسبة لموارد الأيالة الميرية وللخزينة الميرية على وجه الخصوص ، فقد اعتادت الإدارة العثمانية على تعيين حوالي ٥٠: ١٠: فرد من حملعة المستحفظين (الانكشارية ) المسلحة كل عام بطريق المناوية لمعاونة مشايخ العربان هناك ، ولحماية الأموال الميرية في أنحاء البلاد(٩٤).

أمًا مهام مستحفظى قلاع أيالة مصر الأخرى وخدماتهم ، فكانت تتحدد طبقاً للمنطقة التى توجد فيها القلاع التى يعملون بها . فقد كان مستحفظو القلاع الموجودة على ثغور الأيالة يقومون بمراقبة الموانى وحراستها ، ودفع الأخطار الخارجية ، وصد هجمات الأعداء التى تأتى من البحر ، حتى أن هؤلاء الجند كانوا يشتركون في بعض حملات الأسطول البحرى الهمايونى ودورياته في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر . ولكن ، على أثر تعرض الثغور لهجمات الأعداء ، والحاق الضرر بالموانى هناك نتيجة عدم كفائه الجند المناوب في القلاع ، صدر القرار بمنع استخدام مستحفظي قلاع ثغور مصر في حملات الأسطول

البعيدة عن سواحل الأيالة . وقد تأكد هذا القرار حينما قامت سفن الأعداء بالتعدى على ثغر البرلس التابع للأسكندرية ، وعدم تمكن مستحفظى قلعة البرلس من مواجهة الهجوم بسبب قلة عددهم ، حيث اعتاد قبطان الإسكندرية على استخدام ١٥ فردا وأحياناً ٢٠ فردا من أفراد القلعة البالغين ٤٠ فرد في أعمال أسطول الأسكندرية(٩٠) ، كما أقر مرة ثانية على أثر عرض دزدار قلعة الإسكندرية على الأستانة أنه أثناء تواجد الأسطول الهمايوني بنواحي الإسكندرية ، الأسطول على الاستعانة بعدد ٣٠ فردا من أفراد قلعة الأسكندرية ، حيث ازداد هذا العدد تدريجياً حتى وصل إلى ٩٠ فرد ، وكان هؤلاء يقومون بخدمات متعددة في الأسطول أثناء تواجده في عرض البحر بعيداً عن ميناء بخدمات متعددة في الأسطول أثناء تواجده في عرض البحر بعيداً عن ميناء الأسكندرية ، الأمــر الذي كان يجعل الدفاع عن قلعة الإسكندرية صعب الغاية(٩٦) .

أما مستحفظو قلاع الولايات والقلاع الموجودة على طول الطرق البرية بين أيالة مصر وولايات الدولة المجاورة لها . فكانوا مكلفون بحماية قوافل التجار والحجاج والمسافرين من هجمات العربان وقطاع الطرق ، وبمواجهة أى حركة عصيان تظهر في تلك الولايات ، حتى أن قرار اقامة أية قلعة جديدة بولايات مصر كان مرتبطاً إرتباطا وثيقاً بمحاولة تأمين الطرق البرية في الأيالة ومواجهة أهل الفساد في ولاياتها . فقد صدر الأمر لأمير أمراء مصر ببناء قلعة جديدة في منطقة العريش التي تقع على الطريق البرى بين مصر والشام لحماية قوافل التجار والحجاج ، وتعيين مقدار كاف من المستحفظين فيها (٩٧). ولواجهة أهل الفساد في ولاية جرجه بصعيد مصر ، حُرَّر أمر آخر يؤكد على ضرورة اقامة قلعة في تلك الولاية ، ووضع مقدار كاف من الجند المناوب فيها (٩٨) .

لقد قرر قانون نامه مصر قيام جماعة من مستحفظى قلعة الجبل بتوفير الأمن والاستقرار في أحياء القاهرة الهامة كمصر العتيقة وبولاق وحمايتها من الاضطرابات والفتن ، وتمكين مؤسسات الدولة التي تعمل في هذه المناطق من تطبيق الشرع والقانون ، وذلك بتعيين الأكفاء منهم في وظائف ( يساقجي )(\*) ،

<sup>( \* )</sup> د يساق ، كلمة تركية بمعنى ممنوع ، أطلقت قديماً على القـــانون فــى دولة المغول ، و يساقجى ، هو الشخص المُكلف بحمل الناس على تطبيق النظم والقانون في المدينة .

د الصوياشي ١(\*) ، و د المشد ١(\*\*) . وهكذا ، كان مستحفظو كل قلعة من قلاع مصر الأخرى يقومون بمثل هذه الوظائف في المن والثغور القريبة من قلاعهم، حيث جرت العادة على تعيين مستحفظي قلعة الأسكندرية في مهام انضباط المدينة والإشراف على تنفيذ قانون الدولة في ميناء الإسكندرية وجماركها ، وفي مقار القنصليات الأجنبية في المدينة (٩٩) . ولكن ، في أواخر القرن ١٠هـ / ١٦م ، أصبحت الجماعة التي كلُّفت بالإشراف على تطبيق القانون ، وبالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، في أحيان كثيرة من أهم أسباب الاضطراب في مدن وثفور الأيالة . فقد كان جند قلعة رشيد المكلفين بمهام الاشراف على تطبيق الشرع ، ينزلون من القلعة ليملأ للقيام بمهام ﴿ المحتسب ﴾ و ﴿ اليساقيم ، ﴾ و الصوياشي ، ، ويتعدون على الأهالي دون وجه حق ويسلبون أماالهم ويروعون أمنهم . ولما وصلت هذه الأخبار لمركز الدولة صدرت الأوامر الى قاضي رشيد وإلى أمير أمراء مصر بتحذير هذه الطائفة ، فإن لم ترتدع واستمرت في غيّها ، تعرض أسماء وأوصاف هؤلاء الأشخاص للنظر في عزلهم وتعيين آخرين مستقيمين أمناء محلهم(١٠٠) . وعلى الرغم من متابعة مركز الدولة لما كان يحدث في مدن وثغور مصر من من اضطراب بسبب تعديات هذه الفئة ، إلا أن تكرار حدوث هذه التجاوزات في مختلف أنحاء الأيالة ، جعل هذه الظاهرة السمة العامة الأحوال هذه الجماعة في ولايات مصر مع مطلع القرن ١١هـ / ١٧م.

وقد اختص مستحفظ وقلعة الجبل بمصر ، وكانوا أكثر جنود الدولة في الأيالة اعتماداً عليهم، اختصوا بالاشتراك في مهام حماية قوافل الخزينة الإرسالية المصرية التي كانت ترسل عادة إلى الأستانة بطريق البر، أما حراسة قوفل الحجاج والتجار المتوجهة إلى منطقة الحرمين الشريفين عن طريق البر أو البحر، فكان يُكلُف بها جماعة من جند القلاع الواقعة على طول ثغور مصر وطرقها البرية ، وذلك حتى تتجاوز هذه القوافل الحدود التي تشرف عليها كل منها .

<sup>( \* )</sup> وهو الضابط الذي يقوم بمتابعة المضائفين للشرع والقانون ، والقبض عليهم ، وتسليمهم للقاضى ، وأصل الكلمة تتكون من كلمة وصويا ، التركيا بمعنى العصى ، و د جى ، لاحقة تركية تضيف معنى العمل بالعصى وما يتعلق بالعصى .

<sup>( \*\* )</sup> وهو الذي يقوم بمثل مهام ( يساقجي ) و ( الصوياشي ) في القرى التابعة للولاية .

وكان مستحفظ قلاع مصر يشتركون بموجب الآوامر السلطانية في حملات الدولة الداخلية والخارجية ، كما كانت تُسند إليهم مهام الحراسة في الأيالات القريبة من أيالة مصر كاليمن والحبشة والحرمين الشريفين ، وذلك بطريق المناوية (١٠١) .

لقد وضعت الإدارة العثمانية حدوداً عامة لمكافئة من يقوم بواجبه على أكمل وجه ومن يقدم للدولة خدمات جليلة ، بحيث قررت منح ترقية لمستحفظى القلاع مقدارها بارة واحدة لكل من يبلى بلاء حسناً فى موقعه(١٠٢) ، وترقية من يرغب فى الإلتحاق بجماعة كوكللويان مصر بعلاوة آقجة واحدة ، وعادة ما كانت هذه الترقيات لا توجه إلا بعد أن يحدث محلول فى إحدى وظائف الجند بالجماعة(١٠٢) . أما المتهاونون فى القيام بوظائفهم على النحو المطلوب ، فكان أغاهم يقوم بتنبيههم وتحذيرهم أولاً ، فإن استمروا فى تقصيرهم يعاقبون بقطع علوفاتهم ، ورفع أمرهم للاستانة . أما العصاة من هذه الجماعة ومرتكبى الجرائم ، فكان عقابهم أشد ، حيث كان يعهد لأمير الأمراء بمحاكمتهم واصدار العقوية التى كانت تصل إلى حد الإعدام(١٠٤) . لقد كانت جماعة مستحفظى العقوية التى كانت تصل إلى حد الإعدام(١٠٤) . لقد كانت جماعة مستحفظى وكان كل بلوك يحتوى على ما يتراوح بين ٢ ، ١٩ فرد(١٠٥) .

وكان في قلعة الجبل جماعات عسكرية معاونة إلى جانب جماعة مستحفظي القلعة ، ويأتى على رأس هذه الجماعات : ( جماعة مردان متفرقة قلعة مصر ) . وكانت هذه الجماعة تتشكل ، خلال أوائل القرن ١١هـ / ١٧م ، من ثمان أفراد تحت رئاسة رئيس يطلق عليه اسم ( آغا ) (١٠١) . و (جماعة مردان قلعة خزينة مصر ) ، وكان إبراهيم باشا قد شكل هذه الجماعة لأول مرة عام ١٩٩هـ ، على اثر إنشاءه برجين كبيرين لحماية الخزينة العامرة بالقلعة ، وكانت هذه الجماعة تضم دزدار ( آغا ) ، وكتخدا ، وكاتب ، وإمام ، وما يصل عدده ٢٦ فرد (١٠٠٠) . وجماعة جبه جيان ، وجماعة طويچيان ، وجماعة عريجيان ، وجماعة مهتران قلعة الجيل . وسوف نحاول تفصيل القول في كل منها على حده على النصو التالي :

ثانياً حماعة جبه جيان قلعة مصر (\*): لقد تشكلت هذه الجماعة بموجب قانون نامه مصر عام ٩٣١ هـ . ولما كانت قلعة الجبل بمصر مستودع لمضازن الزخيرة والأسلحة ، أي ( الجبه خانه ) منذ وقت طويل ، فقد صدرت الأوامر إلى أمير أمراء مصر بنقل مستلزمات صنع البارود التي كانت موجودة بالقرب من مناجم البارود الخام بصعيد مصر إلى مخازن الزخيرة ( جبه خانه ) بالقلعة ، وذلك للحيلولة دون استخدام العرب للبارود في تلك المناطق استخداما سيئاً في المناطق التي يسيطرون عليها (١٠٠١). كما أكدت هذه الأوامسر على ضرورة العناية بالأسلحة والزخائر الموجودة في الجبه خانه التي انشأها السلطان قايتباي من قبل (١٠٠) . وهكذا ، منع تصنيع البارود في مكان آخر عدا الجبه خانه، كما منع تصنيع البنادق وإصلاحها في الورش الخاصة بالقاهرة ، بعد إقامة مصنع لإصلاح البنادق بجوار الجبة خانه (١٠٠) . وإذا كانت احتياجات أيالة مصر من الأسلحة تسد بما كان يرد إليها من الآستانة مباشرة مع جند المناوبة ، إلا أنه مع بداية النصف الثاني من القرن ١١ه / ١٦م ، بدأت الأيالة تشعمر بالحاجة مصانع الأسلحة والبارود لديها (١١١).

وقد كانت جماعة جبه جيان قلعة مصر تتشكل من إحدى عشرة بلوكاً ، بحيث كان كل بلوك يتركب من حوالى ٩ أفراد إلى ٢٧ فرداً . وقد بلغ عدد هذه الجماعة ، في أوائل القرن ١١هـ/ ١٧م ، حوالى ١٥٠ فرداً تقريباً (١١٢). وكان يرأس هذه الجماعة شخص يعرف باسم ( جبه جي باشي ) ، وكان ينتخب عادة من بين جاوشية الدركاه العالى الأكفاء ، وأحياناً من بين أصحاب الخبرة من جماعة توفنكچيان سواري مصر (١١٢) ، ويعاونه في القيام بمهامه ( بلوكباشي) على رأس كل بلوك (١١٤) .

وكان لهذه الجماعة أهمية كبيرة سواء في مصر أو في مركز الدولة . فكانت مسئولة عن توفير مقادير البارود التي يصتاجها جند الدولة في مصر من أجل

<sup>(\*)</sup> و جبه علمة تركية تعنى الأسلحة وزخائرها ولوازمها ، و جى علاحقة تركية تضفى معنى الصنعة والمهنة المضافة إليها فتكون و جبه جى عبمعنى الشخص القائم على شئون الأسلحة وزخائرها ومعداتها أو إصلاحها ، وتوزيعها على الجند ، وجمعها منهم ، وتوفير هذه الزخائر من مصادرها ، وتوجيهها إلى مصارفها .

التدريب أو التعليم (١١٥) ، والتى تلزم لدافع القالاع على طول حدود الدولة بالأيالة ، أو التى تطلبها الدولة بصفة دورية لإستخدامات الأسطول الهمايونى ولفيره ، حيث تقرر توفير ما قدره ٢٠٠٠ قنطار بارود أسود سنوياً من مصر للاستانة (١١٦) ، وإزداد هذا المقدار في أوائل القرن ١١هـ / ١٧٥ ، فوصل إلى للاستانة (١١٦) ، وإزداد هذا المقدار في أوائل القرن ١١هـ / ١٧٥ ، فوصل إلى الجبه خانه في غير أغراض الدولة العسكرية الميرية ، ومن بيعه لأية جهة (١١٨) . كما كان أفراد الجماعة يقومون بمهمة إصلاح وترميم الأسلحة ، بحيث إذا لزم إصلاح سلاح أحد أقراد الجند المسلح بالبنادق وغيرها ، كان السلاح يُرسل إلى أعير أمراء مصر ودفترداره ، فتصدر أوامرهم بإصلاح السلاح إلى الجبه خانه أمير أمراء مصر ودفترداره ، فتصدر أوامرهم بإصلاح السلاح إلى الجبه خانه باشي ، أو لمصنع إصلاح الأسلحة ، وفي حالة تعذر إصلاح هذا السلاح ، كان يصدر الأمر بمنح الجندى سلاحاً جديداً من الجبه خانه (١١٩) ، وفي حالة خروج يصدر الأمر بمنح الجندى سلاحاً جديداً من الجبه خانه أدرا) ، وفي حالة خروج فرق عسكرية من مصر للإشتراك في حملات الدولة ، كانت الجماعة تكلف بتوفير كافة احتياجات هذه الفرق العسكرية ، وتوزعها على الجند حسب الأوامر الصادرة بذلك (١٢٠) .

ثالثاً: جماعة طوبحيان قلعة مصر (\*): لم تعرف مصر قبل دخولهاتت الحكم العثمانى ، وفي عهد الدولة الملوكية ، جماعة عسكرية تكون صناعة المدافع والعمل عليها وظيفتها الأساسية . فلم يكن سلاح المدفعية منتشرا استخدامه في دولة المماليك ، ولذلك لم يهتم المماليك بهذا السلاح الفعال كثيراً . ولكن ، عقب دخول مصر في ظل الدولة العثمانية ، وإقامة الإدارة الجديدة وإنشائها القلاع على طول حدود مصر البرية والبحرية وفي مدنها الهامة ، ووضع أعداد كافية من المدافع ذات الأحجام المختلفة في قلعة الجبل مقر إدارة وحكم أمير أمراء مصر ، وفي مختلف قلاع الثغور ، ظهرت الحاجة الماسة لتشكيل جماعة عسكرية للعمل على هذه المدافع وإصلاح وتعمير الخرب منها . وإذا كان من غير المعلوم لنا تاريخ تشكيل هذه الجماعة بالتحديد ، إلا أنه من المؤكد أن مثل هذه

<sup>(\*)</sup> كلمة (طوب) تعنى في التركية المدفع أن الكرة ، و (طويچي ) تعنى الشخص الذي يعمل على المدفع أن يصلحه .

الجماعة غير مستحدثة في تشكيلات الدولة العسكرية ، بل كانت نموذجاً مصغراً لجماعة طويجيان الآستانة ، وكان يرأس هذه الجماعة التي تتخذ قلاع مصر مقراً لها ، شخصا يعرف باسم و طويجي باشي ، أو سرطويجي ، وكان رئيس جند المدفعية هذا يقوم إلى جانب اقرار الإنضباط في الجماعة وإدارة شئونها الإدارية والمالية والعسكرية ، بحصر مدافع قلاع مصر وإعداد التقارير عصن أحسوال هذه المدافع ، وما يحتاج للإصلاح منها ، والمكسور والخرب منها (١٢١)، ورفع ذلك التقرير إلى مركز الدولة لتعمير الخرب ، وإرسال الفنيين لصب المدافع الجديدة حتى تحل محل المعطوب منها ، وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك ، حتى تكون هذه الدافع جاهزة للعمل دائماً لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية التي قد تواجهها مدن الأيالة وتغورها (١٢٢) .

وكما كانت لجماعة المدفعية (الطوبچيان) وظائف داخلية لحماية الثغور، كانت تُنتخب بعض الفرق منها للإشتراك في حمالات الدولة العسكرية، ويالخاصة تلك التي كانت في اليمن، وعندئذ كان يعين على رأس هذه الفرقة رئيس وكتخدا (١٢٣).

أما عن تعيين الجند في هذه الجماعة ، فقد كان يتم بموجب اشعار رئيس جند المدفعية ( طويچي باشي ) ، حيث كانت توجه محلولات هذه الجماعة للمستحقين وفقا لإمتحان يعقد لهم (١٧٤) .

وكان يعاون رئيس الجماعة شخص يعرف باسم ( بلوكباشى ) على رأس كل بلوك ، وكانت جماعة المدفعية هذه تتشكل خلال أوائل القرن 118-/10 من عشرة بلوكات ، وكان كل بلوك يضم من 3 إلى 7 أقراد (170) .

رابعاً: جماعة عربجيان قلعة مصر (\*): لقد اقتضى تشكيل جماعة جنود المدنعية بمصر ووجود مدافع من الضرورى نقلها من مكان إلى آخر سواء

<sup>(\*) ؛</sup> عربه جيان ؛ ، كلمة مركبة من كلمة عربية هى ؛ عربة ؛ ، ولاحقة تركية تغيد صاحب الصنعة أن المهنة إذا أضيفت للكلمة فتكون ؛ عربه جى ؛ أى من يعمل على العربات وفي صناعة هذه العربات وإصلاحها ، وكل ما يتعلق بها ، واللاحقة ؛ أن ؛ لاحقة فارسية تغيد معنى الجمع وتضفيه على الكلمة .

فى القلاع أو فى ميادين المعارك ، اقتضى تصنيع عربات خاصة بهذه المدافع ، وبالتالى تشكيل جماعة تقوم على دفع هذه العربات بالمدافع من موقع لآخر وصيانتها . ولما كان هذا التشكيل العسكرى موجود أيضاً فى مركزالدولة ، فقد شكل فى نفس وقت تشكيل جماعة جند المدفعية لأنه مكمل لها . وكان لجماعة عربة جيان هذه رئيس يعرف باسم « طوب عربجيلرى باشيسى » ( رئيس الجند العامل على عربات المدافع ) ، وكان هذا الرئيس يقوم علاوة على إشرافه على شئون جماعته الإدارية ، يقوم بالعناية بحالة عربات المدفعية الموجودة فى عهدته ، ويالعمل على اصلاح وتجديد الخرب منها وتوفير الأخشاب الضرورية لذلك ، ورفع التقارير الدورية لأمير أمراء مصر وللأستانة عن حالة جماعته وكل ما يتعلق بها (۱۲۲) . وقد وصل تعداد هذه الجماعة فى أوائل القرن ۱۱هـ / ۱۷م ، حوالى ۱۱ فرد (۱۲۷) .

خامسا: جماعة مهتران قلعة مصر (\*): وهذه الجماعة قد حلت محل مثيلتها التى كانت موجودة بالقلعة أيام الماليك، وذلك عقب اتخاذ قلعة الجبل بمصر مقراً لاقامة وحكم أمير أمراء مصر ممثل السلطان العثمانى. وهكذا تشكلت هذه الجماعة للقيام بالإعلان عن أوقات المناوبة بقلعة الجبل ولمتنقدم موكب أمير أمراء مصر قبل نزوله من القلعة إلى المدينة أو إلى أى مكان أخر. وقد ضمت هذه الجماعة ، خلال أوائل القرن ١١هـ/ ١٧م ، اثنان «سربان» واثنان و طبال ، وفرد واحد و مهتر ، علاوة على ثلاثة أقراد آخرين ، حيث كان يراسهم جميعاً رئيس يدعى و آغا ، وكانت هذه الجماعة تقيم دائماً في مكان خاص بها يعرف باسم و مهتر خانه ، بقلعة الجبل (١٢٨).

سادساً: القلاع الملحقة بأيالة مصر ومنسوبيها: لقد عكست دفاتر قلعة مصر بالديوان الهمايوني صورة متكاملة عن هذه القلاع والجماعات التي تعمل فيها. فبموجب إحدى هذه الدفاتر يحمل تاريخ ١٠١٥هـ (١٢٩)، تبيّن أن عدد القلاع التي كانت ملحقة بأيالة مصر خلال هذه الفترة ، ٢١ قلعة ، كما يمدّنا هذا

 <sup>(\*)</sup> د مهتران ، كلمة فارسية ، تتكون من الصفة الفارسية د مه ، وتعنى كبير ، ولاحقة د ترا
 التى تفيد الصفة التفضيلية ، دان؛ وهى لاحقة الجمع الفارسية ، والكلمة تعنى إصطلاحاً د فرق التشريفات »

الدفتر ببيان كامل عن عدد البلوكات العسكرية التي تضمها كل قلعة ، وعدد أفراد كل بلوك على حدة ، وأسماء هؤلاء الأفراد وأوصافهم واسم كل بلوك ، حتى أنه يمكن تتبع الزيادة والنقصان في كل من هذه البلوكات خلال عدة سنوات متتالية . واتماماً للفائدة ، فنحن نقوم في هذا الصدد بدرج قائمة كاملة تبين عدد قلاع مصر ومقدار البلكات التي تحتويها كل قلعة على النحو التالى :

| متوسط<br>أنفار البلوك | عدد<br>البلوكات | اسم القلعة     | متوسط<br>أنفار البلوك | عدد<br>البلوكات | اسم القلعة           |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 1-7                   | ٣               | المة طور مبارك | 10_4                  | 70              | قلعة الاسكندرية      |
| 1_1.                  | ٧               | قلعة موليج     | 7_7                   | ۲               | قلعة برج مصطفى باشا  |
| 11-1.                 | ٣               | قلمة ابريم     | 14                    | ٦               | قلعة ركن             |
| ١٠                    | ٦               | قلعة سأى       | 11_4                  | ٨               | قلعة أبو قير         |
| 1-0                   | ٣               | قلعة قسير      | 14-4                  | ٥               | اقلعة رشيد           |
| ١٢                    | ٥               | قلعة عجرود     | 11-1                  | ٣               | قلعة برلس            |
| 1-17                  | ٨               | قلعة خان يونس  | 11-1-                 | ٣               | قلعة بوغاز صارى لممد |
| ١٠                    | ٤               | فلعة فرين      | 11                    | ٣               | قلعة دمياط           |
| 11-1.                 | ٥               | اللعة منيئة    | -                     | ٤               | قلعة تينة            |
| 11-1                  | 18              | قلعة جدة       | 11_7                  | 1.              | قلعة عريش            |
|                       |                 |                | 14                    | ٣               | قلعة سويس            |
|                       |                 |                |                       |                 |                      |

وكما هو واضح من الجدول السابق ، أن القلاع الملحقة بأيالة مصر خلال هذه الفترة يحتوى كل منها على عدد من البلوكات العسكرية يتراوح بين ٢ و ٢٥ بلوك ، بحيث كان كل بلوك منها يضم من ٣ إلى ١٥ فرد ، وكل بلوك كان يحمل اسم رئيسه ، وكانت إدارة شئون الجند المستحفظ في كل قلعة بيد دزدار (آغا) يعتبر هو الرئيس الإداري والعسكري للقلعة ، كما كان يساعده في إدارة شئون القلعة ، والقيام بمهامها على أكمل وجه ١ كتخدا ، ورؤساء البلوكات . وكان في كل قلعة عدد مختلف من الجاوشية الذين يباشرون تنفيذ جند القلعة لأوامر مركز الأيالة وأوامر الدزدار ، وعدد آخر من الكتبة المكلفين بتسبجيل كل ما يتعلق بمنسوبي كل قلعة من أمور التعيين والعزل والترقية والعلوفات

والصادر والوارد وغيرها . كما يلاحظ تواجد إمام وخطيب ومؤذن في كل قلعة من هذه القلاع (١٣٠) ، وهذا يبين رعاية الدولة لأداء هؤلاء الجند لشعائر الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية بين أفراد القوافل التي كانت تمر على هذه القلاع ذهاباً .

ومن ناحية أخرى ، فقد حرصت الدولة العثمانية على تعيين مسرفين من قبلها مباشرة على القلاع الهامة التابعة لمصر كقلعة الإسكندرية وقلعة جده وقلعة أبى قير وقلعة ساى . فقد بينت دفاتر قلاع مصر ، فى أوائل القرن ١١هـ/ ١٧ م ، تواجد حوالى ١٩ فرد من ( متفرقة ) الدولة فى قلعة الإسكندرية ذات الموقع الهام على البحر المتوسط ، وحوالى ٨ أفراد من هذه الجماعة فى قلعة جدة التى تعتبر الميناء الأول للحرمين الشريفين على البحر الأحمر ، وحوالى ٩ أفراد فى قلعة أبى قير المطلة على البحر المتوسط أيضاً (١٣١).

وإذا كان الجند الأساسى لمستحفظى قلاع مصر من المشاة ، إلا إننا نصادف فرق من جند الفرسان (السوارى) فى القلاع الموجودة على الطريق البرى فى الأيالة كالعريش والقصير وعجرود وخان يونس وفرين ، وذلك حتى يمكن لمستحفظى هذه القلاع تعقب المفسدين وقطاع الطرق فى تلك المناطق(١٣٢) . وكما كان موجوداً بقلعة الجبل بالقاهرة فرق من جند المدفعية ، وفرق ١ مهتران علاحظ وجود أعداداً متفاوتة من هذه الفرق فى قلاع مصر المختلفة وبالخاصة فى الإسكندرية وجدة (١٣٢) .

لم تبين لائحة قانون نامه مصر عدد هذه الفرقة من مستحفظان القلعة في أي من بنودها ، إلا أنه يفهم من حكم مرسل من الأستانة إلى أمير أمراء مصر ، بأن تعداد هذه الجماعة قد بلغ ، خلال النصف الأول من القرن ١٠هـ / ٢٦م ، حوالي ١٠٠٠ مـسـتحفظ ، وقد وصل هذا العدد خلال عام ٩٧٣هـ إلى حوالي ١٠٠٠)، وفي أوائل القرن ١١هـ / ١٧م ، عاد مقدار جند مستحفظي قلعة الجبل بمصر للإنخفاض مرة ثانية ، حيث وصل إلى حوالي ١١٣٠ فرد فقط (١٣٠) . أما بالنسبة لعدد أفراد منسوبي قلاع مصر المختلفة ، فقد كان يبين مدى أهمية الدور الذي كانت تقوم به هذه أو تلك في حماية ثغور الدولة . فمثلاً ، في حين أن وصل عدد جند قلاع الإسكندرية ٢٧٠ ، وجدة ١٥١ فرد، والعريش

۱۱۷ ، كان عدد المستحفظين في قلعة برج مصطفى باشا لا يتعدى ٣٢ فرد فقط خلال مطلع القرن ١١هـ / ١٧م(١٣٦) .

### و ـ جماعة عزبان قلعة مصر:

يبدو لنا إنه لم تظهر تشكيلات جماعة العزب في القيلاع بالدولة إلا في النصف الأول من القرن ١٠هـ / ١٦م، فقد كانت جماعات جند القابو قولى، وفرق المشاة التي تعرف باسم قيني چرى عتقوم بكافة مهام جماعة العزب في الأستانة . فلم يكن يسمح لجند اليني چرى بالزواج طالما هم في خدمة السلطان الخاصة ، فكانوا عزب لا يتزوجون . وكان جماعة العزب حتى ذلك الحين ، تقوم بوظيفة جند المشاة الخفيف والعمل في أسطول الدولة البحري(١٣٧) . وهكذا ، لم تغن عن عماعة مستحفظان قلعة مصر التي سمح الفرادها بالزواج ، لم تغن عن تشكيل جماعة عسكرية أخرى أفرادها من العزب ، وتقيم إقامة دائمة في قلعة الجبل ، ولكن هذه الجماعة كانت أقل درجة من جماعة المستحفظان . وبناء على ذلك ، شكلت جماعة عزب قلعة مصر بموجب قانون نامه مصر ، حيث تقرر منذ البداية عدم دخول أي من إفراد الجراكسة أو العرب فيها(١٣٨) .

لقد كان أفراد هذه الجماعة يعينون من عزب الترك ، حيث كان آغا الجماعة يقوم بإبلاغ الآستانة بالوظائف التي شغرت في جماعته ، ويطلب تعيين أفراد أكفاء في هذه الأماكن الشاغرة، وذلك بمعرفة أمير أمراء مصر ودفترداره . وعلى هذا النصو ، كان يتم تعيين أفراد مناسبين في جماعة عزب مصر في الديوان الهمايوني ، ويموجب البراءة التي تصدر من الديوان ، والتي كانت ترسل إلى الأفراد المرشحين لهذه الوظائف ، كان كل منهم يتسلم وظيفته ، ويبدأ في مباشرتها(١٣٩) .

وقد حدد قانون نامه مصر مقدار العلوفات التي من المقرر توزيعها على آفراد هذه الجماعة مرة كل ثلاثة أشهر ، عند أول تعيين بثمان آقچات لكل فرد من رؤساء الجماعة ، وبست اقچات لرؤساء فرقهم « اوطه باشيلر » ، وخمس آفچات لكل فرد من الجماعة يومياً . وقد بين دفتر مواجب مصر لعام ١٠١٥هـ ، أن مقدار العلوفات التي كان رؤساء الجماعة يتقاضونها ، كان يتراوح ما بين ٧ و ١٢١ آفچة ، وذلك بحسب خبراتهم وأقدميتهم في الجماعة . أما رؤساء الفرق

فكان كل منهم يتقاضى ما بين ٥: ٩ آفچات ، وأفراد الجماعة كانت مواجبهم بين ٤ آفجات ولا تزيد على ١١ آفچة ، وذلك بحسب الترقيات التي كانت تمنح لبعضهم (١٤٠). وفي حالة قيام أحد الأفراد المنتسبين للعزب بتقصير أو بذنب ، كانت تقطع علوفته ، حيث يرحل بعد ذلك إلى الأستانة (١٤١) .

لقد كان أفراد جماعة العزب بقلعة مصر يقومون بوظائف شبيهة بما كانت تقوم به جماعة مستحفظان القلعة إلى حد كبير . إلا أن جماعة العزب كانت تعتنى اعتناء خاصاً بتدريب أفرادها على استخدام البنادق والأسلحة النارية ، بحيث كان رؤسائها يقومون بتدريب أفرادهم بصفة دورية (١٤٢) وهكذا ، كانت هذه الجماعة تقوم بوظيفتها في حماية قلعة الجبل ومؤسساتها ، كما كان يكلف بعض أفرادها الأكفاء بمباشرة وظائف ( المشد ) ، و ( يساقجى ) ، في أنحاء مدينة القاهرة (١٤٢) . ومن ناحية أخرى ، كان أفراد هذه الجماعة على رأس الجماعات التي عادة ما تشتراك في فرق حراسة قوافل الحاج والإرسالية المصرية ، كما كان يُنتخب من بين أفرادها من يخرج في حملات الدولة أيضاً (١٤٤).

وكان يأتى على رأس هذه الجماعة ، قائد عسكرى وإدارى في نفس الوقت يعرف باسم (آغا) . وغالباً ما كان هذا الشخص ينتخب من بين رجال القابو قولى الأمناء ، وأحياناً من بين الأشخاص الأكفاء من نوى الخبرة من جند مصر (١٤٥) . وكان يعاون آغا العزب في إدارة شئون الجماعة إدارياً وعسكرياً وكتخدا ، ويختار هذا الكتخدا من بين أفراد جماعة العزب أنفسهم ، ويالخاصة وجاوش العزب الاتفال القرن ١١ هـ / ١٧ م ، أصبح لكل جماعة من جماعات العزب كتخدا ينوب عن اغا العزب في جماعته (١٤٧٠) . كما كان لهذه الجماعة و رؤساء ، من ذوى الخبرة والدراية ، وذلك علاوة على رؤساء البلوكات التي تتشكل منها جماعات العزب وتتسمى بأسمائهم (١٤٨) . وخلال مطلع هذا القرن أيضاً ، احتوى تشكيل جماعة العزب بمصر على ثمانية عشرة جماعة فرعية ، بحيث كانت كل جماعة تنقسم إلى خمسة بلوكات ، وكل بلوك يحتوى على ما يتراوح بين ثلاثة وخمسة أفراد (١٤٩) .

وقد قرر قانون نامه مصر عدم زيادة مقدار جماعة عزب مصر عن ٥٠٠ فرد بحال (١٥٠) . ولكن ، مع مطلع النصف الثاني من القرن ١٥هـ / ١٦م ، وصل

عدد أقرادها إلى ٧٠٠ فرد (١٥١) . وقد أشار مصطفى بن جلال توقيعى الديوان الهمايونى فى حاشية نسخة قانون نامه مصر التى حررها بيده بأن عدد أفراد هذه الجماعة لم يُحدد نهائيا فى القانون ، وأنه قد صدر الأمر السلطانى بأن يكون عدد عزب مصر ( ١٠٠٠ ) فرد ، بحيث لا تتجاوز هذا العدد بحال ، وذلك بعدم تعيين أفراد جُدد فى الجماعة إلا إذا حدث محلول قعلاً (١٥٢).

### ز ـ جماعة جا ويشان مصر:

لقد حرصت الإدارة العثمانية بمصر على إقرار وتثبيت أركان الإدارة الجديدة في الأيالة حرصها على توطيد الحكم العثماني تماماً . لذلك لم تتردد الدولة منذ اللحظة الأولى في تعيين جماعة من چاوشية الدركاه العالى الأكفاء للعمل في ديوان مصر العالى ، وللإشراف على تنفيذ مقرراته بين الرعية . وهكذا ، تشكلت هذه للجملعة بموجب قرارات قانون نلمه مصر ، بحيث لا يسمح إلا لأفراد جماعتى الكوكللو والتوفنكچى بالإنضمام لهذه الجماعة التي عرفت منذ نلك الحين باسم (چاوشية الديوان العالى ) (١٥٢) . وفي أواخر القرن ١٠هـ / ٢ م ، وعلى أثر زيادة الأعمال التي كان يكلف بها أفراد هذه الجماعة خارج الديوان العالى ، شكّلت جماعة أخرى من الجاوشية لتتولى مباشرة أعمال الأيالة خارج الديوان ، حيث عرفت باسم (جماعة چاوشية مصر) . فكانت هذه الجماعة التي شكلت أخيراً أقل مرتبة من جماعة چاوشية الديوان ، وأن أفرادها يمكن بالترقية أن ينتسبوا لجماعة چاوشية الديوان ، وأن أفرادها يمكن بالترقية أن ينتسبوا لجماعة چاوشية الديوان (١٥٠) .

وعلى الرغم من تأكيد القانون الذى شكلت بمقتضاة هذه الجماعة ، على عدم دخول أى عناصر من الجماعات العسكرية الأخرى ، عدا الكوكللو والتوفنكچى فى هذه الجماعة . إلا أنه يلاحظ تجاوز هذا الشرط ، منذ النصف الثانى من القرن ١٠هـ / ١٦م ، حيث تمكن بعض أفراد جماعة الجراكسة من الإنضمام لجماعة چاوشية مصر(١٥٥) . وفى أواخر هذا القرن ، فتح الباب للانتساب لهذه الجماعة لإستقبال أصحاب الخبرة والنراية من رجال الدولة العسكريين والإداريين أمثال رؤساء البلوكات والسلاحدارية والجاشنكيرية ، والأمناء ، والمتفرقة بطريق البدل ، وذلك بعد العرض على مركز الدولة والتصديق على هذه التعيينات الجديدة (١٥٦) . كما كان يمكن لابن المتوفى من الجاوشية أن

يتولى وظيفة أبيه بشرط أن يكون قادراً على تحمل تبعات هذه الوظيفة (١٥٧). وأخيراً ، فتح الباب أمام الراغبين فى وظائف الچاوشية من كافة جماعات مصر العسكرية ، شريطة تعيينهم بعلوفاتهم التى كانوا يتقاضونها من قبل (١٥٨). وكان هذه التطور نتيجة لما كانت تُعانيه الدولة فى ميزانيتها العامة خلال النصف الثانى من القرن ١٥هـ / ١٦م.

لقد كان أفراد جماعة جاوشية الديوان العالى يباشرون وظائفهم الأساسية في ديوان مصر العالى ، وبين دواوين الأيالة الأخرى كمراسلين ومنفذين لما كان يصدر من قرارات ، وذلك بحسب مسئولية كل منهم ودرجته . ويعتبر أفراد هذه الجماعة والأكفاء منهم من أهم العناصر المصاحبة لأمير أمراء مصر أينما ذهب ، حيث كان وزير مصر يستعملهم في مختلف شئون الأيالة الميرية حسب الحاجة، ولما لا ، وهو رئيسهم والمسئول أمام السلطان عن كافة تحركاتهم .

واعتباراً من أواسط القرن ١٠هـ / ١٦م ، بدأت الإدارة العثمانية بمصر في إستعمال بعض أفراد جماعة الچالشية الأكفاء في أمانات ومقاطعات الأيالة المختلفة ، وإذا كان قانون نامه مصر قد قرر منح مكأفئة لا تزيد عن ١٠ أشرفي لمن يقوم بمهمة إدارية ما(١٠٥) ، وذلك علاوة على ما يتقاضونه من علوفات دورية ، فقد كان من يتولى أمانة أو مقاطعة ميرية من هؤلاء الچالشية يتولاها بطريق الإلتزام ، بحيث كانوا يعطون فترة سماح ومهلة لأداء التزاماتهم المالية عن هذه الأمانات وتلك المقاطعات تقدر بتسعة أشهر . وإذا ما تجاوز أحدهم هذه المهلة كانت تُنزع منه أمانته ومقاطعته وتوجه لآخر أكفاً(١٦٠) .

وعلاوة على هذه المهام التى كان يكلف بها چاوشية مصر داخل الأيالة ، فقد كان يوجه إليهم العديد من الوظائف العسكرية والإدارية خارج أيالة مصر أيضاً ، وبالخاصة فى ولايات الدولة المجاورة لمصر كالحرمين واليمن والحبشة ، وذلك كمشرفين على بعض مشروعات الدولة الإنشائية والإدارية فى تلك المناطق مثل بناء مدرسة فى مكة المكرمة ، ومتابعة بناء سبيل فى الحرمين ، وتوزيع مخصصات الصرة والحبوب على المستحقين فى مكة والمدينة (١٦١) ، كما كان يشترك جماعة من الجاوشية ضمن فرق الحراسة التى كانت تشكل لحراسة الخزينة الإرسالية المصرية المتوجهة إلى الأستانة (١٦٢) ، وقوافل الحبوب وغيرها من المواد الغذائية التى كانت ترسل سنوياً إلى المخازن السلطانية (١٦٢) .

لقد كانت الإدارة العثمانية تعتنى بمتابعة أداء موظفيها لمسئولياتهم ، ولذلك كانت توجه الترقيات لمن يؤدى مهامه على النحو المطلوب منهم . وكانت ترقيات جماعة چاوشية مصر عبارة عن علاوة مالية تضاف إلى علوفة صاحب الترقية أو نقل الچاوش إلى جماعة چاوشية الديوان العالى ، أو جماعة چاوشية الدركاه العالى بالأستانة ، وذلك بحسب بلاء الچاوش وخدمته للدولة في موقعة (١٦٤) . وفي حالة ظهور التقصير والإهمال من أحد الچاوشية ، كان يعرض أمرهم أولاً على الآستانة بمعرفة أمير أمراء مصر . حيث كان يصدر القرار بفصلهم أو عقابهم على النحو المناسب (١٦٥) .

وإذا كان المسئول الأول عن هذه الجماعة هو أمير أمراء مصر نفسه الذى كان يشرف على شئونها بمساعدة ناظر الأموال (الدفتردار)، فإن عملية الانضباط فى هذه الجماعة كانت موجهة إلى أحد أقراد الچاوشية الأكفاء يعرف باسم وكتخدا چاوشية مصر ((١٦٦)). ويصادف فى بعض الوثائق التى تحمل تاريخ كتخدا چاوشية مصر وأراد على وقد تبيّن بعد المقارنة أن هذا اللقب لم يكن درجة قيادية فى الجماعة ، وإنما كان يطلق على أفراد الچاوشية القدماء من ذوى الخبرة، حيث كان الچاوش المستجد يعرف باسم وكوچك چاوش ، (أى الجاوش الصغير)(١٦٧).

لقد تقرر عند تشكيل جماعة چاوشية الديوان العالى بمصر أن يكون عدد هذه الجماعة في أواخر من وآلا يتجاوز أقراد هذه الجماعة هذا العدد بحال(١٦٨). ولكن ، في أواخر القرن ١٩هـ / ١٦٩ ، ارتفع عدد چاوشية مصر ارتفاعاً عظيماً وصل إلى ٥٠٠ فرداً ، وعندئذ ، صدر الأمر بتحجيم هذا العدد حتى يصل إلى ٨٠ فرد في مصر ، وهم من عُرفوا باسم في چاوشية الديوان العالى مصر ، وتعيين العدد الباقي من الچاوشية في القيام ببعض الأمور الإدارية والمالية في داخل مصر ، وفي الحرمين الشريفين وفي اليمن والحبشة ، ويذلك ظهرت فئة أخرى من هذه الجماعة عرفت باسم في جماعة چاوشية مصر ، (١٦٩). وعلى الرغم من هذه التدابير التي اتخذت لتقليل أعداد هذه الجماعة ، فقد وصلت أعدادها في هذه التدابير التي اتخذت لتقليل أعداد هذه الجماعة ، فقد وصلت أعدادها في

#### ح ــ جماعة متفرقة مصر:

والنتيجة التى نخلص إليها ممّا تقدم تُبيّن لنا أنه من المحتمل أن تكون جماعة متفرقة مصر قد شكّلت بين عامى ٩٥٢ و٩٥٣ه . وربما أن هذه الجماعة عند بداية تشكيلها لم تكن مكلفة بالاشتراك فى حملات الدولة مع بقية جند مصر وأنها كانت تباشر خدماتها فى ديوان مصر فقط ؛ ولذلك ، لم نعشر على قيد يشير إلى جماعة متفرقة مصر بين جماعات مصر العسكرية الأخرى أو حتى قيد يشير إلى عملية تعيين واحدة تشير إلى هذه الجماعة قبل عام ١٥٥٤ه . .

لقد كانت وظيفة المتفرقة بمصر عادة ما تُوجه إلى أبناء الأمراء (١٧٤) ، وإلى الأشخاص الأكفاء في جماعات مصر العسكرية المختلفة عدا جماعتي مستحفظان مصر وعزبان مصر ، حيث يُصادف في دفاتر التعيينات قيود كثيرة حول تعيين الأفراد الأكفاء من جماعة الكوكللو والچراكسة ، وآتلو توفنكچي ، حتى الچاوشية في الوظائف المحلولة عن جماعة متفرقة مصر . كما كانت توجه هذه الوظيفة أحياناً لبعض المنتسبين للجماعات العسكرية في بعض ولايات الدولة

الأخرى(١٧٦) ، ولبعض عسكر الدركاه العالى بالأستانة ، وذلك بطريق المبادلة(١٧٧) ، ولبعض إداريى الدولة الذين قاموا بإنجازات هامة في المهام المُكلّفين بها ، وذلك بطريق الترقية(١٧٨) .

لم يكن يتم تعيين أحد المرشحين لوظائف في جماعة متفرقة مصر ، إلا بعد أن يشغر عدد مماثل لهذه الوظائف في الجماعة نفسها . وكانت وظيفة متفرقة مصر تُشغر لأسباب متعددة منها وفاة أحد أفراد المتفرقة أو ترقيته إلى منصب أخر أو عصيانه الأوامر المُكلِّف بتنفيذها (١٧٩) . وعندما كانت تُشغر أحد هذه الوظائف ، كانت توجه لواحد من المرشحين لها بموجب عرض أحد رجال الدولة من الأمراء على مركز الدولة . وعلى أثر تصديق الديوان الهمايوني على هذا العرض كانت تصدر براءة التعيين إلى أمير أمراء مصر مباشرة (١٨٠) .

لقد كانت العلوفات التى كان يتقاضاها أفراد هذه الجماعة تختلف باختلاف مراتبهم وردجاتهم قبل انتسابهم لهذه الجماعة ، حيث ثبت ذلك من خلال دفاتر تعيينات المتفرقة . فهذا أحد أفراد الكوكللو بمصر يتقاضى ١٧ أقچة علوفة يومية (١٨١) ، وذلك جبه جى باشى مصر السابق يتقاضى ٣٠ أقچة (١٨٢) ، وهذا و ناظر النظار ) السابق فى اليمن يتسلم علوفة قدرها ٧٠ أقچة .. إلخ (١٨٣) . وكانت علوفات جند المتفرقة الموجودون فى مهام خارج مصر ، كانت تسلم لوكلائهم فى القاهرة (١٨٤) . أما الذين ليس لهم وكلاء فى القاهرة ، ومكلفين بمهام خارج القاهرة ، فلم يتعرض أحد لعلوفاتهم حتى تنقضى المدة المحددة لهم وهى تسعة أشهر (١٨٥) .

لقد كانت مكانه مصر الهامة لدى الدولة ، وصلاحيات أمير امراء مصر الواسعة في إدارة شئون أيالة مصر والإشراف على مصالح الدولة في منطقة الشرق الإسلامي ، وتنفيذ سياستها في هذه المنطقة ، سبباً في مضاعفة أعمال ديوان مصر العالى ، مما دعا الدولة لتشكيل جماعة شبه عسكرية من ذوى الخبرة من رجال الدولة لمباشرة أوامر الدولة في مصر في المنطقة . وهكذا ، تنوعت المهام التي كان أمير أمراء مصر يكلف بها جند المتفرقة سواء في مصر نفسها أو في ولايات الدولة المجاورة لها ، ما بين مهام إدارية وأخرى عسكرية . فكانوا يُكُلفون بمهام مختلفة في دياون مصر العالى مثل ( كتابة الديوان )

د تنكرة جى الديوان، د مهماندار الديوان، د قبوجى باشى، (رئيس بوابين السراي) ، وغيرها(١٨٦) .

وقد كان بعض أفراد المتفرقة الأكفاء يقومون بمهام مزدوجة في إدارة بعض الوظائف في وقت واحد ، حيث كانت توجه إليهم بعض المقاطعات بطريق الالتزام مقابل قيامهم بوظائفهم في ديوان مصر العالى ، وذلك بدلاً من تقاضى العلوفة المقررة لهم(١٨٧) . ولما زاد عدد أفراد جماعة المتفرقة ، بدأت الدولة في استعمالهم لتحصيل الأموال الميرية عن أمانات ومقاطعات مصر المختلفة ، حيث كانت تُوجًه إليهم هذه الأمانات وتلك المقاطعات بطريق الالتزام(١٨٧) . إلا أن هذه المهام الإدارية التي كان يباشرها أفراد المتفرقة ، لم تكن لتشغلهم أو لتمنعهم عن الإشتراك في حملات الدولة العسكرية ، وذلك دون التعرض لمقاطعاتهم وأماناتهم بمصر(١٨٩). ومن المعلوم أن وظائف تحصيل المال الميري كانت توجه في بداية دخول مصر تحت الإدارة العشمانية ، إلى بعض رجال الدولة الأكفاء ، حيث حلّت جماعة الجاوشية ثم جماعة المتفرقة بمصر بعد ذلك محل هؤلاء تدريجياً على النحو الأنف الذكر .

لقد ارتبطت إدارة منطقة الحرمين الشريفين المالية ، منذ دخولها تحت الحكم العثماني ، ارتبطت بأيالة مصر ، حيث كان أمير أمراء مصر يقوم بتنفيذ الأوامر السلطانية في الحرمين ، كما يعرض حاجة هذه المنطقة للتعيينات ، فكانت الدولة تقر اقتراحاته ، وكانت معظم الوظائف الإدارية في الحرمين ، في البداية توجه لرجال الدولة ، حيث كانوا يعينون من الأستانة مباشرة يموجب عرض أمير أمراء مصر . ولكن ، في أواسط القرن ١٠هـ / ٢١م ، بدأت هذه الوظائف الإدارية الهامة مثل و نظارة الحرمين الشريفين ، وو مشيخة الحرم ، بدأت توجه إلى الشخاص معتمدين أكفاء من جماعة متفرقة مصر بترشيح من أمير أمراء مصر مباشرة (١٩٠١) . وكما كان أقراد جماعة متفرقة مصر يشتركون في حملات الدولة في المرمين الشريفين وفي أيالة اليمن وأيالة الحبشة (١٩٠١) ، وبالاشتراك في الفرق العسكرية المعدة لإصطحاب الخزينة الإرسالية المصرية إلى الاستانة (١٩٠١) . وكان الأفراد الأكفاء المعتمدين من هذه الجماعة توجه إليهم أحياناً مهام قيادة وكان الأفراد الأكفاء المعتمدين من هذه الجماعة توجه إليهم أحياناً مهام قيادة

«سردارية ؛ قافلة الخرينة الإرسائية المتوجهة إلى الأستانة (١٩٢) ، وأحياناً مهمة رئاسة قافلة الصرة المصرية المتوجهة للحرمين ، أو القيام بوظيفة كتابة الصرة والإشراف على دفاترها ومحاسبتها (١٩٤) ، أو الإشراف على إنشاء سبل المياه على طول الطريق الموصل للحرمين (١٩٥) .

لقد كان أمير أمراء مصر يتابع قيام متفرقة مصر بالمهام الموكلة إليهم على النصو الطلوب ، حيث كان يرفع إلى الآستانة تقاريره عمن يقوم منهم بالتفوق في أداء واجبه بحماية المال الميرى ، ويرشح الأكفاء من المتفرقة لنيل ترقيات تتناسب مع ما قاموا به من واجب تجاه الدولة(١٩٦) . ولم تكن العلاقة بين افراد متفرقة مصر وبين مركز الدولة مقطوعة قط ، حيث كان بعض افراد المتفرقة يقومون بعرض إنجازاتهم على الآستانه مباشرة ، وبيان الحال الذي وصلوا اليه على الرغم من ذلك ، عندئذ كانت الأولمر تتصدر لأمير أمراء مصر بتعيين الترقيات المناسبة لهؤلاء الاشخاص(١٩٧) . وكانت هذه الترقيات تمنح للمستحقين من المتفرقة إما على شكل علاوات تضاف الى علوفة كل منهم(١٩٨)، او بتعيين مقاطعة تيمار اوزعامت لهم بدلاً من علوفاتهم(١٩٩) ، او بترقيتهم لمرتبة من مراتب جند الدركاه العالى مثل متفرقة الدركاه ، أو سياهية الدركاه ، اوسلاحدارية الدركاه ، او چاوشية الدركاه العالى (٢٠٠). أما بالنسبة للعلاوات التي تضاف على علوفاتهم الأساسية ، فكانت تخصص لهم من علوفات الوظائف المحلوله فقط(٢٠١) . ولما كنانت ايالة مصر لاتتبع التيمنار ، بل تتبع نظام الساليانه، فانه عندما توجه لأحد متفرقة مصر إحدى مقاطعات التيمار او الزعامت ، كان يشترط ان تكون هذه المقاطعة في احدى ايالات الدولة التي تتبع نظام التيمار (٢٠٢).

لم تكن جماعة متفرقة مصر تنقسيم إلى بلوكات أو جماعات كبقية الجماعات العسكرية الأخرى بمصر ، وبالتالى لم يكن لها رؤساء بلوكات أو أغوات ، بل كانت ادارة هذه الجماعة ومعاملاتها تجرى بواسطة كتبة المتفرقة ، وتحت الإشراف المباشر لأمير أمراء مصر (٢٠٣) .

وقد بلغ تعداد هذه الجماعة في اواسط القرن ١٠هـ/١٦م ، خمسون فردا . إلا أن هذا العدد زاد زيادة كبيرة في أواخر القرن ، حتى زاد عددهم عن عدد متفرقة الدركاء العالى في الاستانه . وقد بين دفتر مواجب جماعة متفرقة مصر لعام ١٠١٤ هـ ان اعداد أفراد هذه الجماعة الذين كانوا يباشرون وظائفهم داخل الايالة وخارجها حوالى ٢٠٠٠ فرد(٢٠٤) . وهكذا ، اتخذت الادارة المركزية قرارات صارمه لخفض عدد افراد هذه الجماعة ، منذ منتصف القرن ١٠هـ/١٦م ، ولكن دون حدوي(٢٠٥) .

#### ط ـ جند الدركاه العالم في أبالة مصر:

قبل ان يغادر السلطان سليم خان الأول مصر ، خلّف وراءه أعداداً كافية من جنود ينى چرى وسهاهية الدركاه العالى (قابو قولى) لدعم الإدارة الجديدة فى مصر ، ومتابعة سير الأمور فى الأيالة فى هذه المرحلة الإنتقالية من الحكم العثمانى لمصر . ولم يكن هؤلاء الجند مستقرين فى مصر بصفة دائمة ، وإنما كانوا يستبدلون بطريق المناوية ، إلا أن الحالة غير المستقرة التى كانت تمر بها مصر خلال هذه الفترة ، كانت تستدعى تشكيلا عسكريا مستقراً فى أيالة مصر لمواجهة أى تطور يحدث فى هذه المرحلة . وهكذا ، صدرت الأوامر من مركز الدولة بتعيين مجموعات كافية من جند الدركاه العالى كانت هى نواة الجماعات العسكرية فى أيالة مصر ، تلك التى تشكيلا بموجب قانون نامه مصر عام ٩٣١ هـ (٢٠٦) .

وعقب ضم الدولة العثمانية المناطق المجاورة لمصر في اليمن وفي الحبشة ، وتولى أمير أمراء مصر متابعة سير الأمور في هذه النواحي ، والإشراف على الإدارة العثمانية بها بسبب بعد هذه الولايات عن مركز الدولة في استانبول ، كانت الادارة المركزية تُكلف إدارتها في أيالة مصر بسد كافة الاحتياجات الميرية لهذه الولايات وتقديم كافة المساعدات الإدارية والمالية والعسكرية لها في الوقت المناسب ، وذلك لتعذر إيفاء مركز الدولة بهذه الاحتياجات في الوقت المناسب نظرا لبعد المسافة عنها. ولما كانت المناطق التي ضمت حديثا من اليمن والحبشة غير مستقرة وكثيرة الإضطرابات وحركات العصيان ، فقد كانت الأوامر تصدر لأمير أمراء مصر من وقت لآخر بتجريد الحملات المشكلة من جند أيالة مصر للقيام بمهمة القضاء على هذه الحركات وحماية الإدارة العثمانية في هذه الولايات . فلما تم لخادم سليمان باشا فتح ميناء عدن وضمه للإدارة العثمانية ،

صدر الأمر لأمير امراء مصر آنذاك بأعداد حملة عسكرية تتشكيل من ١٠٠ فرد كوكللو ، و ١٠٠ آخرين من آتلو توفنكچى ، و ١٠٠ من الچراكسة ، و ١٠٠ من مستحفظى القلعة ، و ١٠٠ من عزب القلعة ، تحت قيادة برهام بك من أمراء مصر المحافظين ، وذلك لحماية ميناء عدن (٢٠٧) . ومنذ ذلك الحين ، لم تهدأ الأحوال في اليمن ، فما تكاد تنتهى حركة عصيان للعربان هناك حتى تبدأ حركة أخرى ، حيث كان يعين مقدار كاف من عسكر مصر لمواجهة هذه الحركات من وقت لآخر (٢٠٨) .

وهكذا ، كانت الإدارة المركزية تقوم بتعيين مقداراً مناسباً من جند الدركاه العالى ليحل محل العسكر المصرى الذي خرج في مهام خارج أيالة مصر ، وذلك للقيام بمضتلف الوظائف التي كانوا يقومون بها ، وسد العجر الإداري والعسكري في الأيالة نتيجة خروج هؤلاء العسكر ، حيث كان يتقرر بقائهم في مصر حتى عودة الجند المصرى من المهمة المُكلف بها . وقد أكد هذا المعنى الحكم الذي أرسل إلى • علوفة جي باشي • المتوجه إلى مصر مع جند الدركاه العالى على النحو التالى :

ق .. لقد كانت العادة القديمة ، أنه عند تعيين عسكر مصر للقيام بإحدى خدمات الدولة ، كانت تُرسل طائفة من الجند من مركز السلطنة لحراسة مصر وحتى عودة جند مصر ، كان أمير أمراء مصر يقوم باستعمال ١٠٠ فرد أو ٥٠ فرد من جنود الدركاه العالى لحماية بنادر الإسكندرية ودمياط ورشيد ، وللقيام بكافة الخدمات الميرية التى كان يقوم بها العسكر المصرى .. (٢٠٩) .

وعندما كان يتقرر تعيين العدد المطلوب من جند الدركاه العالى للتوجه إلى مصر ، كان يعين عليه قائداً ذا تجربة ودراية ، وتصدر الأوامر إلى اغا الينى چرى بتوزيع البنادق والأسلحة والمهمّات اللازمة عليهم ، أى على الجنود المقرر خروجهم إلى مصر ، حيث كان يسجل كل ما يخص كل جندى فى دفاتره بالتفصيل ، فتُوضع نسخة من هذه الدفاتر فى الديوان الهمايونى ، وتُرسل نسخة أخرى منها إلى أيالة مصر بصحبة الجنود(٢١٠) . وقبل خروج جند الدركاه

العالى إلى الطريق ، كانت تُرسل الآوامر اللازمة إلى أمراء موانى الدولة المنتشرة على طول الطريق الذى يجتازه هؤلاء الجنود حتى توفر لهم كافة احتياجاتهم ، وتيسر لهم الوصول إلى مصر في أسرع وقت ممكن(٢١١) .

وعلى أثر وصول جند الدركاه العالى إلى مصر ، يقوم أمير أمراء مصر بنفسه باستئجار المنازل التي اعتادوا الإقامة فيها ، خلال هذه الفترة التي سيمكثوها بمصر من أصحابها (٢١٢) ، ويُسرع بتوفير احتياحاتهم اللازمة وضروريات معاشهم من أسواق القاهرة من أموالهم الخاصة (٢١٣) . ويعد أن تستقر أحوال الجنود الجدد يقوم أمير أمراء مصر بتوزيع جند الدركاه العالى حسب الحاجة إليهم على ولايات مصر وينادرها المختلفة ومؤسساتها الهامة في القاهرة لدمايتها ، وللمحافظة على الشئون الميرية للدولة وتأمين سيبر إدارتها على النحو المطلوب دون خلل ، وذلك حتى عودة جند مصر من مهمته (٢١٤) . ولم يكن أمير أمراء مصر يقوم بتوجيه إحدى وظائف مصر الميرية إلى أي من جند الدركاه العالى إلا بعد عرض الأمر على الأستانة مفصلاً أولاً ، حيث كان يُحصلُ على إذن بإستخدام هذا الجندي في وظيفة محددة من وظائف الأيالة الميرية (٢١٥) . وكان يأتى على رأس الوظائف التي كان يكلف بها جند الدركاه العالى بمصر ، تحصيل المال الميري(٢١٦) ، والتصرف في بعض الأمانات والمقاطعات المختلفة مثل أمانة غلال حرجة ، وتركه منفلوط ، والغلال الميري في بولاق ، وبيت المال بمصر .. الغ(٢١٧) ، وأيضاً الشئون الإدارية المختلفة في أيالة مصر(۲۱۸) .

وقبل تحرّك جند الدركاه العالى من الأستانة متوجها إلى مصر ، كانت علوفاتهم تسلم مع دفاترها المفصلة من الخزينة العامرة إلى القائد ، حيث كانت ترسل الآوامر في نفس الوقت إلى أمير آمراء مصر للإشراف على توزيع هذه العلوفات على المستحقين(٢١٩) . وأحياناً ما كان يصدر الأمر إلى أمير أمراء مصر بتوزيع هذه العلوفات من الخزيئة الإرسالية بموجب الدفاتر المرسلة . وهكذا ، كان أمير الأمراء عندما يحين وقت توزيع العلوفات يعقد ديوانه ، ويشرف على حصر الحاضرين والغائبين من هؤلاء الجند ، فيأمر بتوزيع علوفات الحاضرين

بمعرفة قائدهم ويموجب الدفاتر المرسلة من الأستانة ، وتعود علوفات غير الحاضرين منهم إلى الخزينة المصرية بموجب دفتر ، حيث يقوم بعد ذلك برفع تقريره المفصل إلى الأستانة يبين فيه عدد الجنود الذين وصلوا فعلاً إلى مصر ، ومقدار العلوفات التى وزعت عليهم ، وعدد الذين لم يصلوا إلى مصر (٢٢٠). وطبقاً لما جاء في دفتر مواجب ف غلمان دركاه عالى ، في مصر لعام ١٠١٤هـ ، يلاحظ أن الجماعات التي كانت تباشر وظائفها في مصر من جند الدركاه ، كانوا عادة ما يُختارون من المتفرقة والچاوشية وأبناء السياهية والسلاحدارية واليني چرى ، كما كان يصادف أحياناً أفراداً من الصوباشية والجبه جية ومتقاعدى الدركاه يباشرون بعض الأعمال في أيالة مصر (٢٢١) .

وعندما كانت مدة خدمة هؤلاء العسكر في مصر تصل إلى نهايتها ، كان أمير أمراء مصر يقوم بمعرفة رؤساء هذه الجماعات بحصر أعدادهم مرة ثانية ، حيث توزع عليهم بقايا علوفاتهم ، ويُحرّ بذلك كله دفتراً مفصلاً ، مبيئاً فيه الأعداد الباقية في مصر من جند الدركاه ، وعن أي شهور أخذ هؤلاء مواجبهم وعلوفاتهم ، فتترسل صورة من هذا الدفتر إلى الاستانة بصحبة هؤلاء الجند(٢٢٢) .

وعندما كان يتوفى أحد جنود الدركاه الموجود بمصر أثناء قيامه بمهامه ، كان أمير أمراء مصر يُسرع بعرض أمره على مركز الدولة بمعرفة قائمقام أغا الينى چرى بمصر ، حيث كان الديوان الهمايونى يقر تعيين ناظراً لحصر متروكات المتوفى وتسلمها . وبعد قيام الناظر المذكور بتحصيل كافة المخلفات وبيع غير المنقول منها بحسب الأسعار المدرجة فى دفتر المخلفات ، يضع الأموال المتحصلة فى أكياس مناسبة ، وتختم مع دفاترها ، حيث يُرسلها جميعاً إلى آغا ينى چرى الدركاه بالأستانة . هذا إذا لم يظهر للمتوفى ورثة شرعيين ، حيث تصادر جميع متروكاته إلى خزينة الدولة الميرية بعد الإيفاء بوصيته الشرعية . أما إذا ظهر ورثة ، كانت تؤدى أولاً حقوقهم الشرعية ، ووصية المتوفى ، ثم يؤول ما تبقى بعد ذلك إلى الخزينة العامرة (٢٢٣) .

لقد كانت الإدارة العثمانية تستهدف من عملية إرسال خدم الدركاه العالى إلى ايالة مصر ، توفير حالة من الهدوء والإستقرار في أنحاء البلاد ، والقضاء على كل محاولات إثارة الفتنة في الأيالة أثناء غياب حند مصر خارج الأبالة ، ومن ناحية أخرى ، كانت الإدارة المركزية ترغب في أن يكون لرجالها الخواص من جند الدركاه العالى الخبيرة والدراية في العيمل في هذه المناطق بعيداً عن مركين السلطنة . والواقع أن عسكر الدركاه العالى بمصر ، لم يكن في وقت من الأوقات على درجة من التفاهم مع أفراد الجماعات العسكرية الذين بقوا بمصر ، والذين كانوا أقل من جند الدركاه العالى مرتبة ودرجة . وكانت الشكاوي من أمير أمراء مصر تتكرر من جند الدركاه ، بسبب عصيانهم أوامره عندما كان يأمرهم بأداء بعض المهام في الأيالة ، حيث كانوا يدّعون بأنهم خدم الباب العالي ، وأنهم لا يقومون إلا بالمهام التي تتعلق بالباب العالى فقط (٢٢٤) . وهكذا ، كان هؤلاء الجند يتسببون في أحيان كثيرة في إلحاق الفوضي والاضطراب بمؤسسات الأيالة ، الأمر الذي استدعى تدخل مركز الدولة لأكثر من مرة لدى أمير أمراء مصر، حيث كانت تصدر له الأوامر يضرورة استمالة هؤلاء الجند على النحو المناسب، والتوفيق بينهم وبين عسكر مصرحتى يتم التعاون فيما بينهم لأداء واجبهم، ويمنعهم عما يقومون به من التعدى على الأهالي ، ومكافئة المطيع منهم على الشكل اللائق ، وفي حالة استمرار هؤلاء الجند في سيرتهم هذه ، كان أمير الأمراء يقوم بتحرير دفتراً مفصلاً يتضمن أسماء المشاغبين منهم وأوصافهم ، وعرضه على الأستانة ، حيث تصدر الأوامر بعقاب الشاغبين بمعرفة أغواتهم المرافقين لهم بمصر (٢٢٥) . وعلى الرغم من تحذيرات الأستانة التي عادة ما كان يعلنها أمير الأمراء على جند الدركاه ، وتهديد غير المطيعين منهم بأشد العقويات (٢٢٦) ، كانت تعدياتهم على الأهالي في ازدياد ، فكانت تعرض أحوالهم على المحكمة ، وتُطبق عليهم الجزاءات المناسبة بمعرفة أحد رؤسائهم من جماعة اليني چرى ، وإلا كان يُعرض الأمر مفصلاً على الأستانة(٢٢٧) .

وفى أواخر القرن ١٠هـ / ١٦م ، بدأ خدم الدركاه العالى المعينين في بعض حملات الدولة ، بدأوا في الحصول على براءات بطرق ملتوية تسمح لهم بالتوجه

إلى مصر، وذلك تهرياً من الخروج في حملات الدولة ، الأمر الذي جعل الإدارة المركزية تستقصى أحوال هؤلاء الجند في مصر من أمير أمراء مصر، وتطلب منه بيان الأعداد التي يستخدمها من عسكر الدركاه العالى ، والمقدار الذي يمكنه الاستغناء عنه منهم ، حيث يقوم على الفور بقطع صلة من ليس لهم وظائف في مصر بالميرى ، وإرسالهم مع علوقاتهم إلى الأستانة (٢٢٨) . وقد تكررت مثل هذه الأوامر ، أكثر من مرة على أثر تزايد أعداد خدم الدركاه العالى بمصر ، حيث أدّى هذا لنقص الخزينة الإرسالية المصرية إلى الآستانة ، إذ أن علوقات هؤلاء العسكر كانت توزع من هذه الخزينة مباشرة (٢٢٩) .

وهكذا ، أصبح عسكر الدركاه العالى (قابو قولى) الذى كان أحد أهم عوامل قوة الدولة وازدهارها ، أصبح اعتباراً من أواخر القرن ١٩هـ / ١٦م ، بما سببه في الدولة وفي مختلف أيالتها من فوضى وعدم استقرار ، من أهم العوامل التي فتحت الطريق لتأخر الدولة ولانحطاطها .

### س ـ جماعة قول اوغلى وجماعة قول قاريندداشس(\*) في ايالة مصر :

لقد شعرت الدولة العثمانية ، خلال النصف الثانى من القرن ١٠هـ / ١٦م ، بالحاجة الماسة لأعداد متزايدة من الجنود ، وذلك بسبب تزايد حركات العصيان المتنالية في الولايات الشرقية ، تلك الحركات التي عانى منها كثيراً جند مصر المناوب في اليمن والحبشة ، حيث كانوا يواجهون ظروفاً قاسية في تلك النواحي وعصاة شديدي المراس ، مما جعل الكثير منهم يتهرب من حملات الدولة في تلك المناطق (٢٣٠). وهكذا ، بدأت الدولة في استعمال المذنبين من الجنود في مثل هذه المناطق (٢٣٠). وهكذا ، بدأت الدولة في استعمال المذنبين من الجنود في مثل هذه من يرفض القيام بواجبه في تلك المناطق ، ولكن ، سياسة الدولة هذه لم تنجح من يرفض القيام بواجبه في تلك المناطق ، ولكن ، سياسة الدولة هذه لم تنجح بين جنود الدركاه العالى أو جنود أيالة مصر ، الأمر الذي جعل الإدارة المركزية

<sup>(\*)</sup> كلمة (قول) تركية الأصل وتعنى الخادم أو العبد، و (أوغلى) تعنى ابن، فتكون ( قول أوغللرى) أى أبناء الخدم وكلمة (قارينداش) تعنى الأخ والشقيق، فتكون (قول قارينداشلرى) تعنى أخوة الخدم.

تشرع فى استحداث جماعتين عسكريتين لمواجهة مثل هذه الاحتياجات المتزايدة من الجند فى تلك المناطق المضطربة ، إذ شكّلت هاتان الجسماعتان من اقرباء عسكر الدركاه العالى ، واشترط على من ينضم إليهما أن يباشر مهامه فى ولايات الدولة المضطربة . وقد عرفت الجماعة الأولى باسم و قول اوغلى و أى أبناء الخدم ، والجماعة الثانية عرفت باسم و قول قارنداشى و أى أخوة الخدم (٢٣١) .

وقد كان مركز جماعتى قول اوغلو وقول قارينداشى أيالة مصر ، حيث كان الجنود يتناوبون العمل فى ولايات الدولة الشرقية وبالخاصة اليمن والحبشة وطرابلس غرب ، كل ثلاث سنوات مرة ، ثم يعودون بعد ذلك إلى مقرهم فى مصر(٢٣٢) . وإذا كانت الوثائق قد صرحت بأعداد قول اوغلوا وقول قارينداشى الذين يباشرون أعمالهم فى اليمن ، حيث بلغوا ٨٠٠ فرد ، إلا أن الأعداد التى كانت تباشر وظائفها فى ولايات الدولة الأخرى ، كانت تخضع للتنسيق بين أمير أمراء تلك الإيالة وأمير أمراء مصر بنفسه(٢٣٣) .

وكانت هاتين الجماعتين تعاملان معاملة جند الدركاه العالى من ناحية أمورهم المالية ، حيث كان أفرادها يتقاضون علوفاتهم قبل خروجهم من الأستانة لمدة سنة أشهر كاملة ، علاوة على توفير كافة احتياجاتهم الأخرى ، وخلال فترة إقامتهم في المنطقة المعينين فيها ، كانوا يتقاضون علوفاتهم وكافة احتياجاتهم من الخرينة الإرسالية المصرية مباشرة (٢٣٤) .

## جنود إيالة مصر في حملات الدولة :

ذكرنا آنفاً أنه بموجب قانون نامه مصر عام ٩٣١هـ. تم تشكيل جماعات عسكرية متنوعة مرتبطة بايالة مصر لتقوم بمهامها في هذه الأيالة وفي المنطقة . وقد اضطلعت هذه الجماعات بالقيام بحراسة الحدود الجنوبية للدولة ، وحماية الطرق البرية والبحرية في المنطقة ، والقضاء على حركات العصيان في أيالة مصر وولايات الدولة المجاورة لها . وهكذا ، تتضح معالم وظائف محلية لجند مصر ، وأخرى غير محلية .

لقد كان أمير أمراء مصر ، القائد العام لهذه الجماعات العسكرية ، والمفوض

الإدارى المطلق فى الأيالة ، ولذلك كانت حماية أيالة مصر وتوطيد الإستقرار والأمن فى أرجاء ولاياتها من أهم الواجبات المسئول عنها أمام الإدارة المركزية للدولة . فعند ظهور أى حركة تمرد وعصيان سواء فى مركز الأيالة أو فى الولايات ، كان وزير مصر يُسرع بإعداد وتجريد حملة ينتخب أفرادها من بين جميع جماعات مصر العسكرية ، عدا جماعة المستحفظان إلا للضرورة القصوى، وذلك تحت قيادة بعض الأمراء المحافظين الأكفاء (٢٣٥) . كثيراً ما كان يكلف بعض الكشاف عن ذوى الدراية والخبرة فى معالجة مثل هذه الحركات بإعداد جندهم الخواص للخروج على رأس هذه الحملات (٢٣٦) .

ومن الجدير بالذكر هنا ، أن حركات التمرد والعصيان في مصر ، كانت في البداية تقوم بها جماعات الجراكسة من بقايا الماليك ، وبعض قبائل البدو من العربان ، ولكنها اقتصرت بعد أن انخرط الجراكسة في الإدارة العثمانية بمصر ، على الحركات التي كان يقوم بها قبائل العربان هذا وهناك ؛ حيث كان أمير أمراء مصر يقوم بتكليف كُشَّاف الولايات الذين كانت لهم دراية بمعاملات هذه القبائل، تكليفهم بالقضاء على مثل هذه الحركات على الشكل المناسب. وعندئذ، كان يُكلّف بعض الأمراء المعتمدين بحماية ولايات هؤلاء الكُشَّاف حتى عودتهم . ففى عهد أمير أمراء مصر أحمد باشا ( ٩٩٩ \_ ١٠٠٣هـ ) ، قام عربان غزالة بقطع الطريق بين القاهرة ويولاق وقاموا بالسطو على المارة في تلك النواحي وتجريدهم من ممتلكاتهم ، وقتل عدة أفراد ، مما أشاع الفتنة في القاهرة . وهنا ، قام أمير أمراء مصر بتجريد ملة عسكرية بقيادة كاشف قليوب وكاشف الفيوم وكاشف البهنسة ، وكاشف المنيا ، وكاشف منقلوط ، وعين عليهم جميعا كاشف الغربية حكيم زاده وارسلها إلى العصاة ، وحتى لا يشيع اضطراب في البلاد بغياب هؤلاء الكُشَّاف عن ولاياتهم ، كلف محمود بك ، وعثمان بك ، وحسن بك، ومصطفى بك ، وكأشف الجيرة عدلى زاده بحماية ولايات هؤلاء الكشاف. وهكذا ، قضى على حركة التمرد وقتل من التمردين ما يزيد عن الفين L ( (YTY ) .

ونظراً للمهام العظيمة التي كان أمير أمراء مصر يقوم بها في إدارة شئون

الدولة في مصر وفي المنطقة ، لم يكن يكلف بالاشتراك في حملات الدولة العسكرية بصفة عامة . ولكن ، كان لأمير أمراء مصر دور هام آخر ينتظره بمركز الأيالة بالقاهرة ، إذ كان يتلقى أوامر الدولة بإعداد نضبة من أقراد الجماعات العسكرية بمصر للإشتراك في حملات الدولة العسكرية . وعندئذ ، كان يقوم باعداد العسكر المطلوب بحيث لا يؤثر اختيارهم فيما يقوم به هؤلاء الجند من أمور حراسة وأعمال إدارية ميرية أضرى في الإيالة . ففي عام ١٩٧٩هم ، صدر الأمر لأمير أمراء مصر بتوفير ٢٠٠٠ محارب من أجل حملة اليمن بحيث يكون اختيارهم على النحو التالى : ٢٠٠ متفرقة ، ٢٠٠ جاوش ، و ٢٠٠٠ سوارى (كوكللو، وتوفنكچى) ، و ٢٠٠ من اتباع الأمراء والأغوات ، واتمام العدد المطلوب بتوفير واعداد ٢٠٠ نفر من جند قول قراندشي ، و ٢٠٠ فرد من العدد المطلوب بتوفير واعداد ٢٠٠ نفر من جند قول قراندشي ، و ٢٠٠ فرد من مستحفظين وعزب قلعة مصر للضرورة (٢٢٨) . وكان أمير أمراء مصر يعين على رأس هذه التجريدة ، كل من يستطيع حمل السلاح من أمراء مصر السناجق ، ولا يبقى في مصر إلا غير القادرين على الصرب من المتقاعدين وغيرهم (٢٢٨) .

وكان على أمير أمراء مصر توفير إحتياجات هؤلاء الجند من اسلحة ومؤن وزخائر ووبسائل نقل ، وتوزيع علوفاتهم . وعموماً ، كان لفراد الجنود المعينيين في حملات الدولة الخارجية مسلحون عادة بالبنادق . وما كان يزيد وينقص في مثل هذه الجيوش أعداد الفرسان وإعداد المشاة ، وذلك بحسب طبيعة الأرض التي ستتوجه إليها الحملة ، والخطة التي ستتبعها الدولة في المواجهة . فقد تقرر تعيين جملين لكل فارس من السواري المشتركين في حملة اليمن ، ولكن ، أا تعذر توفير عدد كبير من هذه الجمال ، ولصعوبة نقل هذا الجيش العظيم إلى اليمن ، غيرت القيادة المركزية خطتها ، وأصدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بزيادة عدد المساري المقرر تعيينهم على حملة اليمن (٢٤٠) .

وبعد أن يتم أمير أمراء مصر أعداد الجند المطلوب ، ويوزع عليهم علوفاتهم واحتياجاتهم ، يتقدم هذا الجيش في موكب مهيب ، لتوديع أقراده ، وعند منزل الخانكة على حدود مصر الشرقية ، يقيم مضيم ، ويشرف على احصاء الجند

الخارج إلى الحملة بموجب دفاتر الديوان ، ويقوم فيهم خطيباً ، حيث يوصيهم بالتقوى ، واطاعة الأوامر ، ويحذرهم من العصيان والخروج على السلطان . ويروى البكرى الكيفية التي خرج بها أمير أمراء مصر أحمد باشا ( ١٠٢٤ ـ ويروى البكرى الكيفية التي خرج بها أمير أمراء مصر أحمد باشا ( ١٠٢٠ ـ ٢٢٠ هـ ) لتوديع الف جندى يخرجون لحملة الدولة على بلاد العجم في محرم ١٠٢٥ هـ فيقول : بعد أن جهز أمير الأمراء العدد المطلوب من العسكر المصرى ، وعين عليهم أمير الحاج بمصر صالح بك سردار ، خرج يودع الجند في موكب عظيم . وقد تقدم هذا الموكب أمين الترسخانة وأمامه جند بصرية السويس ورؤسائهم ، ثم اغا الچراكسة وجنده ، وبعد أن يمر اغا التوفنكجية وجنده ، وأغا الكوكللو وجنده ، يأتي أمراء مصر السناجق ، ثم الأمراء الچراكسة ، وأخيراً يأتي سردار الحملة ، حيث كان الموكب يسير على هذا النحو مخترةاً القاهرة عتى منزل الخانكة . ويذكر البكري أن أمير أمراء مصر أحمد باشا قد اتبع هذا الترتيب عند خروج العسكر لحملات الدولة لأول مرة ، ولم يسبقه فيه أحد ، وعند وصول أمير أمراء مصر بهذا الموكب إلى الخانكة ، كان يقيم مدة في استراحته هناك حتى ينظم أمور الجند ، ويتمم على احتياجاتهم واعدادهم واستعدادهم ، ويؤكد على توصياتهم وعدم مخالفتهم الأوامر (٢٤١) .

وإثناء تواجد أميس أمراء مصسر الذي لم يضرج عادة في حمسلات الدولة الخارجية ، أثناء تواجده في مركز أيالته في مصر ، كان يتتبع أخبار جند مصس في تلك النواحي ، ويستقبل الأوامر التي تأمره بتوفير احتياجات جند مصس هناك في ميدان القتال ، وارسالها إليهم في أقرب وقت ، أو بتأمين أعداد أخرى من جند مصر مع احتياجاتهم ، ففي ذي الحجة من عام ٩٨٩هه ، صدر الأمر إلى أمير أمراء مصر بضرورة توفير ٦٠ فرد من جند مصر الماهر في الحرب في البحار وارسالهم تحت قيادة مصطفى بك من أمراء مصر إلى استانبول ليخرجوا في حملة الدولة المعروفة باسم «السور الهمايوني» (٢٤٢) . وفي ربيع الآخرة من عام ٩٩٣هه ، صدر الأمر لوزير مصر بتوفير ٢٠٤٠ فرد من الچاوشية ، و٠٠٠ فرد من متفرقة مصر وتجهيزهم ليلحقوا بجيش السردار عثمان باشا في ارضروم (٢٤٢) .

وهكذا ، لم يكن من المكن تكليف أمير أمراء مصر بقيادة إحدى حملات الدولة الخارجية ، نظراً لما كان يقوم به من مهام إعداد هذه الجيوش وتجهيزها للخروج وللاشتراك في تلك الحملات . إلا أنه أحياناً ما تضطر الدولة لتعيين وزير مصر سردار على إحدى حملاتها الشرقية ، وعندئذ ، كانت الإدارة المركزية ترفق قرار خروج أمير أمراء مصر لإحدى حملاتها بقرار تعيين أمير أمراء جديد على مصر ليحل محله ، وذلك حتى لا تتعطل شئون الأيالة وتضطرب مصالح الدولة في المنطقة ، ولم يكن أمير الأمراء السردار يستطيع التحرك من مصر الأبعد وصول أمير أمراء مصر الجديد إلى القاهرة ، وتسليمه كافة مسئولياته ومحاسباته ودفاتره (١٤٤٤) كما اتضح لنا سابقاً في موضع أخر من هذا البحث .

#### جند مصر الهناوب في الولايات المجاورة :

لقد كان تعيين فرق عسكرية بطريق التناوب في المناطق التي دخلت حديثاً تحت الإدارة العثمانية لتوطيد الأمن والإستقرار فيها من سياسة الدولة العثمانية في المنطقة . فعقب انضمام مصر والشام للإدارة العثمانية ، بدأت الدولة في إرسال فرق عسكرية من جند القابو قولي أو من عسكر الأناضول لحراسة هذه المناطق بطريق المناوبة . واستمرت سياسة الدولة تسير على هذا النحو في مصر حتى شعرت بضرورة تشكيل فرق عسكرية مستقرة بمصر بصفة دائمة . إلا أن جند الدولة المناوب لم يتوقف مدده أيضاً ، وذلك بعد أن امتدت المناطق التي دخلت في ظل الحكم العثماني إلى اليمن والحبشة والمحيط الهندي على حدود الدولة الجنوبية ، حيث أعتبرت أيالة مصر ذات الموقع المتوسط في المنطقة ، أعتبرت كحلقة اتصال بين مركز الدولة في اسلامبول ، وبين ولايات الدولة الشرقية عموماً والجنوبية على وجه الخصوص . منذ ذلك الحين ، اتخذت الدولة العثمانية أيالة مصر مركزاً إدارياً وعسكرياً لها في المنطقة ، حيث عظمت مسئولياتها العسكرية في حماية الطرق البحرية في البحرين المتوسط والأحمر ، وحماية العسكرية في حماية الطرق البحرية في البحرين المتوسط والأحمر ، وحماية

ففي أواسط القرن ١٠هـ / ١٦م ، وعلى أثر دخول اليمن والحبشة تحت

الإدارة العثمانية ، شعرت الدولة بضرورة تعيين أعداداً كافية من الجنود في المناطق هذه ، نظراً لحالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي كانت تسودها بسبب تعديات القوى المحلية هناك ، أو الاعتداءات الخارجية عن طريق البحر . وهكذا ، قررت الإدارة المركزية تعيين أعداداً كافية من أفراد جماعات مصر العسكرية بطريق التناوب للقيام بمسئولياتها في تلك المناطق ، وذلك نظراً لبعد مركز الدولة عن حدودها الجنوبية ، ولتعذر ارسال هذا المدد العسكري إلى اليمن والحبشة وغيرها في الوقت المناسب ، ولقرب أيالة مصر وتوسط موقعها ووفرة امداداتها العسكرية والاقتصادية . وعلاوة على ذلك ، كانت الدولة تصدر الأوامر بارسال مدد عسكري طارئ من مصر في وقت الأزمات التي كانت تمر بها الولايات المجاورة لها ، كوفاة أمير الأمراء فجأة أو توجهه إلى إحدى حملات الدولة، أو ظهرور حركة عصيان محلية قوية أو أي اعتداء خارجي عن طريق البحر .

لقد كان جند مصر الذى كان يُكلّف بطريق المناوبة لحماية بعض ولايات الدولة الشرقية ، كان عادة ما يُنتخب من بين أفراد جماعات مصر العسكرية المختلفة ، وكانت أعداد هؤلاء الجند وفترات مناوبتهم فى تلك الولايات تختلف باختلاف الحالة التى كانت تمر بها المناطق المرسلين إليها ، فقد اعتادت الدولة أن ترسل من أفراد جند جماعات مصر العسكرية ، كل عام ما قدره خمسمائة فرد بغرض حراسة أيالة اليمن(٢٤٥) ، فى حين أنها كانت تأمر أمير أمراء مصر باعداد ثلاثمائة فرد من افراد جماعات مصر لحراسة ايالة الحبشة ، وذلك بطريق المناوبة مرة واحدة كل ثلاث سنوات(٢٤٦) ، وإذا كان من غير المعروف لدينا اعداد جند المناوبة المصرى الذى كان يباشر مهامه فى المدينة المنورة ، وفى جدة ، خلال القرن ١٩هـ / ٢١٦ ، الأ أن هؤلاء الجند كانوا يتناوبون حتى عام ١٨٩هـ مرة كل ثلاث سنوات ، حيث زادت فترات مناوبتهم فى هذه المناطق اعتباراً من هذا التاريخ ، فصارت مرة كل ست سنوات(٢٤٧) .

فقد ارسل سليمان باشا أمير أمراء مصر السابق الذي عين سرداراً على حملة اليمن ، أرسل تقريراً يبيّن فيه ضرورة الإسراع في إرسال العسكر

المصرى المعين لحراسة اليمن عام ٩٤٥هـ، حيث بيّن فى تقريره هذا الموجه إلى السلطان شخصياً أنه ينبغى اختيار هؤلاء الجند وعددهم خمسمائة فرد، السلطان شخصياً أنه ينبغى اختيار هؤلاء الجند وعددهم خمسمائة فرد، الختيارهم بالتساوى من جماعات مصر العسكرية ، الكوكللو ، و آتلو التوفنكچى، والچراكسة ، ومستحفظى مصر ، وعزب مصر (٢٤٨) . ومرة ثانية ، تختلف الأعداد المنتخبة من كل فرقة حيث صدر الأمر لأمير أمراء مصر داود باشا بإرسال خمسمائة فرد من جند مصر لحراسة اليمن بطريق المناوبة كالعادة عام ١٥٩هـ ، بحيث يكون على نحو ٧٠ فرد من كوكللو ، و ٢٠ فرد من الحراك السوارى ، و ٧٠ فرد من الچراكسة ، و ١٥٠ فرد من مستحفظى قلعة مصر ، و ١٥٠ فرد من عزبان قلعة مصر (٢٠٠) . أما الجند المصرى المناوب فى الحبشة فكان يتشكل عادة من مائة سوارى ، و ٢٠٠ من الينى چرى بمصر (٢٠٠) .

لقد كان أمير أمراء مصر بحرص على إذتيار حند مصر المناوب ممن ليس لهم ارتباطات إدارية ومالية من جماعات مصر العسكرية(٢٥١) . إلا أنه اعتباراً من النصف الثاني من القن ١٠هـ / ١٦م ، بدأت الأعداد التي تُكلُّف بأعمال إدارية في مصر كالتزامات الأمانات والمقاطعات من جند مصر ، بدأت تزداد ، حتى ظهر العجز في توفير افراد المناوية ممّن ليس لديهم أعمال إدارية بالأيالة . وقد أجبرت هذه الحالة الإدارة المركزية بالأيالة على تعيين جند المناوية ممّن لديهم-التزامات إدارية ورمالية في عصص ، وذلك بالمناوية ويحسب الدور ، وهكذا ، ظهر من بين الجند المناوب من يعص أوامر أمير أمراء مصر ويتخلف عن الخروج بحجة أن لديهم مقاطعات مسئولون عنها ، ويقومون بإيفاد أقراد من اتباعهم بدلاً منهم ، وهو ما عرف باسم ( بدل ١ (٢٥٢) وإذا كانت الإدارة المركزية قد أصدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بعدم السماح لن تقرر خروجه بحسب دوره في جند المناوية ، عدم السماح له باتخاذ بدل(٢٥٢) ، فقد أكَّدت في نفس الوقت على ضرورة طمئنة هؤلاء الجند على مقاطعاتهم التي يلتزمونها بأنها لن تؤول إلى غيرهم إذا ما خرجوا لأداء مهامهم العسكرية ، وإنها ستبقى في ذمَّتهم حتى عودتهم من فترة مناويتهم ، حيث منحوا إقراراً من الإدارة بذلك ، وسبُّكل في دفاترهم ، وعرف هذا الاقرار باسم و تذكره إجازة ع(٢٥٤) . وبذلك ، قررت الإدارة المكزية قطع علوفة

كل فرد لا يقوم بمباشرة مناوبته بنفسه ، وتعيين أخر محله بشرط قبول قيامه بوظائفه خارج مصر(٢٥٥) .

وأحياناً ما كانت تستدعى الأوضاع فى الولايات المجاورة لمصر طلب مدد آخر من جند مصر ، عندئذ ، كان يصدر الأمر لأمير أمراء مصر بتعيين آلف أو آلفين من أفراد جماعات مصر العسكرية المختلفة مع توفير كافة احتياجاتهم وتجهيزاتهم(٢٠٦) . وغالباً ما كان يؤمر أمير أمراء مصر باختيار هؤلاء الأفراد من أصحاب العلوفات المرتفعة من جند مصر ، وبتسليم علوفاتهم لمدة سنة كامئة لأغواتهم ، حيث يستبدلون بشكل استثنائي بآخرين بعد عام(٢٥٢) . وقد واجهت الدولة هذه الظروف العصيبة نتيجة حركة التمرد والعصيان التي لم تهدأ قط منذ دخول اليمن تحت الإدارة العثمانية ، وخلال القرن ١٠هـ / ١٦م حتى قامت القبائل هناك بمحاولات عديدة للسيطرة على أنصاء البلاد في النصف الأول من القرن ١٠هـ / ٢٠م ).

وإذا كان أفراد جماعات مصر العسكرية المتوجهة إلى اليمن بطريق المناوبة يتقاضون علوفاتهم من الخزينة المصرية ، نظراً لظروف اليمن غير المستقرة ، ولعدم تمكن الإدارة العثمانية بها من توفير الخزينة اللازمة ومواجهة مصروفاتهم (٢٠٩) ، فقد كان أفراد الجماعات المناوبة في أيالة الحبشة يتسلمون مرتباتهم من خزينة الحبشة أثناء تواجدهم في مأموريتهم هناك . إلا أنه كان من المقرر عند خروج جند مصر المناوب متوجها إلى مناطق مناويتهم ، أن يقوم أمير أمراء مصر بتسليم قسطين (٢٦٠) من علوفاتهم (كل قسط ثلاثة شهور) لأغواتهم ، حيث كان هؤلاء الأغرات يقومون بتوزيع هذه العلوفات على أفرادهم بحسب الدفاتر التي بأيديهم . وعادة ما كانت تجرى علاوات تصل إلى نصف علوفة ، على مرتبات الجنود المتوجهين إلى اليمن على وجه الخصوص ، وذلك علوفة ، على مرتبات الجنود المتوجهين إلى اليمن على وجه الخصوص ، وذلك تشجيعاً لهم على الخروج (٢٦٠) . وقد وصلت علوفات أفراد الجند المناوب في أوائل القرن ١١هـ / ١٧م ، عشرة آقچات للأفراد واثني عشرة آقچة لرؤساء البلوكات (٢٦٠) .

وبعد أن تنتهى مدة مناويه جند مصر فى الولايات المجاورة ، كان أمير أمراء تلك الأيالة يقوم بحصر اعداد هؤلاء الجنود ، حيث يرسلهم بعد ذلك إلى مصر مع صورة من دفتر يبين أسمائهم ومدة خلافاتهم فى تلك المناطق(٢٦٣). وعند وصول هؤلاء الجند إلى مصر كان يتحقق من التذاكر الموجودة بأيديهم ، وتقارن الدفاتر التى أرسلت معهم بالدفاتر الموجودة فى ديوان مصر العالى ، حيث كانوا بعد ذلك يتسلمون وظائفهم فى مصر مرة أخرى(٢٦٤) . وهكذا ، كان يكافئ جند المناوية الذين كانوا يؤدون واجباتهم عل أكمل وجه بعد عودتهم لمصر ، وذلك بمنحهم الترقيات والمرتبات بالقدر الذي يستحقه كل منهم(٢٦٥) .

#### الممام البحرية لجنود إيالة مصر:

وكما كانت لأيالة مصر مكانة إدارية وعسكرية هلمة لموقعها المتوسط بين اسلامبول وولايات الدولة الشرقية البعيدة عن المركز، برزت أيضاً أهمية هذا الموقع المتوسط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر وحدود الدولة الجنوبية . وهكذا ، كانت مصر تلعب دور المشرف العلم على هذه المنطقة ، وكان أمير أمرائها وكيل السلطان المطلق في تنفيذ ومتابعة سياسة الدولة وإدارتها في تلك النواحي . فكما قامت مصر بدور عسكري برّى هام في مواجهة حركات التمرد في المنطقة ، اضطلعت بدورها في مواجهة الاعتداءات الصليبية البحرية في المنطقة ، اضطلعت بدورها في مواجهة الاعتداءات الصليبية البحرية والمواني المواقعة على طول سواحل الأيالة ، ويمواجهة أي اعتداءات خارجية ، فكان والمواني الدولة في الاسكندرية والسويس ، على مدى القرن ١٠هـ / ١٦م يكلفون بحماية مواني الدولة في الاسكندرية ورشيد وموخا وعدن وجدة بسفنهم المملة بالجنود والمجهزة بالمدافع ، كما كانوا يقومون بدورهم في حراسة سفن الزخيرة والفراصنة .

ففى عام ٩٦٧هـ، قام قاضى مكة وأمين جدة برفع أمر تحركات السفن البرتفالية في البحر الأحمر إلى أمير أمراء مصر الذي أسرع في إبلاغ الآستانة

بهذا الأمر. وعلى الفور صدر الأمر إلى أمير الأمراء بسرعة اتمام بناء السفن في ميناء السويس، وتجهيز ٣٠٠ محارب مع كافة مهماتهم واحتياجاتهم، وارسالهم إلى تلك النواحي(٢٦٦). وفي عام ٩٧٢ه، وعلى أثر أعلام شريف مكة بأن سفن البرتغاليين تقوم بالاعتداء على سفن التجار والحجّاج الأتية من الهند، مما ألحق الضرر بها، صدرت الأوامر إلى أمير أمراء مصر بتجهيز أسطول بحرى يتشكل من عشرة سفن من أسطول قبطان السويس وتعيين عدد من جنود مصر، وعدد آخر للتجديف، وأعداد مختلفة من جنود الچراكسة والتوفنكچى والعزب، وارسالهم على تلك النواحي على الفور(٢٦٧).

وكانت سفن القراصنة قد اعتادت على الخروج في موسم الربيع إلى عرض البحر المتوسط ، حيث كانت تقوم بقطع الطريق البحرى على سفن الحجاج والتجاروسفن الدولة الميرية ، وإستعداداً من إدارة الدولة المركزية لهذا الموسم ، كانت تصدر الأوامر لأمير أمراء مصر بإعداد العدد الكافي من السفن والعسكر والاحتياجات اللازمة لمواجهة أي هجوم مفاجئ تقوم به سفن الأعداء هذه (٢٦٨) . كما كانت تصدر أوامر متعددة لكل أمراء الوية رودس ومناستير ، وميدللي ، وساقيز ، لأخذ استعداداتهم لحراسة الطرق البحرية في تلك النواحي حتى نهاية الموسم ، وأيضاً إلى أمير لواء الإسكندرية وقبطانها ، وذلك حتى يقوم مع أمراء الألوية البحرية الأخرى بتنسيق العمل بينهم لمواجهة الخطر في هذا الموسم (٢٦٩).

ومن ناحية آخرى ، كان قبطان الإسكندرية أو قبطان دمياط أحياناً ما تصدر اليهما الأوامر بالإنضمام إلى الأسطول الهمايونى فى البحر المتوسط فى موسم الربيع ، حيث كان يتبادل كل منهما فى الإنضمام للأسطول ، فإذا اشترك أحدهما بجنده وسفنه ، يبقى الآخر فى حراسة الموانى الشمالية لمصر وخاصة الأسكندرية ودمياط ورشيد (٢٧٠) . وفى حالة استقرار الأحوال فى البحر المتوسط، كان يصدر الأمر لأمير لواء السويس بالتوجه لحراسة الموانى الشمالية لمصر ، وعندئذ ، كان كل من أمير الإسكندرية وأمير دمياط يلتحقان مع سفنهما ورجالهما بالأسطول الهمايونى الموجود فى البحر المتوسط (٢٧١) . واحياناً كان

أمير الإسكندرية وقبطانها يقوم بالخروج فى موسم الربيع إلى عرض البصر بإعداد كافية من السفن والجنود والمؤن والزخائر ، وذلك فى حالة تواجد الأسطول الهمايونى فى بعض المهام البحرية فى البحر الأسود(٢٧٢).

ومن الجدير بالذكر هذا ، أن معظم سفن الدولة التي كان يتشكل منها الأسطول سواء في مصر أو في مركز الدولة ، كانت تتحرك بالماديف اليدوية . ولذلك كان يشترك في حملات الدولة البحرية صنفين من الرجال ، الأول هو المحارب والثاني هو من يقوم بمهمّة التجديف هذه الأيام بل لشهور طويلة في بعض الأحيان . وحتى آخر القرن ١٠هـ / ١٦م ، كانت الدولة تستعمل الأسرى في مثل هذه الخيمات ؛ إلا أنه نتيجة تناقص عبد الأسرى ، وظهور الحاجة الماسة لتوفير أعداداً كافية من الجدَّافين للخدمة في أساطيل الدولة البحرية ، بدأت الدولة في استعمال بعض الذين يقضون عقوبة الحبس مع الأشغال الشاقة في هذه المهمة الصعبة : قنفي عام ٩٨٠هـ ، صدر الأمر لأمير أمراء مصر بإخراج بعض المذنبين غير الخطرين وممّن ليس عليهم دم ، أن صح التعبير ، اخراجهم من سجن مصر ، وإرسالهم لقبطان الإسكندرية ؛ حيث يقوم الأخير بتسجيل كل ما يتعلق بهم من معلومات في دفتر ، ويضعهم في قلاع الإسكندرية تمهيداً للإستفادة منهم بحسب الحاجة وفيما يتعلق بالأمور البحرية وبالخاصة التجديف ، عند الضرورة (٢٧٣). ومرة ثانية ترسل الأوامر لإستخدام الأقراد الذين يقصرون في أداء وظائفهم من أقراد جماعات مصر العسكرية في أعمال الأسطول الهمايوني عند اللزوم(٢٧٤) . وعموماً كان لهذه الإجراءات تأثيراً سلبياً على نتائج المواجهات العسكرية بين الدولة العثمانية وأعدائها .

\*\*\*

وعلى الرغم من ان الدولة العثمانية قد صرصت على ربط كافة تشكيلات ولاياتها ومنها التشكيلات العسكرية ، ربطها بالمركز ، إلا أنه من الملاحظ أنها منحت تشكيلات ولاياتها المحلية حرية إلى درجه ما لتتشكل بحسب طبيعة كل ولاية على حدة . ويناء على ذلك ، لم تكن مصر من ولايات التيمار في الدولة ،

وإنما كانت من ولايات الساليانه ، ولذلك كان جندها يتقاضى العلوفات من الخزينة المصرية مباشرة . وإذا كانت نواة تشكيل محسر العسكرى تؤكّد على الحيولة دون دخول بعض العناصر المحلية لبعض الجماعات العسكرية ، ألا انه بمرور الوقت فتحت الأبواب لدخول المصريين لمختلف الجماعات العسكرية ، وذلك فضلاعن جماعه الجراكسة التى ذاب عناصرها في مختلف جماعات مصر العسكرية دون استثناء . وهكذا ، يتبين لنا أن العناصر المحلية في مصر تمكنت من الإنتساب إلى جيش مصر ، هذا الأمر ، يردّ إدعاء المدّعين ممن إدعي أن الدولة العثمانية اقتصرت المناصب على عناصر الروم ( العثمانيين ) فقط . وكما كان الجند المصرى يُكلّف بمهام عسكرية في ولايات الشرق المجاورة ، كان جند الدركاه العالى يكلف بمثل هذه المهام في مصر في نفس الوقت ، وهذا يبين بوضوح مكانه مصر العسكرية لدى الآستانه في ولاياتها الشرقية . وعلى الرغم من استقلالية التشكيل العسكري في أيالة مصر ، إلا أنه كان يخضع لكافة القواعد والنظام العسكرية للدولة بإعتباره جزء لا يتجزأ من التشكيل العسكري العام للدولة ، ولذلك نلاحظ تأثير الصعوبات التي مرت بها الدولة ، خلال أواخر القرن ١٠ هـ/٢٠ ، على الأحوال العسكرية والإدارية لأيالة مصر .

學學學

لقد بلغ عدد افراد جماعات مصر العسكرية المختلفة، خلال النصف الثانى من القرن ١٠هـ/١٦م، ما يقدر بـ ٩٣٠٠ فرد ، حيث يبين هذا المقدار الحكم الموجه من الاستانه إلى أمير امراء مصر في ١٤ صفر ٩٧٨ هـ ، وذلك بحسب القيود الموجودة بدفاتر الديوان الهمايونى ، ويؤكد هذا الحكم على أن يرسل الى اليمن من هذا العدد ما قدره ٥٠٠٠ فرد ، ويستعمل العدد الباقى في الخدمات الميرية المختلفة بمصر (٢٧٠) .

ولما كان جُند مصر يتقاضى علوفات من الخزينة المصرية مباشرة ، فقداصبحت هذه الزيادة الكبيرة في اعداد هؤلاء الجند عبئا كبيرا على خزينة الايالة ، حيث تعدّر توزيع هذه العلوفات بانتظام وفي موعدها ويدون نقصان ،

ممًا أدى إلى ظهور الاضطراب بين جند الأيالة ، بل وجند الدركاه العالى الموجود بمصر ، حتى وصل الامر لرفع أقراد هذه الجماعات راية العصيان على الدولة ، ويدأوا يتطاولون على الاوامر السلطانية . ولما كان أفراد هذه الجماعات قد بدأت توجه اليهم العديد من الوظائف والمهام المالية والإدارية في الأيالة ، عالاوة على وظائفهم العسكرية ، فقدكان لحركات عصيانهم تأثيرا بعيد المدى على حالة الأيالة الإدارية والمالية عموما ، بل أمتد هذا الأثر إلى ولايات الدولة الشرقية ، وذلك لدور أيالة مصر الذي لعبته في تلك المناطق ، وأيضاً إلى مركز الدولة التي كانت تعتمدعلى أيالة مصر في إدارة ومباشرة سياستها في المنطقة . وقد اتفقت الروايات التاريخية على أن حركات عصيان العسكر الاولى بدأت تظهر في فترة ولاية اويس باشا ( ٩٩٤ ـ ٩٩٩ هـ )(٢٧٦) ، ثم تطور الامر في عهد محمد باشا ( ١٠٠٤-٢٠٠١ هـ ) ، حيث حاول جند مصر قتل هذا الوالي بعد ان تعدوا على اداريي الايالة وعلى الاهالي ، وأخيرا تمكنوا من قتل أمير أمراء مصر إبراهيم باشا ( ١٠١٢ ـ ١٠١٣هـ ) الندي كان قد امر بتطبيق اصلاحات مالية وإدارية في الأيالة . وإذا كانت الدولة قد ارسلت الأوامر لإستمالة هؤلاء الجند وتسكينهم (٢٧٧) ، إلا أن هذه الحركات استمرت ، حيث بدأ هؤلاء الجند في إحداث البدع ونشر الفرع في الأيالة . وعلى الرغم من محاولات الدولة المستمرة لإصلاح الأوضاع في أيالة مصر ، إلا أنها كانت تزياد سوءا يوما بعد يوم (٢٧٨) . وذلك ان هذا الداء كان قد انتشر في أرجاء الدولة المختلفة ، خلال النصف الأول من القرن ١١هـ/١٧م . ولم تكن هذه الحركات في مصر إلا إنعكاسا لما كان يجري في الدولة وفي ولاياتها المختلفة ، من ضعف عقيدي وقيادي ، ويعد عن الشرع الإسلامي القويم ، وتهاون في تنشأة أفراد الجيش تنشأة قتالية ، وهزائم متكررة، ومعاهدات إنهزامية أمام الدول الصليبية ، وتكتل العالم الصليبي ، ووضع المؤامرات والدسائس للإيقاع بالدولة العشمانية . وما كانت أيالة محسر سوى جزءاً حيوياً من كيان الدولة ، وبالتالي انعكست عليها كل هذه العوامل ، ولم تُجدى محاولات الإصلاح التي قامت بها الدولة في مصر ، لأن الدولة لم تعمالج الداء ، ولكنها حاولت علاج مظهر من مظاهر هذا الداء في واحدة من

ولاياتها فقط . وهكذا ، بينما كان جند مصر ، منذ دخول مصر تحت الإدارة العثمانية ، وحتى أواخر القرن ١٠هـ / ١٦م ، عاملاً أصيلاً من عوامل الإستقرار في الأيالة والمنطقة والدولة . فقد صار بعد ذلك ، واحداً من أهم عوامل الاضطراب وأكبر عناصر الأزمة في الدولة عموماً ، وفي أيالة مصر بصفة خاصة .



# حواشي الباب الثالث

Barkan, "Kanunlar" s.353-359.(\)

```
( ۲ ) کامل کبجی رقم ۱۱/ ۹۱ - ۹۲ ، محرم ۹۷۸ هـ ، رقم / ۲۱ ، رمضان ۹۸۸هـ
       (٣) نفتر المهمة رقم رقم ٢/ ٢٦ ، ربيع الاخرة ٩٦٣هـ ، رقم ٨ / ٩ ، محرم ٩٧٨ هـ
(٤) كامل كبجى رقم ٢١٥ / ١٧ ، رمضان ٩٦٣ هـ ، دفتر المهمة رقم ٢ / ١٧٤ ، رمضان
                                                                    477
( ٥ ) كامل كبجى ، نفتر رؤوس رقم ٢٢٨ / ٢٨ ـ ٢٩ ، جمادى الاولى ٩٨٢هـ ، نفتر المهمة
                     رقم ١/ ٢٧ ، شوال ٩٩٢هـ رقم ١٥ / ٩٥، ربيم الاولى ٩٧٩هـ
(٦) كامل كبجى ، دفتر رؤوس رقم ٢٢٢ / ٣٩ ، ربيع الاولى ٩٧٨ هـ ، دفتر المهمة رقم ٥٥/
                                                        ۱۰۹ ، صفر ۱۰۹ هـ
                                                       Kanunlar, s. 355 ( v )
( ۸ ) کیامل کیبیجی رقم ۸۲ / ۲۲ ، ۸۰ ، ۸۳ ، ۸۰ ، ۸۰ ، ۲۰۱ ، ۱۲۷ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰
                     ١٦١ ، ربيم الاخرة ٩٨٢ هـ ، رقم ٨٠ / ٢١ ، رمضان ٩٨٠ هـ
                                            ( ۹ ) کامل کبچی رقم ۷۱/ ۹۱، ۹۷۷ هـ
                                   ( ۱۰ ) كامل كيجي ، نفس الدفتر / ۱٤١ ، ۹۷۷ هـ
                                  (١١) دفتر المهمةرقم ٧ / ١١٥ ، ذي الحجة ٩٧٥ هـ
                           ( ۱۲ ) دفتر مالية مدوره رقم ۱۸۹۱ / ۸۰ ـ ۱۳۴ ، ۱۰۱۰ هـ
                                                     Kanunlar, s. 355 ( \r)
                                                     Kanunlar, s. 355 ( \ )
                                                     Kanunlar, s. 355 ( \0)
                (١٦ ) كامل كبجى ، دفتر رؤوس رقم ٢١٢ / ١٥ ، جمادى الاولى ١٦١هـ
                                     (١٧) دفتر المهمة رقم ٢ / ١٤١ ، شوال ٩٦٣ هـ
     ( ١٨ ) نفتر المهمة رقم ٢ / ١١٢ ، ذي الحجة ٩٨١ ، ص ١٧٧ ، جمادي الاخرة ٩٨٢ هـ
                                                     Kanunlar, s. 355 ( \4 )
                       ( ۲۰ ) کامل کیجی ، دفتر رؤیس رقم ۲۱ / ۱۰۹، رجب ۹٦۱ هـ
( ٢١ ) دفتر المهمة رقم ٢ / ٧٢ ، جمادي الاخرة ٩٦٣ هـ كامل كبجي ، نفتر رؤوس رقم ٢٢٥
/ ٢٣٨ ، ٨٨ هـ ، رقم ٢٣٦ / ٢٩٦ ، ٩٨٨ هـ ، كذا انظر بفتر المهمة رقم ٥٠ / ٤٧ ،
                                                                   -4 994
( ۲۲ ) يفتر المهمة رقم ٩ / ٣٩ ، جمادي الاخرة ٩٦٣ هـ ، يفتر مالية يون مدورة رقم ١٥ /
                                                        ١٤ ، صفر ١٤ ١٠ هـ
                                   ( ۲۲ ) نفتر المهمة رقم ۱۲ / ۱۲۲ ، شوال ۹۷۸ هـ
```

```
( ۲٤ ) كامل كبجى رقم ١٣٦ / ١٤٤ ، جمادى الاخرة ١٠٠٧ هـ
```

- ر ۲۵ ) كامل كبجى ، رؤوس رقم ۲۱۱ / ۱۰۹ ، رجب ۹٦۱ هـ ، نفتر المهمة رقم ۱۹ / ۲۹۹ ، ربيم الاخرة ۹۸۰ هـ
- - Kanunlar, s. 355 ( YV )
  - ( ۲۸ ) دفتر المهمة رقم ٥ / ٤٣٠ ، شعبان ٩٧٣ هـ
  - ( ۲۹ ) دفتر مالية دن مدوره رقم ٤٨٩١ / ٨٥ ، دفتر ٢٣١٤ / ١٣٠ ـ ١٧٩
- ( ۳۰ ) كامل كبجى رقم ٦٤ / ٣٣ ، صفر ٩٧٨هـ ، نفتر المهمة رقم ١٥ / ٩٥ ، ربيع الاخرة ٩٠٨
   ٩٧٩هـ ، رقم ٦٥ / ١٨٨ ، ربيع الاخرة ٩٩٨ هـ
  - Kanunlar, s. 356 ( \*1)
  - Kanunlar, s. 357 ( TY )
- ( ۳۳ ) « دفتر علیق اسبان جماعات توفنکجیان مصر لعام ۱۰۱۶ هـ ، دفتر مالیة دون مدوره رقم ۲۲۷ / ۱۷۸ ۲۱۲
  - Kanunlar , s. 357 ( TE )
  - Kanunlar, s. 356 ( 70 )
- ( ٣٦ ) نفتر المهمة رقم ٢ / ٧٢ ، جمادى الاخرة ٩٦٣ ، كامل كبجى رقم ٨٠ / ٣٢٩ ، ٩٨١ هـ Kanunlar , s. 356 '
  - Kanunlar, s. 355 356 ( TV )
- ( ۲۸ ) دفستر المهمبة رقم ۲ / ۷۲ ، جسمادى الاخسرة ۹۹۳هـ ، رقم ۳۰ / ۱۹۷ ، رييع الاولى عمادى الاخسرة ۹۹۳هـ
- ( ۳۹ ) نفتر المهمة رقم ٦٠ / ٨٢ ، كامل كبچى ، نفتر رؤوس رقم ٢٥٢ / ١٤٥ ، مـحرم ٩٩٨ هـ ، نفتر المهمة رقم ٦٥ / ٢٢٢
  - ( ٤٠ ) دفتر المهمة رقم ٣٨ / ٦، ذي القعدة ٩٨٦ هـ.
    - Kanunlar, s. 356 ( £1)
    - Kanunlar, s. 357 ( £Y )
    - ( ٤٣ ) دفتر المهمة رقم ٥ / ٤٣٠ شعبان ٩٧٣ هـ
- ( £3 ) د دفتر علیق اسبان جماعات توفنکجیان لعام ۱۰۱۶ هـ ؛ ، مالیة دن مدورة رقم ۲٤۲۰ ( £3 ) د دفتر علیق اسبان جماعات توفنکجیان لعام ۱۱۸ مالیة دن مدورة رقم ۲۹۲ مالیة
- ( ۵۰ ) الدیار بکری ، ورق ۱۰۲، ۲۰۸ أ... ، ابن ایاس ، ج ، / ۲۲۲ ـ ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲
  - Kanunlar, s. 358 ( £7 )
- ( ٤٧ ) دفتر المهمة رقم ٧ / ٩ ، محرم٩٧٨ هـ ، كامل كبجى رقم ٥٥ / ٤٦١ ، جمادى الاولى ٩٨٨ هـ ، رقم ١٨٣ / ١٩ ، ٩٩٩ هـ

- ( ٤٨ ) كامل كبجى ، دفتر رؤوس رقم ٢١١ / ١١٢ ، رجب ٩٦١ هـ
  - Kanunlar, s. 359 ( £4 )
- ( ٥٠ ) دفتر مالية دون مدوره رقم ٤٨٩١ / ١٨٦ ـ ١٩٨ ، ١٠١٥ هـ
- ( ۱۰ ) دفتر مالية دون مدوره رقم ٢٤٧ / ٢٤٢ م ١٠١٤ هـ ، ١٠١٤ هـ ( ٥١ )
  - Kanunlar, s. 359 ( o Y )
- ( ۵۳ ) نفتسر المهمنة رقم ۲ / ۷۲ ، جمنادى الاخرة ٩٦٣ هـ ، رقم ۲۵ / ١٩٨ ، ربيع الاولى ٨٩٨ م
- ( ٥٤ ) كامل كبجى ، دفتر رؤوس رقم ٢٤٠ / ٨٤ ، صفر ٩٩٣ هـ ، رقم ٢٥٢ / ٨٢ ، ذى القعدة ٩٩٧ هـ
  - ( ٥٥ ) كامل كبجى رقم ٩١ / ٨٦ ، صفر ٩٨٨ هـ ، دفتر المهمة رقم ٦٥ / ٢٠٩ ، ٩٩٨ هـ
    - Kanunlar, s. 359 ( 07 )
    - Kanunlar, s. 359 ( ov )
    - ( ٥٨ ) دفتر مالية دون مدورهرهم ٢٤٧ / ٢٢٢ ـ ٢٦٣ ، ١٠١٤ هـ
      - ( ٥٩ ) مفتر مالية دون مدوره رقم ٧٤٢٥ / ٢٢٥
    - ( ٦٠ ) نفتر مالية نون مدورة رقم ١٨٩١ / ١٨٦ ـ ١٩٨ ، ١٠١٥٠ هـ
    - ( ٦١ ) ابن زنبل ، ص ١١٣ ـ ١١٤ ، رضوان باشا زاده، تاريخ مصد ، ورق ١٢١ أ
- ( ۲۲ ) كامل كبجى ، نفتر رؤوس رقم ۲۱۸ / ۹۱ ، جمادى الاخرة ۹۷۱ هـ ، نفتر مالية دون مدورة رقم ۷۰۷ / ۲۳ ، ۹۸۸ هـ
- ( ٦٣ ) كامل كبـجى ، نفتر رؤوس رقم ٢٢٤ / ٢٨٧ ، ربيع الاولى ٩٨١ هـ ، رقم ٨٠ ص ٣٩ ، ريع الاولى ٩٨١ هـ
- ( ٦٤ ) كامل كبجى رقم ٩٧ / ٧٤ ، صفر ٩٨٨ هـ ، دفتر المهمة رقم ٩٥ / ١٠ ، ربيع الأولى ٩٩٣ هـ
  - ( ٦٥ ) دفتر مالية دون مدورة رقم ٢٣١٤ / ٢٧٨ ٣٢٦ ، 357 دون مدورة رقم ٢٣١٤ ، ٢٧٨ المالية دون مدورة رقم ٢٣١٤ ،
- ( ۲۲ ) ارشـــیف ســرای طوب قــابو ، اوراق رقم ۱۵۵۶ ، ربیع الاولی ۹۶۰ هــ ، اوراق رقم ۲۲۲۱ / ۵۰ ـ ۵۰ ۱، رمضان ۹۵۰ هـ
- ( ٦٧ ) دفت مالية دون مدورة رقم ٢٣١٤ / ٢١٣ ـ ٤١٩ ، ٤٥٩ ، ٤٥٩ ، كذا انظر ( نفتر عسكر القلاع الملحقة بمصر لعام ١٠١٥ هـ رقم ١٠١٥
- ( ۱۸ ) كامل كبجى رقم ۸۰ / ۲۲۲ ، ربيع الاولى ۹۸۱ هـ ، نفتر المهمة رقم ۲۸ / ٤٤ ، جمادى الاخرة ۹۸۱ هـ ، رقم ۸۵ / ۱۰۸ ، محرم (۱۰۶هـ
  - ( ۲۹ ) ابن آیاس ، ج ٥ / ۲۰٦ ، الحلاق ، بيق ۲۱ أ
  - ( ٧٠ ) الديار بكرى ، نوادر التواريخ ، ورق ٦٥ أ ، ابن اياس ، چ٥ / ٢١٦ ، ٢١٩
    - Kanunlar, s. 357 ( V )
- ( ۷۲ ) د دفتر مواجب قلاع تابع مصر بر مواجب ۱۰۱۰ هـ ، مالیة دن مدورة رقم ۹۳۱ ( ۷۲ ) د دفتر مواجب ۱۸ ۷۲ ) ۸ د

```
( ٧٣ ) نفتر المهمة رقم ٢٣/ ١١٩ ، رجب ١٨١ هـ ، رقم ٣٥ / ٢٣٦ ، جمادى الاخرة ٩٨٥ هـ
      ( ٧٤ ) دفتر المهمة رقم ٢ / ٢٠٣ ، ربيع الأولى ٧٦٧ هـ ، رقم ٥ / ٤٠٨ ، شعبان ٩٧٣هـ
                                     ( ٥٥ ) دفتر المهمة رقم ٢٣ / ٢٦٧ ، شوال ٩٨١ هـ
  ( ٧٦ ) نفتر المهمة رقم ١٢ / ٤٧٢ ، ربيع الآخرة ٩٧٩ هـ ، رقم ٢٨ / ٣٣١، شعبان ٩٨٤ هـ
    ( ۷۷ ) دفتر المهمة رقم ٥٦ / ٧٤ ، شوال ٩٩٣، رقم ٦٥ / ٢٠٣ ، جمادى الاخرة ٩٩٨ هـ
          Uzuncarsli, Osmanli Devletinin Kapikulu Ocaklar, 1, 306 ( VA )
                                                       Kanunlar, s. 357 ( V4 )
                                                         Kanunlar, s. 35 (A·)
                                                       Kanunlar, s. 357 (A1)
                               ( ۸۲ ) بفتر المهمة رقم ۷۰ / ۱۰۹ ، سلخ شوال ۱۰۱۳ هـ
                                                        Kanunlar, s. 357 (AT)
                               ( ٨٤ ) كامل كبجى رقم ٧٤ / ٣١٤ ، ربيع الاولى ٩٧٢ هـ
                               ( ٨٥ ) نفتر المهمة رقم ١١ / ٧٩ ، جمادي الاخرة ٩٧٨ هـ
( ٨٦ ) دفتر مالية بن مدورة رقم ٤٨٩١ / ٣٣٤ / ٢٦١٤ / ٢٨٣ _ ٢٧٤ ، كامل كيجي
رقم ۱۰۱ / ۹ ، شعبان ۹۹۶ ، دفتر مختلف ومتنوع رقم ۱۹ / ۱۹ ، صفر ۱۰۱۶ هـ ،
                                    کامل کیجی رقم ۱۰۸ / ۱۸۲ شعبان ۹۹۶ هـ
( ۸۷ ) ارشیف رئاسة الوزراء ، تصنیف علی امیری ، مجموعة اصمد الاول رقم ۲۰۱ ، اوائل
                  رمضان ١٠١٤ هـ ، دفتر المهمة رقم ٢ / ٢٠ ، ربيع الأولى ٨٦٣ هـ.
                 ( ۸۸ ) يغتر اللهمة رقم ۷ / ۹۰۸ ، صغر ۹۷۱ هـ ، 357 ( ۸۸ )
( ۸۹ ) کامل کیچی ، دفتر رؤوس رقم ۲۲۹ / ۲۰۰ ، شنوال ۹۸۳ هـ ، رقم ۲۰۸ / ۲۰۱ ،
                        ( ۹۰ ) مالية دون مدوره دفتر رقم ۷۰۹۱ ، رقم ۲۳۱۶ ، ۱۰۱۶ هـ
( ٩١ ) كامل كبجى رقم ٨٠ / ٢٦١ ، ربيع الآخرة ٩٨١ هـ ، دفتر المهمة رقم ٦٥ / ٢١٢ ،
                                                       جمادي الاولى ٩٩٨ هـ
                                                      Kanunlar, s. 357 (44)
                                                      Kanunlar, s. 357 (47)
                                         ( ٩٤ ) دفتر المهمة رقم ٢٢ / ١٨١ ، ١٨١ هــ
                                ( ٩٠ ) دفتر المهمة رقم ٤٢ / ٢١٩ ، ذي الحجة ٩٨٨ هـ
                                ( ٩٦ ) نفتر المهمة رقم ٤٦ / ٢٤١ ، ذي القعدة ٩٨٩ هـ
                                    ( ۹۷ ) نفتر المهمة رقم ۲۰۳ ، ربيع الاولى ۹٦٧ هـ
                                  ( ٩٨ ) دفتر المهمة رقم ٢٨ / ٣٣١ ، شعبان ٩٨٤ هـ
                                      ( ٩٩ ) نفتر المهمة رقم ٤٢ / ١٧ ، رجب ٩٨٩ هـ
                                   ( ۱۰۰ ) نقتر للهمة رقم ٥٥ / ١٧٢ ، صفر ٩٩٣ هـ
                 (١٠١) يفتر اللهمة ٢ / ٢٥٠ ، صفر ٩٧٢ هـ ، ص ١٩٥ ، صفر ٩٦٧ هـ
```

```
( ۱۰۲ ) نفتر المهمة رقم ۲ / ۱۶ ، ربيم الاولى ٩٦٣ هـ.
                            ( ۱۰۳ ) كامل كبجى رقم ۸۰ / ۲۲۲ ، ربيع الاولى ۹۸۱ هـ
                                                     Kanunlar, s. 357 ( 1.8)
                           ( ۱۰۵ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ٤٨٩١ / ٣٨٥ ، ١٠١٤ هـ
         ( ۱۰٦ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ٢٣١٤ / ٢٨١ - ٢٨٣ ، رقم ٤٨٩١ / ٢٥٧، ٢٥٧
         ( ۱۰۷ ) نفتر مالية دن مدورة رقم ۲۲۱۶ / ۲۸۱ _ ۲۸۳ مقم ۱۹۸۱ / ۲۳۲ ، ۲۵۷
              ( ۱۰۸ ) مطراقجي نصوح ، سليمان نامه ، ورق ١٩٤ ، 356 ، الكلام
                                ( ۱۰۹ ) نفتر المهمة رقم ۲۶ / ۲۰ ، ذي القعدة ۹۸۱ هـ
                                                     Kanunlar, s. 356 ( 11.)
                              ( ۱۱۱ ) دفتر المهمة رقم ٥ / ١٨٥ ، ربيع الاولى ٩٧٣ هـ
( ۱۱۲ ) نفستسر مىالىية دن مىدورە رقىم ۲۳۱٤ / ۲۷۵ ، ۱۰۱۶ هـ ، روم ۲۰۹۱ / ۷۰ ، ۷۷ ،
                                                                    -1...
( ۱۱۳ ) كامل كبجى رقم ٨٠ / ٢٦٠ ، ربيع الاخرة ١٨١ هـ ، يفتر رؤوس رقم ٢٢٦ / ٢،
                                                        جمادي الاولى ١٨١ هـ
             ( ۱۱٤ ) نفتر مالية نن مدورة رقم ۷۰۹۱ / ۷۰ ـ ۷۷ ، رقم ۹۳۹ه / ۷۱ _ ۷۷
                                                     Kanunlar, s. 356 ( \\ o )
                              ( ١١٦ ) دفتر المهمة رقم ٦ / ٢٠١ ، ربيم الاخرة ٩٧٢ هـ.
                            ( ۱۱۷ ) كامل كبجى رقم ۷۰ / ۲۳ ، ربيع الاخرة ۱۰۱۳ هـ
                                                     Kanunlar, s. 356 ( \\A)
                                                     Kanunlar, s. 356 (114)
           ( ۱۲۰ ) دفتر المهمة رقم ۲۲ / ۳۱٦ ، جمادي الاولى ۸۸۱ ( ۱۲۰ )
                           ( ۱۲۱ ) دفتر المهمة رقم ۲۲ / ۳۳۱ ، جمادي الاولى ۱۸۱ هـ
          ( ۱۲۲ ) دفتر المهمة رقم ۲۸ / ۲۸۱ ، رجي ۹۸۶ ، رقم ۲۹ / ۱ ، رمضان ۹۸۶ هـ
               ( ۱۲۲ ) ارشیف سرای طوب قابو ، اوراق رقم ۱۶۰۶ ، ربیم الأولی ۹۶۰ هـ
                                    ــه ۹۸۴ بچی ، ۲۸ / ۲۸ مق تمهلالتفه ( ۱۲۴ )
( ۱۲۰ ) نفستسر مسالیسة من مسدوره رقم ۲۳۱۶ / ۲۷۸ سـ ۲۸۱ ، رقم ۴۸۹۱ / ۲۶۰ س۲۶۰ ،
                                    (١٢٦ ) دفتر المهمة رقم ٢٨ / ١٤٣ ، رجب ٩٨٤هـ.
 ( ۱۲۷ ) نفتر مالیة دن مدورة رقم ۲۳۱۶ / ۲۸۲ ، ۱۰۱۶ هـ ، رقم ۲۸۹۱ ه. ۲۵ ، ۱۰۱۰ هـ.
                    ( ۱۲۸ ) دفتر مالیة دن مدوره رقم ٤٨٩١ / ٤٨٩ ، رقم ٢٣١٤ / ٢٨٦
                                   ( ۱۲۹ ) دفتر مالیة دن مدورة رقم ۹۳۱ ، ۱۰۱ هـ
    ( ۱۲۰ ) دفتر مالیة دن مدررة رقم ۲۲۷ / ۳۱۲ ، ۳۲۸ ، ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱
( ۱۳۱۱ ) دفتر مالیة دن مدیرة رقم ۷۰۹۱ / ۱۲ ـ ۲۹ ، ۸۰ ـ ۷۰ ، رقم ۹۳۱ ۰ / ۸ ـ ۹ ، ۸۱
                                                              77 - 29 . 77 -
```

```
( ۱۳۲ ) مالية دن مدورة رقم ۷۰۹۱ / ٤١ ـ ٢٥ ، ٦١ ـ ٦٣ ، رقم ٩٩٣١ / ٣٠ ـ ٤٠ ، ٥٠
                                         ( ۱۳۳ ) دفتر مالیة دن مدوره رقم ۷۰۹۱ / ۹۰
                                     ( ١٣٤ ) دفتر المهمة رقم ٥/ ٤٣٠ ، شعبان ٩٧٣ هـ
                                  ( ۱۳۰ ) مالیة دن مدوره دفتر رقم ۲۳۱۶/ ۲۷۸ ـ ۳۱۷
                         ( ۱۳۱ ) دفتر مالية مديره رقم ۲۲۱۶ / ۲۷۰ ، ۲۵۰ / ۲۷۹ / ۲۲۹
                         Uzuncarsli, Osmanli Tarihi, 1, 517, 11, 574 ( \YY )
                                                       Kanunlar, s. 358 ( \ \ \ )
( ١٣٩ ) كامل ، دفتر رؤوس رقم ٢٥٠ / ٦٧ ، جمادي الاولى ٩٨٣ هـ ، 358 هـ ، Kanunlar , s. 358
             ( ۱٤٠ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۸۱ / ۲۹۱ ـ ۲۹۱ ( ۱٤٠ )
                                                       Kanunlar, s. 358 ( \٤\ )
                                                       Kanunlar, s. 358 ( \£Y )
                                    ( ۱٤٣ ) نفتر المهمة رقم ٦٠ / ١٢٩ ، صفر ٩٩٨ هـ.
( ١٤٤ ) نفتر المهمة ، ارشيف سراى طوب قابو ، اوراق رقم ١٢٣٢١ / ٥٥ ب. ٥٦ ١، ٩٥١ هـ
( ١٤٥ ) كامل كبجى رقم ٧٦ / ١٢٨ ، محرم ٩٧٧ هـ ، دفتر المهمة رقم ٦٥ / ٢٤١ ، جمادى
                                                                 الاولى, 191A
     ( ١٤٦ ) نقتر المهمة ٢ / ٩٣ ، شعبان ، كامل كبجي رقم ٧٦ / ٧٩ ، ربيعالاولى ٩٧٦ هـ
                            ( ۱٤٧ ) دفتر ماليه دن رقم ٤٨٩١ / ٢٩٦ _ ٣٣١ ، ١٠١٥ هـ
             ( ۱٤٨ ) دفتر مالية دن مدوره رقم ٤٨٩ / ٢٩٦ _ ٢٩٦ ) دفتر مالية دن مدوره رقم ١٨٩ / ٢٩٦ ـ
      ( ۱۶۹ ) مالية دن مدوره رقم ۱۰۱۱ / ۲۳۱ ، ۲۳۱ / ۲۳۱۸ / ۲۳۸ مالية دن مدوره رقم ۱۰۱۱ / ۲۳۸ مالية دن مدوره رقم ۱۰۱۱ / ۲۳۱ ، ۲۳۱ مالية
                                                       Kanunlar, s. 358 ( \0.)
                                   (١٥١) دفتر المهمة رقم ٥ / ٤٣٠ ، شعبان ٩٧٣ هـ
                                                       Kanunlar, s. 358 ( \oY)
( ۱۰۳ ) دفترالمهمة رقم ٤ / ٧٨ ، رمضان ٩٦٧ هـ ، رقم ٦٠ / ٣ شوال ٩٩٧هـ ، كامل
      كبجى رقم ٢٢٦ / ٣١ ، جمادى الاولى ٩٨١ هـ ، رقم ٩٥ / ٢٧ ، شعبان ٩٨٩ هـ
                                 ( ١٥٤ ) نقتر المهمة رقم ٥٠ / ٤٥ ، ذي الحجة ٩٩٢ هـ
                                     ( ١٥٥ ) نفتر المهمة رقم ٤ / ٦٩ ، شعبان ٩٦٧ هـ
(١٥٦) نفتر المهمة رقم ٥٠ / ١٢ ، شوال ٩٩١ هـ ، ص ٢٥ ، ذي الحجة ٩٩٢ هـ ، رقم ٢ /
                                                          ۱۲۷ ، شوال ۹۹۳ هـ
                               ( ۱۰۷ ) نفتر اللهمة رقم ٦٥ / ١٤٧ ، ربيع الاولى ٩٩٨ هـ
( ۱۰۸ ) كامل كبجى رقم ۸۳ / ١٦٥ ، ربيع الاولى ٩٨٣ هـ ، دفتر المهمة رقم ٦٥ / ١٥٣ ،
                                                           ربيم الاخرة ٩٩٨ هـ
                                                       Kanunlar, s. 359 ( \04 )
( ١٦٠ ) كامل كبجى رقم ٨٠ / ٢٧٨ ، ربيع الاخرة ٩٨١ هـ ، دفتر رؤوس رقم ٢٣٠ / ١١١ ،
                                                                 رجب ۹۸۳ هـ
```

```
( ۱۹۱ ) كامل كبجى رقم ۸٦ / ٤٦٣ ، جمادى الاخرة ۹۷۷ هـ ، ص ٤٨٥ ، جمادى الاخرة ٩٧٧ هـ ، دفتر المهمة رقم ٢٥ / ١١٢ ، نيالحجة ٩٨١ هـ ، رقم ٢٥ / ١٢٩ ، صغر ٩٩٨هـ ( ١٦٢ ) دفتر المهمة رقم ٢٠٠ / ٨٦ ـ ٧٨ ، رجب ٥٠٠ هـ ، دفتر الرؤوس رقم ٢٣٢ / ١٣٣ ـ ١٣٤ ، نى الحجة ٩٨٧ هـ ( ١٦٣ ) دفتر لمهمة رقم ٢ / ١١١ ، رمضان ٣٦٣ هـ ، رقم ٢٥ / ٤٩ ، شوال ٩٨١ هـ ( ١٦٣ ) دفتر المهمة رقم ٢ / ١٨١ ، رمضان ٣٦٣ هـ ، رقم ٢٥ / ٤٩ ، شوال ٩٨١ ، ربيع الافلى ( ١٦٤ ) دفتر المهمة رقم ٢٥ / ١٨٠ ، ربيع الاولى
```

- Kanunlar, s. 359 ( 170 )
- ( ۱۹۲ ) کامل کبجی ، دفتر رؤوس رقم ۲۰۸ / ۱۰۷ ، جمادی الاولی ۹۹۶ هـ ، رقم ۲۲۶ / ۸۰۱ ) کامل کبجی ، دفتر رؤوس رقم ۲۰۱ / ۱۸۰ ، ربیع الاولی ۹۹۶ هـ
  - ( ١٦٧ ) دفترالمهمة رقم ٤١ / ٢٨ ، ربيع الاولى ١٩١ هـ
    - Kanunlar, s. 359 ( 17A )
- ( ۱٦٩ ) دفتر المهمة رقم ٢٢ / ٢١٣ ، ذي القعدة ١٨١ هـ ، رقم ٥٥ / ١٢٣ ، ذي الصحة ١٦٩ هـ ، رقم ٥٠ / ١٢٣ ، ذي الصحة
  - ( ۱۷۰ ) دفتر مالیة دن مدوره رقم ۲۲۱۵ / ۹۸ ـ ۱۲۰ ، رقم ۲۲۵ / ۲۷۸ ، ۱۰۱۰ هــ
    - ( ۱۷۱ ) ارشیف طوب قابو سرای ، اوراق رقم ۱٤٥٤ ، ۹٤٥ هـ
    - ( ۱۷۲ ) دفتر المهمة ، اوراق رقم ۱۲۳۲۱ ، ٥٥ب ـ ٥٦ ، ٩٥١ هـ
    - ( ۱۷۳ ) کامل کیجی ، یفتر رؤوس رقم ۲۱۸ / ۲۰۱ ، ۹۰۶ هـ
- ( ۱۷۶ ) کامل کیچی ، رؤوس رقم ۲۱۱ / ۱۱۲ ، رچپ ۹۹۱ هــ ، نفتر المهمة رقم ۱۰ / ۳۱ ، ربیع الاولی ۹۷۹ هــ ، رقم ۲۰ / ۴۶۱ ، ربیع الاولی ۹۹۸هــ
- ( ۱۷۰ ) كامل كبجى ، رؤوس رقم ۲۰۹ /۱٤٠ ، ذى القعدة ۹۰۷ هـ. ، مفترالمه ترقم ۲ / ۲۰۰ ، دى القعدة ۹۲۷ هـ. ربيم الاولى ۹۲۵ هـ ، ص ۹۰ ، شعبان ۹۹۳هـ. ، رقم ٤/ ۱۱۰ ، ذى القعدة ۹۲۷ هـ.
- ( ۱۷۲ ) دفتر اللهمة رقم ۲ / ۱۲۳ ، رمضان ۹۹۳ هـ ، رقم ۲۰ / ۱۸۱ ، ربيع الايلى ۹۸۲ هـ، رقم ۲۰ / ۳۳ ، ۹۹۷ هـ
  - ( ۱۷۷ ) كامل كبجى ، دفتر الرؤوس رقم ۲۱۸ / ۱۱۷ ، رجب ۹۷۱ هـ
- ( ۱۷۸ ) کامل کیجی ، رؤوس رقم ۲۱۸ / ۱۱۷ ، رجب ۹۷۱ هـ ، دفتر للهمة رقم ۲۰ / ۱۸۱، رپیم الاولی ۹۸۲ هـ
- ( ۱۷۹ ) نفتر المهمة رقم ۲۰ / ۱۸۱ ، ربيع الاولى ۹۸۲ هـ ، رقم ۵۰ / ۲۰ ، شوال ۹۹۳ هـ ، ص ۱۷۸ ، شوال ۹۹۲ هـ
- ( ۱۸۰ ) كامل كېچى رقم ۱۵ / ۲۱۶ ، جمادى ۹۷۸ هـ ، دفتر المهمة رقم ۲۰ / ۱۸۱ ، ربيع الاولى ۹۸۲ هـ
- ( ۱۸۱ ) كامل كبجى دقتر رؤوس رقم ۲۰۹ / ۱٤٠ ، ذى القعدة ۹۸۷ هـ ، رقم ۲۱۸ / ۱۱۷ ، رجب ۹۸۷ هـ
  - ( ۱۸۲ ) نفتر المهمةرقم ۲ / ۱۲۶ ، رمضان ۹۹۳ هـ ، رقم ٤ / ۱۱۰ ،ذي القعدة ۹۹۷ هـ

```
( ۱۸۳ ) دفتر المهمة رقم ۲۰ / ۱۸۱ ، ربیع الاولی ۱۸۲ هـ ، دفتر مالیة دن مدورة رقم ۲۳۱۶
/ ۲۱ ـ ۲۲
```

- ( ۱۸٤ ) كامل كبجى رقم ۱۰۱۲ / ٦٨ ، شوال ۱۰۱۲ هـ
- ( ۱۸۰ ) كامل كبجى رقم ۱۰۲ / ۳۸ ، ذي القعدة ۱۰۱۲ هـ
- ( ۱۸۱ ) کامل کیجی ، رؤوس رقم ۲۳۱ / ۲۳۱، ذی القعدة ۹۸۷ هـ رقم۱۲ / ۱۲ ، صفر ۱۸۸ ) کامل کیجی ، رؤوس رقم ۲۳۱ / ۱۵ ، جمادی الاولی ۱۳۱هـ دفتر رؤوس رقم ۲۱۲ / ۱۰ ، جمادی الاولی ۱۳۱هـ دفتر المهمة رقم ۱۰ / ۱۰۸ ، ۹۷۹، ۵۰۸
  - ( ۱۸۷ ) كامل كبجى رقم ۷۶ / ۲۹۳ ، رييعالاخرة ۹۷۲هـ ، ربيع۲۷ / ۱ ، ۹۷۹هـ
- ( ۱۸۸) کامل کبچی رقم ۲۶۶ / ۲ ، شعبان ۹۹۲ ، ۱ نفتر مواجب متفرقة دیوان مصر ۱ : مالیة دن مدوره رقم ۲۶۵۵ / ۱ ـ ۵۰
  - ( ۱۸۹ ) نفتر المهمة ۲۲ / ۶۷ ، محرم ۹۹۱ هـ ، رقم۷ / ۷۳۱ ، ربيع الاولى ۲۷۱ هـ
- ( ۱۹۰ ) كنامل كنينجى رقم ۸۰ / ۱۰۹ ، مستخبرم ۱۸۱ هـ ، دفت تر المهنمة رقم ۷۸ / ۵۰ ، دمثنان ۱۰۱۸ هـ
- ( ۱۹۱ ) يقتر المهمةرقم ٦٥ / ٤٥، ذي القعدة٩٩٧ هـ ، رقم ١٤ / ١١٣ ، ربيع الاولى ٩٧٨ هـ
- ( ۱۹۲ ) کامل کیجی رقم ۸۳ / ۱۹۲ \_ ۱۹۳ ، ۱۹۸۰هـ ، نفتر رؤوس رقم ۲۳۱ / ۱۳۳ \_ ۱۳۳، ۱۳۸ هـ
  - ( ١٩٣ ) دفتر المهمة رقم ٤٧ / ٢١٢ ، جمادي الاخرة ٩٩ هـ
  - ( ١٩٤ ) دفتر المهمة رقم ٦٥ / ٣١ ، شوال ٩٩٧هـ ، رقم٤ / ٣٠ ، جمادي الاولى ٩٦٧ هـ
- ( ١٩٥ ) دفتر المهمة رقم ٥٦ / ٢١، ٩٩٣ هـ ، رقم ٢٥ / ١١٢ ، ذي الصجة ١٨١ هـ ، كامل كيجي رقم ٨٠ / ٨٥ ، ٨٨١ هـ
  - ( ١٩٦) دفتر المهمة رقم ٢ / ١ ، ربيع الاولى ٩٦٣ هـ
  - ( ۱۹۷ ) کامل کیجی رقم ۲۶ / ۲۶۶ ، شعبان ۹۷۸ هـ
  - ( ۱۹۸ ) دفتر المهمة رقم ٦٥ / ٣١ ، ذي القعدة ١٩٧ هـ
- ( ۱۹۹ ) تصنیف علی امیری ، مجموعة أحمد الاول رقم ۱۰۳ ، شعبان ۱۰۱۶ هـ ، کامل کبچی رقم ۸۰/ ۲۲ ، رییع الاولی۱۸۱ هـ ، دفتر المهمة رقم ۲۰ / ۱۲۰ ، صفر ۹۹۸ هـ
- ( ۲۰۰ ) كـامل كبـجى رقم ۷۱ / ۳۸۰ ، ربيع الاولى ۹۷۷ هـ ، نفتـر ؤوس رقم ۲۱۸ / ۱۷ ، صفر ۹۷۱ هـ ، نفتر رؤوس رقم ۲۲۹ مسفر ۹۷۱ هـ ، نفتر رؤوس رقم ۲۲۹ مـ / ۲۰۱ ، شوال ۹۸۹ هـ .
  - ( ۲۰۱ ) کامل کبجی رقم ۸۰ / ۷۲ ، شوال ۹۸۰ هـ
  - ( ۲۰۲ ) دفتر المهمة رقم ۲۰ / ۹۹ ، ذي الحجة ۹۸۱ هـ
  - ( ۲۰۳ ) کامل کبجی رقم ۱۰۸ / ۲۱۸ ، رمضان ۹۹۲ هـ
  - ( ۲۰٤ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ۲۳۱۶ / ٤٦ ـ ۲۹، ١٠١٤ هـ
  - ( ۲۰۰ ) دفتر المهمة رقم ۷ / ۲۰۳ ، رمضان ۹۷۰ هـ ، رقم ۲۶ / ۳۱۸ ، صفر ۹۸۲ هـ

- ( ۲۰۱ ) ارشیف طوب قابو سرای ، اوراق رقم ۸۰۷ ، رقم ۱۵۷۹ ، ابن ایاس ، ج ۰ / ۶۰۹ \_ ۱۰ کا ، الدیار بکری، ورق ۲۲۸
  - ( ٢٠٧ ) ارشيف سراى طويقابو ، اوراق رقم ١٤٥٤ ، ربيع الاولى ٩٤٥ هـ
    - ( ۲۰۸ ) کامل کبجی رقم ۷۰ / ۱۹۴ ، رجب ۱۰۱۳ هـ
- ( ۲۰۹ ) قديم الايا مدن مصر قوللرى برجانبه خدمت تعيين اولندقده ، مصر محافظه سي ايجون ، سده سعادتدن قول طائفه سي كوندرلك ، عادت قديمة اولوب ، مصر قوللرى واروب ، اكر اسكندرية واكر دمياط ، واكر رشيد بندر لرى محافظة سنه ، وساير خدمات همايونه متعلق خصوصلرن مزيور قوللرندن يوزر والليشر نقر ، بكلريكى برخدمته تعيين .. ، : دفتر اللهمة رقم ٧/ ٤٥٩ ، ذى القعدة ٩٧٥ هـ ، كذا انظر رقم ١٩ / ٣٣٩ ، ربيم الاخرة ٩٨٠ هـ
  - (٢١٠) نفتر المهمة رقم ٧ / ٢١٤ ، جمانيالاخرة ٩٧٥ هـ
  - ( ۲۱۱ ) نفتر المهمة رقم ۱۹ / ۳۳۹ ، ربيع الاخرة ۹۸۰ هـ
  - ( ٢١٢ ) دفتر المهمة رقم ٧ / ١٥٤، جمادى الاولى ٩٧٦ هـ
    - ( ۲۱۳ ) دفتر المهمة رقم ۷ / ۲۲۰ ، رجب ۹۷۰ هـ
    - ( ٢١٤ ) دفتر المهمة رقم ٧ / ٤٥٩ ، ذي القدة ٩٧٥ هـ
  - ( ٢١٥ ) كامل كبجى ، دفتر رؤوس رقم ٢٢٦ / ٢٥١ ، ذي القعدة ٩٨١ هـ
    - ( ۲۱٦ ) كامل كبجى رقم ۱۲۳ / ٣٦ ، ربيع ٩٩٨ هـ
- ( ۲۱۷ ) کامل کبچی رقم ۸۰ / ۱۹۰ ، صفر ۹۸۱ هـ ، رقم ۱۰۱ / ۲۱ ، ذی الحجة ۹۹۳ ، رقم ۲۰۱ / ۲۱ ، ذی القعدة ۱۰۱ هـ، رقم ۸۷ / ۸۳ ، شوال ۹۸۲ هـ
  - ( ۲۱۸ ) كامل كبچى رقم٥٥ / ١٠٨ ، ربيع الاخرة ١٠١٣ هـ
    - ( ۲۱۹ ) نفتر المهمة رقم ۱۸ / ۲۷ ، صفر ۹۷۹ هـ
  - ( ۲۲۰ ) نفتر المهمة رقم ۷ / ۲۲۰ ، رجب ۹۷۰ هـ رقم ۱۷ / ۲۷ ، صفر ۹۷۹ هـ
- نفتر المهمة رقم ۲۰ / ۲۰۰ ، جمادی الاولی ۹۹۶ هـ ، دفتر مالیة دن مدوره رقم  $( \ YY1 )$ 
  - ( ۲۲۲ ) دفتر المهمة رقم ۱۲ / ۳۰۷ ، ذي الحجة ۹۷۸ هـ
- ( ۲۲۳ ) كامل كبجى رقم ۷۰ / ۲۸٦ ، صفر ۱۰۱۱ هـ ، نفتر المهمة رقم ۸۰ / ۲۶۲ ، رجب ۱۰۱۳ هـ
- اوراق منتر المهمة رقم V / ٤٠٩ ، ذي القعدة AVO هـ ، ارشيف طوب قابو سراى ، اوراق رقم V / ۲۲٤ )
  - ( ٢٢٥ ) دفتر المهمة رقم ٧ / ٤٥٩ ، ذي القعدة ٩٧٥ هـ
    - ( ۲۲۱ ) ارشیف سرای طوب قابو ، اوراق رقم ۲۹۰۲
    - سم ۱۰۲۳ مير المهمة رقم ۸۱ / ۲۲۲ ، رجب ۱۰۲۳ هـ
  - ( ٢٢٨ ) دفتر المهمة رقم ٢٢ / ١٧٥ ، ذي القعدة ٩٨٠ هـ
  - ( ۲۲۹ ) يفتر المهمة رقم ۷۲ / ۲۸۲ ، ذي القعبة ١٠٠٣ هـ

```
( ٢٣٠ ) الملواني ، ص ١٤٥ ، دفترالمهمة رقم ١٤/ ٢٨٦ ، ربيع الاولى ٩٧٨ هـ
                              Uzuncarsli, Kapikulu Ocaklari, 1, 172 ( ۲۳۱)
                                    ( ۲۳۲ ) دفتر المهمةرةم ۷ / ۳۱۳ ، شعبان ۹۷۰ هـ
( ٢٣٣ ) نفتر للهمة رقم ١٦ / ١١٥، ذي القعدة ٩٧٩ هـ، رقم ٦٧ / ٥٠ ، ربيع الاولى
                                                                     -4999
( ٢٣٤ ) دفتر المهمة رقم ٢٦ / ٨٩ ، ربيع الاولى ٩٨٢ هـ ، ص ٩٢ ، ربيع الاولى ٩٨٢ هـ ،
                                                 ص ١٢٦ ، ربيم الاخرة ٩٨٢ هـ
                       Kapikulu Ocaklari, 1, 172: Kanunlar, s. 357 ( YTo )
                                            ( ٢٣٦ ) تواريخ مصر القاهرة ، ورق ١٨ أ
  ( ٢٣٧ ) تواريخ مصر القاهرة ، ١١ ـ ب ، جلال زاده صالح جلبي : مصر تاريخي: ورق ١٧ أ.
                                 ( ٢٣٨ ) يفتر المهمة رقم ٧ / ٤٦٢ ، ذي القعدة ٩٧٥ هـ
                                 C. Orhonlu, Telhisler, s. 102, 110 ( YTA)
 ( ٢٤٠ ) دفتر المهمة رقم ٧ / ٢١٨ ، جمادى الاخرة ٩٧٥ هـ ، ص ٧٦٩ ، ربيع الاولى٩٧٦ هـ
             ( ۲٤١ ) البكري ، فيض المنان ، ورق ١٠٧ ب ، المنح الرحمانية ، ص ٥٩ ، ١٦٠٠ (
                                ( ٢٤٢ ) دفتر المهمة رقم ٤٦ / ٧٠٢ ، ذي الحجة ٩٨٩ هـ
                                ( ٢٤٣ ) نفتراللهمة رقم ٥٩ / ٣٥ ، ربيع الاخرة ٩٩٣هـ
       ( ٢٤٤ ) نفتر المهمة ٣٩ / ٣٥٢ ، ربيع الاولى ٩٨٨ هـ ، رقم ٧ / ٦٩١ ، صفر١٩٧ هـ
( ٢٤٥ ) ارشيف سراى طوب قابو ، اوراق رقم ١٤٥٤ ، ١٢٣٢١ ، ورق ٥٥ب ـ ٥٦ أ ، دفستر
                                                  المهمة رقم ٢ / ٨٦ / ١٨٥ هـ
                                 ( ٢٤٦ ) دفتر المهمة رقم ٤٨ / ٢ ، ربيم الاخرة ٩٩٠ هـ
                              ( ٧٤٧ ) دفتر المهمة رقم ٢٣ / ٢٢ ، جمادي الاخرة ٩٨١ هـ
                          ( ۲٤٨ ) ارشيف سراى طوب قابو ، اوراق رقم ١٤٥٤ ، ٩٤٥ هـ
                               ( ۲٤٩٨ ) اوراق رقم ۱۲۳۲۱ ، ورق ٥٥ بـ ٥٦ أ ، ١٥٩ هـ
                                 ( ۲۵۰ ) دفتر المهمةرقم ٤٨ / ٢ ، ربيع الاخرة ٩٩٠ هـ
                              ( ٢٥١ ) دفتر المهمة رقم ٥ / ٢٨ ، جمادي الاخرة ٩٧٣ هـ
  ( ۲۰۲ ) دفتر المهمة رقم ۱۸ / ۸ ، رمضان ۹۷۹ هـ ، رقم ۱۹ / ۲۱۱ ، ربيع الاولى ۹۷۸ هـ
                                     ( ۲۰۳ ) دفتر اللهمة رقم ۱۸ /۸ ، رمضان۹۷۹ هـ
                                    ( ٢٥٤ ) محم ٩٩٦ محم ٩٩٦ م محم ٩٩٦ هـ
( ٢٥٥ ) دفتر المهمة رقم ٢٣ / ١٢٢ ، رجب ٩٨١ هـ كامل كيجي رقم ٨٠ / ٨٠ ، شوال
                                    ( ٢٥٦ ) دفتر المهمة رقم ١٢ / ٤٧ رمضان ٩٧٨ هـ
                                    ( ۲۰۷ ) نفتر اللهمة رقم ۱۶ / ۲۲۷ ، صفر ۹۷۸ هـ
                                  ( ۲۰۸ ) کامل کبجی رقم ۷۰/ ۱۰۱۶ ، رجب ۱۰۱۳ هـ
                                 ( ۲۰۹ ) دفتر للهمة رقم٥٧ / ٣٠٥ ، رمضان ١٠١٣ هـ
```

- ( ۲۲۰ ) دفتر المهمة رقم ۷ / ۸۰۰ ، محرم ۹۷۱ هـ
- ( ٢٦١ ) دفستسر المهسمة رقم ١٤ / ٣٣١ ، ربيع الاولى ٩٧٨ هـ ، ص ٤١ ، جسمادى الاخسرة ٩٧٨هـ ، رقم ٩ / ٦٠ ، ٩٧٧ هـ
  - ( ۲۲۲ ) دفتر المهمة رقم ۷۰ / ۳۰۰ ، رمضان۱۰۱۳ هـ
  - ( ٢٦٣ ) دفتر المهمة رقم ٧٥ / ٨٦ ، جمادى الاولى ٩٨٥ هـ ، اوراق رقم ١٢٣٢١ ، ورق ٥٥ ب
    - ( ٢٦٤ ) دفتر المهمة رقم ٢٩ / ٧٦ ، شوال ٩٨٤ هـ
    - ( ٢٦٥ ) دفتر المهمة رقم ١٤ / ١٢٦ ، صفر ٩٧٨هـ
    - ( ٢٦٦ ) دفتر المهمة رقم ٣ / ١٩٥ ، صفر ٩٦٧ هـ
- ( ۲٦٧ ) دفتر المهمة رقم ٦ / ١٢٢ ، ربيع الاولى ٩٧٢ هـ ، رقم ٣٥ / ٢٩٣ ، رجب ٩٨٦ هـ ، رقم ٢٥ / ٢٩٣ ، رجب ١٨٦ هـ ،
  - ( ۲٦٨ ) دفتر المهمة رقم ٣٠ / ٢٠٢ ،ربيع الأولى ٩٨٥ هـ
    - ( ۲۲۹ ) دفتر المهمة رقم ۳۸ / ۹۹ ، صفر ۹۸۷ هـ
- ( ۲۷۰ ) دفتر المهمة رقم ٥ / ۲۸۰ ، جمادی الاخرة ۹۷۳ هـ. ، رقم ۲۷ / ۲۶۲ ، ذی القعدة ٩٨٣ هـ.
  - ( ۲۷۱ ) دفتر المهمة رقم ۲۱ / ۱۱۸ ، شوال ۹۸۰ هـ
- ( ۲۷۲ ) دفـتر المهمة رقم ٥ / ٢٨٠ ، جمادى الاخرة ٩٧٣ هـ ، رقم ٥٢ / ٣٤٣ ، ربيع الاخرة ٩٩٢ هـ
  - ( ۲۷۳ ) دفتر المهمة رقم ۲۱ / ۱۰۱ ، شوال ۹۸۰ هـ
  - ( ٢٧٤ ) دفتر المهمة رقم ٢٧ / ٢٤٤ ، ذي القعدة ٩٨٣ هـ
    - ( ۷۷۰ ) دفتر المهمة رقم ۱۶ / ۲۱۲ ، صفر ۹۷۸ هـ
- ( ۲۷۲ ) سلانیکی ، ص ۲٦٠ ، الاسحاتی ، ص ۱٥٤ ، اللوانی ، ص ۱٦٧ ، الکواکب السائرة ، ورق ۲۸ ب ، الحلاق ۱۹۲
  - ( ۲۷۷ ) دفتر المهمة رقم ۷۰ / ۲٦٥ ، جمادي الاولى ١٠١٣ هـ
- ( ۲۷۸ ) دفت را المهمة رقم ۷۸ / ۳۳۲ ، ربيع الاولى ۱۰۱۸ هـ ، زيدة التواريخ ، ج ۲ ، ورق الامار ۲۷۸ ) دفت را ۱۸۱۸ ب

# الباب الرابع

التشكيلات المالية في أيالة مصر

# البحاب الرابع التشكيلات المالية فى أيالة مصر

لقد اتبعت الإدارة العثمانية المركزية ، منذ ضم أيالة مصر المها ، اتبعت سياسة الانتقال التدريجي لمؤسسات مصر المختلفة حتى تتوافق مع النظم العثمانية وترتبط بها . ولذا كانت الإدارة العثمانية بمصر قد واجهت صعوبات كثيرة عند نقلها إدارة البلاد من يد النظام الملوكي العسكري وربطها بالإدارة المركزية للدولة باستانيول . فقد ازدادت هذه الصعوبات تعقيدا عندما سعت للسيطرة على شؤن مصر المالية ، وذلك لأن المماليك قد اتبعوا نظاما سريا للمالية في مصر لا يتيسر فهمة إلا لمن مارس تطبيقه والعمل فيه فعلا ، وإن تشكيلات الماليك لم تكن تتبع مؤسسة واحدة ، بل كانت أمور مصر المالية موزعة على عدة مؤسسات متشابكة . وعلاوة على ذلك كان إداريو الماليك يسيطرون على النظام المالي كله من القاعدة إلى القمة . ولذلك ، نلاحظ انه على الرغم من محاولات الإدارة المركزية المتكررة تطبيق النظم المالية العثمانية في أيالة مصر ، فإنها اضطرت أخيرا لوضع نظاما ماليا وسطا بين النظام الملوكي الإقطاعي والنظام العثماني المالي ، عرف باسم و نظام الساليانه ، ، حيث أعطي هذا النظام دورا هاما للنظام المالي الملوكي الذي كان مطبقا في عهد السلطان قايتباي ، وبالخاصة فيما يتعلق بعملية تحصيل الأموال في ولايات مصر الختلفة .

ومهما يكن من أمر ، فقد أعطى السلطان سليم خان أمير أمراء مصر الملوكى كافة الصلاحيات لإختيار مساعديه فى الشؤن المالية والإداية ، وذلك بعد أن أخفق محمد چلبى الذى عينه السلطان دفتردارا على أيالة مصر ، فيما كُلف به من مهام . وعندئد ، بدأ خاير بك فى استخدام إداريى الماليك الذين أعلنوا الطاعة للإدارة الجديدة ، استخدامهم فى إدارة كافة أمور الأيالة المالية تحت إشراف مباشر

وإذا كان خاير بك قد أصبح ، على هذا النحو ، المسئول الأول عن أمور مصر المالية ، فقد كانت الإدارة المركزية ترسل إلى أيالة مصر من يشرف على ماليتها ويربط نظمها المالية بنظم الدولة المركزية . ففى شوال عام ٩٢٧ هـ ، توجه ودفتردار العرب ، قولا قسز محمد بك إلى مصر للتفتيش على أحوال الأيالة المالية والإدارية ، وضم محصولات موانيها في دمياط والإسكندرية إلى الخزينة الميرية . واستمرت أمور الأيالة المالية تدار بيد مباشرى الأموال من الماليك وتحت إشراف أمير أمراء مصر وإدارة الدولة المركزية حتى عام ٩٢٨ هـ . وقد حاول أمير أمراء مصر مصطفى باشا نقل كافة الشؤن المالية والإدارية للأيالة من يد المماليك إلى يد الإداريين العثمانيين ، وعزل مباشرى الماليك من وظائفهم ، ولكنه اكتفى بتعيين ناظرا للأموال من العثمانيين للإشراف الدائم على مالية الأيالة ، بسبب عدم توافر أفراد من ذوى الخبرة والدراية في إدارة شؤن مصر المالية .

وعلى الرغم من ذلك ، لم تستقر أمور مصر المالية ، نظرا لحركات العصيان التى شملت أنحاء الولاية المختلفة . واستمرت شئون الأيالة المالية مضطرية حتى مجيىء الوزير الأعظم إبراهيم باشا إلى مصر ، وقيامه بوضع قانون نامه مصر عام ١٩٣١هـ . وقد استفاد إبراهيم باشا ، عند وضعه النظام المالى الذى سيتبع فى عام ١٩٣١هـ . وقد استفاد من قوانيين المالية والأراضى التى كانت سائدة فى عهد السلطان قايتباى الملوكي(١) . ولذلك كان عليه أن يبحث عن أفضل العناصر الملوكية فى مصر ليوليه مهمة تطبيق هذا النظام الجديد، ويكلفة بعمل مساحة جديدة لأراضى مصر كلها لبيان مقدار خراجها السنوى ، وذلك بعد أن تمكن من العثور على دفاتر المالية والأراضى الملوكية التى كان مباشرو وكتبة المماليك قد أغفوها عقب دخول العثمانيين مصر . وهكذا ، اصطحب الوزير إبراهيم باشا ، عند مغادرة مصر ، الأمير الملوكي جانم الحمزاوى الذى شغل من قبل منصب عند مغادرة مصر ، الأمير الماليك الأوائل الذين أعناوا اعترافهم بالإدارة العثمانية خاير بك ، كما كان من الماليك الأوائل الذين أعناوا اعترافهم بالإدارة العثمانية بمصر . وهناك فى مركز الدولة بإسلامبول ، أحسن عليه السلطان سليمان بمصر . وهناك فى مركز الدولة بإسلامبول ، أحسن عليه السلطان سليمان

القانونى بمنصب ناظر الأموال بمصر . وبذلك قام جانم الحمزاوى بالمهام التى كُلف بها من عمل مساحة جديدة لأراضى مصر وسجلها فى دفاتر عرفت باسم و دفاتر الترابيع ) عام ٩٣٣ هـ ، ووضع أول ميزانية لأيالة مصر فى العهد العثمانى ، مبينا فيها واردات مصر ودخلها ، ومصاريف الأيالة وإخراجاتها ، وذلك بحسب نظام الساليانة الجديد ، وإرسال الاموال الميرية الزائدة ، بعد سد كافة احتياجات مصر والتزاماتها ، إرسالها كخزينة إرسالية إلى إسلامبول كل عام مالى كامل(٢) ، وقد أدى جانم الحمزاوى جميع هذه المهام بنجاح خلال الفترة التى أقام فيها فى نظارة الأموال بمصر ، حيث ذكر صولا قزاده أن الحمزاوى تمكن فى العام الأول من إرسال ثمانية أحمال ( ٠٠٠ و ٨٠٠ دهبية ) إلى الآستانه عام ٩٣٢ هـ(٣) .

وهكذا ، وبعد أن أعيد الإستقرار لإدارة الأيالة ولماليتها ، بفضل مساعى جانم الحمزاوى ، والعديد من إداريي الماليك المخلصين الأمناء ، بدأت الإدارة العثمانية في محسر وعلى رأسها أمير الأمراء سليمان باشا ، بدأت في نقل تدريجي للشئون المالية بالأيالة من يد الماليك إلى يد العثمانيين . وكانت الخطوة الأولى التي خطاها سليمان باشا في هذا السبيل ، أن استبعد أصحاب النفوذ من الأمراء الماليك من إدارة الأيالة المالية ، وعلى رأسهم جانم الحمزاوى ناظر الأموال الذي كان قد بدأ في منح المناصب المالية الهامة في مصر لاتباعة واقربائه من الماليك . وبذلك أوقف أمير أمراء مصر سليمان باشا النفوذ المملوكي في شئون الأيالة المالية ، ورشع أحد الأمراء العثمانيين من ذوى الخبرة لشغل وظيفة ناظر الأموال المصر بي مصر (٤). وبذلك تم نقل الإدارة المالية في مصر إلى الإدارة العثمانية بشكل قدريجي .

# دفتردار مصر ( ناظر الأموال )

لقد عرف قانون نامة مصر ، المسئول عن شئون المالية والأراضى والأوقاف فى أيالة مصر باسم د ناظر الأموال ، (°) . وكان هذا المنصب فى الدولة المملوكية بمصر موزع على جهات كديوان الوزير . وديوان النظر ، وديوان الضاص ، وديوان المُفرد ، حيث تجمعت صلاحيات كل هذه الدواوين المالية الملغاه ، تجمعت فى يد دناظر الأموال » .

وحتى اواسط القرن ١٠ هـ ٢٦م ، استمر المسئول عن النظر فى شئون الأيالة المالية المختلفة ، استمر يعرف باسم و ناظر الأموال ، حيث بدأ هذا اللقب يضتفى تدريجيا فى دفاتر الديوان الهمايونى ويحل محله لقب و دفتردار مصرى (٦) أو و دفتردار الخزينة العامرة بمصرى ( مصر خزينة عامره دفتردارى )(٧).

ومهما يكن من أمر ، فحتى النصف الثانى من القرن ١٠ هـ /١٦ م ، كان صاحب هذا المنصب يختار من بين أمراء وخدم القابو قولى ( الدركاه العالى )

<sup>(\*)</sup> د ... مكارم أخلاق ، وفور استحقاق ، أمانت واستقامت ، كمال ديانت صاحبى ، كتابته كفايتى ، ويركّى تحصيطٌ تنده رعايايى سياستنده مساعى وجهد صرف ايده جكنده ، اعتماد واعتقاد همايون أولديفى ... ؛ : تصنيف كامل كبجى من دفاتر الديوان الهمايونى رقم ٩١ ، ص ٣٤٩ .

ممن أظهروا كفاءة ودراية فى تصصيل الأموال الميرية أو فى الأمور الكتابية الأخرى(^). واعتبارا من للنصف الثانى من هذا القرن ، أصبح من المعتاد تعيين الدفتردارية السابقين والمتقاعدين فى منصب دفتر دارية مصر ، كتعيين دفتردار الروميللى السابق عام ٩٩٥ هـ(¹¹) ، ودفتردار دياربكر السابق عام ٩٩٥ هـ(¹¹) ، ودفتردار حلب السابق عام ٩٩٨ هـ(¹¹) ، ودفتردار الأناضول السابق عام ١٠١٤ هـ(¹¹) . ولما كانت كل هذه المناصب وبالخاصة دفتردارية الروميللى والأناضول هى أعلى درجة من دفتردارية مصر ، فقد كان هذا المنصب يوجه لهولاء الدفتردارية السابقين بعلاوة عبارة عن منصب السنجقية بمصر(٣١) ، بحيث إذا عين أحد الأمراء الأقل درجة تتنزع منهم درجة سنجقية مصر هذه ، وتوجه إليهم فقط دفتردارية مصر ، ولكن منذ أوائل القرن ١١ هـ/ ١٧ م ، أصبح توجيه منصب دفتردارية مصر مع درجة السنجقية عادة معمول بها(٥٠) .

وكان منصب الدفتردارية بمصر يُوجه بعرض مباشر من الأمير الراغب في هذا المنصب على الديوان الهمايوني ، ثم على السلطان ، أو بعرض وترشيح أمير أمراء مصر لأحد الأمراء ، ومن ثم ، كانت تصدر براءة التعيين بموجب تصديق السلطان على العرض بالموافقة ، فعلى أثر عرض أمير أمراء مصر أحمد باشا (١٩٩٨ - ١٠٠٣ هـ) بأن سنان باشا من أمراء مصر المحافظين الكفء الذين أظهروا جدية وإخلاص في تحصيل الأموال الميرية ، وأنه جدير بالعناية السلطانية فقد صدر تعيين الأمير المذكور محل الدفتردار المعزول(١٠١) . وعموما ، لم يكن من المكن للأمير المعين في منصب دفتردار مصر أن يتسلم مهام منصبه ، إلا بعد وصول البراءة التي يعين في هذا المنصب بمقتضاها من الآستانة ، وإلا فعلية أن يرسل إلى مركز الدولة لإستعجال وصول هذه البراءة(١٧) .

وإعتبارا من أواخر القرن ١٠ هـ / ١٦ م بدأت الهدايا المقدمة لهيئة الديوان الهمايونى وللسلطان نفسه للوصول إلى مناصب الدولة الهامة ، بدأت تلعب دورا هاما في اختيار أنسب الأشخاص لشغل هذا المنصب ، وذلك إلى جانب الشروط الأخلاقية والمهنية الأخرى(١٨) .

ولم يكن بقاء دفترادر مصر في منصبه مرتبطا بعزل أمير أمراء مصر وتعيين أخر بدلا منه ، وإنما كان أداء الدفتردار لوظائفه في الأيالة بأمانة واستقامة ، وقدرته على التقاهم مع أمير أمراء مصر والتعاون معه لتدوير شئون الأيالة الإدارية والمالية ، ومع أمراء مصر وإدريي الأيالة الآخرين ومع الجند أيضا ، ومحافظته على الأموال الميرية ، وعدم تحميل الرعية أعباء فوق الطاقة ، وإرساله الخزينة الإرسالية في موعدها ودون نقصان تحت إشراف أمير أمراء مصر ، كل هذا كان من الأسباب الموجبة لإستمرار دفتردار مصر في وظيفته (١٩) . وعموما ، كانت فترة تصرف الأمير في هذا المنصب ، عام واحد ، يجدد بموافقة الديوان الهمايوني وبتصديق السلطان وبصدور براءة جديد . وقد كان تقرير أمراء مصر الذي كان يرفعه دوريا على الآستانه يحيطها فيه علما بما يجرى عليه شئون الأيالة العامة ، ومنها الأمور المالية ، كان سببا في إبقاء دفتردار مصر في منصه الترقيات المناسبة أيضا (٢٠).

وقد كان دفتردار مصر يتقاضى ساليانه قدرها فيما بين ٢٣٠: ٢٠٠ ألف أقسچة ، حيث وصلت هذه الساليانه في أوائل القرن ١١هـ / ١٧ م ، الى ١٠٠و٠٠٠ لقسچة سنويا . وترجع هذه الزيادة إلى حرص الدولة على تعيين دفتردار مركز السلطنة من ذوى المرتبات المرتفعة والخبرة والدراية في نفس الوقت ، وذلك بغرض محاولة العمل على زيادة الخزينة الإرسالية المصرية التي كانت ترسل سنويا إلى الأستانه . ولكن هذا الإجراء زاد من عبىء الخزينة الميرية في الأيالة ولم يتحقق هذا الهدف المقصود إلا نادرا(٢١١) .

والجدول التالى يبين مقدار ساليانات دفتردارى مصر وفقاً لمناصبهم السابقة في إدارة الدولة .

| الساليانه | تاریخ<br>التعیین                       | الخنمة السابقة                    | اسم<br>آلنفتردار | الساليات | تاريخ<br>التميين                   | الخدمة السابقة                            | اسم<br>الدفتردار |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| **        | 311 a<br>11.17 a<br>11.17 a<br>11.18 a | باش مقترادار<br>مقترادار الأناضول |                  | 72.      | ۱۲۰ هـ<br>۱۸۰ هـ<br>۱۸۷ هـ<br>۱۹۱۰ | -<br>کاتب ینی جری<br>-<br>کاتب مقاطعة<br> | محمد يك          |

ب وظائف ناظر أموال ( دفقردار ) مسعو : لقد كانت الوظائف والمهام التي كان يقوم بها ناظر الأموال بمصر تواكب التطورات التي تمر بها الأيالة خلال المرحلة الإنتقالية للإدارة العثمانية ( ٩٣٦ – ٩٣١ هـ ) . فكانت أهم الوظائف التي كان يكلف بها ناظر الأموال خلال هذه المرحلة ، والتي كانت تنفذ بموجب أوامر مباشرة من السلطان نفسه ، محاولة معرفة النظم التي كانت مطبقة في العصر المملوكي ، والبحث عن دفاتر المالية والإدارة المملوكية المفقودة وضبط خراج مصر ، ومحاولة إجراء مساحة جديدة لأراضي مصر ، وتحصيل هذا الخراج بموجب الدفاتر المملوكية القديمة ( دفاتر الارتفاع ) ، والإشراف على العمال ومباشري الأموال في الولايات ، وتوفير مواجب وساليانات جند الدولة بمصر وأمرائها ، وأيضا احتياجات الدولة الميرية سواء في مصر أو في مركز الدولة . وكان أمير أمراء مصر ، خلال هذه المرحلة مسئولا مسئولية مباشرة عن أداء هذه المهام سواء كان ناظر الأموال متواجدا فعلا أم غير متواجد .

واستمرت وظائف ناظر الأموال بمصر غير مستقرة ، وتخضع لتطورات الأحداث في مصر وللأوامر السطانية ، حتى صدور قانون نامة مصر عام ١٣١ هـ . وهكذا ، تحدّت صلاحيات ناظر الأموال بموجب هذا القانون ، كما فُصلت هذه الصلاحيات والوظائف من خلال براءات تعيين دفتردارية مصركل على حدة بحسب ملابسات تعيين كل منهم ، والظروف التي كانت تمر بها الأيالة في ذلك الوقت . ويبين الحكم الصادر في فترة ولاية أمير أمراء مصر مسيح باشا ( ١٨٧ هـ ) ، والمتعلق بناظر الأموال محمد أقندي هذه الصلاحيات على النحو التالى : د .. أنه صدر القرار بتوجيه وظيفة دفتردارية خزينتي العامرة بطريق النظارة مع مرتبة السنجقية بأيالة مصر بعد اليوم لمحمد أقندي ، فاليقوم بوظائفه وخدماته في محافظة الولاية المذكورة . وليساعده أمير أمراء مصر مسيح باشا على أداء وظائفه هذه على الوجه المناسب وبدون تقصير ، وليظهر مساعيه وليبذل قصاري جهده في الأمور المتعلقة بوظيفة دفتردارية خزينتي مساعيه وليبذل قصاري جهده في الأمور المتعلقة بوظيفة دفتردارية خزينتي وعامة الكشاف ، ومتصرفي الأعمال ومباشري الأموال ، وأرباب المقاطعات عموما

وروزنامه ومحاسبى خزينتى العامرة ، وملترمى المقاطعات ، وجميع أرباب الأقلام صغيرهم وكبيرهم، ليعرفوا جمعا الدفتردار المشار إليه كأمير محافظ ، فليرجعوا إليه في كافة الأمور المتعلقة بالأموال الميرية صغيرها وكبيرها ... ، (\*).

وقد اعتبر قانون نامهء مصر أمير أمراء ناظر الأمور المتعلقة بالميرى في الأيالة ، وذلك باعتبار أن هذه الأمور المالية جزء لا يتجزأ من المسئولية العامة لأمير أمراء مصر في إدارة كافة شئون الأيالة كوكيل مطلق للسطان (٢٢) . وذلك في حين أن كان ناظر الأموال في مصر مسئولا بصفة مباشرة أمام أمير الأمراء، ثم أمام السلطان نفسه عن تنفيذ وتدوير كافة الشئون المالية في مؤسسات الأيالة المختلفة . وكان على كل من أمير أمراء مصر وناظر الأموال التعاون والتفاهم فيما بينهما على أداء كافة المهام المتعلقة بالأموال الميرية على أفضل وجه (٢٢) . وكان ناظر الأموال يقوم بعرض ما يعن له من أمور على الآستانه بمعرفة أمير الأمراء ، ولا يتخطاه بحال من الأحوال (٤٢٤) . ولما كانت المسئولية في تحصيل خراج مصر ، مسئولية مشتركة بين كل من أمير الأمراء وناظر الأموال . وكان إتمام الخزينة الإرسالية المصرية وتوفيرها كل عام بدون نقصان وإرسالها إلى الآستانة دون تأخير ، من أهم ما يسأل عنه أمير أمراء مصر كل عام مالى ، كان أمير الأمراء يقوم بالتفتيش على محاسبات ناظر الأموال عند حدوث أي نقص أو خلل في مقدار هذه الخزينة الإرسالية ، وعلى هذا النحو ، كان ناظر الأموال غنه مقدار هذه الخزينة الإرسالية ، وعلى هذا النحو ، كان ناظر الأموال

<sup>(\*)</sup> د .. بعد اليوم ، ولايت مزيوره ( مصر ) سنجق هما يونمله ، نظارات طريقيله ضرينة عامره م نفتردارى أولوب ، شويله كه وظايف خدمات ... ولايت مزيورة محافظه سيدر ، مصر بكلريكيسى مسيح باشا وجه مناسب كورديكى أوزره ، بى قصور مؤدى قيله ، وخزينة عامره م دفتردار رلغنه متعلق أمور ده بدل مقدور ظهوره كتوره ، أوديار ده أمراً قضاة حكام ومشايخ عربان وعامة كشافه ومتصرفين أعمال ومباشرين أموال ، عموما مقاطعات أريابنده وخزينه عامره مك روزنامه ومحاسب جيلرى ، ومقاطعة جيلرى ، وبالجملة أرياب أقلامك صغير وكبيرى ، مومئ إليه نفتردارينى محافظة بكى بيلوب ، جزئى وكلى مالمه متعلق أمورده مراجعات أيده لر ... ) : كامل كبجى رقم ١٩ ، ص ٣٣٨ ، ذى الحجة ٩٨٧ هـ .

يعرض كافة الأمور المالية الهامة على أمير الأمراء في الديوان العالى قبل تنفيذها وإقرارها ، كما كان أمير الأمراء يرسل التقارير الدورية إلى الآستانه عارضا فيها سياست المالية في أنصاء الأيالة ، ومدى كفائة ناظر الأموال في تطبيق هذه السياسة . وعندئذ كانت الإدارة المركزية تصدر الأمر بمنح ترقية لناظر الأموال نظرا لدوره الهام في إنجاح سياسة الإدارة المالية في مصر (٢٥) .

وبصفه عامة ، كان ناظر الأموال ( الدفتردار ) يقوم بالنظر في الأمور المالية والإدارية مع معاونيه في ديوان مصر العالى تحت رئاسة أمير الأمراء ، وفي مجلسه الخاص تحت رئاسته ، ولم تتوقف صلاحياته عند هذا الحد ، بل كان مكلفا بمتابعة تنفيذ كافة الشئون المالية الدورية للأيالة ، علاوة على قرارات الديوان الهمايوني التي أقرت في ديوان مصر العالى . أما الشئون المالية والإدارية الخارجة عن صلاحيات الدفتردار فكان يرفعها بمعرفة أمير أمراء مصر على الأستانة ، حيث كان يقوم بتنفيذ قرارات مركز الدولة في هذا الخصوص(٢٦) .

وكما كان ناظر الأموال في مصر يباشر وظائفه في مركز الأيالة على هذا النحو ، كان أيضا يكلف بالتفتيش على شئون الأراضى في الولايات ، حيث كان يجمع العمال والمباشرين في تلك الولايات في مجلس خاص به ، ويشرف على شئونهم المالية (٢٧) ، ويقوم بالتفتيش على أمور الكُشّاف ومشايخ العربان في الولايات من وقت لآخر ليحول دون إنتشار البدع في تلك المناطق (٢٨) . ومن الملاحظ أن هؤلاء الإداريين المحليين قد بدأوا في استحداث البدع وإيقاع أضرار جسيمة بالاهالي وبالمال الميري في النصف الثاني من القرن ١٠ هـ / ٢٠ م ، وذلك نتيجة تهاون دفتردارية مصر في الإشراف المباشر على هؤلاء الإداريين في الولايات (٢٩) . فظهرت بدع و الطلّبة ، و و الوجبة ، و و النزلة ، (٢٠) .. وغيرها مما كان يعرف في ذلك الوقت باسم و التكاليف العرفية ،

ويعتبر دفتردار مصر هو المساعد الأول لأمير أمراء مصر في الأمور المالية والشئون الإدارية المتعلقة بها . ففي ديوان مصر العالى الذي كان يرأسه أمير أمراء مصر ، وكان دفتردار مصر من أعضائه الأساسيين ، كان الدفتردار يقوم

بالنظر في الشئون المالية للأمراء السناحق والجنود المكلفين بأعمال الحراسة والأمن في مركز الأيالة وفي الولايات ، ولقاضي مصر ، وقبضاه الولايات والمناطق القضائية الأخرى ، وأيضا المتعلقة بالأحكام والكشاف ومشايخ العربان الذين كانوا بتولون إدارة الولايات بمصر . فكان الدفتردار يقوم بتوفير مرتبات أمراء الدولة السناجق في مصر وعلماؤها وجنودها وجميع منسويي مؤسساتها من خيلال الميزانية السنوية للأيالة(٣١) . وكان قانون نامه مصر قد قرر عدم توزيع ساليانات الأمراء السناجق وعلوفات افراد الجماعات العسكرية في مصر نقدا من الخزينة مباشرة ، وتحويل حاصلات الأراضي الميرية لسد مرتبات موظفى الأيالة ، بحيث تقوم كل طائفة بإرسال رجالها إلى مناطق بذاتها يحدُّدها لها ناظر الأموال ، بغرض تحصيل الأموال الضاصة بسالياناتها وعلوفاتها . وعندئد ، كان ناظر الأموال يقوم بمعرفة (شهر اميني ) ( أمين المدينة ) بمقارنة يفاتر الأموال المُملة بدفاتر الديوان ، حيث تُعتمد من الديوان العالى لتوزع على كل أمير وكل أغا جماعة ، فيوزعها بالتالي على أفراد الجماعات العسكرية ، وترسل صورة من دفاتر المواجب والعلوفات هذه إلى الاستانه(٣٢) . ومن ناحية اخرى ، كان الدفتردار مسئولا أيضا عن إدارة الأراضى التي عهد بها إلى بعض الأشخاص الأمناء من أقراد جماعات مصر العسكرية وبالخاصة جماعات كوكللو واتلو توفنكهي ، والحراكيسة(٣٢) ، والجاوشية . كما كان يسعى لتوفير مواجب جند المناويه المرسلين من إسلامبول للحراسة في مصر ، أو من مصر للقيام ببعض المهام في الحرمين الشريّفين أو جدة أو اليمن أو الحبشة، ويقوم بتدراك كافة احتياجاتهم وبالإشراف على إرسالها وتوزيعها على الجنود في وقتها المناسب (٣٤).

وبموجب ما بيده من دفاتر ، كان ناظر الأموال يشرف على توزيع مرتبات قاضى مصر وقضاه الولايات ومخصّصاتهم من الجراية والعليق فى موعدها ودون نقصان(٢٥) . أما الدعاوى والشكاوى المتعلقة بالأمور المالية ، فكان يناقشها قبل تحويلها إلى قاضى مصر ، ويرفع تقريره بخصوصها إليه(٢٦) . وقد حدد قانون نامهء مصر صلاحيات ناظر الأموال مصر فى هذا الخصوص مبينا أن

عموم الدعاوى المتعلقة ببيت المال يفصل فيها بحضور أمير الأمراء بالأيالة ويمباشرة ورقابة قاضى مصر، وذلك بعد الاستماع إلى جميع الأطراف والإحاطة بكافة تفصيلاتها. أما الدعاوى المالية التي لا تزيد عن ٢٠٠و٢٠ كقجة فكان أمين بيت المال يمكنه أن ينظر فيها بمفرده ، والتي تتجاوز هذا المبلغ وحتى ٢٠٠٠٠ أقجه كان يفصل فيها ديوان مصر العالى بمعرفة ناظر الأموال ويإشراف القاضى، والتي تزيد عن هذا المبلغ كان ناظر الأموال يعرضها على الآستانة بمعرفة أمير الأمراء بمصر (٢٧). وفي حكم صادر عن الآستانه عام ٩٧٢ ه. تقرر نظر ناظر الأموال في الدعاوى المالية حتى مبلغ ٢٠٠٠ ذهبية في الديوان العالى بمصر ، أما ما يزيد عن ذلك ، فقد تقرر عرضه على الآستانه لينظر فيه الديوان الهمايوني أولا(٢٨)).

ولما كان الكُشّاف ومشايخ العربان والأمناء وغيرهم من العمال هم بالنسبة لناظر الأموال عمال تحصيل أموال يعملون على مباشرة الرعايا للأراضى في مناطقهم ، وإعدادها للزراعة ، وينظرون في كل ما من شأنه المحافظة على المال الميرى في الولايات ، ويقومون بتحصيل خراج الأراضى من ولاياتهم بموجب الدفاتر التي بأيديهم دون ظلم وتعدى على الرعية أو تهاون في الأموال الميرية . لذلك كله كان ناظر الأموال هو المستول الأول عن هذه الفئة وإعمالها أمام أمير أمراء مصر ثم أمام الآستانه . فكان على الدفتردار تنفيذ أوامر مركز الدولة فيما يتعلق بتعيين وترقية وعقاب وعزل الكشاف ومشايخ العربان والعمال(٢٩) ، كما يتعلق بتعيين وترقية وعقاب وعزل الكشاف ومشايخ العربان والعمال(٢٩) ، كما يتابع مباشرتهم لوظائفهم في الولايات ، وتحصيل قروضهم وديونهم ، ونظر يتابع مباشرتهم لوظائفهم في الولايات ، وتحصيل قروضهم وديونهم ، ونظر على محاسباتهم ويباشر توزيع مرتباتهم عليهم وإرسال المساعدات العسكرية على محاسباتهم ويباشر توزيع مرتباتهم عليهم وإرسال المساعدات العسكرية والإدارية والمالية التي يحتاجونها إليهم في الوقت المناسب(٤٠) .

وإذا كان أمير أمراء مصر هو المسئول الأول عن إعداد خزينة مصر الإرسالية وتوفيرها ، وإرسالها دون نقصان إلى الآستانه في موعدها ، فإن كافة هذه المراحل إبتداء من رعاية إستزراع أراضى مصر التى تُعدّ المصدر الرئيسى للدخل،

والإشراف على تحصيل الأموال منها ، وتوجيه مصروفات الأيالة في وجوهها ، وإعداد الدفاتر اللازمة لذلك ، ثم حصر بقايا دخل مصر ، وإعداد دفاتر الخزينة الإرسالية التي تُرسل إلى الآستانه من خلال تتبع دفاتر الروزنامه والمقاطعات فللحاسبات المحفوظة في الديوان العالى ، و أيضا الدفاتر الموجودة في ديوانه الخاص ، كانت على رأس المهام التي كان يقوم بها ناظر الأموال بمصر ، حيث كانت عرض المحاسبات على والى مصر ، ثم ترفع مع الخزينة إلى الآستانه (١٤).

وفي ديوان مصر العالى أيضا ، كان دفتردار مصر يعرض على أمير الأمراء خلاصة المعاملات المالية المهامة التي عُرضت عليه في مجلسة الخاص لإقرارها ، وكانت تأتى على رأس هذه المعاملات تعيينات أفراد الجما عات العسكرية وملتزمي المقاطعات أولئك الذين عُهد إليهم خدمة تصصيل الأموال الميّرية في الولايات . وكان قانون نامه مصر قد قضى بعرض مثل هذه الأمور على الآستانه بمعرفة أمير الأمراء ، على أن يحظر تعيين أتباع أمير الأمراء أو الأمراء في هذه الوظائف الميرية(٤٢) ، وكان يلزم على كل من يتقدم لهذه الوظائف من أفراد الجماعات العسكرية[حضار كفيل مناسب له حتى يتم تسليمه العهده الميرية(٤٣) . ولكن خلال النصف الثاني من القرن ١٠ هـ / ١٦ م ، ولما زاد عدد جند الدركام العالى بمصر ، أصبحت هذه المهام توجه لهم في الأعم الأغلب(٤٤) ، حيث صدرت الأوامر من الآستانه لناظر الأموال بتوجيه هذه المقاطعات لأشخاص قادرين على الإيفاء بالتزاماتهم تجاه المال الميري من الأمناء الثقات (٤٥) . ولما كان تعيين العمال والمباشرين من صميم صلاحيات دفتردار مصر ، فقد قرر نامه مصر توجيه قريتين أو ثلاث قري إلى كل عامل كفء بحسب قدرته ، وبالتزام يتناسب مع الضراج المعتاد لهذه القرية ، وذلك بموجب دفاتر المساحة الموجودة في الديوان العالى ويمعرفة أمين هذه الدفاتر ، حيث كان يعين على كل جماعة عمال ومباشرين ( أمين ٤ مناسب ، ويوضع في خدمتهم مجموعة من الكتبة . ويقوم ناظر الأموال ، في كل هذا ، بمتبابعة تستجيل اسم كل عامل ومساشس مال ومقاطعته وكل ما يتعلق بالتزام هذه المقاطعة أو تلك في دفاتر مستقلة وخاصة بالمقاطعات نحو ( مقاطعات الشرقية ) ، و ( مقاطعات المنصورة ) وغيرها ، ثم

ترفع هذه الدفاتر المفصلة على الآستانة للتصديق عليها . ولم يكن من المكن تسليم ناظر الأموال المقاطعات لأصحابها إلا بعد الحصول على معلومات كافية عن الكفلاء(٤٦) .

وهكذا ، كان دفتردار مصر يقوم بمباشرة تنفيذ الأوامر المالية التي عرضت لتصديق أمير الأمراء عليها في الديوان العالى . أما الأمور الهامة التي تحتاج للعرض على الآستانه فكان يتم عرضها بمعرفة أمير أمراء مصر نفسه . وعموما كان الدفتردار ينظر في كافة أمور الأيالة المالية المحلية ، تلك التي لا تحتاج للعرض في الديوان العالى أو في الديوان الهمايوني من أمور دورية وشئون يومية ، حيث يناقشها مع هيئته المالية ، ويبت فيها في ديوانه الخاص .

وقد قرر قانون نامة مصر أن يقوم دفتردار مصر بعقد ديوانه في الأيام التي لا ينعقد فيها الديوان الهمايوني . ولما كان قد تقرر أيضا عقد الديوان العالى أربع أيام في الأسبوع ، قمن الضرورى أن يقوم ناظر الأموال بدعوة مجلسه للإنعقاد في الثلاثة أيام الباقية (٤٧) . وقد كان هذا المجلس يجتمع أيضا كلما استدعت الضرورة ذلك .

أما هيئة هذا الديوان الذي كان يرأسه دفتردار محسر ، فكانت تتمثل في وشهر أمين ، (أمين المدينة) الذي أبرزه قانون نامه محسر على انه وكيل ناظر الأموال ونائبه ، وكان يقوم بمتابعة تنفيذ أوامر ناظر الأموال ، والتفتيش على الكتبة ومباشري الأموال وكافة أعمال المال الميري المحلية الأخرى (٤٨) ، وأحيانا يرتقى شهر أميني هذا فيصل إلى منصب الدفتردارية في مصر (٤٩) ، علاوة على و باش روزنامه جي ، (رثيس كتبة الديوان) ، وهيئته الكبيرة من الروزنامه جية (كتبة الديوان) ، وكان رئيس الكتبة هذا يُعيّن عادة من كتبة الديوان الهمايوني من ذوى الخبرة والدراية (٥٠) . وكان هو وهيئته من أهم أعضاء الديوان العالى ، وديوان الدفتردار التي كانت تنظر في كافة الأمور المتعلقة بواردات ومصاريف أيالة ديوان الدفتردار التي كانت تنظر في كافة الأمور المتعلقة بواردات ومصاريف أيالة مصر ، كانت تنقسم إلى ثلاث أقسام :

القسم الأول: ويمثله كتبة المقاطعات (مقاطعه جيلر) الذين كانوا يباشرون وظائفهم في الأقلام المضتلفة بالديوان العالى كقلم الشرقية وقلم الغربية وقلم الجيزة وقلم الغلال(٥١).

القسم الثانى: ويمثله كتبة (شهر قلمى) (قلم لمدينة) الذين كانوا يقومون بالنظر فى دفاتر الضرائب التى كانت تتحصل من الجمارك، وكتبة ( روزنامه قلمى) (قلم الروزنامه)، وكانوا ينظرون فى دفاتر الكشوفية الكبيرة، وساليانات أمراء الأمراء والأمراء السناجق المحافظين، ومعاشات المتقاعدين، ومصاريف الصرة، وكافة مصاريف الحرمين الشريفين، وكتبة ( محاسبه قلمى) (قلم المحاسبة) الذين كانت مهمتهم مراجعة دفاتر المصاريف فى قلم الروزنامة (٢٥).

القسم الثالث: ويمثله كتبه ( مقابلة قلمى » ( قلم علوفات الجند ) ، وكانوا ينظرون في دفاتر علوفات جند الأوجاقات بمصر $(^{70})$  ، وكتبه ( غلال مصرفي قلمى » ( قلم مصاريف الغلال ) ، وكانوا ينظرون في دفتر الجراية والعليق الخاصة بموظفي الدولة بمصر  $(^{30})$ .

وعلاوة على طائفة الكتبة هذه ، كان يدعى بعض المتصرفين ومباشرى الأموال الذين لهم أمور تتعلق بهم ستبحث في هذا المجلس لحضور هذا المجلس . وكان هؤلاء يعينون بترشيح ناظر الأموال ويمعرفة أمير الأمراء ، وكانت مدة التزاماتهم ثلاث سنوات ، حيث كانت تُجدد سنويا طالما مستمرين في الإيفاء بالتزاماتهم المالية ، وفي إظهار الكفاءة في إدارة شئون هذه الإلتزامات(٥٥) . ويوجه عام كانت الأمور المتعلقة بإلتزام أمانات الملتزمين والعمال تنظر أولا في مجلس الدفتردار هذا ، وعندئذ ، كان هؤلاء يحضرون جلسات هذا الديوان ، وإذا استدعى الأمر عرض ما يخص هؤلاء الملتزمين والمتصرفين على ديوان مصر العالى ، كان يتم هذا تحت إشراف أمير الأمراء(٥١) . وعندما كان هؤلاء العمال من الملتزمين يتسببون في الإضرار بالأموال الميرية ، وفي ظلم الأهالي والتعدى على حقوقهم ، واستحداث البدع ، كان ناظر الأموال يأمر بالتفتيش على دفاترهم ، وتحصيل ما بقي في ذممهم من حقوق للأهالي أو المال الميري(٥٠) .

م كذل ، كان مجلس دفتردار مصر يباشر أعماله ، حيث يبدأ في مناقشة أمن المالية المحولة عن دواوين مصر المختلفة بحسب أهميتها ، ثم ينظر بعد ك في الأمور الطارئة التي تعرض على ناظر الأموال للبت فيها ، ثم يقوم ساء الأقلام بمباشرة أعمالهم اليوميه المعتادة من تصرير وتسجيل كل ما على والأبالة في الشئون المالية كل في دفتره الخاص وكان رئيس هذا الديوان اش تحصيلات الأموال الميرية ، ويقاياها الموجودة في ذمة المباشرين ، وإرسال حم لات، وذلك علامة على إكمال المعاملات المالية التي لم تكن قد تمت إجراءاتها . الديوان العالي(٥٨) . وكان هذا المجلس يستقبل الأمناء الذين كانت الدولة سلهم إلى مصدر من وقت الخدر لتقصى بعض الأمور المالية في الأيالة والإياتها، حيث كان هؤلاء يقومون بالتفتيش على دفتر محاسبات مختلف أقلام المالية ، فيحررون دفترا مفصلا حول الوضع المالي للأيالة ، وخراج أراضي حصر ، وعن أي المقاطعات كانت هذه الواردات ، وعن أي فترة زمنية تعود هذه تحصيلات ، والتزامات الحكام والملتزمين وتسليماتهم والبقايا الموجودة في ممهم حتى تاريخه .. إلخ ، ثم يرفع هذا التقرير إلى الديوان الهمايوني بمركز دولة لدراسته ، وإصدار القررات المناسبة بشأنه(٥٩) . وفي هذا الديبوان أيضا ، إن سيدعى كفلاء المسترمين الذين لم يتمكنوا من أداء التزاماتهم ، فيطالبون الديون الواقعة على المتكفلين بهم من ملتزمين وعمال ومباشرين وكشاف مشايخ عريان أيضا ، فيحصر منهم النقص الواقع ، وفي حالة عدم كفاية أموال كفيل لتغطية المستحقات الميرية ، وأيضا في حالة عدم وجود كفيل ، كان دفتردار يقرر في ديوانه حبس اللتزم ، وتصصيل هذه المستحقات من أمواله أسبابه الخاصة (٦٠) . وفي مجلس دفتردار مصر ، كانت توجه الإلتزامات بدايه ، عد أن يقر الديوان تعييناتها ، كانت توجه للعمال وغيرهم ، حيث يرسلون إلى واحي مصر وولاياتها المنتلفة لتحصيل المال الميرى ، وذلك بعد تعيين مهلة حددة لهم ، ومصاريفهم الميرية المعروف باسم 1 حق الطريق  ${}^{(1)}$  .

ولما كان دفتردار مصر هو المساعد الأول لأمير أمراء مصر في الشئون المالية الإدارية في الأيالة ، قد كان أميرا لأمراء يكلفه بالتفتيش الدوري على كافة

شئون إداريي وحكام الأيالة المتعلقة بالمال الميري ، وذلك حتى يتمكن أمير الأمراء من إتباع سياسة متوازنة بين تحصيل الدخل الميرى بدون نقصان وأداء التزامات الأيالة المالية تجاه الأستانه ، ورعاية شئون الرعية وعدم التعدى على حقوقهم . ولذلك ، كان قيام دفتردار مصر بهذه المهمّة جزء لا يتجزأ من مسئوليات أمير أميراء مصير . وعلى هذا النصو ، كانت كافة القيرارات الصادرة عن الديوان المماروني بالأستانه والدبوان العالي بمصر فيما يتعلق بشئون الإدارة المالية لمصر ، كانت تحول إلى مجلس الدفتردار ، حيث يقوم الدفتردار بتنفيذ هذه القرارات ، وبتتبعها والإشراف على تنفيذها في مختلف الولايات ، وفي هذا الخصوص ، قرر قانون نامه، مصر ، أن يقوم ناظر الأموال وشهر أميني بالنظر في محاسبات الكشاف في مطلع كل عام مالي ، فإذا كانت مساوية للعام السابق تقبل ، أما إذا تبين نقصها عن الماسبة السابقة ، كان يرفع الأمر إلى أمير أمراء مصر ، حيث يتقرر التفتيش الدقيق على الكشاف(٦٢) . كما كان تجرى عملية التفتيش على الكشاف ومشايخ العربان والعمال والأمناء وكافة المباشرين ، إذا ما تبيّن تعديهم على الأهالي بدون وجه حق ، واستحداثهم البدع في أنصاء البلاد ، وخراب الأراضى الموجودة تحت نظارة كل منهم(٦٣) . وفي أواخر القرن ١٠ هـ / ١٦ م ، تسبيت تجاوزات الملتزمين في نقص المال الميرى ، وبالتالي نقص الخزينة الإرسالية التي كانت ترسل كل عام إلى الأستانه ، الأمر الذي جعل مركز الدولة ترسل الأوامر ثلو الأوامر لأمير أمراء مصر ولدفترداره لتقصي حقائق الوضع ورفعها بالتفصيل إلى الاستانه . وقد أدى قصور دفتردارية مصر وأمراء أمرائها خلال هذه الفترة ، في أداء المهام المالية والإدارية الموكلة إليهم إلى ظهور حركات العصيان بين طوائف الأيالة المختلفة ، والتعدى على أموال الدولة الميرية وعلى الرغم من تكليف أمراء أمراء مصر ودفترداريها الجدد بإصلاح أمور الأيالة المالية ، إلا أن حركة الفساد الإداري التي كانت قد بدأت في مركز الدولة ، قد انتقلت بالتالي إلى إمارة أمراء مصر ، فلم تجدى محاولات الإصلاح التي قامت بها الدولة حتى أواخر القرن ١١ هـ /١٧ م(٦٤).

وإذا كنان دفيتردار منصر المستبول الأول عن إدارة شيئون الأراضي بالأيالة ،

والإشراف على ملتزميها ماليا وإداريا ، فقد كانت إدارة آراضى الأوقاف خارجة تماما عن صلاحياته ، بل كانت تُحُول في ديوان مصر العالي إلى ناظر آخر يعرف باسم د ناظر النظار ، وكان ناظر النظار هذا ، مسئول عن شئون أراضى أوقاف مصر أمام أمير الأمراء والقاضي .

وإتمامًا لعرض الصورة العامة لإدارة مصر المالية والإدارية ، يجدر بنا أن نذكر، أن ناظر النظار هذا ، عادة ما كان ينتخب من أهل القلم من ذوى الدراية ومن أفراد أوجاقات مصر العسكرية ومن أمرائها المعتمدين ، حيث كان يتم تعييينه بمعرفة أمير أمراء مصر بعد العرض على الأستانه(٢٥) . وكانت أهم وظائف ناظر النظار تنحصر في تحصيل واردات أوقاف السلاطين الچراكسة والأمراء وأرباب الخيرات الموجودة في مصر ، وضبطها ، وتسليمها بموجب دفاترها التفصيلية للخزينة الميرية(٢٦) ، وتعمير الأوقاف الخربة والمهدمة(٢٠) ، والنظر في محاسبات الأوقاف مع الكتبة الموجودين تحت نظارته(٨٠) ، ورفع التقارير المتعلقة بأحوال الأوقاف إلى الآستانه من وقت لآخر(٢٠) .

وعلاوة على ما تقدم من وظائف ومسئوليات لدفتردار مصر، فقد كان يعهد إليه أيضا المسئولية الأولى عن الأيالة عندما يتوفى أمير أمراء مصر فجأة ، أو عند إنهائه لفترة ولايته فى مصر، وذلك بصفة و قائمقام ، فعندما عاد أمير أمراء مصر إبراهيم باشا ( ٩٩١ – ٩٩٢هـ ) إلى الآستانه ، حل محله دفتردار مصر سنان باشا كقائمقام (٧٠) ، كما حل محل محمد باشا ( ١٠١٦ – ١٠٢٠ هـ ) فى أيالة مصر محمد بك ، وذلك حتى وصول أمير الأمراء الجديد (٢١) ، وأحيانا ما كان يعهد لدفتردار مصر بهذا المنصب بالأشتراك مع قاضى مصر (٢١). ويبين تولية دفتردارية مصر لهذا المنصب ، مدى احاطتهم علما بأمور الأيالة الإدارية والمالية ، ممّا جعلهم من أقضل العناصر التى يمكنها أن تملاء هذا الفراغ الذى تركه أمير الأمراء على الإطلاق إذا صدقوا .

ج - عزل دفتردار مصر: إذا كان أمر تعيين وعزل دفتردار مصريتم من قبل مركز الدولة ، فقد ثبت أنه كان لأمير أمراء مصر تأثيرا مباشرا في ذلك . فمن خلال ترشيح أمير أمراء مصر كان يتم عادة الانتخاب ، ومن خلال تقريره

كان أيضا يتم العزل(٢٣) . وعموما ، كان عزل دفتردار مصر يقع عند ظهور تقصير مؤثر في قيامه بالمهام المنوط بها، أو ظهور دلائل عن تصرفاته المريبة وغير السليمة كظلم الأهالي وأخذ الرشاوي وإحداث البدع ، وخيانه المال العام الميري ... وغيرها(٤٤) كما كان تعيين دفتردار مصر في وظيفة أخرى الميري ... وغيرها(٤٧) كما كان تعيين دفتردار مصر في وظيفة أخرى بالدواة(٢٠) ، أو إحالته إلى التقاعد بسبب تقدم العمر به من أسباب العزل(٢١) . وعندئذ ، كان أمير الأمراء يقوم بالإشراف على التفتيش على كافة معاملات الدفتردار المعزول من واقع الدفاتر الموجودة بالديوان العالى ويقلم الروزنامة ، صيث كانت ترفع نتيجة عملية التفتيش هذه على الاستانه . أما إذا كان هذا الدفتردار معزول بسبب إنحرافه ، فكانت المحكمة تشرف على عملية التفتيش هذه ، ثم على تحصيل ديون الدفتردار ، حيث يتم العرض بعد ذلك على مركز الدولة(٧٧) . وفي حالة وفاة الدفتردار اثناء أدائه لمهام وظائفة ، كانت مخلفاته تضبط بمعرفة چاوش ترسله الاستانه لهذا الغرض ، وتحت إشراف أمير أمراء مصر ، حيث تحرر بمتروكاته دفترا مفصلا ، وترسل صورة من هذا الدفتر مع المنقول منها ، وما يخص الخزينة الميرية ، وذلك بعد أداء ديونه والحقوق الشرعية المنقول منها ، وما يخص الخزينة الميرية ، وذلك بعد أداء ديونه والحقوق الشرعية الأخرى للورية(٨٧) .





صورة صفحة من نفتر مسوبات و نيشان همايون ، يحتوى على أمر صادر لوزير مصر حول خزينة مصر الإرسالية (أرشيف رئاسة الوزراء ـ نفاتر مختلف ومتنوع رقم ١٥)

ويرام والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع تُنا حَنَ لِيكِيدِبِ لَوْعَوْرِهِمَا بِهِ نُمَعَ عَاجَائِينَ قَدْ لَـ لِيرِيدِ عَدْ صَاكَرُ لِيرِيلًا فَيْ اللهِ عَلَى الْكُلِيلُ الْحَ سرطاق ولإمصده سني ق تبعد لروانيون كسنجا فتكاور وغيري علوفه الطوركم بفروا والم يرة ويوليون وبال جمعي لون فر في في الدين المنص و ويملي نفس إ اليازلو ويكذكن لاول نقعن فيامنعتن في لعفض كك Sister is wester خانسكان دساء فزخوه عادة الرب وركمت لان ارما وك لدا و دبورا دل دنان بيستى ا دن نه و يماوب المن سقى فحا و لدوخ سى هاف لبعدا ولير ما نبان رما ته دوانظ فرار و عام مكفر وارزوما و رية فالأول مرق به وفد لفكا كون لون يلوب موذر وثري فالمرو ولدي لول فقوه ول نقيد ودارن فأرع لون في معدو فرنسنة حدق الجيوب عنا عن طاعم ون المسالال الدورة ورؤ مونع كدن ومذة وقع كور الما في الحك وم عض كمال محدور وع كال وروا والما والمالية ن دوانه عدر م معدل د داره کال ما ما م و براي ١١ وغ زكن د اصراوليه نوييا ترادي الدويم التوا

صورة لحكم صادر إلى أمير أمراء مصر من الديوان الهمايوني منقولة عن دفتر المهمة حول أحوال مصر المالية (أرشيف رئاسة الوزراء ، دفاتر المهمة رقم ٢٦/ حكم ٢٦١)

### حواشي الباب الرابع

```
kanular, s. 362, 366, 378, 382 ( \ )
                                       (۲) سهیلی ، تاریخ مصر جدید ، ورق ۵۶ ب
                                                ( ٣ ) صولاق زاده ،تاريخ ، ص ٥٠٠
                                             (٤) البكري ، المنم الرحمانية ، ص ٦٣
                                                  kaunlar, s. 379 - 380 ( ° )
( ٦ ) ارشیف سرای طوب قابو ، اوراق رقم ۱۲۳۲۱ ، ورق ۱ ۲۱،۱۲ ب ، کامل کیجی رقم
۲۰۸ / ۸۰ ، ۹۰۷ هـ ، دفتر المهمة رقم ۲/ ۱۱۸ ، رمضان ۹۰۷ هـ ، رقم ٦ / ۲۰۳ ،
                                       رجب ۹۷۰ هـ ، رقم ۷ / ۳٤٠ ، ۹۷۰ هـ
                                  ( ٧ ) دفتر نيل الممة رقم ٣ / ٨٨ ، مصرم ٩٨٤ هـ
           ( ٨ ) دفتر المهمة رقم ١ / ٣٥ ، ٩٦٢ هـ ، كامل كبجي رقم ١٢٣ / ٨٥ ، ٩٩٩ هـ
                            ( ٩ ) كامل كبجى ، نفتر رؤوس رقم ٢٦٢ / ٨٢ ، ٩٩٤ هـ
                          (۱۰) كامل كيجي ، نقتر رؤوس رقم ۲٤٩ / ۲۰۳ ، ٩٩٥ هـ
                              (۱۱) کامل کیجی ، رؤوس رقم ۲۵۲ / ۲۰۷ ، ۹۹۸ هـ
                                      (۱۲) کامل کیچی رقم ۱۰۱۶ ، ۲۰ ، ۱۰۱۶ هـ
                          ( ۱۳ ) كامل كيچى ، دفتر رؤوس رقم ۲۰۷ / ۲۰۷ ، ۹۹۸ هـ
                           ( ۱٤ ) كامل كبچى ، دفتر رؤوس رقم ٢٥٣ / ٦ ، ١٠٠١ هـ
                   (١٥) كامل كبجى ، يفتر رؤوس رقم ٢٥٢ / ٣٩ ، رمضان ١٠١٤ هـ
                             ( ۱۱ ) كامل كبجى ، دفتر رؤوس رقم ۲۵۳ / ٦ ، ١٠٠١
                                       (۱۷ ) کامل کبجی رقم ۱۰۰ / ۵۱ ، ۹۹۲ هـ
                                       (۱۸) مصطفی سلانیکی ، تاریخ ، ص ۳٤۱
                                                     kanunlar s. 380 (Y·)
                                   ( ۲۱ ) دفتر المهمة رقم ۳۹ / ۷۲ ، شوال ۹۸۷ هـ
                                  ( ۲۲ ) دفتر المهمة رقم ۲ / ۱۱۸ ، رمضان ۹٦۳ هـ
             ( ۲۳ ) کامل کیجی رقم ۱۰۱۰ / ۲۰ ، ۱۰۱۲ هـ ، رقم ۱۹۱۱ / ۲۰ ، ۱۰۱۳ هـ
                                                    kanunlar, s. 379 ( Y£ )
                                                      kanular, s. 380 ( Yo )
                                      ( ۲٦ ) كامل كيجي رقم ٩١ / ٣٤٩ ، ٩٨٧ هـ
                                        ( ۲۷ ) يفتر اللهمة رقم ۲ / ۱۱۸ ، ۹٦٤ هــ
                                              kanunlar, s. 379 - 380 (YA)
                                         kanunlar, s. 365, 376, 377 ( Y4 )
```

```
kanunlar, s. 361, 363, 370, 377 (Y·)
                     ( ٣١ ) دفتر المهمة رقم ٢١ / ٩٢ ، رقم ١٦ / ٤٢ ، ذي القعدة ٩٨٠ هـ
                                          ( ۳۲ ) دفتر المهمة رقم ۷۶ / ۳۳ ، ۲۰۰۶ هـ
                                          ( ٣٣ ) دفتر المهمة رقم ٧٦ / ٥٧ ، ١٠٠٩ هـ
                   (٣٤ ) يفتر اللهمة رقم ٧ / ٧٧٦ ، صفر ٩٧٦ هـ، 481
                                                       kanunlar, s. 379 ( ro )
                                  ( ٣٦ ) دفتر المهمة رقم ٢٥ / ٦ ، ذي القعدة و ٩٨١ هـ
( ٣٧ ) كامل كبجى رقم ٨٦ / ١٠٤ ، مصرم ٩٨٤ هـ ، نفتر المهمة رقم ٣٤ ، ٢٩٥ ، رييع
                                                              الاخرة ١٨٦ هـ
                                       ( ٣٨ ) نفتر المهمة رقم ٥ / ٦٣ ، محرم ٩٧٣ هـ
                                                       kanunlar, s. 381 ( 74 )
                                 ( ٤٠ ) دفتر المهمة رقم ٧/ ١٣٥ ، ربيع الأولى ٩٧٢ هـ
                                                 kanunlar, s. 361, 364 ( £ \ )
                                     kanunlar, s. 360, 361, 363, 365 ( £Y )
                                          (٤٣) انظر فصل ٤ خزينة مصر الارسالية ٤
                                                        kaunlar, s. 379 ( £ £ )
                                           (٥٥ ) دفتر المهمة رقم ٦ / ٢٢٧ ، ٩٧٢ هـ
( ٤٦ ) كامل كينجى ، دفتر رؤوس رقم ٢٢٦ / ٢٥١ ، ذي القعدة ١٨١ هـ. ، رقم ١١١ / ٩٤ ،
                                                         ربيم الاخرة ٩٩٩ هـ
                                 ( ٤٧ ) نفتر المهمة رقم ٣٣ / ٢٥٦ ، ذي القعدة ٩٨٠ هـ
                 ( ٤٨ ) دفتر المهمة رقم ٣ / ١٦٠ ، محرم ٩٦٧ هـ ، 360 وقم ٣ / ١٦٠ ، محرم
                                                 kanunlar, s. 378, 380 ( £4 )
                                     kanunlar, s. 365, 367, 370, 371 ( o · )
                            ( ٥١ ) كامل كبجى ، دفتر رؤوس رقم ٢٦٨ / ٨٨ هـ.
                                   ( ۵۲ ) کامل کیجی رقم ۱۰۱۷ ، محرم ۱۰۱۳ هـ
( ۵۳ ) كامل كبجى ، دفتر رؤوس رقم ۲۰۸ / ۱۰ ، جمادى الاولى ۹۰۶ هـ ، رقم ۱۰۵ / ۱۰۸
      ربيع الاخرة ١٠١٢ هـ ، رقم ١١١ / ٢ ، ذي القعدة ٩٩٥ هـ 830 هـ المام kanunlar , s. 380
                                                   ( ٤٥ ) كامل كبجي رقم ٨٥ / ١١
                              (٥٥) كامل كبجى رقم ١٠١٤ / ٥٨ ، ذي القعدة ١٠١٢ هـ
( ٥٦ ) كامل كبجى ، نفتر رؤوس رقم ٢١٢ / ١٥ ، جمادى الاولى ٩٦١ هـ . kanunlar , s.
                                                                380,381
( ٥٧ ) دفتر المهمة رقم ٦ / ٢٢٧ ، ٢٢٧ هـ ، كامل كبجى ، دفتر رؤوس رقم ٢٣٨ / ٨٤ ، ذي
                                                              القعدة ٩٨٨ هـ
                                     kanunlar, s. 365 - 367,380, 381 ( o A )
```

```
( ٩٩ ) دفتر المهمة رقم ٧٤ / ٣٣ ، ذي القعدة ١٠٠٤ هـ ، ذيل المهمة رقم ٢ / ١٨٥ ، ذي
                                                               الحجة ٩٨٢ هـ
                                                       kanunlar, s. 380 ( 7.)
                                    ( ٦١ ) دفتر المهمة رقم ٦١ / ١٠٧ ، شوال ٩٩٤ هـ.
( ۱۲ ) دفتر المهمة رقم ٦ / ۲۱۸ ، ۲۷۲ هـ ، دفتر ماليه دن مدوره قم ۲۷۷۰ / ۸۸۸ ، رجب
 4VY هـ ، دفتر المهمة رقم ٢٤ / ٢١ ، ذي القعدة ٩٨١ هـ ، 366 م. 4 م عند المهمة رقم عا
( ٦٣ ) قانون نامه مصر ، مكتبة السليمانية ، مجموعة ايا صوفيا رقم ٤٨٧١ / ورق ١٣٨ ا_
                                                      kanunlar, s. 367.
                                                       kanunlar, s. 361 ( 71)
                                           kanunlar, s. 373, 379 - 377 ( 70)
( ٦٦ ) دفتر المهمة رقم ٥ / ٣١٢ ، جمادي الخرة ٩٧٣ هـ. ، رقم ٢١ / ١٥ ، شوال ٩٩٤ هـ. ،
رقم ۲۲ / ۱۹۳ ، ربيع الاولى ۱۸۸ هـ ، ذيل المهمة رقم ۲ / ۲۰۸ ب ، ۹۸۳ هـ ، ودق
                                                             -A 9AY : 1 1A0
( ٦٧ ) كامل كبجى ، دفتر رؤوس رقم ٢٥٦ / ٢٥٠ ، جمادى الاولى ، رقم ٢٤٩ / ١١٨ شعبان
                                                                    -4 440
     ( ٦٨ ) دفتر المهمة رقم ٤ / ١١٨ ، ذي القعدة ٩٦٧ هــ ، رقم ٧ / ٣١٠ ، شوال ٩٧٨ هــ
                             ( ٦٩ ) دفتر المهة رقم ٣٥ / ١١٠ ، جمادي الاولى ١٨٦ هـ
                                         ( ۷۰ ) دفتر المهمة رقم ۳۵ / ۱۱۰ ، ۹۸۲ هـ
```

( ٧٧ ) الحلاق ، ورق ٢٩٠ ب ، عبد الكريم ، ورق ١٦ أ ، البكرى ، المنع الرحمانية ، ص ١٢٥

( ٧٥ ) دفترة المهمة رقم ٢٧ / ٥١ ، رجي ٩٨٣ هـ

( ۷۱ ) دفتر المهمة رقم ۷ / ۳٤٦ ، رمضان ۹۷۰ هـ

- ( ٧٦ ) دفتر المهمة رقم ٢٧ / ٥١ ، رجب ٩٨٣ هـ
- ( ۷۷ ) دفتر المهمة رقم ۲۱ / ۲۹ ، رمضان ۹۸۰ هـ
  - ( ۷۸ )کامل کیجی رقم ۳۲ ، شعبان ۱۰۰۱ هـ
    - ( ۷۹ ) نفتر المهمة رقم ۲۷ / ۵۱ ، ۹۸۲ هــ

( ۷۳ ) البكرى ، المنح الرحمانية ، ص ١٢٥

## الباب الخامس

# التشكيلات القضائية في أيالة مصر

## الباب الخامس التشكيلات القضائية في أيالة مصر

لقد كانت التشكيلات القضائية في الدولة المملوكية هي التشكيلات الوحيدة البعيدة عن تأثير أرباب السيوف من المماليك ، حيث كان يتولى هذه المناصب العلماء من أبناء مصر الثقات ، وكانت الأحكام الشرعية التي تصدر عن هذه العيئة القضائية تلتزم المذهب الشافعي حتى عام ١٦٣ هـ ، حيث تقرر تعيين قضاة عن المذاهب الحنفي والمالكي والحنبلي علاوة على قاضى المذهب الشافعي الذي كأن بمثابة ( شيخ الاسلام ) في الدولة . أما الشئون الشرعية والقضائية التي كانت تتعلق بجند الماليك فكان ينظر فيها قضاة العسكر من المذاهب الشافعي والحنفي والمالكي فقط .

وإذا كأنت التشكيلات الشرعية والقضائية في مصر في العصر الملوكي ، تنقسم إلى تشكيلات قضائية مدنية وأخرى عسكرية ، فقد حدث تطور في هذه التشكيلات في العهد العثمأني . ففي البداية لم تعرف التشكيلات القضائية في الدولة العثمانية سوى قاضيا وإحدا يعرف باسم ( قاضي عسكر ) ، وذلك نظرا لأن الدولة كأنت قد نشأت نشأة عسكرية ، حيث كأن هذا القاضي يلتزم في احكامه الشرعية والقضائية المذهب الحنفي فقط .

وهكذا ، كان ينبغى على الدولة العثمانية ، عقب انتقال الإدارة فى مصر اليها، أن تخطوا خطوات تدريجية لربط المؤسسة القضائية بمصر بالتشكيلات القضائية والعدلية فى مركز الدولة . ولما كان هذا التغيير أمراً ليس يسيرا على الإدارة الجديدة نظراً لإحتكاك هذه المؤسسة المباشر بالرعايا ، وتأثرهم بأى تغيير يحدث فى النظام الذى اعتادوا عليه ، فقد عمدت الدولة علي إبقاء النظام القضائى الملوكى القديم فى مصر ، كما هو ، وإجراء التغييرات التدريجية عليه ، وربطه

بالمؤسسة القضائية بمركن الدولة . فعقب دخول مصر تحت الإدارة العثمانية ، اصدر السلطان سليم خان أوامسره بإبقاء قنضاة المذاهب الاربعة بمصسر في مناصبهم كما هم ، حيث خلع عليهم الخلع الناسبة . ويعد أن استقرت أحوال أيالة مصر نسبيا ، خطت الإدارة العثمانية خطوة جديدة ، حيث عيَّن أحد الأمراء العثمانيين إلى جانب القضاة الأربعة ليشرف على شئون الأيالة القضائية والشرعية ، وعرف هذا القاضى باسم ( قاضى العرب ) - ويذكر أوليا جلبى الرحالة التركي في الجزء العاشر من كتابه ( سياحتنامه ) أنه عينٌ على قضاء مصر ، عقب ضمها للإدارة العثمانية ، قاضي عسكر الروميللي كمال باشا زادة أحمد أفندى ، وهو من كبار الهيئة التي صحبت السلطان سليم عند توجهه إلى مصر(١) . ومهما بكن من أمر ، فقد بقيت كافة الصلاحيات بيد قضاة القضاة الأربعة . وخلال فترة ولاية أمير الأمراء خايريك ، حُدّدت صلاحيات هؤلاء القضاة ، حيث أرسل إلى مصر بعض العلماء العثمانيين بصلاحيات واسعة لتنظيم الشئون القضائية بالأيالة والإشراف عليها . . وفي عام ٩٢٨ هـ ، عين قاضياً عثمانيا لأول مرة في مصر يعرف بأسم 1 سيد جلبي 1 ، حيث أحيلت إليه كافة شئون الأيالة القضائية والشرعية على المذاهب الأربعة ، كما أبقى على قضاة القضاة الأربعة القدامي كنواب لقاضي مصر ، بحيث لا يستعمل كل منهم أكثر من شاهدین فی مجلسه ، کما عین نواب لقاضی مصر فی ولایات مصر

وعلى هذا النصو، وضعت النواة الأولى لأول تشكيل قضائى عثمانى فى مصر، ولكن، لم تلبث هذه المؤسسة أن أصابها الإضطراب بسبب حركات العصيان التى أنتشرت فى طول البلاد وعرضها خلال فترة ولاية مصطفى باشا ( ٩٢٨ \_ ٩٢٩ هـ ) ، وأحمد باشا ( ٩٢٩ \_ ٩٣٠ هـ ) . وإذا كان أمير أمراء مصر قاسم باشا قد حاول إعادة النظام لهذه المؤسسة ، إلا أنها ظلت مضطربة حتى مجسىء الوزيدر الأعظم إبراهيم باشا لمصر وتنظيمه للإدارة فيها عام ٩٣٠ هـ . وقد وردت فقرات عديدة في قانون نامه مصر تبين ما وصلت إليه

شئون البلاد العدلية والشرعية خلال هذه المرحلة الإنتقالية من اضطراب ، وما أنتشر نتيجة لذلك من بدع في الجتمع بمصر ، حيث جاء فيها : ١ ... إنه كان في الزمن القديم ، عندما يقترف أحد القرويين ذنبا ما ، ويُفصل في أمره ، تبراً ذُمته تماما ، ولكن الكُشَّاف كانوا يعودون ويقبضون على هؤلاء مرة اخرى ويعتدون عليهم بأنواع الإيذاء المختلفة ... ١(\*) . وفي موضع آخر جاء : ١ .. وعندما كانت تحدث بعض المفاصمات بين بعض الرعايا من العوام ، كانوا يتوجهون لحل منازعاتهم عند والى المدينة بدون أن يرجعوا إلى مجلس حاكم الشرع في شيء من ذلك ، حيث كان هذا الوالي يقوم بالقصل في مثل هذه الخصومات بنفسه بدون وجه حق ، كما كان بعض القضاة في مصر يقومون ببيع محاكمهم ووظيفة العمل بها لبعض النواب كمقاطعة . وعلاوة على ذلك ، كان هناك بعض النواب والمحضرين الأشرار الذين يرافقون قاضي الشرع ، يقومون بالكذب والتزوير والتلبيس في الأمور الشرعية ، حيث كانوا يستبدلون الحق بالباطل المحمف ، ويظلمون السلمين ويتعدون على حقوقهم ، عندما كانت تعرض بعض الدعاوي المشروعة من قبل مدعى عاقل ويالغ ضد بعض الأشرار ، كان هؤلاء الظلمة لا يحضرون إلى المحكمة ، ويرسلون بدلا منهم وكاء عنهم لحضور هذه الدعاوي ، حيث كانت حقوق الأهالي تضيع بهذا الشكل . وأيضا كان قد عُد ض على الآستانه أنَّه الآن يقوم بعض الكُشَّاف والأمناء ومشايخ العريان وسائر مباشري الأموال بقتل بعض القرويين بغير وجه حق ، مدفوعين بحقدوحسد في نفوسهم و باسباب واهية ويقومون ، أيضا بسلب ونهب أموالهم وأغراضهم بغير وجه شرعى أو حق ، مما كان يوقع أشد المظالم والتعدى

<sup>(\*)</sup> د. و رمان قدیمده فلاح طایفه سندن برکناه صادر آولوب ، اول زمانده فاصل وقاطع خصومت آولوب ، مدّعیسیله آبرالشد قدن صکره ، کاشف اولانلر تکرار تجدید ایدوب ، محضا جریمه سن آلق ایچون طوتب ، انواع تعدی واینا ایدرلرایمش .. ، . قانونلر ص ۳۲۲ .

على أهالي مدن وقرى الأيالة. (\*).

وخلال هذه المرحلة الإنتقائية ( ٩٣٠ - ٩٣١ هـ) ، وعلى الرغم من التغيير لل التدريجي الذي حدث في المؤسسة القضائية في مصر ، إلا أن هذا التغيير لم يتطرق إلى الشئون الشرعية قط . وكل ما حدث في المؤسسة هذه ، هو أنّه أسند للقاضى العثماني الحنفي المذهب رئاسة هذه المؤسسة بدلا من القاضى ، للقاضى العثماني يقيم الشرع في مختلف مؤسسات الأيالة الإدارية والمالية وبين الجند العثماني على وجه المصوص ، على المذهب الحنفى ، ويحول الأمور الشرعية المتعلقة بالمذاهب الثلاثة الأخرى إلى نوابه في الأيالة . أما فيما يتعلق بالشئون الإدارية في هذه المؤسسة القضائية ، ومدى ارتباط هذه المؤسسة، بالمؤسسة القضائية في مركز الدولة ، خلال هذه الفترة ، فكأنت تجرى هذه الأمور بموجب الأوامر المرسلة من الآستانة مباشرة إلى مصر ، حيث تركت المعاملات المحلية في ولايات مصر المختلفة على ما كان متعارف عليه في تركت المعاملات المحلية والقضائية والشرعية لكل من أمير أمراء مصر ولمقاضى وبدأت مرحلة جديدة من مراحل النظام الشرعي في أيالة مصر .

<sup>(\*)</sup> د .. عوام أراسنده بعض مضاصمه ومجادله أولدقده ، حاكم الشرع مجلسنه وارمادن والى شهر قاتنه واروب ، أنده فصل خصومت أولورمش ، .. ، بعض قاضيلر محكمة لرك بروجه مقطوع بعض نايبلره صاتارلرمش .. ، ويوندن غيرى كذلك قاضى شرع قاتنده بعض نايبلر اشرادن بعض محضرلراولورمش كه تزوير وتلبيس ايدوب ، صهورت حقده نيجه باطل ايشلرايشله يوب ، مسمانلره ظلم وتعدى اولورمش .. ، ويعض مشروع دعوالر اولد قده مدّعى حاضر وعاقل ويالغ ايكن ، بعض اشرا أو لو رمش أونلرك كبنى وكيل أيدوب ، كندولر مجلس شرعه وارمازلرايمش .. ، وحالياً دركاه معلامه شويله عرض أولنه كه ، كاشفلروا مينلر ومشايخ عريان وساير مباشرين أموال ، حض نفسلرى ايچون بريهانة آيله فلاح طايفة سندن بعض سن بغير حق قتل ايدوب ، وياخود بغير وجه شرع مالن واسباين آلوب ، بونك كبي الم وتعدى أيدوب .. ؛ قانونلر ص ٣٨٢ ـ ٣٨٢ .

وكما كان أمير أمراء مصر المسئول الأول بالأيالة ، ورئيس جميع مؤسسات مصر الإدارية والمالية ، كان يُعد أيضا ناظرا للتشكيلات القضائية فيما يتعلق بإدارة شئون الأيالة وفقا للأحكام الشرعية والقضائية . أما قاضى مصر فأعتبر وكيل أمير الأمراء في الشئون الشرعية والقضائية في الأيالة ، حيث عين له نواب أربعة من العرب والترك في مركز الأيالة وعلى المناطق القضائية في نواحي وولايات مصر المختلفة نوابا مناسبين .

### أ ـ تعيين قاضي مصر

لقد كانت أيالة مصر تعد بحق مركزاً هاما للدولة العثمانية في الشرق ، حيث كانت تباشر مصالح الدولة الهامة في المنطقة ، ولذلك اهتمت الإدارة المركزية بمنصب القضاء بمصر اهتمامها بمختلف تشكيلات الأيالة الأخرى إن لم يكن أكثر بكثير ، حيث منع لقاضي مصر درجة في هيكل التشكيلات القضائية في الدولة تتناسب مع ما تقوم به أيالة مصر من دور .

ولكن ، قبل الحديث عن رئيس التشكيل القضائى فى مصر ، ينبغى أولا أن نلقى نظرة على الهيكل القضائى فى تشكيلات الدولة العثمأنية العلمية . فقد كان خريجى المدارس العلمية فى الدولة يتقدمون إما إلى العمل فى سلك القضاء أو فى سلك التدريس . فأما الذين يرغبون فى العمل فى القضاء الشرعى فكانوا يتقدمون بشهاداتهم ويسجلون اسمائهم فى دفاتر قاضى العسكر ، وذلك بإعتبارهم و ملازمين ، للقضاة ، وكان من المكن للمدرسين فى الدولة الإنتقال للغمل فى سلك القضاء الشرعى ، وذلك بعد قضائهم فترة ملازمة معينة فى نفس درجه التدريس القديمة ، ومن ثم يبدأ الملازم فى الإرتقاءحتى يأخذ دوره فى التعيين فى إحدى مناطق الدولة القضائية الصغيرة ، ثم الإنتقال منها إلى مناطق قضائية أعلى رتبة ، وذلك حتى يصل إلى رتبة قاضى عسكر الروميلى ، وهى أعلى منصب يمكن أن يصل إليه القاضى فى التشكيلات القضائية فى الدولة") .

أمًا منصب قاضى مصر ، فكان يلى المناصب القضائية لمركز الدولة التالى :

استانبول ، ثم أدرنه ، ثم بروصه . وإذا كنا لم نتمكن من العثور على أي وثيقة تبين لنا منصب ودرجة قاضى مصر خلال النصف الأول من القرن ١٠ هـ / ١٦ م ،

إلا أن أحد القيود (جمع قيد) في أحد دفاتر الرؤوس الخاصة بالتعيينات (محرم ٩٨١ هـ) تبيّن أن منصب قضاء مصر كان يأتي في الترتيب عقب قضاء عسكر الروميلي والأناضول ، وإدرنه ، ويروصة (٤) ، في حين أن بعض القيود الأخرى تبين أن قضاء مصر يلي قضاء استانبول وإدرنه ، ثم بروصة ، ثم حلب ، حيث يأتي ترتيب قضاء الشام بعد قضاء مصر (٥) . وحتى أواخر القرن ١٠ هـ / ٢١ م، كانت المناطق القضائية الكبيري التي تعيرف بإسم ٩ مـولويّت ٤ في التشكيلات العملية العثمانية ، والتي تتراوح يومية قاضيها ما بين ٣٠٠ : ٥٠٠ أقجة ، كانت تتبع قاضي عسكر الروميلي . وإذا كأن المؤرخ التركي اوزون وإراشلي قد ذكر أن مناطق مصر وحلب والشام قد اصبحت من المناطق القضائية المولويّة (٦) ، إلا أن القيود التي وصلت إلينا والتي تعود للقرن ١٠ هـ / ٢١ م ، لم تشير إلى أن قضاة مصر قد عينوا على هذه الدرجه ، وذلك على الرغم من الحاق لقب د مولانا ٤ باسم قاضي مصر (٧). والأمر الذي لاشك فيه أن قضاة مصر عينوا على رتبة د مولويّت ٤ منذ أواخر القرن ١٠ هـ / ٢٦م وأوائل القرن ١١ هـ عينوا على رتبة د مولويّت ٤ منذ أواخر القرن ٥٠ هـ / ٢٦م وأوائل القرن ١١ هـ المولوية (٨) .

وقد اعتادت الدولة على تعيين قاضى الشام الذى صدر قرار ترقيته لدرجة أعلى على قضاء مصر ، واستمر العرف والعادة تجرى على هذا النصوحتى أواخر القرن ١٠ هـ / ١٦ م(٩) . واعتبارا من هذا الوقت ، أصبح قاضى بروصة يأخذ طريق ترقيته بتعيينه على قضاء مصر ، وذلك برتبة ودرجة قضاء أدرنة(١٠) . وأحيانا ما كان يعين قاضى سلانيك السابق على قضاء مصر أيضا(١١). ومهما يكن من أمر ، فإن هذا التدرج في تعيين مناصب القضاء في

الدولة يؤكد على مركز مصر بينها جميعًا . ويبين چارشلى فى كتابه القيم التشكيلات العلمية فى الدولة العثمانية ، أن القضاة الذين كانوا يعزلون عن المناطق القضائية فى الشام وحلب ، ويكيشهر ، وسلانيك ، كانوا يعينون بحسب درجاتهم فى قضاء مصر وأدرنه ويروصه . أمّا القضاة المعزولين عن قضاء بروصه ومصر فكأنوا عادة ما يرتقون إلى مناصب قضاء مكة المكرمة أو أدرنه ، أو يعينون فى منصب (أربالق أى تقاعدية ) برتبة قضاء مكة أو أدرنه (١٢) .

ومنذ دخول مصر تحت الإدارة العثمانية وحتى عام ٩٧٤ ه.. ، كان يشرف على شئون مصر القضائية قاضى عسكر العرب والعجم الذى استحدثه السلطأن سليم خلال هذه الفترة ، حيث انتقلت صلاحيات هذا القاضى بعد ذلك إلى قاضى عسكر الأناضول . ومنذ ذلك الحين ، اصبح تعيين قاضى مصر يتم بترشيح قاضى عسكر الأناضول للشخص المناسب ، ومرة ثانية أنتقلت هذه الصلاحيات ، خلال القرن ١١ ه. / ١٧ م ، إلى د شيخ الإسلام ، في الدولة العثمانية .

وهكذا ،كان قاضى عسكر الأناضول أو شيخ الإسلام فيما بعد ، عندما ينحل قضاء مصر بانتهاء مدة القاضى المعتاد او لأى سبب آخر ، يقوم بعرض من يرشحه لهذا المنصب من المستحقين حسب درجاتهم ومراتبهم ، على الوزير الأعظم الذى يرفع هذا الترشيح بدوره إلى السلطان . وفي حالة تصديق السلطان على هذا الترشيح ، كان يصدر قرارا بتحرير براءة قضاء مصر ، وترسل بعد تسجيلها في دفاتر الديوان الهمايوني إلى مستحقها (١٣).

وبعد إتمام إجراء تعيين قاضى مصر الذى كان يذكر بألقاب تشريفية مثل امولانا) أو ( مولا ) (مولانا قاضى عسكر مصر) فى الوثائق العثمانية التى تعود للقرنين (١٠ – ١١ هـ / ١٦ – ١٧ م)  $\binom{13}{1}$ ، كان على القاضى الجديدأن يقوم بتوزيع ما يقدر بخمسة عشرة ألف أقچة كرسم براءة على جند الدركاء العالى ، وإعطاء الهبات لأرباب الوظائف فى الديوأن الهمايونى  $\binom{10}{1}$ .

وهكذا ، كانت الإدارة المركزية بالدولة تقوم بإرسال الأوامر التى تبين سياسة أمير أمراء مصر في إدارة شئون قضاء مصرحتى وصول القاضى الجديد إلى الأيالة ، حيث كان أمير الأمراء يكلف بالتفتيش على أحوال القاضى السابق ، وحصر متروكاته إن كان قد توفى في مقر وظيفته (١٦) . كما كانت ترسل التنبيهات بذلك اللازمة لقاضى مصر المعزول (١٧) .

وقبل أن يخرج قاضى مصر الجديد وأتباعه من أستانبول متوجها لتولى منصبه الجديد في مصر ، كانت الإدارة المركزية ترسل الأوامر لجميع أمراء وقضاة الولايات والثغور الموجودة على الطريق الذي سيلسكه القاضى وأتباعة ، لتيسير عناء الرحلة عليهم ، وتوفير احتياجاتهم اللازمة حتى يصلون إلى القاهرة (١٨). ولمَّا يصل خبر وصول قاضى مصر الجديد إلى حدود الأيالة ، كان رجال مصر وأرباب الديوان والعلماء والمشايخ وحشد كبير من الرعية يخرجون لاستقبالة ، حيث كان المولا وأتباعه يدخلون القاهرة في موكب مهيب . وبعد أن يستقريهم المقام في المنزل الذي أعد للقاضي الجديد في القاهرة ، كان يقوم بخلع الخلع المناسبة على العلماء والمشايخ بمصر بحسب العادة الجارية أنداك. وقد روى لنا الرحالة أوليا چلبى الذي زار مصر في النصف الثاني من القرن (١١ هـ / ١٧ م ) ، كيفية استقبال قاضي مصر الجديد على النص التالي : ١ .. وعندما كان يصل قاضى مصر إلى منزل الخانكةعلى حدود مصر ، كان أمير أمراء مصر يسرع بإرسال مطبخ وكيل الصاج إلى العادلية ، وفي اليوم التالي ، يخرج كتخدا الباشا ، وكتخذا الجاوشية ، ورئيس المتفرقة ، ورئيس المترجمين ، وجميع جند باشا مصر ، وعلماء الأيالة وصلحائهم واشرافهم وكبار مشايخهم ، يخرجون جمعيا إلى منزل « العادلية ؛ مقر استراحة قاضى مصر الجديد . وكان أكثر من ٢٠٠ ملازم يقفون على باب القاضى ، ويقوم كتخدا الباشا بدعوة القاضى الجديد وأتباعه إلى الوليمة . وبعد استراحة قاضى مصر الجديد لفترة في هذا المنزل ، كانت الطوائف التي أتت لاستقباله تتهيأ لصحبته وحاشيته ، في

موكب عظيم إلى القاهرة ، وكان يتقدم هذا الموكب كتخدا الباشا وكتخدا الچاوشية، ثم طوائف العلماء ، ثم الائمة والخطباء ، ثم يأتى مفتيو المذاهب ، ثم رئيس الملازمين من الينى چرى ، ثم ينى چرية باب القاضى ، ثم يتبعهم كافة المدرسين والمحدثين ، ونواب المحاكم الأربعة والعشرين ، والقضاة ، والقسام العسكرى ، ونائب الديوان ، وجميع السادات ونقيب الأشراف ، وعلماء الأزهر ، ومحضرو المحاكم ، ورئيس المحضرين ، ثم كتخدا القاضى ، وقاضى مصر مولا شيخ الإسلام الحنفى . وبعد أن يخترق هذا الموكب القاهرة ، كان قاضى مصر وحاشيته ينزلون فى قصر كتخداد الباشا ، بعد استراحة قليلة هناك ، فيصعد القاضى بموكبه المحتشم الى القلعة لمقابلة أمير أمراء مصر ، وهناك يقوم أمير الأمراء بالإجتماع مع قاضى مصر الجديد ، بعد أدائه حق الضيافة اللائق ، فيحيطه علماً بأحوال قضاء مصر ، ثم يخلع عليه قفطان من الفروالسمور ، وعلى كُتخداه ، ورئيس المحضرين ونائب الباب الخلع المناسبة ، كل بحسب درجته . وبعد ذلك ينزل قاضى مصر مع أتباعه إلى القصر الذي أعد له خصيصا ، (١٩) .

وقد قرر القانون العثمانى بأن تكون مدة خدمة قاضى مصر النظامية سنة واحدة فقط(٢٠). وفى حالة رغبة قاضى مصر فى تجديد فترة قضائه ، كان عليه أن يعرض رغبته هذه على الآستانه بواسطة أحد رجال الدولة ، وقبل إنقضاء فترة قضائه بوقت كاف ، أمّا ما كان يجعل الإدارة المركزية توافق على تجديد براءة القاضى بمصر ، قيامه بمهامه المكلف بها بكفاءة ، ومكانته بين أهل العلم والشرع ، وعدله بين الرعية بعضهم ويعض وبينهم وبين إداريى الأيالة ، وفى حالة قبول الآستانه لمنح قاضى مصر فترة قضائية جديدة فى الأيالة ، كانت ترسل الأوامر إلى القاضى نفسه يوصى فيها بالثبات على سياسته ، وإلى أمير أمراء مصر يكلف فيها بتقديم العون اللازم للقاضى فى النظر فى مصالح المسلمين بموجب الشرع الشريف بكمال الوفاق وحسن الأتفاق(٢١) .

وكان قاضى مصر الذى يحتل درجة المولوية في التشكيلات العلمية للدولة العثمانية ، كان يتقاضى مرتباً يوميا يقدر بـ ٥٠٠ اللهجة ، وذلك بحسب القانون المعمول به في المولويات بالدولة(٢٢) . ولكن إعتادت إدارة الدولة على ألا تدفع هذا المرتب لقاضى مصر نقدا ، وإنما كانت تعين له مقاطعة تأتى بخراج يومى يساوى يومية قاضى مصر ، حيث كان قاضى مصر يقوم بتأجير هذه المقاطعة هذه لأحد الأشخاص المعتمدين في مقابل مقدار محدد من المال هو مرتبه الذي كان يتقاضاه تقريبا(٢٢) . وعلاوة على هذه اليومية ، كان يخصص لقاضى مصر أيضا مقدارا مناسباً من الجراية ( الحبوب والتعيينات ) والعليق . وقد بلغ مقدار الجراية التي كانت تخصص لقاضى مصر خلال القرن ١١هـ / ١٧ م ، ٢٠ أردب من القمع في الشهر ، أما مقدار العليق فبلغ أيضا(٢٤) ، ٢٠ أردب من الشعير في الشهر . كما كان القاضى يتقاضى رسوم معينة على الدعاوى التي كان ينظر فيها في المحاكم .

#### ب ـ صلاحيات ووظائف قاضى مصر

إذا كان أمير أمراء مصر قد كُلف بتوطيد الأمن ونشر العدل في أنصاء الأيالة، وبالمحافظة على أموال ومصالح الرعية كحفاظه على أموال الدولة الميرية ومصالحها تماما ، فقد كان قاضى مصر يباشر صلاحياته في الأيالة بإعتباره وكيل ومعاون لأمير أمراء مصر في الأمور الشرعية والقضائية في الأيالة (٢٠) . ويصفته الممثل الشرعي للدولة في أيالة مصر ، كان قاضي مصر الذي كان يعين من قضاء المذهب الحنفي ، كان يقوم برفع التقارير المفصلة عن أحوال أمير الأمراء وأوضاع الأيالة والرعايا في زمنه على الاستانه . وقد أوضحت العريضة التي أرسلها قاضي مصر حيدر الدين إلى مركز الدولة بناء على الأمر السلطاني المرسل بصحبة رئيس البوابين حسن آغا ، أوضحت أن والي مصر عبد الرحمن باشا ، والأمراء السناجق وكافة طوائف الجند بمصر ، يديرون شئون الأيالة الميرية بإهتمام وعلى هذا النحو المطلوب ، وأن الوالي المذكور شخص مستقيم

وعلى دين وأنه لم يتعرض أى فرد من المسلمين لأى ظلم منذ مباشرته مستولياته فى الأيالة ، وأن جميع العلماء والصلحاء والفقراء والأغنياء ، كل رعايا الأيالة يدعون له لما أقره من أمن واستقرار فى أنحاء البلاد(٢٦) .

ومهما يكن من أمر هذا التقرير ومدى مطابقته للواقع ، فالأمر الذى يهمنا هنا بيان إلى أى مدى كانت الإدارة المركزية تهتم بالولاة وبتطبيق هؤلاء الولاة للشرع الشويم على الشكل اللائق ، وأيضا الوظيفة الرقابية لضادم الشرع الشريف قاضى مصر على أعلى سلطة تنفيذية بالأيالة . والأمر الذى يؤكد صلاحيات قاضى مصر الواسعة في الأيالة ، تكليف إدارة الدولة المركزية له بتولى مهام أمير أمراء مصر المتوفى أو المعزول كقائم مقام يدبر شئون الأيالة حتى وصول أمير الأمراء الجديد . فعلى أثر وفاة أمير أمراء مصر خادم على باشا ( ٩٦٧ هـ ) ، أُختير قاضى مصر مولانا قدرى أفندى كقائم مقام ، كما كُلُف شيخي أفندى للقيام بمسئوليات أمير أمراء مصر الذي أغتيل عام ٩٧٤ هـ ، وأيضا حل قاضى مصر عرب زاده أفندى محل أمير أمراء مصر إبراهيم باشا الذي أغتيل أيضا عام ٩٧٤ هـ ،

وكان قاضى مصر ينظر فى مهامه الشرعية والقضائية وما يتعلق بها من أمور إدارية فى ديوان مصر الذى يرأسه أمير الأمراء ، أو فى مجلسه الخاص فى حضور أعضاء هيئته القضائية ، أو فى محاكم مصر المختلفة بمعرفة نوابه فيها .

مهام قاضى مصر فى ديوان مصر العالى: يعتبر قاضى مصر ، احد أعضاء الديوان الهمايونى الأساسيين ، حيث كان هو وأعضاء هيئته من أرباب الديوان البارزين الذين تقوم عليهم معظم قرارات الديوان الشرعية والقضائية . فكان قاضى مصر يقوم بالنظر فى الأمور الإدارية المتعلقة بالمسائل الشرعية والقضائية التى تعرض على الديوان ، وكان يصحب قاضى مصر فى هذا الديوان، بحسب ما أورده أوليا چلبى ، رئيس المحضرين ، وكتخدا القاضى ، وعامة المضرين ، وجماعة من الينى چرى ، والكتبة مع سجلاتهم(٢٨) .

وفي ديوان مصر العالى ، كانت المسائل الإدارية والمالية التي تتطالب وجهة نظر الشرع فيها كانت تحوّل إلى القاضى ، حيث كان ينظرها في مجلسه الخاص . أما الدعاوى القضائية التي من الضرورى التحقيق في ملابساتها الإدارية والمالية ، فكانت تُنظر في الديوان وتُناقش في حضور أمير الأمراء والدفـتردار ، حيث تصدر الأوامر إلى المختصين لتنفيذ قرارات الديوان في هذا الخصوص . أما الأمور الخاصة بالمعاملات العسكرية ، والدعاوى المتعلقة بالقتل والقصاص ، فكلنت تعرض على الـقلضى في هذا الديوان أيضا ، ولم يكن يتم إحرارها إلا بتصديق أمير أمراء مصر عليها ، وفي حالة إختلاف أمير الأمراء مع القاضى في الحكم الصادر ، كانت تُحول المسئلة إلى قاضى عسكر الأناضول الذي كان بدوره يعرض الأمر على الديوان الهمايوني لمناقشته والفصل فيه (٢٩) .

وفي هذا الديوان أيضا ، كأنت تُعرض على قاضى مصر شكاوى الرعايا من تجاوزات إداريي مصر في نواحى الأيالة المختلفة ، حيث كانت تصدر القرارات عن هذا الديوان بتقصى حقائق الأمر والتحقيق فيما جاء في هذه الشكاوى ، ثم تعرض بعد ذلك على قاضى مصر مرة ثأنية . وكان قانون نامه مصر قد أقر أحكام عديدة فيما يتعلق بالحيلولة دون ظلم إداريي الأيالة في المدن والنواحي الأهالي وتعديهم عليهم (٣٠). وقد تقرر ، بموجب هذه الأحكام السماح للرعايا بالتوجه إلى القضاة التابعين للنواحي التي يقطنون فيها عند تعرضهم للتعدى من الكُشاف أو مشايخ العربان ، أو العمال أوحتى من الجند . وفي حالة استمرار هؤلاء الإداريين في ظلم الأهالي ، وعدم أصغائهم للأحكام الواردة ، والصادرة عن محاكم النواحي ، كان على قاضي المنطقة أن يرفع الأمر فوراً إلى أمير أمراء مصر الذي يقوم بالتالي في حضور قاضي مصر للتحقيق في الأمر ، حيث يصدر عن الديوان القرارات اللازمة بإعادة الحقوق لأصحابها ويتعزير الظلمة ، ثم يعرض الأمر بعد ذلك على مركز الدولة . واعتباراً من النصف الثأني من القرن ١٠ هـ/ ١ م ، وعلى أثر ضعف تأثير قرارات الديوان العالى العدلية ، إزدادت دعاوي

الأهالي المرفوعة إلى الديوأن الهمايوني مباشرة ، حيث كانت تنظر هناك، وتسجل في دفاتر الديوان الهمايوني ، وتصدر الأحكام المتعلقة بهذه الدعاوي إلى أمير أمراء مصر وقاضى مصر للتحقيق فيما جاء فيها ، والتفتيش عن الأمر وتحري الدقة في كل ذلك . فعلى أثر رفع أهالي قضاء نحرارية دعوى قضائية إلى الآستانة تبين أن الشخص الملتزم لنيابة لملحكمة في تلك المنطقة ، يقوم بتعيين رسوم مخالفة للشرع وقرضها على الأهالي ، ويستولى على أموالهم بدون وجه حق ، وأحيانا يعذبهم ويحبسبهم ، فقد صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر ولقاضى مصر بالتفتيش على أحوال هذا الشخص ، وإعادة الأموال التي سلبها من الأهالي إليهم ، وقطع علاقته بالميرى ، ولا توجه إليه نيابة مرة أخرى في أي من نواحى الأيالة (٣١) . وقد تطورت هذه التجاوزات خلال هذه الفترة ، ، حتى ظهرت هذه التعديات وفشت بين إداريي الأيالة جميعاً ، حيث صدر أمرا سلطانيا إلى أمير أمراء مصر يوضح بأنه أثناء قيام أمير الأمراء السابق والقاضي ، والأمراء ، والجنود ومنتسبي الدولة ، أثناء قيامهم بالبيع والشراء من الأهالي والتجار ، كانوا يوقعون الظلم عليهم ، ولذا تقرر عدم تعدى الفثات المذكورة على حقوق الأهالي بحال(٣٢) . وقد تكررت الأوامر الصادرة إلى أمير أمراء مصر والي دفترداره وقاضيه مؤكدة على عدم إعطاء الفرصة للأمراء السناجق وموظفي المال الميرى ، وقضاة النواحي والنواب ، والنظار والأمناء والكشَّاف والعمال وجميع المباشرين والملتزمين ، عدم إعطائهم الفرصة لإيقاع الظلم بالأهالي والتعدي عليهم وعلى حقوقهم ، ومنع ما يفرضونه من رسوم غير شرعية عليهم ، وإعادة الحقوق لمستحقيها (٣٢).

ومن ناحية أخرى ، كانت فى هذا الديوان تناقش الأوامر المرسلة من مركز الدولة إلى أمير أمراء مصر ودفترداره وقاضيه ، كما كانت تنظر الإجراءات التى ينبغى اتخاذها فى هذا الخصوص ، وأيضا الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمسائل التى تحتاج للتفتيش والتحقيق على النحو الواضح فى تلك الأوامر الصادرة .

فعندما كان يصدر أمراً بالتفتيش على أحوال أحد الإداريين المعزولين أو المرفوع ضدهم شكاوي ، وبالنظر في محاسباتهم ، كانت عملية التفتيش هذه تتم من واقع الدفاتر الموجودة في ديوان مصر ومن سجلات المحكمة، ويفاتر الدفتردار ، حيث كان يعين للقيام بهذه المهمة شخص معتمد وزو خبيرة . أما الأمور التي كانت تستدعى التحقيق والتقص في مواقعها ، فكانت تحُول إلى • قاضي الأراضي ٤ الذي كان يقوم بمثل هذه المهام في نواحي الأيالة المختلفة(٣٤) . وهناك أيضًا كأنت تجري المعاملات بتحصيل الديون التي كانت تظهر في ذمَّة الإداريين. فقد صدر الأمر لأمير الأمراء والي قاضيه بضرورة تتبع محاسبة قاضي مصر السابق عيسى زاده من واقع الدفاتر المحفوظة في ديوان مصر العالي ، ومن دفاتر الديوأن الدفتري ( ديوان الدفتردار ) بمعرفة شخص من أهل الخبرة والدراية ، وإذا كان هناك قيود خاصة بهذا القاضى المذكور في سجلات محكمة مصر، فالتُخرج منها صورة ولتدقق على النحو المناسب ، بحيث إذا ظهر مال ميرى في ذمَّة القاضي هذا ، كما أدَّعي أمير أمراء مصر فالبيصرر دفترا مفصلا به ، ولتعرض نتيجة هذا التفتيش على الديوان الهمايوني(٣٥) . كما كانت تصدر الأوامر لأمير أمراء مصر وقاضيه ودفترداره بخصوص تحصيل المال الميرى الموجود في ذمَّة مشايخ العبريان السبابقين والكُشَّاف والأمناء ، حيث كيان يستقصى عن محاسباتهم بمعرقة شهود البلاد والمباشرين ، وتؤذذ الإجراءات التنفيذية لتحصيل ما يثبت وجوده في ذمتهم ، وإرسال صورة من دفاترهم إلى الأستانه(٣٦) . وتحت إشراف قاضى محصر المباشر أيضا ، كانت الإجراءات الخاصة بتحصيل مُخلّفات موظفى الدولة المتوفيين في مصر تتم. ففي الديوان العالى كان يعين شخص معتمد وكفيء لحصر هذه المخلفات بحسب الشرع الشريف ، حيث كانت تُدقق الأموال الميرية ومجاسبات المتوفى ، وفي حالة ظهور دين عليه ، كان يُصصلُ أولا من أمواله المتروكه، وإذا كانت هناك دعوة مرفوعة ضده تنظر في الديوان ، وبعد ذلك كانت تنفذ وصيته ، ثم ترسل المتروكات الباقية مع دفاترها التفصيلية بصحبة أحد الأشخاص المعتمدين إلى مركز الدولة

. وكانت كل هذه الإجراءات تتم بموجب قرارات الديوان العالى (٣٧) ، وتسجل تفصيلياً فى دفاتر الديوان العالى . وعموما ، كان قانون نامه مصر قد قرر أن تنظر الدعاوى الهامة المتعلقة ببيت المال والتى تصل حتى مبلغ ٢٠٠و، ١٠ اقجة تنظر فى الديوان العالى فى حضور أمير أمراء مصر والقاضى والدفتردار (٣٨).

وفى ديوان مصر العالى ، كانت جميع التوجيهات والإلتزامات المحلية كمقاطعات وأمانات الأيالة تتم ، حيث كان قاضى مصر يصدق على حبجها وبراءاتها بإمضائه وخاتمه . فعند ما كان يحدث تحويل لإحدى مقاطعات مصر ، كان هذا التحويل يعرض أولا على الديوان العالى ، حيث كان من الضرورى تدارك كفيلين من أرباب الديوان حتى يمكن منح هذه المقاطعة بأعلى التزام ، كما كان ينبغى تصديق قاضى مصر على النتيجة التي توصل إليها أمير أمراء مصر مع المتقدم للمقاطعة فيما يخص حدود ذلك الإلتزام ، ثم يصدق على التزام المقاطعة كل من الضامن والشهود ، حيث تصدر حجة مُذيكة بإمضاء وبخاتم المقاطعة كل من الضامن والشهود ، حيث تصدر حجة مُذيكة بإمضاء وبخاتم المقاطعة على مصر على المقاطعة كل من الضامن والشهود ، حيث تصدر حجة مُذيكة بإمضاء وبخاتم المقاطعة كل من الضامن والشهود ، حيث تصدر حجة مُذيكة بإمضاء وبخاتم المقاضى مصر (٢٩) .

وفى ديوان مصر العالى أيضا ، كانت الدعاوى القضائية الخاصة بغير المسلمين فى مصر تنظر بموجب الشرع الإسلامى الشريف ، وتحت إشراف قاضى مصر الحنفى ، ونظارة أمير الأمراء . فقد كان الرعايا والتجار الغير مسلمين فى مصر والإسكندرية كانوا يرفعون دعواهم إلى الاستانه مباشرة ، حيث كانت الإدارة المركزية بالديوان الهمايونى تحول هذه الدعاوى ، بعد النظر فيها إلى أمير أمراء مصر ، وقاضى مصر للتحقيق فيها والتحقق من صحتها ومطابقتها ، والفصل فيها بحسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية ، فعلى أثر عرض سفير إنجلترا على الاستانه ، بأن مخلفات أحد التجارالإنجلين المتوفين فى مصر ، قد قام قنصل فرنسا فى مصر بالاستيلاء عليها ، صدر الإمر إلى أمير أمراء مصر وإلى قاضيه وقاضى الإسكندرية ببحث هذه المسألة فى الديوان العالى والفصل فيها بحسب الشرع الإسلامى (٤٠) .

ومن خلال الأمر السابق يتبين لنا أن رعايا الدول الاجنبية في ولايات الدولة، كانوا يتحاكمون إلى شرع الدولة الإسلامية التي يقيمون فيها ، وليس إلى قوانينهم الوضعية ، فلم تكن الدولة ، وعلى رأسها شيخ الإسلام وقضاة العسكر، لم تكن تسمح خلال هذا العصر أن تُحكم غير شريعة الإسلام بين الرعايا ولو كانوا من غير المسلمين طالما كانوا في بلاد المسلمين . فلما بدأت الدولة رحلة الإنهيار الطويلة ، كان تطبيق القوانين الوضعية في بلاد المسلمين على رعايا الدول الصليبية ، وتحاكم هؤلاء إلى غير شرع المسلمين في بلاد الإسلام ، ووقوفهم أمام قضاة من غير المسلمين ، وفي محاكم عرفت باسم والمحاكم القنصلية ، ، كان هو المعول الذي ضرب في صرح الدولة الإسلامية في العصر العثماني خلال القرن ١٢ هـ / ١٨م .

ومهما يكن من أمر ، فقد كانت الدعاوى والقضايا والمعاملات الحواة من الديوان الهمايونى الى ديوان مصر العالى كانت تنظر فى هذا الديوان على الشكل المبين فى الأوامر السلطانية ، حيث كان الديوان يصدر قراره بالتفتيش على بعض المسائل إذا لزم الأمر ذلك ، ثم يُعرض نتيجة هذا التقتيش بالتفصيل ، والقرارات التى توصل إليها الديوان فى المسائل الهامة على الديوان الهمايونى . ويعد مناقشة أعضاء الديوان بمركز الدولة هذه النتائج كانت ترسل التوصيات والملاحظات اللازمة لأمير أمراء مصر ولقاضيه (13) . وعندما كان أعضاء هيئه الديوان العالى يصلون الى قرارات نهائية بخصوص المسائل والدعاوى الإدارية والمالية والعدلية ، كانت تصدر الأوامر الضرورية لموظفى الديوان من چاوشية ومتفرقة وأمراء ، وللمسئولين الإداريين والقضائيين فى نواحى الأيالة المختلفة ومتفرقة وأمراء ، وللمسئولين الإداريين والقضائيين فى نواحى الأيالة المختلفة للعمل على تنفيذها.

وظائف قاضى مصر فى مجلسه الخاص : ونظرا لاشتراك قاضى مصر وهيئته كأعضاء أساسيين فى ديوان مصر العالى ، فإنه وأعضاء مجلسه كانوا يعقدون مجلسهم فى الأيام التى لم يجتمع فيها أعضاء الديوان العالى . وقد ذكر

أوليا چلبى أعضاء ديوان مولا مصر خلال القرن ١١ هـ / ١٧ م، وقال أنه كان يشترك في مجلس القاضى هذا كل من قضاة المذاهب الأربعة نواب قاضى مصر، وكتخدا القاضى، ونائب الباب الذي كان يعين من قبل الآستانه، ونائب المدينة، ورئيس المترجمين، وأمين السجلات الذي كان عادة ما يعين من المصريين، ورئيس المحضرين الذي كان ينتخب من بين بوابي الدركاه العالى، وحوالى ورئيس المحضرين الذي كان ينتخب من بين بوابي الدركاه العالى، وحوالى ثلاثمائة محضر، وحامل السجل والكتبة، والشهود، وعددا من ضباط اليني چرى الذين كانوا يقومون بحفظ النظام في الديوان وبتنفيذ أحكامه الشرعية، والقسام العسكرى الذي كان يعين من قبل قاضى عسكر الأناضول رأسا(٤٢).

ولما كان قاضى مصر هو رئيس الهيئة القضائية فى أيالة مصر ، وولاياتها ، فقد كان ينظر فى ديوانه هذا فى الشئون اليومية التى تعرض عليه وعلى مجلسه من محاكم القاهرة المختلفة ، والتى يرفعها نوابه فى نواحى مصر وولاياتها ، حيث كان يقوم بعرض الأمور اللازم عرضها على الديوان العالى ، ويتدارس هو واعضاء مجلسه تنفيذ الأوامر الموجهه إليه والصادرة عن الآستانه ، كما كان يرفع الأمور الهامة للعرض على الديوان الهمايونى وبالخاصة ما يتعلق بمؤسسة مصر القضائية(٤٢) . وكان يأتى على رأس المهام التى كان قاضى مصر مسئول عنها ، ويرعى شئونها فى ديوانه الخاص ، ما يتعلق بأوقاف مصر .

لقد كانت تسوية الأمور المتعلقة بأوقاف مصر الموجودة في مصر نفسها وفي الشام والتي أوقف معظمها على الحرمين الشريفين وأيضا على القدس الشريف ، كانت على رأس الأمور التي اعتنت بها الدولة العثمانية منذ دخول مصر تحت إدارتها ، وفي عام ٩٣١ هـ وضعت قواعد تنظيم الأوقاف المصرية والإشراف عليها بموجب قانون نلمه مصر ، حيث بدأ منذ ذلك الحين تعيين الأستانه ناظرا القيام بهذه المهام تحت إشراف قاضى مصر المباشر . وهكذا ، كانت معظم معاملات أوقاف مصر تجرى في ديوان قاضى مصر وتحت إشرافه المباشر . فعندما كانت تُشغر إحدى جهات الأوقاف بمصر ، كان قاضى مصر

يعين عليها شخصا أمينا بمعرفة « ناظر الأوقاف » ، حيث كان الأمر يرفع للديوان العالى للتصديق عليه ، ثم يقوم أمير أمراء مصر بطلب البراءة الخاصة بهذه الجهة من الآستانه رأسا . وكانت أهم الأوقاف التي اعطتها الإدارة العثمانية في مصر الاهتمام أوقاف د بيمارستان ، (أي المستشفيات) ، ود الجوالي ، (وكانت تخص الفقراء وطلبة العلم) وأوقاف د قايتباي ، من مدارس وغيرها من المؤسسات العلمية والخيرية (٤٤) . ومنذ أواسط القرن ١٠ هـ / ١٦م ، بدأت أعباء شئون أوقاف مصر تزداد على قاضى وناظر الأوقاف ، حيث استحدث لأول مرة منصبى د دفتردار أوقاف مصر ، د وقاضى أوقاف مصر ، (٤٥) . ومرة أخرى ، وفي أواخر القرن نفسه ، عادت شئون أوقاف مصر تدار بمعرفة ناظر الأوقاف الذي أصبح تعيينة بيد اغادار السعادة ، وبإشراف قاضى مصر أيضا ، حيث منح لهذا الناظر ، منذ ذلك الحين صلاحيات واسعة (٢٦) . وعلى الرغم من ذلك ، فقد كانت ترسل الأوامر لقاضى مصر للقيام بمهام محاسبة النظار والتفتيش على أحوالهم ، والرقابة على تصرفاتهم ، وذلك للحفاظ على أوقاف المسلمين ، ولعدم تعرضها للخراب ، حتى أن الأوامر الصادرةعن الأستانه كانت تؤكد على أن النظر في محاسبات الأوقاف والإشراف عليها تُعدُّ من صميم مسئوليات قاضي مصر(٤٧).

ومن ناحية أخرى ، كان يمثل قاضى مصر فى المحاكم التى كانت منتشرة فى مركز الأيالة وفى نواحيها وولاياتها ، نائبا ، يذكر أوليا چلبى أنه عادة ما كان ينتخب من العثمانيين العدول ، حيث كان كل نائب من نواب قاضى مصر فى هذه المحاكم يقوم بالنظر فى الشئون القضائية والشرعية المعروضة عليه فى منطقته ، وذلك بحضور قضاة المذاهب الأربعة . وبعد الإستماع لدعاوى الأهالى ، كان يعرض الهام منها واللازم عرضه على مجلس القاضى ، ثم على الديوان العالى إذا لـزم الأمر ذلك(٤٨) . وقد ذكر محمد أحمد حسين فى أثره و الوثائق التاريخية ، أنه كان فى مركز أيالة مصر القاهرة العديد من المحاكم المختصة

بالنظر في الشئون المختلفة يأتي على رأسها: (محكمة الباب العالى ، ومحكمة القسمة العسكرية ، محكمة القسمة العربية ، محكمة الزيني ببولاق ، محكمة مصر القديمة ، محكمة قناطر السباع ، محكمة طولون ، محكمة قوصون ، محكمة جامع الصالح ، محكمة باب الخلق ، محكمة الصالحية النجمية ، محكمة جامع الحاكم ، محكمة الذاهد ، محكمة باب الشعرية ، محكمة البرامشية (٤٩) . إلا أن أوليا چلبي يذكر أنه كان في مصر خلال القرن ١١ هـ/ ١٧ م ، ٢٤ محكمة ، وأن خراج هذه المحاكم كان يرسل كل أسبوع إلى قاضى مصر ، حيث يودع الخرينة الميرية (٥٠) .

وكما كان يعين فى مدينة القاهرة محتسباً يقوم بتنفيذ أوامر القاضى ويرعى شئون البلدية ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفقاً للشرع الشريف ، وذلك بمساعدة عدد كاف من الصوباشية من الضباط الذين كانوا عادة مايعينون من چاوشية الدركاه العالى ، كان فى مختلف ولايات مصر أيضا من يقوم بهذه المهام فى الأسواق والشوارع ، حيث كان يشرف عليه أيضا قاضى تلك الولاية أو تلك الناحية(٥١) .

وهكذا ، يتبين لنا أنه علاوة على ما كان يقوم به قاضى مصر من الفصل فى الدعاوى الشرعية والقضائية لأهالى مصر والنظر فى المسائل المعروضة عليه والخاصة بمنسويى الدولة فى مصر وموظفيها ، فقد كانت كافة الاجراءات الإدارية والمالية الهامة فى الأيالة ، كانت تجرى وتنفذ بتصديق قاضى مصر عليها أولا وذلك كما أتضح من دفاتر الديوان الهمايونى التى بين أيدينا ، ويناء على ذلك، يمكننا القول بأن أمن واستقرار أيالة مصر ، كان مرتبطا إلى حد كبير بمدى عدل واستقامة ودارية وخبرة قاضى مصر فى معالجه الأمور التى كانت تعرض عليه .

والنومادا على مها والمرافق والمراوير مها نظار ما من المراف المن الما والمعال المرافي المرافي المرافية المرافية المرافية المرافية مها والمرافية المرافية الم

صورة عرض لقاضى مصر موجه إلى السلطان حول أحوال مصر وترْكية والى مصر لفترة ولاية أخرى ( أرشيف سراى طوب قابو ، أوراق رقم أ ٩٩٢٣ )



منظر يصور والى مصر وأهل الديوان عند رفعهم يد التضرع بالدعاء فى نهاية خطبة يوم الجمعة بأحد الجوامع بمنطقة القرافة ( وقائع على باشا ـ ورق ٣٢ ب )

### ج ـ عزل قاضی مصر:

لقد كان يصدر قرار عزل قاضى مصر ، إذا ما ثبت تقصيره فى القيام بمسئولياته على الوجه المناسب ، وذلك من خلال تقارير أمير أمراء مصر الدورية ، وشكوى الأهالى التى كانت تُرفع مباشرة إلى الآستانه . وقد نصادف فى حالات نادرة تخلى بعض القضاة عن قضاء مصر بمحض إرادتهم ورغبتهم بسبب مرضهم ، فى العمل فى مركز الدولة (٢٥) . وقبيل إنتهاء فترة قضاء قاضى مصر العرفية ، وهى عام قمرى كامل ، ولم يُرفع ضده شكوى ، كان عليه أن يعرض رغبته فى تجديد فترة قضاؤه على الآستانه ، وإلا يصدر القرار بالعزل وتعيين آخر إذا لم يُسرع ذلك القاضى بالعرض (٤٥) .

وعندما ما يعزل قاضى مصر ، كان يصدر الأمر لأمير أمراء مصر بحصر عدد رجال القاضى المعزول ، والذين يتصرفون فى مقاطعات فى مصر منهم ، حيث يُسمح لهم بمرافقة القاضى إلى الآستانه بعد عرض دفاتر محاسباتهم هناك، بحيث لا يتعرض أحد لعلوفاتهم أو لوظائفهم لحين عودتهم إلى مصر مرة أخرى ، كما كان أمير أمراء مصر يُؤمر بتوفير كافة احتياجات القاضى واتباعه أثناء رحلتهم إلى الآستانه(٥٠) . وهناك ، كان قاضى مصر المعزول يعرض محاسبته فى الديوان الهمايونى ، وبعدها يأخذ دوره فى الملازمة بجوار قاضى العسكر بالآستانه ، حيث كان يُعين له حينئذ مرتب يعرف باسم د تقاعدية ، وذلك اعتباراً من اليوم الذى عُزل فيه عن قضاء مصر بحسب القانون الإدارى المعمول به فى الدولة(٢٥) .

## المناطق القضائية بنواحى أيالة مصر

لقد عرفت كلمة وقضاء وفي التقسيم الإداري العثماني بصفتها منطقة إدارية أصغر في حجمها من منطقة والسناجق والإدارية. وقد أُطلق على هذه المناطق هذا الإسم نظراً لقيام القاضي فيها بصفة الحاكم الإداري والقضائي الشرعي في نفس الوقت(٥٧). ولكن لم يكن هذا التقسيم موجود في مصر،

حيث كانت مصر تُقسّم فى العصر المعلوكي إلى ولايات وينادر وقرى . وعندما دخلت مصر تحت الإدارة العثمانية بدأ وضع تقسيم قضائى للولايات غير التقسيم الإدارى لها ، لكن هذا التقسيم لم تتضع معالمه بشكل قاطع حتى النصف الثانى من القرن ١٠هـ/ ١٦م ، ومن الملاحظ أن الظروف التى أصاطت بأيالة مصر خلال هذه المرحلة الإنتقالية ، والتطورات الإدارية والمالية فى البلاد ، كان لها تأثيراً كبيرا فى تشكيل المناطق القضائية فى مصر ، والحاقها بعضها ببعض أو فصلها عن بعضها البعض .

وكانت المنطقة القضائية في مصر تتشكل من عدد من القرى والنواحي التي تدخل في التشكيل الإداري لولاية من ولايات مصر أو أكثر ، وليس من الشرط أن تكون جميع هذه القرى تتبع ولاية واحدة . وكان و قاضى الناحية ، هو المشرف على كافة شئون هذه المنطقة القضائية الخاصة بالأهالي . وقد كانت حدود صلاحيات قضاة هذه المناطق القضائية تتسع احيانا فتضم بعض القرى من المناطق المجاورة لها ، وتضيق أحيانا اخرى فيسحب منها بعض القرى لتنضم لمناطق قضائية أخرى ، وذلك بحسب المصلحة الإدارية وضرورات الأمن والاستقرار التي كان يراها أمير أمراء مصر مناسبة في وقت من الأوقات .

وهكذا ، عندما كان أمير أمراء مصريرى أنه من الضرورى إجراء تغيير على حدود بعض المناطق الإدارية ، وفصل إحدى القرى أو النواحى من منطقة ، وإلحاقها بأخرى ، أو تشكيل منطقة قضائية مستقلة ، كان يعرض الأمر بعد بحثه فى ديوان مصر العالى ، على مركز الدولة مبرزا أهمية هذا التغيير بالنسبة للمال الميرى ولتوطيد الأمن والإستقرار بين الأهالى . وعندئذ ، كانت الدولة تناقش هذا التغيير فى الديوان الهمايونى ، حيث تصدر الأوامر لأمير أمراء مصر بإعادة تقصى هذا الأمر من جديد والتحقق من مدى إمكانية تطبيقه على الواقع ، وإرسال معلومات أكثر تفصيلا حتى يمكن إصدار قرار بتنفيذ الاقتراح . فعلى الريوض أمير أمراء مصر على الأستانه بأنه بينما كانت قرية ( حدية ) ملحقة

بقضاء رشيد منذ أنتقال مصر للإدارة العثمانية وحتى عام ٩٦٦ هـ ، حيث الحقت بعد ذلك بقضاء ( فوة ٤ ، مما أدى لعدم إمكانية استفادة منطقة رشيد من أصحاب الحرف في هذه القرية من نجّارين وحدادبين وغيرهم ، وبالتالي إلحاق الضرر ببعض المصالح الميرية وتعطيلها ، وأنه يُقترح إعادة هذه القرية المذكورة إلى قضاء رشيد مرة اخرى لتفادى هذه الخسارة ، صدر الأمر لأمير أمراء مصر ثأنية بتقصى الوضع وبيان مدى الضرر الذي سيلحق بقضاء فوة في حالة فصل هذه القرية عنه ، ورفع الأمر ثانية على الاستان (٥٨) . وهكذا ، يتضبح لنا ان المنطقة الإدارية إنما هي المنطقة التي تكون تحت الإشراف الإداري لقاضي الناحية، وأن كل ولاية من ولايات مصر قد تصتوى على قبضاء واحد أو أكثر ، وهذا الإشراف إنما كان إشراف محلى مدنى وشرعى ، حيث كان الإشراف الإدارى والعسكرى كان بيد السناجق والكُشّاف في تلك المناطق. ويلاحظ أن المناطق البعيدة والملحقة بقضاء ماكان يرفع الأمر لجعلها منطقة قضائية مستقلة نظرا لما كان يتعرض له الأهالي في طريق الذهاب والإياب من وإلى مصاكم القضاء البعيدة عنهم . فلما كانت ناحية ( اشمونين ) الملحقة بقضاء ( المنيا ) تبعد عن مركر القضاء مسافة أربعة أو خمسة أيام ، وأن الرعايا المسلمين كانوا يعانون من المتاعب عند توجههم الى محاكم المنيا ، علاوة على ما كانوا يتعرضون له من اعتداءات من الأشقياء في الطريق ، فقد طلب أمير أمراء مصر بتشكيل منطقة قضائية مستقلة في ناحية أشمونين ، ويذلك صدر الأمر لأمير الأمراء بتقصى الأمر على الطبيعة، والتحقق من مدى قابلية هذه الناحية لأن تكون قضاء مستقل (۹۹) .

وعموماً ، لقد كانت كل منطقة قضائية بأيالة مصر تتشكل من ست أو سبع نواحى تقريبا ، إلا أن هذا العدد أنخفض بعد ذلك حتى ضمت كل منطقة قضائية ثلاث أو أربع نواحى فقط . ولم يكن هناك قانون أو نظام ثابت يضم هذه النواحى إلى المناطق القضائية سوى قربها أو بعدها عنها . ولما كان أنضمام عدد أكبر من

النواحي والقرى إلى منطقة قضائية ما ، أو أنفصال عدد من هذه القرى والنواحي عن هذه المنطقة القضائية يؤثر تأثيرا مباشرا في قدر محصولات الرسوم التي يدفعها أصحاب الدعاوى إلى محاكم كل منها ، فقد ظهرت ، خلال النصف الثانى من القرن ١٠ هـ / ١٠ م ، مشكلة تبعية بعض القرى والنواحي للمناطق القضائية القربية منها . فكانت هناك بعض المناطق القضائية تديرها هيئة قضائية قليلة في حين أنه كان يتبعهاعدد كبير من القرى مما كان يزيد من محصولاتها ، ومن ناحية أخرى ، كان هناك مناطق قضائية أخرى بها هيئة كبيرة في حين أنها كانت تُشرف على عدد أقل من القرى مما كان ينقص من حاصلاتها . وقد جعل هذا الوضع الأهالي يعانون معاناة شديدة . وهكذا ، صدر حاصلاتها . وقد جعل هذا الوضع الأهالي يعانون معاناة شديدة . وهكذا ، صدر الأمر إلى أمير أمراء مصر وإلى قاضي مصر عام ١٨٤ هـ ، لعمل تقسم جديد للمناطق القضائية بمصر بحيث تلحق القرى والنواحي بالمناطق القربية منها والمناسبة لها مما يُحقق التوازن في محصولات كل منها بحسب أعداد الهيئة القضائية الموجودة بها ، وترشيح قضاة أكفاء ونواب مستقيمين للقيام بمهامهم في تلك المناطق القضائية، وتحرير دفترمفصل يحتوى على هذه التقسيمات في تلك المناطق القضائية ، وتحرير دفترمفصل يحتوى على هذه التقسيمات الجديدة بمصر ، وإرساله إلى الآستانه للتصديق عليه (٢٠) .

وعلى الرغم من محاولة الإدارة المركزية وضع تقسيم قضائي مستمر لمناطق مصر القضائية خلال هذه الفترة ، إلا أنّ عملية أنفصال بعض القرى والنواحي والحاقها بالمناطق القضائية لأسباب مختلفة استمرت حتى أواخر القرن (١٠هـ/١٠٩ م) ، وطوال القرن (١١هـ/١٠ م) . فب مقارنه بسيطة بين المناطق القضائية التى ذكرها كاتب الديوان عيني عالى في مطلع القرن ١١هـ/١٠ م، الفضائية التى ذكرها كاتب الديوان عيني عالى في مطلع القرن ١١هـ/١٠ م، وبين دفاتر روزنامه قاضى عسكر الأناصول للاعوام عام ١٠١٨ هـ) ، وبين دفاتر روزنامه قاضى عسكر الأناصول للاعوام (١٠٨٠-١٠٨٠ ) الموجودة في الأرشيف الشرعى في استانبول ، يتبين لنا أنه في حين أن قضاء (إسنا) كان ملحقا بقضاء (جرحه) ، وقضاء (فوّه) كان تابعا لقضاء (محلة علوى) ، وقضاء (مخلة علوى ) ، و

عالى ، نلاحط فى دفاتر الروزنامه أن قضاء «إسنا» الحق بقضاء «أبريم» ، وقضاء فوة أُعتبر منطقة قضائية مستقلة ، ومنطقتى منفلوط «وقوص» القضائيتين أصبحتا مستقلتين عن بعضهما البعض . ومن ناحية أخرى ، يتبين لنا أيضا أن مناطق الفيوم والمحلة الكبرى وأقفهص ومنوف التى كانت ملحقة بعضها ببعض أصبحت كل منها مستقلة عن الأخرى(١١) .

وقد وصل عدد المناطق الإدارية - القضائية الكبرى بأيالة مصر ، فى أواثل القرن ( ١١هـ / ١٧ م ) ٣٩ منطقة قضائية يمكن درجها طبقا لدرجاتها ، وبحسب ترتيب عينى عالى لها على النحو التالى(٦٢) :

| يومية<br>القاضى | النطقة<br>القضائية | يومية<br>القاضى | النطقة<br>القضائية | يومية<br>القاضي | النطقة<br>القضائية | يومية<br>القاضى | النطقة<br>القضائية |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ۰٦ التية        | براس               | ۱۵۰ اتچة        | اپو ملی            | ۲۰۰ اتچة        | منقلوط وقوص        | ۰ ۲۰ اقتهة      | الاسكندرية         |
| ٦.              | طهطا منشية         | 10.             | منية               | ۲               | القيوم             | 7               | للتمبورة           |
|                 | للقهمن             | /0-             | دمرارية            | 10.             | ابيار              | ۲               | دمهاط              |
|                 | منيةالزاح          | 14.             | الشعونين           | 10.             | جيزة               | ۲               | رشيد               |
| ٤٠              | أبريم              | 14.             | يهنسا              | 10.             | جربها راسنا        | ۲               | للملة الكبرى       |
| ٨٠              | للومن              | 1               | تزمنت              | 10.             | الخائكة            | ۲۰۰             | متوف               |
| ٨٠              | البط               | ١               | قلقد ومطلة         | 10.             | اسيوط              | ۲               | البحيرة            |
| ٧.              | فيشنه              | ١               | شيشين              | 10.             | شق ثأن             | ۲               | ہٹی سویف           |
| ٦٠              | أبو تيج            | ١               | محلة الرحوم        | \#+             | مدزلة              | ۲۰۰             | يئى حرام           |
| _               | -                  | ٦.              | اللواح             | 10.             | مزاحمتين           | ٣٠٠             | بلبيس              |
|                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |
|                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |

ومن خلال جدول المناطق القضائية آنف الذكر يتضح لنا أنّ أيالة مصر كانت تحتوى ، خلال أواخر القرن ١٠ هـ / ١٦ م ، وأوائل القرن ١١هـ / ١٧ م ، على إحدى عشرة منطقة قضائية من فئة القضاة الذين يتقاضون يومية قدرها ٣٠٠ أقجة ، وستة عشر منطقة قضائية ممن يتقاضى قضاتها يومية قدرها ١٥٠ أقجة

. وفي حين أن كانت أعلى منطقة قضائية محلية بمصر ذات قاض يتقاضى ٣٠٠ قجة يوميا ، وأقلها ٤٠ آقجة يوميا ، نلاحظ خلال أواسط القرن ١١ هـ / ١٦ م، أن أعلى منطقة قضائية بمصر قد وصلت إلى ٤٩٤ آقجة يوميا ، وأقلها ٧٠ آقجة يوميا(٦٣) .

أما أوليا چلبى الذى زار مصر فى حوالى عام ١٠٨٤ ، فيذكر أن أيالة مصر كأنت تحتوى على ٧٦ منطقة قضائية ، منها أربع مناطق مولوية كبرى ذات يومية قدرها ٥٠٠ آقجة هى ( المحلة الكبرى ، دمياط ، الاسكندرية ، منية تين ، رشيد المنصورة ) . و ٤٥ منطقة قضائية أصغر منها وهى : ( المنوفية ، البحيرة ، البرلس ، فوة ، سنديون ، محلة أبو على ، أبيار ، نحرارية ، محلة المرحوم ، بلبيس ، ميت غمر ، زفته ، الشرقية ، سلامون ، الخانكه ، الجيزة ، الفيوم ، بنى سويف ، تزمين ، بهنسا ، فشنا ، ملاوى ، منفلوط ، أسيوط ، ابو تيج ، طهطا ، وأقاطا ، أشمونين ، سنبوط ، جيزة ، سوهاج ، منشية ، الواح ، جرحه ، فرشوط ، شرق بويط ، اسنا ، ساى ، إبريم ، أسوان ، قوص ، قنا ، قو ، شرق أخميم ، السويس ) . وذلك علاوة على ٢٥ منطقة قضائية أخرى من المضافات (١٤٥) .

وعموما ، لم تكن هذه المناطق القضائية ثابتة التشكيل ، وذلك نتيجة الحالقها بعضها ببعض في فترات مختلفة ، وتوجيه محلولاتها في أوقات متباينة بحسب درجة القاضي وتطوير المنطقة القضائية .

### أ ـ تعيين قضاة النواحى :

لقد كان لقاضى مصر الحنفى نواب يُعينُون من قبل الآستانه فى نواحى الأيالة المختلفة ، كما كان له نواب فى مركز الأيالة . وعموماً ، كان هؤلاء القضاة النواب المعينين على مناطق مصر القضائية فى نواحيها المختلفة ، يعينون ممن قضوا فترة ملازمتهم لقاضى عسكر الأناضول فى الأستانه من القضاة المعرولين من المناطق القضائية الأقل درجه أو من المدرسين الذى يريدون أن

يكونوا قضاة ممن تبلغ يومياتهم ٤٠ آقچة ، وذلك بحسب ترتيبهم ودورهم في الترقية والتعيين .

ويذكر قوچى بك فى مجموعته أنه كان يلزم على القضاة المعزولين العودة فوراً إلى الاستانه، حيث يشتركون فى مجلس قاضى العسكر كل يوم أربعاء ويستمرون فى ملازمته مدة سنتين بحسب القانون المعمول به (١٦) . إلا أن الوثائق التى بين أيدينا تبين أن عدد القضاة والمدرسين المنتظرين أدوارهم فى التعيين قد زاد خلال القرن ١١هـ / ١٧ م ، زيادة ملحوظة ، حيث اضطربت فترة الملازمة هذه ، وزادت عن المدة المحددة بسنتين . فمن خلال دفاتر روزنامه قاضى عسكر الأناضول نصادف العديد من القيودالتي تؤكد على تجاوز الكثير من القضاة فترة ملازمتهم القانونية ، فالقاضى شعر انى زاده محمد المعزول عن قضاء دالبهنساوية ) منذ ٣٥ شهر يعين على قضاء دابيار ) بعد قضائه فترة مطردمة تقدر بـ ٢٩ شهر ، وسليمان أفندى المعزول عن قضاء نحرارية منذ ١١ مشهر يعين على قضاء نعرارية منذ ١١ مشهر يعين على قضاء نطارية منذ ١١ مشهر يعين على قضاء نطارية منذ ١١ مشهر يعين على قضاء نعرارية منذ ١١ مضى فى ملازمته ٢٢ شهرا (١٧) . وقد يكون طول فترة الملازمة هذه بسبب أن بعض القضاة المعزولين لم ينغذوا الأوامر بالعودة للآستانه بمجرد إنتهاء فترة قضائهم ، نظرا لما كانوا يباشرونه من أعمال إدارية والتزامات فى مصر(١٨٠) .

وكان من المعمول به في النظام القضائي العثماني بمصر ، أن القاضى الذي ليعين بيومية ٤٠ آقجة ، وانتهت فترة قضائه ، يعود إلى الآستانه فيقضى فترة ملازمة قدرها سنتين على الأقل ، حيث ينتظر دوره في منصب قضائي أعلى . وعموماً ، كان يعين على المناطق القضائية بمصر القضاة من ذوى الخبرة والدراية في هذه البلاد ، فكان يفضل من كان قد تولى منطقة قضائية في مصر من قبل . ويتبين لنا من خلال روزنامه قاضى عسكر الأناضول أن محمد أفندى المعزول عن قضاء ( فشنه ) ذات فئة ٧٠ آفچة يعين على قضاء الشمونين بيومية قدرها ٨٠ آقچة ، وأن على أفندى المنفصل عن قضاء (قوص) وذات فئة ٨٠ آفچة

فى اليوم يعين على قضاء «الواح» بيومية قدرها ١٠٠ آقچة ، وسليمان أفندى المعزول عن قضاء «النحرارية» ذات الفئة ١٣٠ أقحة يعين على قضاء أخر بيومية قدرها ١٥٠ أقحة فى اليوم ، وشعرانى زادة المعزول عن قضاء «بهنساوية» ذات السره ١٥٠ أقحة يعين على قضاء أبيار بيومية قدرها ٢٠٠ آقچة ، ومحمود المعزول عن قضاء «أبيار» ذات السره ٢٠٠ آقچة يعين على قضاء «جرجة» مع «أبريم» بيومية قدرها ٣٠٠ أقجة ، وعارف أفندى المعزول عن قضاء «رشيد» ذات فئة السره أقجة يعين على «دمياط» مع «فراسكور» بيومية قدرها ٤٩٩ آقچة (٢٠٠) .

ومن ناحية أخرى كان من المكن أن يتقدم المدرسين ممّن يتقاضى يومية قدرها ٤٠ ألقية لشغل إحدى وظائف القضاء ، حيث كانوا يتقدمون بخبراتهم ويعرضونها على قاضى عسكر الأناضول ، وعندئذ ، كان ينبغى عليهم التوجه للآستانه لأخذ دورهم فى الملازمة أولا ، ثم يأخذون ترتيبهم فى التعيين فى الوظائف الشاغرة . وكانت هذه الفئة تُعينٌ عادة على قضاء من فئة ١٣٠ ألقية أو ١٥٠ القية يوميا . فقد وجه قضاء والبهنساوية النعمة الله أفندى المعزول منذ أربعة سنوات من مدرسة خسرو جعفر باشا بعلوفة يومية قدرها ١٤٠ ألقية ، والذى أتم فترة ملازمة كاملة ـ وهى عامان ـ ، وذلك بيومية قدرها ١٣٠ ألقية ، ببروصة عن علوفة قدرها ١٣٠ ألقية يوميا منذ ٢٥ شهرا ، وجهت اليه بعلوفة يومية قدرها ١٣٠ ألفية ببروصة عن علوفة قدرها ١٣٠ ألفية يوميا منذ ٢٥ شهرا ، وجهت اليه بعلوفة ويومية قدرها ١٣٠ آلفية أيضا (٧٠).

وقبل إنتهاء المُدد العرفية لقضاة المناطق القضائية ، وإنحلال منصب القضاء في تلك المنطقة مع نهاية هذه المدة ، كان يسمح بخمسة أو سته أفراد ممن عليهم دور التعيين بالتقدم بطلبات لشغل هذا المنصب . وعندئذ ، كان يعقد بينهم امتحان شرعي بمعرفة قاضي العسكر بالآستانه ، حيث يُوجه القضاء الشاغر في النهاية إلى أكثر المتقدمين علماً وفقهاً ودراية . إلا أن هذا القانون الذي كان معمول به في أنحاء الدولة ، أصبح لا يراعي تماماً عند تعيين هؤلاء القضاة خلال

القرن ۱۱ هـ /۱۷م ، حيث ظهرت اعتبارات أخرى توجه بموجبها هذه المناطق القضائية(۷۱) .

وعلى الرغم من إرسال الأوامر إلى أمير أمراء مصر مذكرة إياه بالنظام المتبع في تعيين قضاة المناطق القضائية بمصر ، ويضرورة عرض المناطق التي انحلت ببلوغها المدة العرفية القصوى للتجديد ( وهو ثلاث سنوات ) ، وذلك حتى يمكن للقضاة المنتظرين أدوارهم في الملازمة بالآستانه أن يتقدموا لشغل هذه الوظائف(٧٢) . إلا أنه من الملاحظ أن عدد القضاة المنتظرين لادوارهم أزداد زيادة كبيرة ضلال القرن ١١هـ/١٧م ، مما أجبر الدولة على تخفيض هذه المدة العرفية إلى سنتين فقط لتتبح للمنتظرين أخذ أدوارهم(٧٢) .

وكانت الطلبات التي يتقدم بها المستحقين والتي أتمت شروط التعبين ، تُعرض على السلطان نفسه بمعرفة قاضى العسكر ، حيث يتم التصديق عليها ، وبناء عليه كانت تحرر لكل متقدم مستحق براءة تبيّن تاريخ التعيين ، ومقدار اليومية ، وما إذا كان القاضى قد أتم شروط تعيينه من الملازمة وغيرها على الوجه الأكمل أم لا ، ومدى استحقاقه لهذه الوظيفة الشرعية الهامة ، وأهم الوظائف التي ينبغى أن يقوم بها(٤٧) ، وعندئذ ، كانت تصدر الأوامر من الآستانه تحيط أمير أمراء مصر علما بالتعيينات الجديدة هذه ، كما كان امير السنحق التي تقع المنطقة القضائية في نطاق تصرفه يُحاط علما بذلك أيضا(٥٠) .

وظائف قضاة النواحى: لقد كانت صلاحيات قضاة نواحى مصر تُحدُد منذ البداية من خلال البراءات التى كانت تُمنح إليهم ويتعينون بمقتضاها فى مناطقهم القضائية. ففى براءة تعيين قاضى النحرارية والتى تحمل تاريخ أوائل ربيع الأول ١٠١٩ هـ، تُحدد الصلاحيات تلك على النحو التالى: د ... صدر الأمر بإجراء الأحكام الشرعية بالمنطقة القضائية، وتقسيم ميراث ورثة المتوفيين

من الأمالى ، والقيام بكافة الأمور القضائية والشرعية التى كان يقوم بها سلفه ، واستعمال الصلاحيات التي منحت للقضاة السابقين .. » (\*) .

وهكذا ، يتضح لنا أن تطبيق الشرع الشريف بين العباد ، وإقرار العدل في أنحاء البلاد ، وإدارة وتنفيذ الأوامر الشرعية والتنظيمية المُحولة عن الدولة أوعن مركز الأيالة في تلك المناطق ، كانت من أهم المهام التي كان يُكلّف بها هؤلاء القضاة شرعياً وإدارياً .

لقد كان قضاة النواحي يقومون بمعظم وظائف قاضي مصر ، ولكن في إطار مناطقهم القضائية . فكما كان لقاضي مصر (٧١) مجلسا شرعياً خاصاً يدير فيه أمور الأيالة القضائية والشرعية ، كان لقضاة النواحي في ولايات مصر مجالس خاصة بهم ينظرون فيها شئون الرعايا التابعين لمناطقم القضائية ، وذلك بإلإضافة لاشتراكهم في مجلس الناحية الذي عادة ما كان يرأسه الأمير السناحق أو كاشف الولاية ، حيث يقوم في حضرته بتعزير المجرمين وعقابهم ، وإجراء الحدود الشرعية على المذنبين ، كما كان يستمع إلى شكاوى الأهالي ودعواهم الإدارية والمالية بحيث كان يعرض الهام منها على أمير أمراء مصر وعلى قاضي مصر . وفي حالة قيام الأهالي في هذه المنطقة القضائية بعرض الأمر على الآستانه مباشرة ، كانت القضية تُناقش أولاً في الديوان الهمايوني ، ثم ترسل الوقت من أجل التحقيق في المسألة وعرض حقيقتها بعد التقصي على الأستانه (٧٧) . فعلى أثر إعلام أهالي دالمنصورة ، بأن كاشف دالمنصورة ، يحدث البدع في الولاية ويستولى على أموال الأهالي دون وجه حق وبخلاف الشرع الشريف ، ويتعدى على حقوقهم ويظلمهم ، صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر الشريف ، ويتعدى على حقوقهم ويظلمهم ، صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر الشريف ، ويتعدى على حقوقهم ويظلمهم ، صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر

<sup>(\*)</sup> القضاده شرعی احکامی اجراً ، خلقدن اولنلرك وارثلرینك میراثی تقسیم ایتمه سی ، اونجه که قاضیلرك کورد کلری بوتون ایشلری کورمه لدی ، اونلرك متصرف اولد قلری صلاحیتلری قوللانمه سی امر اولنمشدر .. ؛ : علی امیری / احمد الأول رقم ۷۲۹ .

وإلى قاضى المنصورة بالتحقيق فى الأمر، واستبيان حقيقة هذه الدعوى فإن كان حدث الإعتداء فعلاً على الأهالى فليعمل أن على إعادة الأموال التى استولى عليها الكاشف دون حق إلى أصحابها، ثم يعرض الأمر ثانية على الاستانه(٧٨).

ومهما يكن من أمر ، فقد كان قاضى مصر وقضاة نواحى مصر يخضعون لنظام شرعى وإدارى واحد فى النظر فى القضايا المعروضة عليهم ، حيث قرر قانون نامه مصر أن يؤتى بالنظام الشرعى فى الدولة العثمانية ، ويوضع من نسخة فى ديوان مصر العالى ، ونسخة لكل ناحية من نواحى مصر القضائية ، حيث كانت تُسجل هذه اللائحة القضائية فى سجلات هذه المناطق القضائية ويعمل بها فيما يُعرض على قضاة النواحى من أمور شرعية وقضائية (٧٩) .

وكان قاضى كل منطقة قضائية يقوم بترشيح عدد من النواب ليقوموا بمباشرة وظائفهم الشرعية في المحاكم التابعة لمنطقته القضائية ، وذلك تحت إشرافه الشرعي المباشر . وكان قاضي الناحية يمنح هذه الوظيفة للنائب المناسب بطريق الالتزام(٨٠). وعادة ما كان هؤلاء النواب يختارون من المذاهب الأربعة (الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي )(٨١) . ولما كان هؤلاء النواب يتولون وظائفهم في المحاكم بطريق الإلتزام أيضا ، فقد فتح الباب لإحداث البدع والظلم بالرعية للإيفاء بما التزموا به تجاه قضاة النواحي . وكثيراً ما كانت ترفع الشكاوي من هؤلاء النواب إلى الأستانه مباشرة ، حيث كانت تصدر الأوامر بعزل هؤلاء النواب وتعيين تضرين من الأمناء المستقيمين(٢١) . وكان النواب المعزولين يُستدعون إلى ديوان مصر العالى للتحقيق معهم بشأن الشكاوي المرفوعة ضدّهم . وبعد أنتزاع حقوق الأهالي من بين آيديهم طبقاً للشرع الشريف ، كان يصدر الأمر بعدم توجيه مثل هذه المناصب العدلية إليهم مرة ثانية (٨٢) . وعموماً ، كان هؤلاء النواب يقومون بهباشرة الأعمال الإدارية والقضائية اليومية في المحاكم ، بحيث يُحولون الهام منها إلى قضاة النواحي

للنظر في وجهتها الشرعية ، وكان هؤلاء القضاة يُحولون المسائل الأكثر أهمية للعرض على مركز الأيالة لبحثها في الديوان العالى .

لقد كان قضاة النواحى فى ولايات محصر ، هم ممثلو قاضى محصر فى مناطقهم ، وفى نفس الوقت محساعد والأمراء السناجق والكُشَاف فى الأمور الشرعية والقضائية العدلية . ولما كانت الدولة العثمانية ، وكافة مؤسساتها فى مصر وولاياتها ، تخضع لمعاملات الشرع الشريف ، فقد كان لقضاة النواحى والثغور فى ولايات محسر دوراً إدارياً هاماً فيها . فقد قرر قانون نامه محسر أن توزيع التقاوى على القرويين ثم تسترجع منهم مرة أخرى عقب موسم الحصاد بموجب محضر وبمعرفة قضاة النواحى وأمنائهم ، وبمعرفتهم أيضا ، كانت تقتش على الأراضى الغير معدة للزراعة فى وقتها . كما أكد القانون على ضرورة عرض دفاتر الأمتعة التى تحملها سفن الأجانب على مجلس القاضى بالثغر ، بعد حصر هذه الأمتعة ، وتسجيلها فى سجلاتها ، والتصديق على هذه الدفاتر التى كانت جميع المحصولات المالية الميرية أمثال مقاطعات الميناء والجمارك وغيرها ، كانت تضبط بواسطة قضاة النواحى أيضا ، حيث كانت تُحمل كل هذه المصولات مع دفاترها إلى مركز الأيالة كل ثلاثة أشهر(١٤٨).

كما كان لقضاة النواحى بعض الصلاحيات الإدارية في ولاياتهم ، حيث كانت تُودع إليهم إدارة شئون الولاية العامة ، عندما يكلّف حاكم الولاية ببعض المهام الميرية للدولة داخل الأيالة بمصر أو خارجها . فعندما ما كان أمراء الثغور يخرجون إلى البحر في موسم الربيع مع الأسطول الهمايوني ، كانت شئون هذه الثغور يتولاها القضاة بتلك المناطق بأمر من مركز الدولة مباشرة (٨٥) . وكانت توجه التكاليف المباشرة من مركز الدولة مباشرة إلى قضاة النواحي في شئون إدارية وشرعية وقضائية كثيرة . فكما كان قضاة النواحي بمصر يكلفون بالنظر في بعض المسائل المتعلقة بالكُشّاف في نواحيهم ، وإقرار العدل بين هؤلاء الكُشّاف والعمال ، وبين الرعية بموجب الأوامر السلطانية (٨٦) ، كانوا يفصلون

نى بعض المشاكل التى كانت تظهر بين مشايخ العربان بعضهم ويعض . فعلى اثر عرض شيخ عرب الجيزة بأنه عندما كلُف بالخروج لحملة اليمن ، قام ابن خاله علام بالاستيلاء على منصب المشيخة بدلا منه بطريقة غير شرعية ، حيث استولى المذكور على كافة أسبابه ، فقد صدر الأمر السلطاني لقاضي الجيزة بتعيين أحد چاوشية الدركاه العالى للقيام بالتفتيش على المعروف باسم علام ، وقطع علاقته بالميرى وتحصيل جميع الأموال الميرية الموجودة في نمته بحسب الشرع (٨٧) .

ومن ناحية أخرى ، كان يعين في الولايات والقرى بأنحاء مصر المختلفة ، قضاة محليين يعرفون بإسم ، قضاة الاراضى ، وكان هؤلاء القضاة مكلفين بمهمة التحقيق في شكاوى الأهالي التي كانت تعرض على مركز الأيالة ومركز الدولة ، حيث كانوا يتعقبون المسائل في تلك المناطق عن قرب(٨٨) . إلا أنه في أواخر القرن ١٠ هـ/ ١م ، أصبح هؤلاء القضاة المحليين موضعا لشكاوى الأهالي المستمرة نتيجة استحداثهم البدع ونشرهم الظلم بين الرعية ، الأمر الذي جعل مركز الدولة يرسل الأوامر إلى أمير الأمراء بضرورة إرسال قضاة أمناء غير قضاة الأراضي إلى تلك المناطق(٨٩) .

ومهما يكن من أمر ، فقبل إتمام قضاة النواحى لمدتهم العرفية ، كانت الإدارة المركزية تنظر في أحوال هـؤلاء القضاة ، فإذا كانت قد رفعت ضدهم شكاوى من أهالى الولايات ، وثبت من خلال التحقيق أنهم كانوا مقصرين في أداء مهامهم القضائية والشرعية على النحو اللائق ، لم يكن قاضى العسكر يوافق على مد المدة العرفية المقررة لهم ، وأيضا في حالة اتمام هؤلاء القضاة لهذه المدة العرفية ، كان يصدر الأمر بعزلهم ، حيث كانوا يتوجهون إلى الآستانه لتأدية فترة ملازمتهم بجوار قاضى العسكر ، وعندئذ كانت تصرف لهم مرتبات بحسب درجاتهم من « جوالي مصر » ( • ) .

ولما كانت المؤسسة القضائية في الدولة عموماً وفي أيالة مصر على وجه

الخصوص تقوم بمهمة ضبط المؤسسات الأخرى في الدولة وفي الأيالة حتى لا تجعلها تخرج عن الإطار للشرعي للحدد لها ، ويلقرار العدل والمساواة بين مصالح مؤسسات الدولة وبين حقوق الرعايا الشرعية . فقد كان القضاة المكلفين بالنظر في هذه الأمور العدلية ، وتطبيق الشرع الشريف ، كانوا يختارون من ذوى العدل والاستقامة ، مما كان ينعكس بالتالي على حالة الإنضباط في بقية مؤسسات الدولة والأيالة ، والإلتزام الشرعي فيها جميعاً . إلا أنه اعتباراً من أولخر القرن ١٠هـ/١٦م ، بدأت العديد من الاعتبارات الأخرى تدخل في تعيين قضاة الدولة ومنهم قضاة مصر ، مما أثر سلبيا على مؤسسة مصر القضائية وبالتالي على كافة مؤسسات الأيالة الأخرى (١٩) .

وخلاصة القول ، أنّه عندما أصيبت الأوضاع العدلية والشرعية في مصر ، في أواخر عهد المماليك بإضطراب شديد في أنحاء الدولة ، أنتقل تأثيرها بالتألى إلى كافة مؤسسات الدولة ، فكان سبباً في نهيار كافة مؤسسات الماليك ويالتألى دولتهم .فلما أنتقلت الإدارة في مصر إلى العثمانيين ، أبقيت التشكيلات على وضعها القديم حتى عام ٩٣١ه م ، حيث وضع نظاماً عاماً للأيالة يحكمه الشرع الإسلامي الشريف . إلا أنّ مرحلة استقرار مصر لم تستمر طويلاً . ففي نهاية هذا القرن بدأت البدع الملوكية القديمة في الظهور مرة أخرى في ولايات مصر المختلفة ، حيث زاد من اضطراب هذه المؤسسة الأزمات التي تعرض لها مركز الدولة خلال هذه المرحلة . ومهما يكن من امر ، فقد طبق في مصر خلال القرن المدارة بالصدود الشرعية ، واستمر هذا النظام قويا على الرغم من التجاوزات الى كانت تظهر بين الحدود الشرعية ، واستمر هذا النظام قويا على الرغم من التجاوزات الى

# حواشي الباب الخامس

```
(۱) اولیا جلبی ، سیاحتنامه ، ج۱۰ / ۱٤۷
                                    kanunlar, s. 360 - 362, 370, 377. (Y)
 Uzuncarsli, Osmanli Devletinin Ilmiye Teskilati, Ankara 1965, ( r )
                                                                       s. 87
                 ( ٤ ) كامل كبجى ، نفتر رؤوس رقم ٢٢٥ / ٢٦٦ _ ٢٦٧ ، محرم ٨٨١ هـ
                                              ( ٥ ) دفتر المهمة رقم ٣٢ / ١ ، ٩٨٥ هـ.
                                 Uzuncarsli, Ilmiyye Teskilati, s. 96 ( 7 )
(٧) نفتر المهمة رقم ٢/ ٢٣١ ، جمادي الاولى ٩٦٤ هـ، رقم ٤٢ / ٦٧ ، جمادي الاخرة ٩٨٩
هـ ، كامل كبيجى ، رؤوس رقم ٢٢٠ / ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، رقم ٢٥٣ /٧٨، جمادى الاخدة
                                                                    -- 1 . . 1
                           (٨) ذيل دفتر المهمة رقم ٨ / ٢٠٨ ، جمادى الاخرة ١٠١٦ هـ
( ٩ ) كامل كبجى ، نفتر رؤوس رقم ٢٢٥ / ٢٦٦_ ٢٦٧ ، نفتر رقم ٢٢ / ٢٧، جمادى الاخرة
                          ۹۸۹ هـ ، نفتر رؤوس رقم ۲۵۷ / ٤٤ ، رمضان ۱۰۳۰ هـ
(١٠) كامل كبجى ، نفتر رؤوس رقم ٢٥٣ / ٧٨ ، جمادى الاخرة ١٠٠١ هـ ، رقم ٢٥٧ / ٦٤
 ، ربيع الاولى ١٠٣١ هـ ، ابن الامين ، دفتر توجيهات رم ٧٥ / ٢٨٣ ،رمضأن ١٠٧٨ هـ.
                                    (١١) دفتر المهمة رقم ٧٥/ ٣١٨ ، رجيب ١٠١٣ هـ
                            Uzuncarsl, ilmiyye Teskilati, s. 98 n. 2 ( \Y)
                       (۱۳ ) ارشیف سرای طرب قابو ، ارزاق رقم ۱۰۲۲ / ۲ ، ۱۰۱۲ هـ
                    ( ۱٤ ) دفتر مالية دن مدوره رقم ٢٥٤٣ / ٢، اوليا جلبي ، ج١٠ / ١٤٨
       ا ابن الامين ، دفاتر المالية رقم ١٠١٤ هـ ، ; 87 المين ، دفاتر المالية رقم ١٠١٤ هـ ، ; 1 المين ، دفاتر المالية رقم ١٠١٤
                              (١٦) دفتر المهمة رقم ٢٤ / ٦٧ ، جمادى الاخرة ٩٨٩ هـ
                     ( ۱۷ ) منار المهمة رقم ۲۲ / ۲۷ ، رقم ۷۵ / ۲۱۸ ، ربیت ۱۰۱۳ هـ.
                            (١٨) يقتر المهمة رقم ١٧ / ٢٢٢ ، جمادى الاخرة ٩٨٢ هـ
                                             ( ۱۹ ) اولیا جلبی ، ج ۱۰ / ۱۶۷ ـ ۴٤٩
                          ( ٢٠ ) نقلا عن ( قانون عبد الرحمن باشا ؛ ( ص ٤١٥) أنظر :
Ilmiye Teskilati, s. 95; M. pakalin
Osmali Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, II, s. 124
                     ( ۲۱ ) ارشیف سرای طوب قابو ، اوراق رقم ۱۰۲۲ / ۲۲ ، ۱۰۱۲ هـ
                                               Ilmiye Taskilati, s. 87 ( YY )
                             ( ٢٣ ) نفتر الممة رقم ٢٤/ ٢٩٥ ز ، ربيع الاخرة ٢٨٦ هـ
```

- ( ۲۷ ) د دفتر جرایه وعلیق ایالة مصر عن واجب عام ۱۰۱۵ هـ : مالیة دن مدورة رقم ۲۵۲۰ / ۲، دفتر رقم ۱۰۱۵ / ۲، ۱۰۱۰ هـ
  - ( ۲۰ )ارشیف سرای طرب قابو ، اوراق رقم ۱۰۲۲ / ۲۲ ، ۱۰۹۲ هـ
    - ( ۲۱ ) ارشیف سرای طوب قابو ، اوراق رقم ۹۹۲۲ ، ۱۰۹۲ هـ
      - ( ۲۷ ) لللواني ، تحفة الاحباب ، ص ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧٥
        - ( ۲۸ ) اولیا جلبی ، ج۱۰ / ۱٤۸
        - Ilmiye Teskilati, s. 110 ( ۲۹ )
    - Kanunler, s. 361, 362, 367, 373, 382, 38 ( \*\* )
  - ( ٣١ ) كامل كبجى ، دفتر رؤوس رقم ٢٣٠ / ١٨٣ ، ذي الحجة ٩٨٣ هـ
    - ( ٣٢ ) دفتر المهمة رقم ٢٦ / ٢٦٥ ، جمادي الاخرة ٩٨٢ هـ
      - ( ٣٣ ) دفتر الهمة رقم ٦٠ / ١٤، شوال ٩٩٣ هـ
- ( ۳۶ ) دفستسر المهسمسة ، ارشسیف سسرای طوب قسابو ، اوراق رقم ۱۲۳۲۱ / ۱۹ ، ۱۹۹ ، ۲۹ ، ۲۰ ، ۳۰ مسوال ۹۸ هـ مشوال ۹۸ هـ ، دفتر المهمة رقم ۷۷ / ۹۱ ، رجب ۹۸۳ هـ
  - ( ٣٥ ) دفتر المهمة رقم ، اوراق رقم ١٢٣٢١ / ٤٦ أ
- ( ٣٦ ) دفتر المهمة رقم ١٢ / ٤٥٨ ، ربيع الأخرة ٩٧٩ هـ ، رقم ٢٢ / ٣١٩ ، ذي القعدة ( ٣٦ ) دفتر المهمة رقم ١٨ / ١٩٨
  - ( ٣٧ ) دفتر مالية بن مدورة رقم ٣٧٤ ، ذي الحجة ٩٩٩ هـ
    - Kaunlar, s. 379 (TA)
- ( ۲۹ ) ارشيف رئاسة الوزراء ، تصنيف ابن الامين ، دفتر مالية ۱٤٧٩ ، جمادي الاخرة الاحرة ١٤٧٨ مـ
- ( ٤٠ ) دفتر المهمة رقم ٥٨ / ٣١٨ ، رمضأن ٩٩٣ هـ ، ارشيف رئاسة الوزراء، الدفتر الاجنبى رقم ١٩٨ / ١٥ ، شوال ١٠١٧ هـ ، دفتر ذيل المهمة رقم ٤ / ٢٩ ، شوال ٩٩٨ هـ
- ( ۱۱ ) دفتر المهمة رقم ۱۲۳۲۱ / ۱۹ أ، شوال ۱۹۰۱هـ ، دفتر المهمة رقم ۳ / ۱۸۱ ، صفر ۱۸۷ منفر ۱۸۷ هـ
  - ( ۲۲ ) اولیا جلبی ، ج۱۰ / ۱۶۷ ـ ۱۶۸
  - ( ٤٣ ) دفتر المهمة رقم ٥٢ / ٢٤٧ ، صفر ٩٩٢ هـ
    - Kanunlar, s. 384 ( 11)
- ( 20 ) دفتر المهمة ، ارشیف مکتبة سرای طوب قابو « قوغوشلر » رقم۸۸۸ / ۱۲ ب... ۱۱ ۱ محرم ۹۰۹ هـ.
  - ( ٢٦ ) دفتر المهمة رقم ٧٥/ ١٤٨ ، ذي القعدة ١٠١٣ هـ.
- ( ٤٧ ) دفتر المهمة رقم ٦ / ٢٦٧ ، جمادي الاخرة ٩٨٢ هـ رقم ٨٤ / ٢٣ ، شوال ١٠٣٨ هـ ،
  - ( ٤٨ ) اوليا جلبي، ج١٠ / ١٤٨
- ( ٤٩ ) الوثائق التاريخية ، القاهرة ١٩٥٤م ، ص ٨٨ ، شتانفورد شو ، ١ الوثائق المصرية في العهد العثماني ٤ ، مجلة معهد المطوطات ، ج ٢/١ ، ص ١٤٦

- ( ۵۰ ) سیاحتنامه ، ج ۱۰ / ۱۶۸
- ( ۱۰ ) کامل کیجی رقم ۹۲ / ۲۳۱ ، شوال ۹۸۸ هـ ، نفتر رؤوس رقم ۲۳۰ / ۲۰ ، شعبان ۹۸۲ هـ ، رقم ۹۲۹ / ۱ ، ۹۹۰ هـ
- ( ۵۲ ) تاريخ سلانيكي ، مكتبة اسعد افندي باستانبول رقم ۲۲۵۹ / ۲۲۷ ب ، جمادي الاخرة iIlmiye Teskilati , s. 106 هـ ، ۱۰۰۳
  - ( ٥٣ ) نفتر المهمة رقم ٤٢ / ٦٧ ، جمادي الاخرة ٩٨٩ هـ
  - (٤٥) دفتر المهمة رقم ٤٢ / ٦٢ ، جمادي الاخرة ٩٨٩ هـ
    - Ilmiye Teskileti, s. 156 ( 00)
- ( ٥٦ ) دفتر المهمة رقم ٢٥ / ٢٦١ ، جمادى الاخرة ٩٨٢ هـ ، رقم ٤٢ / ٦٧ ، جمادى الاخرة ٩٨٠ هـ .
  - Uzuncarsli, Osmanli Tarihi, ii, 308 ( ° V)
    - ( ٥٨ ) دفتر المهمة رقم ٣ / ٣٦٧، شوال ٩٦٧ هـ
  - ( ٥٩ ) دفتر المهمة رقم ١٤/ ١٦ ، ذي الحجة ٩٧٨ هـ ، رقم ٢٨ / ٢٣٦ ، رجب ٩٨٤ هـ
    - ( ٦٠ ) ذيل دفتر المهمة رقم ٣ / ٢٤٨ ، جمادي الاغرة ٩٨٤ هـ ، ص ١٩٩ ، ٩٨٤ هـ
- ( ۱۱ ) د لسنة المناطق القضائية لايالة مصر لعيني عالى ، مكتبة ايا صوفيا باستأنبول رقم ٣٧٧٤ / ٤١ ب ٤٢ب ، روزنامه قاضى عسكر الأناضول ، الارشيف الشرعى باستأنبول ، دفتر رقم ١-٣
  - ( ٦٢ ) عيني عالى ، ودق ٤١ بـ ٤٢ ب
  - ( ٦٣ ) الارشيف الشرعي ، نفتر رقم ١-٢
  - ( ۱٤ ) اوليا جلبي ، سياحتنامه ، ج١٠ / ١٤٩
- ( ٦٠ ) الارشيف الشرعي ، دفاتر روزنامه قاضى عسكر الأناضول لعام ١٠٧١ ـ ١٠٨٠ هـ ، دفتر رقم ١٠٤١ ( ايالة مصر )
  - Ilmiyye Teskilati, s. 156 ( ٦٦ )
- ( ۱۷ ) ارشیف رئاسه الوزراء ، تصنیف علی امیری ، احمد الاول رقم ۱۰۱۹ ، ۱۰۱۹ هـ ، الارشیف الشرعی دفتر رقم ۱
  - ( ١٨ ) دفتر المهمة رقم ٢٧ / 33٢ ، ذي القعدة ٩٨٣ هـ.
- ( ۲۹ ) نفتر روزنامه قاضى عسكر الأناضول لعام ۱۰۷۱ مـ، رقم ۱-٤ ( القسم الخاص بتعيينات مصر )
  - ( ٧٠ ) دفتر المناصب المصرية المعروضة على الاستأنه لعام ١٠٧١ ــ ١٠٧٧ هـ
    - Ilmiye Teskileti, s. 156 ( V\ )
    - ( ۷۲ ) دفتر المهمة رقم ۲۷ / ۱۰۲ شعبأن ۱۰۳۰ هـ
- ( ۷۳ ) دفتر روزنامه قاضی عسکر الأناضول رقم ۱، جمادی الاخرة۱۰۷ هـ ، کامل کېجی رقم ۱۰۷۱ ، محرم ۱۰۱۲ هـ، ارشیف سرای طوب قابو ، اوراق رقم ۲۳۵ / ۳۱ ، Ilmiye Teskileti , s. 156 ، ۲۲

```
( ۷۷ ) ارشیف رئاسه الوزراء ، علی أمیری ، لحمد الاول رقم ۷۲۹، ربیع الاولی ۱۰۱۹ هـ
                                 ( ۷۰ ) کامل کبجی رقم ۱۷۲ / ۲۱ ، شعبأن ۱۰۳۰هـ
                                                      Kanunlar, s. 372 ( V7)
                               ( ۷۷ ) دفتر المهمة رقم ٦/ ٢١٤ ، جمادي الاخرة ٩٧٢ هـ
                                    ( ۷۸ ) کامل کېچې رقم ۹۰ / ۱٦۸ ، صفر ۹۸۷ هـ
                                                      Kanunlar, s. 362 ( V4 )
                        ( ۸۰ ) كامل كبجى رؤوس رقم ٢٣٠ / ١٨٣ ، ذي الحجة ٩٨٣ هـ
                                     ( ٨١ ) دفتر المهمة رقم ٥٣ / ٤١ ، شوال ٩٩٢ هـ .
                                  ( ۸۲ ) نفتر المهمة رقم ٥/٧٠ ، ذي القعدة ٩٨٣ هـ. .
                                ( ٨٣ ) دفتر المهمة رقم ١٦٨/٢٩ ، ذي القعدة ٩٨٤ هـ .
                                     Kanunlar, s. 370, 371,376 - 377 ( A£ )
                                    ( ٥٥ ) دفتر المهمة رقم ١٧٠ / ١٧٠ ، صفر ٩٧٨ هـ. .
( ٨٦ ) دفتر مالية دن مدورة رقم ٢٩٥٤/ ٦٩٨ ، ٨٨٤ ، دفتر المهمة رقم ٢٢/٢٢ ، ٦٥ ـ
                                                             ١٦٦، شوال ٩٨١ هـ. .
                                 ( ٨٧ ) نفتر المهمة رقم ١٧١/١٧ ، ذي الحجة ٩٨٤ هـ.
                                              Ilmiyye Teskilah, s. 196 ( AA )
                         ( ٨٩ ) ذيل دفتر المهمة رقم ٣ /١٩٧ ، جمادى الآخرة ٩٨٤ هـ .
                                     ( ٩٠ ) دفتر المهمة رقم ١/ ٧٨٥ ، صفر ٩٦٢ ه.. ،
```

( ٩١ ) مصطفى عالى ، حالات القاهرق من العادات الظاهرة ، ص ٨٠ :

Ilmiyye Teskilati, s. 241 vd., 257 - 258, 263

# الباب السادس علاقات أيالة مصر بالولايات المجاورة وبالعالم الخارجي

# علاقات أيالة مصر بالولايات المجاورة وبالعالم الخارجي

على أثر ضمّها لمصر، ودخول منطقة الشرق الإسلامي، بما فيها المدن القدسة ذات الموقع الهام، والنفوذ الروحي على العالم الإسلامي تحت إدارتها، غدت الدولة العثمانية وارثة أشرف بقعة على وجة الأرض، ممّا جعلها تحتل مكانة روحية وحضارية هامة في أنحاء العالم الإسلامي، علاوة على نفوذها المطلق في العالم أنداك، ولما كانت هذه المناطق الهامة التي تعد مركز ثقل دولة الماليك سابقا، لم تستقر بعد في ظل القيادة الجديدة، وفي نفس الوقت كانت المسافات الشائعة تفصلها عن مركز الدولة العثمانية في أسلامبول، فقد حرصت الإدارة المركزية على أن تتخذلها مركزابين ولايات هذه المنطقة، تدبر من خلالها شئونها هناك.

وهكذا ، لم تجد القيادة الجديدة مركزا تتوافر فيه كافة الشروط اللازمة لربط هذه المنطقة الشرقية بمركز الدولة العثمانية إلا في مصر ، مركز الدولة الملوكية السابق ، راعية الخلافة العباسية ، وذات الموقع المتوسط بين العالم الإسلامي ، وذات الروابط التاريخية والحضارية مع ولايات المنطقة وبالخاصة المدن المقدسية ، وبذلك ، بدأت الإدارة المركزية في الاهتمام بأيالة مصر وياستقرارها في اسرع وقت ممكن ، حتى يمكنها مباشرة مسئولياتها الهامة تجاه ولايات الدولة في الشرق . ونظراً لعظم المسئوليات التي كانت تلقى على عاتق أمير أمراء مصر ، من إشراف إداري وعسكري ومالي على ولايات المنطقة ، ورعاية شئون الدولة الميرية ، وتنفيذ أوامرها في تلك النواحي ، وإدارة علاقات ورعاية شعون الدولة الميرية ، وتنفيذ أوامرها في تلك النواحي ، وإدارة علاقات الدولة مع ولاياتها والعالم الخارجي في المنطقة ، كانت الدولة توجه إمارة أمراء مصر لأحد الوزراء من نوى التجربة والخبرة ، حتى أنه يمكن أن نعتبر أن أيالة

مصر كانت أول ولايات الدولة التي عين عليها وزير بصلاحيات واسعة منذ أواخر الريم الأول من القرن ١٠هـ/ ١٦م.

لما كانت مناطق الحرمين الشريفين واليمن والحبشة والشام بما فيها القدس الشريف، مناطق لها ارتباط حضارى وتاريخى عميق الجذور مع مصر ، فقد كانت مهمة تثبيت أقدام الإدارة العثمانية الجديدة في تلك المناطق تعد من أهم وظائف أمير أمراء مصر على الإطلاق ، إلا أن هذه المهمة اقتصرت في أحيان كشيرة على الإشراف على ولاة وحكام الولايات وتقديم العون اللازم لهم عندالضرورة .

وسوف نحاول فى هذه العجالة أن نبين الخطوط العريضة لهذه الروابط التى كانت تربط محصر بولايات المنطقة ، ودور أيالة محصر فى ربط هذه الولايات بمركز الدولة العثمانية بأسلامبول .

# أ .. علاقة ايالة مصر بالدرمين الشريفين

لقد كانت علاقة مصر بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، مهد الإسلام الأول ، علاقة الشعاع بمصدره ، حيث كانت مصر البوابة الغربية للجزيرة العربية التى انطلق منها الإسلام لأول مرة إلى شمال أفريقيا . وقد كان لموقع مصر الهام بالنسبة للحرمين الشريفين تأثيرا عظيما في إمكانية توفير احتياجات هذه المناطق المقدسة الإقتصادية ورعايتها الإدارية عن قرب ، وأيضا في توفير الأمن لقوافل الحجاج الآتية من شمال أفريقية عبر مصر متوجهة إلى الحرمين الشريفيين . وليس هناك أدل على الارتباط التاريخي بين مصر ومنطقة الحرمين من إطلاق إسم و الوجه القبلي ) أي الناحية المواجهة للقبلة على منطقة صعيد مصر ، حتى أنه عندما ضعفت قبضة العباسيين على منطقة الحرمين ، بدأت هذه المناطق المقدسة في الارتباط التلقائي بولاية مصر القريبة منها بدأت هذه المناطق المقدسة في الارتباط التلقائي بولاية مصر وأعيانها يوقفون تدريجياً. ومهما يكن من أمر ، فقد كان حكام وأمراء مصر وأعيانها يوقفون

الأوقاف العديدة على منطقة الصرمين وأهلها ومجاوريها ، وذلك حتى اعتمد أهالى الحرمين على ما كان يرد من مصر سنوياً من أموال وحبوب . هكذا ، ومع إرتخاء قبضة العباسيين بضعف دولتهم تمكن حكام مصر خلال العصر الأيويى والعصر المملوكى ، تمكنوا من ربط هذه المنطقة سياسياً بمصر . وقد ازدادت هذه العلاقة قوة على أثر إنهيار بغداد ، وإعلان خلافة عباسية بمصر عام ٢٥٩هـ ومنذ ذلك الحين ، اصبح الحاكم في مصر له الكلمة في اختيار أشراف الحجاز ، واصبحت مصر مستوله بذلك عن تدوير أمور هذه المنطقة المقدسة وتوفير احتياجاتها وحمايتها من الإعتداءات الداخلية والخارجية(١) .

وكان السلطين العثمانيين ، منذ ظهسور دولتهم على ساحة التاريخ ( ١٩٩هـ) يُكرمون من يقد إلى بالدهم من الأشراف ، حيث كانوا يمنحونهم البراءات لتأمين معيشتهم في تلك البلاد . وقد استحدث السلطان يبلدرم بايزيد ( ٧٩١ - ٨٠٥ هـ ) وابنه جلبي محمد إرسال المساعدات المعروفة باسم ( الصرة) لأول مرة إلى الحرمين الشريفين . فكما بلغت هذه الصرة خلال سلطنة مراد الثاني ٣٥٠٠ ذهبية كل عام ، كانت قد أوقفت محصولات قرى ١ ولاية باليكسير، بأنقرة على مكة المكرمة ، وقد زادت هذه المسرة عقب فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية عام ٨٥٧ هـ ، بما يقدرب ٢٠٠ ذهبية ، كما أرسل مبلغ ٧٠٠٠ ذهبية من أموال الغنائم لتوزيعها على اشراف مكة والمدينة ، وعلى النقباء والخدم والفقراء والعلماء . وقد وصلت الصّرة في زمن بايزيد الثّاني إلى حوالي ١٤٠٠٠ دوقة ذهبية ، نصفها كان مقرر لأهالي مكة المكرمة والنصف الثاني لأهالي المدينة المنورة ، حيث كانت هذه الصرة تُرسل كل عام في عيد الأضحي(٢) . ومن ناحية أخرى ، أهتم العثمانيون بشئون الحجاج المتوجهين إلى المناطق المقدسة ، حتى أن كثيرًا من المشاكل نشأت بينهم ويين الدولة الملوكية بسبب تقصير الماليك في مصر في رعاية شئون الحرمين الشريفين واحتياجات الحجاج في موسم الحج .

ففى عام ٨٦٢ هـ ، وعلى أثر رفع أحد العلماء العثمانيين الذين توجهوا إلى مكة بغرض الحج شكوى إلى السلطان محمد الفاتح ، تفيد بأن الحجاج فى ذلك العام قد عانوا معاناة كبيرة فى طريقهم للأراضى المقدسة ، وذلك بسبب خراب ابيار المياة فى الطرق المؤدية إلى الججاز ، الأمر الذى جعل محمد الفاتح يقوم على الفور بتعيين مجموعة من الفنيين ، وتكليفهم بتعمير أبيار المياة هذه ، ونتيجة لاعتراض الماليك بمصر على هذا التصرف من السلطان العثمانى ، ظهرت أولى بوادر الخلافات بين الطرفين (٣).

وهكذا ، فعقب انتقال الإدارة في مصير إلى العثمانيين ، وعلى أثر زوال النفوذ السياسي الملوكي عن الحرمين الشريفين ، كان من الطبيعي أن ينتقل الإشراف في هذه المناطق المقدسة إلى القيادة الجديدة أيضا . ولذلك أرسل السلطان سليم الأول ، أثناء وجوده في مصدر ، أرسل خطابا إلى أمير مكة الشريف بركات يحثه فيه على طاعة الدولة . ويالفعل ، وفي ١٣ حمادي الآخرة ٩٢٣ هـ ، أرسل شريف مكة ابنه أبو نمي وبيده مفاتيح الكعبة ، حيث عاد أبو نمي في رجب من نفس العام إلى مكة صاملاً من السلطان العثماني منشور بتعيين أبية على إمارة مكة وبعض الهدايا المناسبة . ويموجب هذا المنشور تقرر تعيين معاش دورى للأمير المذكور يتقاضاة من الخرينة المصرية رأساً. ويذلك ، دخلت هذه المناطق المقدسة تحت الإدارة العثمانية ، حيث خُطب في مساحد الدولة، منذ ذلك الحين ، بإسم السلطان العثماني « خادم الحرمين الشريفين ١(٤) ومن ذلك الوقت بدأ ولاة مصر من قبل الدولة العثمانية يشرفون على شئون الحجاز بإسم الدولة . وكان السلطان سليم الأول قد أصدر أوامره بالإبقاء على ما كان يرسل إلى الحرمين من و صُرّة ، و و زخائر ، ( حبوب ) كانت موقوفة من مصر والشام على الحرمين(°).

وإذا كانت تبعية منطقة الحجاز لمصر أيام الأيوبيين والماليك تبعية شكلية فقط(۱) ، فقد بدأت الإدارة العشمانية ، منذ ذلك الحين ، في الحد من نفوذ الأشراف هناك ، حيث حولت كافة الشئون الإدارية والمالية للمنطقة بما فيها الحرمين إلى وزير مصر . فكان أمير أمراء مصر يعرض ما شغل من مناصب الحرمين على الآستانه ، حيث يصل إليه الجواب بالتنفيذ وعرض الأمر ثانية . وعلى هذا النحو ، كان أمير أمراء مصر يعمل كحلقة وصل بين الإدارة المركزية بالدولة وبين إدارة الدولة في الحرمين الشريفين . وكان يأتي على رأس المناصب بالدولة وبين إدارة الدولة في الحرمين الشريفين . وكان يأتي على رأس المناصب والمدينة . فعلى أثر عرض أمير أمراء مصر قضاة ونظار أموال ومشايخ حرم مكة الكرمة قاضي حسين ، عبن قاضيا على المدينة ، حيث وجه منصب مشيخة الحرم لمحاسب الديوان بمصر سليم زادة مصطفى ، وظلت وظيفة ناظر الأموال في مكة شاغرة ، صدر الأمر لوزير مصر بتوجيه هذه الوظيفة لأحد المستحقين في مكة شاغرة ، صدر الأمر لوزير مصر بتوجيه هذه الوظيفة لأحد المستحقين لها من رجال الدولة بمصر وعرض الأمر ثانية على الاستانه(۷) .

وكان مشايخ الحرم عادة ما يختارون من متفرقة مصر من ذوى الخبرة ، حيث كان هؤلاء المتفرقة يقومون بهذة الوظيفة مقابل ما كانوا يتقاضونه من علوفة من خزينة مصر (٨) . وكان مشايخ الحرم يقومون بالإشراف على إدارة الدولة في مكة والمدينة ، ويبلشرون أحوال جند مصر المناوب في المحرمين الشريفين ، فيرفعون تقاريرهم على أمير أمراء مصر ، وأحيانا إلى مركز النولة السلامبول مباشرة (٩) .

أما بالنسبة لإداريي الدولة في الحرمين ، فكان تعيينهم يتم من قبل أمير أمراء مصر ودفترداره ، وذلك بعد العرض على الأستانه ، حيث تصدر منها براءة هذا المنصب التي بموجبها فقط يمكن للإداري أن يتسلم مهام وظائفه بمعرفة

أمير أمراء مصر. فكانت هذه التعيينات تُسجل أولاً في دفاتر الديوان الهمايوني، ثم تستخرج براءة التعيين التي تسجل بالتالي في دفاتر الحرمين بديوان مصر العالي (١٠). أمّا الوظائف المحلية في الحرمين فكان مشايخ الحرم وقضاة مكة والمدينة يتولون شئونها كل بحسب صلاحياته ، بحيث كان يمنع أمير أمراء مصر من التدخل في صلاحيات هؤلاء وتعيين وعزل الإداريين المحليين (١١).

ومن ناصية أخرى ، كان أمير مكة يقوم بعرض كافة الأمور الهامة المتعلقة بشئون الحرمين على أمير أمراء مصر أولاً بأول ، وذلك نظراً لإرتباط هذه المنطقة المالى والإدارى بالإدارة العثمانية بمصر . وعندئذ ، كان الأمير أمراء مصر يقوم بمناقشة هذه المسائل في ديوانه العالى مطلعا على دفاتر ومحاسبات الحرمين الموجودة في هذا الديوان . وبعد التحقق من هذه الأمور الهامة كان أمير أمراء مصر يحيط الآستانه علماً بما انتهى إليه الأمر فيها . وأحيانا ما كانت تصدر الأوامر إلى أمير مكة مباشرة وإلى أمير أمراء مصر بخصوص ضرورة رفع أمير مكة الأمور الهامة إلى الآستانة مباشرة في نفس الوقت الذي يعرضها فيه أمير أمراء مصر ، وذلك حتى تحاط الإدارة المركزية علماً بالأمور الهامة في منطقة الحرمين ، ويتيسر لها متابعتها في ديوان مصر العالى (١٢) .

ومنذ بخول مصر تحت الإدارة العثمانية أصبحت كافة احتياجات منطقة الحرمين الشريفين تُوفر من مصر ، حيث غدت جميع مصاريف هذه المنطقة الدورية والطارئة تُسدّد من الخزينة المصرية ، وأيضا من محصولات جمارك ميناء حدة . فكانت مرتبات أمير مكة وقضاة ومشايخ الحرمين ويقية الإداريين الآخرين كانت تُدفع من محصولات ميناء جدة . ففي عام ٩٨٨ هـ قام السلطان سليمان القانوني بتعيين نصف محصولات جمرك جدة للشريف أبو نمي لتشجيعه على طرد الفرنجة الذين كانوا يعتدون من وقت لآخرعلى سواحل

الميناء(١٣) . وكان أول مرتب سنوى (ساليانه) يتقاضاه قضاة الحرمين من محصول جمرك جده يبلغ خمسة آلاف ذهبية (١٤) . واعتباراً من النصف الثانى من القرن ١٠هـ /١٦ م ، بدأت مرتبات قضاة ومشايخ الحرمين تُدفع لهم من الخزينة المصرية مباشرة ، وأحيانا ما كانت تدفع من خزينة الشام (١٠) . وقد سجل دفتر الجراية والعليق لعام ١٠١٤ هـ أن أمير مكة كان يتسلم ١٠٠٠ أردب قمح كجراية سنوية ، أما قاضى مكة فكان نصيبه ٢٠٠٠ أردب ، وشيخ الحرم بمكة محكان ربب ، ونائب الحرم ١٩٨٨ أردب حنطة فى العام ، أما عليق هؤلاء الإداريين ، فكان يعين لهم أحيانا من المال كبدل عليق حيواناتهم كل عام من الخزينة المصرية (١٠) .

وعلاوة على متخصّصات أمير مكة واداريي الحرمين ، كانت تخرج من مصر سنوياً لأهالى الحرمين من الحبوب حوالى ٤٠,٠٠٠ أردب(١٧) ، بالإضافة للتعينات المعتادة التي كانت ترسل إلى الأشراف في تلك المناطق والتي كان يبلغ مقدارها في أواخر القرن ١٠هـ/١٦م ، حوالى ٩٣,٠٠٠ اردب حنطة(١٨) .

ومن ناحية أخرى ، كانت مصروفات الإنشاءات والإصلاحيات الضرورية في الحرمين وفي طريق الحجاج ، كانت جميعاً تُسدد مباشرة من الخزينة المصرية ، حيث كانت الدولة تقوم بتعيين أمين لمباشرة القيام بهذه المهام ومسك محاسباتها ودفاترها التي كانت تُرفع إلى أمير أمراء مصر لتسويتها بمعرفة ناظر أمواله من الخزينة المصرية ، وقد وصل الأمر من الأهمية إلى أن عين دفتردار مصر بنفسه، ذات مرة لمباشرة إنشاء أبار سبيل عرفات وغيرها من الإنشاءات في الحرمين(١٩) . وأحيانا ، كانت توجه الأوامر لأمير أمراء مصر ولأمير جدة لتوفير الأموال اللازمة لهذه الإنشاءات من محصولات جمارك جدة إذا تعذر توفيرها من الخزينة المصرية ، بحيث يقوم أمير جدة بتحصيلها من الخزينة بمصر في وقت

لاحق عند توافرها ، وتسجيل دفتر مفصل بهذه المسروفات (٢٠) .

وكانت الصدقات التي كانت تخرج من مصر إلى فقراء الحرمين منذ زمن بعيد والتي كانت تعرف باسم ( المسّر الكّي ) ، كانت قد وصلت إلى أدني مستوى لها في أواخر العصر الملوكي(٢١) . وعلى أثر انتقال الإدارة في مصر إلى العثمانيين ، أبقى السلطان سليم خان جميع الأوقاف التي كانت موقوفة على الحرمين الشريفين في مصر والشام كما هي، وأعاد المقدار الذي كان يرسل من هذه الصدقات إلى سابق عهده ، حيث تضاعف مقدارها ، وبدأ في إرسالها كل عام ، وكانت هذه الصّرة ترسل بشكل غير منتظم من قبل(٢٢) . وقد وصل مقدار صرة الحرمين الشريفين السنوية هذه ، خلال عهد السلطان سليمان القانوني ( ٩٢٦\_ ٩٧٦ هـ ) إلى ٥٦٠,٠٠٠ بارة فضية ، وفي أواخس القسرن ١٠هـ/١٦م ، وصلت إلى ٣٢٧,٠٠٠ بارة فضية (٢٣) . وقد ازداد مقدار الصرة مرة أخرى ، عندما أوقف السلطان مرادالثاني ، ثم السلطان محمد الثالث الكثير من النواحى في ولايات البحيرة والمنوفية والقليبوبية والفيوم والبهنساوية والصعيد ، على الحرمين الشريفين، حيث كانت محصولات هذه النواحي التي بلغت ١٢,٠٠٠ أردب سنويا من الحبوب ، وحوالي اثني عشر كيسا تنتقل إلى الحرمين سنويا (٢٤). وقد ذكر ستانفورد شوأنة تم في عام ٩٩١ هـ ، تحصيل ١٠٠,٠٠٠ أردب حبوب من أوقاف ( الدشيشة الكبري ) التي أوقفها السلطان مراد على الحرمين حتى عرفت باسم ( الأوقاف المرادية ) ، وذلك علاوة على 

ومثلما استمرت رعاية أيالة مصر لمنطقة الحرمين تحت الإدارة العثمانية ، لم تنقطع العادات التي كانت تخرج من مصر سنويا للمناطق المقدسة ، وعلى رأسها إعداد كسوة الحرمين وخروجها في موكب كل عام . وقد ذكر ابن إياس أنه في

١٢ شعبان عام ٩٢٣ هـ ، عرض على السطان سليم الأول كسوة الكعبة وهى مزخرةة بشكل لم يسبق له مثيل ، وأيضا كسوة مقبرة الرسول ﷺ ، وكسوة مقام إبراهيم عليه السلام ، حيث خرجت فى موعدها كالعادة(٢٦) . وفى عام ١٤٧ هـ ، أوقف السلطان سليمان القانونى محصولات سبع من قرى مصر علاوة على ما كان قد أوقفها الملك قلاوون على كسوة الكعبة المشرفة . وكانت هذه الكسوة منذ زمن بعيد تُغزل وتُنسج فى مصر ، حيث كانت تُرسل كل عام أو عند جلوس سلطان جديد على العرش(٢٧) . وأحيانا ما كانت كسوة الحرمين تُجهّز وتُعد بحيث تواجه مصر وفاتها من الخزينة المصرية مباشرة(٢٨) . وفى أوائل القرن ١١هـ/١٧م ، وفى عهد السلطان أحمد الأول اصبح من العادة نسج كسوتى الكعبة والروضة المشرفة فى أسلامبول(٢٩) .

ومهما يكن من أمر ، فقد استمرت أيضاعادة خروج موكب أمير الحاج من مصر على رأس الحجاج الذين يتوجهون إلى الحرمين لأداء فريضة الحج عن طريق مصر ، حتى أن الدولة كانت تُعلن حالة الطوارىء فى ثغورها لحماية قوافل الحجاج المتوجهين إلى الحرمين من كل مكان . وكما كانت توجه الأوامرلأمراء الثغور والبنادر على طريق الحاج ولقباطنة الأسطول الهمايونى ، كانت توجه لأمير أمراء مصر ، ولأمير الحاج بمصر الأوامر اللازمة بضرورة توفير احتياجات الحجاج بمصر ، وعدم تدخل أى شخص فى شئون الحجاج وعدم التعرض لهم ولا لأتباعهم فى المنازل ، وتعيين فرق الحرس من الجاوشية والمتورقة لرفقة موكب الحجاج حتى يصلون إلى الأراضى المقدسة بسلام (٢٠) .

وهكذا ، ومن خلال العرض السريع السابق للروابط الإدارية والمالية والاقتصادية فضلا عن الرابطة الدينية بين منطقة الحرمين الشريفين وبين أيالة مصر ، يتبين لنا الدور الهام الذي كانت تقوم به مصر تجاه الحرمين في العصر

#### العثماني .

# ب ـ علاقة ايالة مصر باليمن والحبشة

لقد كان تهاون دولة الماليك في مصر تجاه حماية الأراضي المقدسة ، ورعاية شئونها ، واخفاقها في مواجهة تعديات البرتغال على موانى الدولة الجنوبية ، من الأسباب الهامة التي جعلت العثمانيين يتجهون لأول مرة في حملاتهم صوب الشرق . وهكذا ، فمنذ ضم الشام ومصر ، عملت الدولة العثمانية على إتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الهجمات الصليبية البرتغالية على موانى الدولة الجنوبية ، وبالخاصة ميناء مكة المكرمة في جدة ، وقطع طريق البحر على الحجاج والتجار المسلمين ، والإعتداء على أموالهم وأسبابهم ، فأحاطت منطقة الحرمين بحمايتها، وعينت إلى جوار أمير مكة عدد كافة من جند الإسلام، وعلى ميناء جدة أمير سنجق وأمدته بالقوات اللازمة البحرية والبرية ، وربطت هذا الميناء الهام بأيالة مصر حتى يكون دائما تحت إشراف الدولة المباشر ، والزمت أمير أمراء مصر بتقديم كافة المساعدات ، مهما كانت ، لهذا الأمير لمواجهة أي تعديات أخرى على أراضى الحرمين عن طريق البحر ، وذلك دون الرجوع إلى الأستانه في ذلك، وعرض الأمر فيما بعد تفصيلا على اسلامبول . ومن ناحية أخرى، سعت القيادة العثمانية لإخضاع بلاد اليمن ذات الموقع الهام على المحيط الهندى ، والتي كان لازال بها بقايا من المماليك . وفي وقت قصير ، تمكن أمير أمراء مصر خاير بك من استمالة حاكم اليمن المملوكي أنداك اسكندر بك ، إلا أن هذا الحاكم سرعان ما رفع راية العصيان على الدولة عقب وفاة السلطان سليم ( ٩٢٦ هـ ) . وعلى الرغم من القضاء على هذه الحركة ، إلا أنَّ الحكم العثماني في بلاد اليمن كان هشا ، غير مستقر الأركان ، وذلك حتى صدور الأمر لأمير أمراء مصر سليمان باشا عام ٩٤٥ هـ بالتوجه في حملة كبرى على اليمن . وبالفعل ، تم ضم الدولة العثمانية مدينة عدن(٣١) . ولكن الحكم العثماني في اليمن لم ينعم بالإستقرار في أي وقت من الأوقات ، وذلك نظراً لقوة نفوذ القبائل في تلك المناطق ، وخروجهم الدائم على الإدارة العثمانية هناك ، ولمساعدة الصليبيين البرتغال السكان المحليين وتحريضهم على مقاومة الجيوش العثمانية الإسلامية ، ولطبيعة البلاد الجبلية التي لم تمكن الإدارة العثمانية من احتواء هذه الحركات في اليمن في الوقت المناسب .

ومهما يكن من أمر ، فقد تمكنت الدولة العثمانية أخيراً من ضم جزء عظيم من بلاد اليمن بدخول بعض الأمراء الماليك هناك في خدمة الإدارة العثمانية الجديدة ، ويمساعى بعض الأمراء المخلصين الذين كانت لديهم خبرة ودراية في معاملة أهالي هذه المنطقة وفهم طبيعتهم وعاداتهم .

وفي طريق عودته من حملته على اليمن، انزل سليمان باشا جنده عند ميناء القصير على البحر الأحمر، وبعد أن استقر به المقام هناك ، كلف أحد أمراء المماليك الذين صحبوه في حملته على اليمن وهو اورد مير بك باستطلاع أحوال هذه المنطقة . وبالفعل ، وفق اورد مير في استمالة بعض العشائر العربية التي كانت تقيم في تلك المناطق ، حيث توجه صوب إبريم ، وشكن هو وقواته من السيطرة على قلعتها ، كما استولوا أيضا على قلعة (درر) ومدينة ( مغراق ) ومدينة ( ساى ) . وهناك أنشأ قلعة لحماية حدود الدولة الجنوبية . وإذا كان اوزدمير بك قد توجه بالفعل صوب ممتلكات دولة الفونج التي كانت سببا مستمرا للاضطراب في جنوب مصر منذ عهد الماليك ، إلا أنه لم يستطيع إلا أن يبسط نقوذه على ميناء سواكن الهام على البحر الأحمر والمنطقة المحيط به . وهكذا ، شكّل من هذه الأراضي الجديدة ، بما فيها سواكن ، منطقة سنجْقية عام وهكذا ، شكّل من هذه الأراضي الجديدة ، بما فيها سواكن ، منطقة سنجْقية عام

المعض المناطق الجنوبية الأخرى بسنجق سواكن ، وشكّلت بذلك أيالة الحبشة (٣٣) .

ولم تكن مناطق اليمن والحبشة التى دخلت حديثا تحت الإدارة العثمانية ، مستقرة الأحوال فى معظم الأحيان ، وذلك نظراً لوجودها فى أقصى حدود الدولة الجنوبية ، حيث كان أهالى هذه المنطقة من ذوى الطبيعة القبلية يقومون بحركات عصيانية مستمرة ، ومشاحنات دائمة مع الإدارة العثمانية هناك . وقد اثبتت الوثائق اليد الخبيثة التى كانت تحرك هذه الحركات فى الخفاء وتمدها بالمساعدات لعرقلة مساعى الدولة العثمانية فى مواجهتها مواجهة حاسمة فى تلك المناطق الجنوبية . فعلى أثر عرض أمير أمراء الحبشة على الآستانه بأنه قد تم القبض على شخصين من البرتغالييين ، كانوا يرتدون لباس المسلمين ، قبض عليهم بينما كانوا يقومون بالتجسس فى موانى البحر الأحمر وفى قبض عليهم بينما كانوا يقومون بالتجسس فى موانى البحر الأحمر وفى المرات هناك ، وأنه قد تم ارسالهم إلى أمير أمراء مصر ، وأنهم قيد الحبس هناك حتى صدور الأوامر بخصوصهم ، صدر الأمر لأمير أمراء مصر بإرسال هؤلاء الجاسوسية مع الأوارق والرسائل التى ضبطت معهم وبأيديهم ، وذلك بصحبة معتمدين إلى الآستانه فور) (٤٢).

وهكذا ، نشأت فكرة تعيين فرق من جند معدر وجند الدركاه العالى للحفاظ على الأمن في تلك المناطق ولحماية الصدود الجنوبية للدولة بطريق المناوية لأول مرة ، وقد دعى ذلك الدولة لإلصاق بعض المناطق في سنجق أبريم وفي ولاية الصعيد إلحاقها بأيالة الحبشة ، حتى يتيسر لقوات الدولة هذه القضاء على حركات عصيان القبائل العربية التي كانت موجودة في المناطق التي كانت تفصل بين أيالتي الحبشة ومصر ، وأيضا لتوفير احتياجات الحبشة المختلفة من مناطق جنوب مصر الغنية بالحبوب والبارود(٢٥) .

ونظراً لبعد مركز الدولة العثمانية في إستانبول عن ولايتي اليمن والحبشة في أقصى جنوب الدولة ، فقد كُلُف أمير أمراء مصر بالإشراف على هذه المناطق ، وتنفيذ قرارات الدولة وأوامر السلطان فيها ، حيث منح صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بتلك المهام ، وقد أكدت الأوامر السلطانية الصادرة لأمير أمراء مصر على أهمية دوره في الإشراف على ولاية اليمن على النحو التالي : د ... لما كانت ولاية اليمن تبعد كثيرا عن مركز الدولة ، فإنه سيكون صعب جدا تقديم المساعدة لهذه المناطق وإمدادها بالجنود والعتاد اللازم في الوقت المناسب ، عند ظهور حركة نمرد أو تعدى خارجي من الأعداء ، ولذلك كان من الضروري أن يكون أمير أمراء مصر د ناظراً ؛ على هذه المنطقة بصفة دائمة ، فيقوم بكافة احتياجات أمير أمراء اليمن دون أن يدعى أنّه من الضروري عرض الأمر أولا على الاستانه ، \*(\*).

وقد زاد ارتباط مصالح أيالتى اليمن والحبشة بأيالة مصر ، حرص الدولة على تعيين أمراء مصر ممن كانواعلى معرفة جيدة بعادات وأعرف أهالى المنطقة، ومعاملات طوائفها المختلفة هناك ، تعيينهم فى الكثير من المناصب الإدارية والأمنية فى تلك النواحى ، وذلك حتى اصبحت الإدارة العثمانية فى اليمن والحبشة ، جزء لا يتجاز من التشكيل الإدارى فى أيالة مصر مركز الدولة فى الشرق (٣٦).

لقد كانت احتياجات أيالتي اليمن والحبشة المختلفة توفر من أيالة مصر مباشرة وبالخاصة الاحتياجات الدورية منها ، أما الإحتياجات الطارئة والتي ليس لأيالة مصر قدرة على مواجهتها ، فكان أمير أمراء الأيالة يرفع بطلبها من

<sup>(\*)</sup> د .. يمن ولايتى ، دولت مركنزندن أوزاق أولغلة ، أوزرته دوشهان طرفندى حركت وياتعرض أيديليرسه ، دولتدن أورايه يارديم وإمداد محال أولد يغندن دولايى ، دايماً مصر بكلر بكيسى ، بولكمه د ناظر ٤ أولوب ، يمن بكلريكيسنك بوتون احتياجلرن ، د دركاهه عرضى لازم ٤ دمه تأمين ايتدكدن صكره ، آستانه عرض ايتمه سن أمر أولنمشدر .. ٤ : دفتر المهمة رقم ٢٦ ، ص ٨٩/ ٩٨٢ .

الأستانه مباشرة . وعندئذ ، كانت هذه الامدادات ترسل إلى جبهاتها عبر أيالة مصر أيضا(٣٧) ، حيث كانت تُسجل أولاً في الدفاتر بديوان مصر العالى قبل استئنافها الطريق إلى تلك الجهة المتوجهة البها . ومهما يكن من أمر ، فقد كانت مسئولية توفير أيالة مصر لاحتياجات اليمن والإشراف عليها، تأتي بعد احتياجات الحرمين الشريفين التي كانت تأتي في المقدمة ، أما احتماحات أبالة الحبشة فكانت توفر بعد ايفاء احتياجات الحرمين واليمن . فعلى أثر عرض أمير أمراء مصر على الإستانة بأنه عقب وفاة أمير أمراء الحبشة . طلب منه كميات كافية من الجنود والبارود والسلاح وغيرها من الاحتياجات ، ويسبب أن الجند المن جود بمصر أنداك كان يكفي بالكاد لحتيلجات اليمن ، وإن البارود الذي تم توفيره من قبرص أرسل أيضا إلى سنان باشا في اليمن ، ولم تتوفر مقادير أخرى منه حتى الآن ، أمَّا السلاح ، فمن العادة إرساله من الآستانه عن طريق مصد ، فقد صدرت الأوامر لأمير أمراء مصد بالعمل على توفير مقادير مناسبة من الجند والبارود والسلاح ، واللوازم الأخرى بقدر الإمكان(٣٨) ، وإرسالها على وجه السرعة إلى أيالة الحبشة . ولما كان أمير أمراء مصر ، يعجز عن توفير مثل هذه الإحتياجات الطارئة من مصر ، كان يُحيط مركز الدولة علما بالأمر ، حيث تصدر الأوامر اللازمة إلى شريف مكة ليقوم بدوره في تقديم المعونات اللازمة من الجند والجياد بحسب العادة إلى أمير أمراء الحبشة ، كما كانت تصدر الأوامر إلى أمير أمراء اليمن للقيام بدوره في تقديم المعونات العسكرية لأمير أمراء الحبشة المعين حديثًا (٣٩).

وعلى الرغم من أن الإدارة المحلية لليمن وللحبشة كانتا مستقلتان عن أيالة مصر التي كانت تقوم بدور الناظر في شئون الدولة الميرية في المنطقة ، إلا أن الإدارة المركزية للدولة كثيراً ما كانت تُكلف أمير أمراء مصر بتقصى أحوال

اليمن والحبشة وعرض أمورها الهامة على الاستانة ، وتنفيذ أوامر الدولة في تلك النواحي . فقد قام أمير أمراء مصر في عام ١٩٧٧ هـ ، برفع تقريره إلى الاستانة يحيطها فيه علما بأن كافة ارجاء ولايتي اليمن والحبشة في أمن وأمان ، إلا أنه قد ظهرت جماعة تدعى و غالة ١(١٤) في جنوب الحبشة ، وكانت هذه الجماعة تسبب الاضطراب والقلق في تلك النواحي، حيث كانت تشتبك مع جند الحبشة من وقت لاضراب والقلق في تلك النواحي، حيث كانت تشتبك مع جند الحبشة من وقت نواحيها أي من سفن أو زوارق للأعداء وأن الأحوال مستقرة هناك الآن . وفي عام مهريف أي من سفن أو زوارق للأعداء وأن الأحوال مستقرة هناك الآن . وفي عام شريف مكة على بعض النواحي الأخرى في تلك الجهات ، ومنحه ترقية قدرها شريف مكة على بعض النواحي الأخرى في تلك الجهات ، ومنحه ترقية قدرها خدمات جليلة للدولة في نواحي اليمن ، كما عرض أحوال الحبشة أيضا . وهكذا، صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر بتمكين شريف مكة في النواحي المشار إليها ، والموافقة على منح ترقية بهرام باشا أمير امراء اليمن ، وضرورة سعيه الدائب والموافقة على منح ترقية بهرام باشا أمير امراء اليمن ، وضرورة سعيه الدائب الصلاح أحوال الحبشة (١٤) .

ويموجب مسئولية إشراف أمير أمراء مصر على الأمور المتعلقة بأيالتى اليمن والحبشة ، كانت تحول إليه كاة المسائل المالية والإدارية المتعلقة بهذه المنطقة ، ويأمراء أمرائها على وجه الخصوص ، ففى حين أن كانت مصروفات معظم نخائر وعلوفات ومستلزمات عسكر المناوية المصرى ، وجنود الدركاه العالى الذين كانوا يباشرون مها مهم بطريق المناوية فى اليمن والحبشة ، كانت توفر من الخزينة المصرية ، فقد كانت مصروفات جند الولايات هذه المقيم بها بشكل دائم عادة ما توفر من اثمان البهار الذى كان يرسل من اليمن إلى اسلامبول ، والذى كان يباع فى أسواق مصر ، وفى فترة ولاية اوردمير باشا ،

ومصطفى باشا على اليمن ، كانت مواجب العسكر الموجود باليمن تسوى من أموال الخزينة المصرية كقرض حسن ، أو من اثمان البهارات التى كانت تأتى من اليمن، وأحيانا أيضا من الثغور التى كانت تُحصل فى تلك النواحى حيث كانت تُرسل لمحاسبتها بمعرفة أمير أمراء مصر ودفترداره إلى الاستانه كل عام (٤٢) ، كما كان يصرف جزء من أثمان البهار هذا أحيانا على احتياجات الحبشة ، وذلك بموجب توجهات الإدارة المركزية باستانبول(٤٢) .

وعلى أثر تحصيل خزينة اليمن الإرسالة السنوية التي تقرر إرسالها إلى الأستانه اعتبارا من أواخر القرن ١٠هـ/١٦م ، وحوالي عام ١٠٠٣ هـ(٤٤) ، كانت الأوامر ترسل إلى أمير أمراء مصر بضرورة تنظيم وترتيب دفاتر والمصروفات لولاية اليمن كل عام بمعرفة دفتردار مصر. فكانت تُسدد من واردات الأيالة ومصير وفاتها من ساليانات ومواجب الأمراء والجنود واحتياجات عسكرية وميرية للأيالة ، وأيضا القروض الحسنة التي كانت خزينة اليمن تقترضها من خزينة مصر أو من التجار الأغنياء ، حيث كانت تُرسل المبالغ الباقية إلى الأستانه على أنها خزينة إرسالية كل عام . ولما كانت أحوال اليمن منذ ضمها للإدارة العثمانية غير مستقرة ، وعلى الرغم من إنها تعتبر من ولايات الساليانه في الدولة العثمانية مثلها مثل مصر تماماً ، إلا أن الإدارة العثمانية بها لم تتمكن من توفير أموال الخزينة الإرسالية إلاّ في أواخر القرن ١٠هـ/١٦م . وعلى الرغم من ذلك لم تنتظم في إرسالها كل عام نظراً للظروف القاسية التي كانت تمر بها البلاد، حيث اضطر أمير أمراء اليمن عام ٩٧٨ هـ قد لأخذ قرض قدره ٢٩,٠٠٠ فلورى ذهب من أمواله الخاصة ومن تجار ( زبيد ) من أجل دفع علوفات الجند هناك ، مما يؤكد الحالة المالية المضطربة التي كانت اليمن تمر بها خلال هذه الفترة(٥٤) .

وكانت الإدارة المركزية قد قررت أن تبلغ خزينة اليمن الإرسالية المرسلة إلى

الآستانه سنويا ۱۰,۰۰۰ فلورى ذهب. ولما تعذر توفير هذه الخزينة بسبب ظروف الاضطرابات في اليمن ، كلف أمير أمراء مصر بعطالبة أميرامراء اليمن بتوفير هذه الخزينة ، وإرسالها في موعدها ، حيث تقرر منذ ذلك الحين (١٠١٣ هـ) ، تسليم أمير أمراء اليمن الخزينة إلى أمير أمراء مصر الذي يقوم بتسجيل محتوياتهافي دفاتر الديوان العالى، ثم ارسالهاودفاترها المفصلة مع أشخاص معتمدين من مصر إلى الاستانه(٢٤) .

وعموما ، كانت الإدارة المركزية ، عقب التصديق على تعيين أسراء أمراء اليمن والحبشة ، كانت ترسل الأوامر الضرورية لأمير أمراء مصر لتوفير كافة احتياجاتها من مصر . وكان هؤلاء الولاة الجدد يتوقفون في مصر أثناء توجههم إلى مقر ولاياتهم ، حيث كانوا يعرضون احتياجاتهما على أمير أمراء مصر الذي يقوم بدوره ، بالسعى لتوفير الأموال اللازمة لهم ولكافة احتياجاتهم من الخرينة المصرية أو عن طريق القرض الحسن ، وذلك بموجب الأوامر السلطانية(٤٧) . وقد أعتاد أمير أمزاء اليمن والحبشة المعينين حديثًا على اقتراض، قرض حسن ، من الخزينة المصرية قدره ١٠,٠٠٠ فورى ذهب ، وذلك لشراء احتياجاتهم اللازمة من مصر ، حيث كانت تصدر الأوامر لأمير أمراء مصر ولدفترداره لتسليم أمراء الأمراء المذكورين المبالغ المعتادة حتى يستطيعون الإيفاء بملتزماتهم وإيصالهم دون تاخير إلى ولاياتهم (٤٨) . ولما كان أداء كل هذه المبالغ من الضرينة المسرية يؤثر في ميزانيتها أحيانا ، فقد كانت تصدر الأوامر إلى أمير أمراء مصر بتسليم مبلغ ٥,٠٠٠ ذهبية من الخزينة المصرية ، وتوفير باقى المبلغ بالاقتراض من أعيان مصر (٤٩) . وكان أمير الأمراء مصر ويفترداره وقاضيه يكلفون بتمصيل هذه القروض من واردات هذه الولايات في وقتها(٥٠) . أما إذا توفي أمير أمراء قبل أداء ما اقترضه من الخزينة المسرية ، فكان يُحصل هذا الدين من متروكاته

بحسب الشرع الشريف(٥١).

ولما كانت أحوال اليمن والحبشة غير مستقرة بصفة دائمة ، كان أمراء أمراء امراء اماتين الأيالتين يتركان أهلهما في مصر ، ثم يتوجهان بمفردهما لأداء مهامهما في تلك النواحي . ولكن ، نظرا لبعد المسافة بين القاهرة وبين أيالتي اليمن والحبشه فقد كان هؤلاء الولاة يجدون صعوبة في إرسال ما يوفر لأهلهم من سبل المعيشة في مصر من مال ، ومستلزمات . ولذلك ، منذ انضمام هذه المناطق للإدارة العثمانية ، وتطبيق نظام الساليانه بها ، اعتادت الإدارة المركزية في مصر تسليم هؤلاء الولاة ، ، ، ، أقجة ( ، ، ، ، و بارة ، ، ، غ غلوري ذهب ) من سالياناتهم من الخزينة المصرية ، وذلك حتى يتيسر لهم بهذا المبلغ مواجهة من الغزينة المصرية ، وذلك حتى يتيسر لهم بهذا المبلغ مواجهة سنوية تقدر بـ ، ، ، ، ، أقجة أو ما يعادل ، ، ، ، غ غلوري ذهب من محصولات مسنوية تقدر بـ ، ، ، ، ، أقجة أو ما يعادل ، ، ، ، غ غلوري ذهب من محصولات ولاياتهم بحسب النظام المعروف باسم و ساليانه ، ( من واحيانا ما كانت تصدر الأوامر لأمير أمراء مصر بتوفير ساليانه أمير الأمراء في تلك المناطق من الخزينة الإرساليه المصرية مباشرة ، وذلك في فترات الأزمات المالية التي كانت تمر بها الإرساليه المصرية مباشرة ، وذلك في فترات الأزمات المالية التي كانت تمر بها الإرساليه المصرية مباشرة ، وذلك في فترات الأزمات المالية التي كانت تمر بها هذه الولايات ( ، ) .

وعندما كان يتوفى أحد أمراء أمراء اليمن والحبشة أثناء آدائه لوظائفه فى الأيالة ، كان أمير أمراء مصر ، بموجب الأوامر الموجهة اليه، يقوم بإرسال بعض الأمراء المعتمدين وأعداد كافية من الجنود ، ومقادير كافية من البارود والسلاح للحفاظ على الأمن فى تلك النواحى ، وذلك حتى وصول الوالى الجديد المعين من قبل الأستانه (٤٥). وعندئذ ، كانت متروكات أمير الأمراء المتوفى تحصى بمعرفة أمير الأمراء الجديد ، وبعد إتمام تحصيل هذه المتروكات وتحرير دفاتر مفصلة بها ، كانت ترسل إلى مصر . وهناك يقوم أمير أمراء مصر ودفتردارة بتدقيق

هذه الدفاتر ومقارنتها بدفاتر محاسبات الديوان العالى ، وتحصيل ديون أمير الأمراء المتوفى إذا كانت عليه ديون للغزينة الإرسالية أو لأى جهة أغرى ، وتحرير محضر بكل هذه الاجراءات بمعرفة قاضى مصر ويحسب الشرع الشريف ، ثم تُرسل هذه المخلفات مع دفاترها المفصلة مع اشخاص أمناء إلى الاستانه(٥٥) .

وهكذا ، كان لاستقرار أحوال مصر الإدارية والمالية تأثير) مباشرا على الأوضاع في ولايتي اليمن والحبشة ، كما كان للاوضاع الأمنية المضطرية باستمرار في هاتين الولايتين انعكاس على أحوال أيالة مصر العسكرية والإدارية والمالية والاقتصادية .

ومن خلال العرض السابق ، إذا كنا قد حاولنا بيان معالم علاقة أيالة مصر بمناطق الحرمين واليمن والحبشة ، وتبين لنا مكانه مصر بالنسبة لهذه المناطق الإدارية في الدولة وبالنسبة لمركز الدولة في نفس الوقت ، فقد كانت لمصر أيضا علاقات متفاوتة مع بقية ولايات الدولة الشرقية ، وكانت هذه العلاقات تزداد قوة وضعف بحسب ما كانت تمر به من ظروف . ومهما يكن من أمر ، فلم تكن علاقة أيالة مصر بطربلس غرب ، والقدس والشام وغزة وحلب ، علاقة إشراف إداري وعسكري ومالي على النحو الذي رأيناه أنفا مع اليمن والحبشة ، وإنما كانت روابط وعلاقات طارئة تحددها الإدارة المركزية من قبيل مد يد العون لهذه الولايات وولاتها في الظروف الصعبة ، وتبادل الاحتياجات الضروية لكل منها . فنصادف أحيانا الأوامر تصل إلى أمير أمراء مصر بتوفير احتياجات بعض ولايات المنطقة من الحبوب ، ففي عام ١٨٠ هـ صدر الأمر لأمير أمراء مصر طرابلس الشام(٢٥) ، وفي عام ١٨٠ هـ صدر الأمر لوالي مصر ولقاضي دمياط طرابلس الشام(٢٥) ، وفي عام ٩٨٧ هـ صدر الأمر لوالي مصر ولقاضي دمياط

ورشيد بخصوص إرسال ۲۰۰ أردب أرز كل عام لأهالى القدس الشريف(٥٠). وعلاوة على مثل هذه الاحتياجات ، فقد كانت ترسل من مصر أعدادا من الأمراء السناجق وجنود مصر للمحافظة على استقرار الأمن في تلك النواحي والمساعده على القضاء على حركات العصليان هناك(٥٠) . أما المؤسسة الوحيدة التي كان لأيالة مصرحق الإشراف عليها في الشام وحلب ، فكانت مؤسسة أوقاف المصريين في تلك البلاد ، حيث كانت هذه المؤسسة منذ أيام الماليك ملحقة بمصر ، حتى أن دفاتر هذه الأوقاف كانت أيضا بديوان مصر. ومنذ ذلك الحين وانضمام هذه المناطق للإدارة العثمانيه بدأت الدولة في تعيين ( نظار ) لهذه الأوقاف لايرتبطون بولاة الشام ، وإنما يقعون تحت إشراف أمير أمراء مصر ودفترداره ، حيث كانوا مكلفين بعرض كافة أمور الأوقاف هناك عليها ، وكان وزير مصر يرفم الأمر بالتالي إلى الإدارة المركزية (٥٠) .

ومما تقدم ، نخلص إلى القول بأن أيالة مصر قد حازت على أهمية قصوى ومكانة عظيمة بين أيالات الدولة في الشرق وعلى رئسها للحرمين الشريفين واليمن والحبشة ، حيث كانت في ذلك ممثلة للدولة في المنطقة ومطبقة لسياستها فيها . وقد ساعدها على لحتلال هذه المكانه ، موقعها المتوسط بين أيالات المنطقة وبين مركز الدولة في اسلامبول ، ومواردها الاقتصادية والمالية والعسكرية الغنية التي حباها الله تعالى بها .

### جــعلاقات أيالة مصر مع الدول الأخرى:

لقد كانت لأيالة مصر ، كبقية أيالات وولايات الدولة العثمانية ، علاقات محدودة بالعالم الخارجى ، حيث كانت جمعيا مرتبطة بسياسة الدولة تجاه الدولة الأخرى ، وعندئذ ، كانت علاقات مصر الخارجية تدور في اطار سياسة الدولة العامة ، ومعاهداتها مع الدول الأخرى ، فهي علاقة عدائية إذا كانت بين هذه الدول ويين الدولة العثمانية حروب ، وهي علاقة ودية طالما كانت علاقات هذه الدول مع

الدولة لا يسودها الحروب وفي كلتا الحالتين ، كان أمير أمراء مصريقوم بتطبيق سياسة الدولة العامة هذه بموجب أوامر وفرمانات مباشرة من السلطان نفسه في هذا الخصوص وعموما ، لما كانت الدولة العثمانية هي أكبر دولة إسلامية تمثل العالم الإسلامي ، وسياسته العامه تجاه أعدائه وأصدقائه ، ولما كانت هذه الدولة في حروب دائمة مع الدول الأوربية التي كانت ترفع راية الصليب ضدها في الشرق والغرب ، فقد قامت سياستها على موالاة الدول الإسلامية الأخرى في العالم الإسلامي ، ومعاداة الدول الصليبية عامة ، ما لم يكن بينها وبين الدولة عهد وميثاق إلى أجله ، وهكذا ، حدّدت سياسة الدولة هذه علاقات مصر الخارجية مع الدول الأخرى خلال القرن (١٠١٠هـ/١٦/١م) .

وقد لعب موقع مصر المتوسط في المنطقة ، وبالقرب من المالك الإسلامية في الشرق وبالخاصة خانات الهند وآسيا الوسطى ، لعب دورا بارزا في علاقة الدولة العثمانية بتلك الدول الإسلامية . فقد كانت تصدر الأوامر لأمير أمراء مصر بضرورة توفير احتياجات بعض المالك الإسلامية من مصر ، ونلك على أثر عرض سفراء هذه المالك الإسلامية حاجاتهم على الآستانه . وقد تنوعت هذه الطلبات بين احتياجات عسكرية أو أمنسية أو مدنية ، فعلى أثر طلب سلطان الجبي علاء الدين مساعدة الدولة العثمانية له في مواجهة تعديات البرتغال في البحار الشرقية عام ٩٧٥ هـ ، صدرت الأوامر إلى أمير أمراء مصر بتجهيز خمسة عشرة سفينة وقطعتين حربيتين من الأسطول الموجود بالسويس ، وإعداد مقادير كافية من المدافع والبارود والمهمات ، وإرسالها بصحبة المحاربين إلى تلك الجهات ، وتعيين كرد اوغلى خضر سردادرا على هذه القوات ، وإرسالهم مع علوفاتهم وزخائرهم بقدر يكفيهم لمدة سنة كاملة للسلطان المذكور(٢٠) .

كالنجّارين والحدّدين والنسّاجين والنقّاشين على السلطان العثمانى ، حيث يصدر الأمر لأمير الأمراء بمصر بضروة توفير اهل الصناعات هذه من مصر وتجهيزهم وإرسالهم إلى سلطان اجى مع رسول السلطان العثماني(١٦) . كما كانت تصدر الأوامر لوزير مصر برعاية شئون رسل سلاطين المالك الإسلامية الذين يعبرون مصر ، وعدم التعرض لهم ولأغراضهم(٢٦) .

إذا كانت علاقة الدولة العثمانية وولاياتها مع المالك الإسلامية الشرقية تسير على هذا النصو من الود والتعاون ، فقد كانت علاقاتها مع الدول غير الإسلامية والغير محاربة للدولة العثمانية تجرى بموجب عقد وميثاق بين الطرفين لأجل معين . فعلى أثر ضم المالك والولايات الإسلامية التي كانت تحت الحكم الملوكي في الشرق ، وسيطرتها على طريق التجارة الشرقية القديمة والطرق البحرية في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ، سعت العديد من الدول الأوربية التي كان لها مصالح تجارية في المنطقة ؛ سعت لعقد معاهدات تجارية وسياسية مع الدولة . فعلى أثر سقوط دولة الماليك ، قامت جمهورية البندقية بتجديد اتفاقيتها التجارية مع القيادة الجديدة ، حيث دفعت ضربية تقدر بسبحديد اتفاقيتها التجارية مع القيادة الجديدة ، حيث دفعت ضربية تقدر بسبحديد اتفاقيتها التجارية مع القيادة الجديدة ، حيث دفعت ضربية تقدر بسبحديد اتفاقيتها التجارية مع القيادة الجديدة ، حيث دفعت ضربية تقدر بسبحديد اتفاقيتها التجارية مع القيادة التجارة في مواني الدولة(١٣) .

وهكذا ، وقعت الدولة العثمانية معاهدة تجارية مع البندقية عام ٩٧٨ه. ، وجددت هذه المعاهدةعام ١٤١ ه. ، واستمرت تُجدد في عهد كل السلطان جديد ، ومع دولة دويرونيك ( راجوزة ) عام ٩٧٨ ه. ، ومع فرنساعام ٩٣٥ ه. ، وأخيرا مع إنجلترا عام ٩٨٨ ه. ، حيث قررت هذه المعاهدات بعض الإمتيازات لهذه الدول في أراضي الدولة وبالخاصة في المناطق الشرقية وأيالة مصر ، فكانت ترسل الأوامر لأمير أمراء مصر من أجل التقيد بهذه المعاهدات مع تلك الدول في نواحي مصر وسواحلها بل في منطقة الشرق عامة(١٤٠) .

ويموجب هذه المعاهدات ، كان يمكن المتجّار الأجانب بعد أن يدفعوا الرسوم الجمركية على بضاعتهم ، كان يمكنهم البيع والشراء في أسواق مصر والإسكندرية ورشيد وبولاق أيضا (٥٦) ، حيث كانت كافة معاملاتهم مع المسلمين في هذه المدن تسجل في سجلات المواني بمعرفة القضاة ، حيث كانت تعطى لكل من الطرفين حجج بهذا المضمون . وبعد أن تتم عملية البيع والشراء التي كان يقوم بها هؤلاء التجار الأجانب ، كان يتصسل منهم رسم قدره ١٠,٥ اقحجة كرسوم جمركية وغيرها .

وحتى تتمكن الدول التى عقدت معاهدات تجارية وغير تجارية مع الدولة العثمانية ، حتى تتمكن من تطبيق هذه البنود الخاصة بالمعاهدات المعقودة ، ومن رعاية مصالح رعاياها بموجب الامتيازات المنوحه لها بموجب بنود المعاهدة ، طلبت البندقية وفرنسا من الدولة تعيين قناصل لهم في مصر و الإسكندرية . ولما كان قناصل البندقية وفرنسا يشرفان على شئون الرعايا الإنجليز والدويرونيك في مصرر ، لم تكن شكوى هؤلاء تنقطع قط خلال القرن والدويرونيك في مصر يأمره بمنع ظلم مؤلاء القناصل لرعايا إنجلترا والدويرونيك في مصر ، وعدم تدخلهم في هؤلاء القناصل لرعايا إنجلترا ودويرنيك على مصر ، وعدم تدخلهم في شئونهم أبدا . ولمخيراً تمكنت إنجلترا ودويرنيك من الحصول على إذن بتعيين قناصل لهم في الإسكندرية .

ولم يكن لهؤلاء القناصل علاقات مباشرة مع أمير أمراء مصر ، وإنما كانوا يعرضون مسائلهم وأمورهم على الحكومة العثمانية بالآستانه ، حيث كان الديوان الهمايوني يناقش الأمر ويفصل فيه هناك ، ثم ترسل الأوامر بعد ذلك لتطبيق قرارات الدولة إلى أمير أمراء مصر وأمير الإسكندرية وقاضية . فعلى أثر إعلام قنصل البندقية في الإسكندرية بأنه على الرغم من أن سفن البندقية التي

ترد إلى الميناء تقوم بأداء جماركها دون نقصان ، فقد كان الأمناء في الميناء يعترضون هذه السفن ولا يتركونها مخالفين بنود المعاهدة الموقعة بين البندقية والدولة العثمانية . وبذلك صدرت الأوامر لأمير أمراء مصر وأمير الإسكندرية وقاضية بضرورة تقصى هذه الأحوال ،ومنع الأمناء من التدخل خلاف الميثاق . ومن ناحية أخرى ، كان أمير أمراء مصر يرسل الرسائل إلى بعض البلدان الأجنبية من أجل تيسير معاملات التجار المصريين الذين كانوا يتوجهون إلى تلك النواحي ، وذلك بموجب المعاهدات المبرمة بين الطرفين .

وهكذا، إذا كان قد ثبت لنا أن أيالة مصر ، بإعتبارها إحدى ولايات الدولة العثمانية ، تخضع لسياستهاالخارجية ، فقد كانت لها معاملات تجارية خاصة مع دول العالم الخارجي تحت إشراف مركز السلطنة .

ويصفة عامة ، يمكننا القول بأن أيالة مصر ، كانت تمثل الدولة العثمانية في سياستها وعلاقاتها المحلية في منطقة الشرق ، وأيضا في علاقاتها الخارجية مع الدولة الإسلامية وغير الإسلامية ، ومن ثم فإن أيالة مصر تعد نموذج واضح المعالم لإدراك علاقة أيالات الدولة بمركزها في اسلاميول إداريا وماليا وعسكريا وقضائيا ، ويدول العالم الخارجي خلال القرنين (١٠-١١هـ/١٦-١٧م) .

### حواشي الباب السادس

```
(۱) تاریخ مکه ، ص ۱۳۲ ، ۱۳۶ ، ۱۰۵ ، ۱۰۹ ،
Uzuncrsli, Makke-i Mukerreme Emirleri 16-17'
Mekke-i Mukerreme Emirleri , s. 7, ؛ ۱۷۷ ، ۱۷۳ ، می ۱۷۳ (۲)
13,14
S. Tekindag'fatih devrinde Osmanli - Memluklu Munasebetle- ( T )
, 77.xxxri , TD, 1976,
43
" Mekke" -: Mukerreme Emirleri , 14 , 17 , 18 , 69 , Wensinck ", ( • )
                                               Meke IA, vll, 640
                                   "Mekke,", lA, vll, s. 638-640(7)
                      (٧) كامل كبجى ، نفتر رقم ٨٤/ ٥٦ ، جمادى الاخرة ٩٨٣ هـ
                             ( ٨ ) كامل كبجى رقم ٧٤ / ٢٨٦ ربيم الاخرة ٩٧٩هـ
                                 (٩) دفتر المهمة رقم ٥٥/٥٥ ، ذي القعدة١٩٩٧هـ
                                ( ۱۰ ) دفتر المهمة رقم ٥/ ٤٧٠ ، شعبان ٩٧٣ هـ-٠
                          (١١) دفتر المهمة رقم ٤٧ / ٢٣٦ ، جمادي الاولى ٩٩٠هـ
              ( ۱۲ ) دفتر للهمة رقم ۳۲ / ۳۲۷ ، رقم ٤٨ / ٢٥٧ ، ذي القعدة ٩٩٠ هـ. ،
                        Mekke -i Mukerreme Emirleri, s. 27 n.3
                                          Mekke Emirleri, s. 23 ( \Y)
                                         Mekke Emirleri, s. 62 (18)
              (١٥) يقتر المهمة رقم ٢١/١١ ، ٩٧٧ هـ ، رقم ٤٢ / ١٧١ ، صفر ٩٩٦ هـ
Mekke emirleri , s. 63، ۲۷۲ ، ۲۲۲ / ۲۲۲ / ۲۲۲ مدوره رقم ۱۲۷ (۱۲ ) دفتر مالية دن مدوره رقم ۱۲۷ ، ۲۲۲ (۱۲ )
                           Shaw, The Financial -, pp. 258 - 259 ( \v )
                                 Shaw, The Financial., p. 259 ( \A)
( ١٩ ) الملواني ، ص ٦٨ ، دفـ تــر المهـمـة رقم ٥ / ٤٤٣ شــعـبـان ٩٧٣ هـ. ، رقم ٧ /٢٥٧ ،
                                                         رجب ۹۷۰ هـ
   ( ۲۰ ) دفتر للهمة رقم ٦ / ٥٤٠ شعبان ٩٧٢ هـ ، رقم ١٢ / ٤٣٨ ، ربيع الاولى ٩٧٩ هـ
                                            ( ۲۱ ) تاريخ مكة المكرمة ص ۱۹۲
                                         Mekke Emirieri, s. 14 ( YY )
```

```
Shaw, The Financial -, p. 254 (YY)
                                                 ( ۲۲ ) اخبار الاول ، ص ۱۹۰ ۱۹۱
                                         The Financial ,pp. 269 -270 ( Yo )
                                     ( ۲٦ ) ابن اہایس ، بدایم الزهور ، ج ٥ ، ص ٢٠٥
                                                Mekke Emirleri, s. 65 (YV)
( ۲۸ ) يفتر المهمة رقم ٥٣ / ٣٣٣ ، رمضان ٩٨٦ هـ ، رقم ٢٨ / ١٩ ، جمادي الاولى ٩٨٤ هـ
                                                Mekke Emirleri, s. 66 ( ۲۹ )
  ( ۳۰ ) دفتر المهمة رقم ۵۸/ ۲۸۹ رمضان ۹۹۳ هـ، كامل كبجي رقم ۱٤۸ / ۱۸ ، ۹۹۱ هـ.
( ٣١ ) ارشيف سراي طوب قابو ، اوراق رقم ٦٤٥٦ ، ربيع الاولى ٩٤٥ هـ ، كذا انظرا : -Hu-
lusi Yavuz, Yemende Osmanli Hakimiyeti, 1517- 1571, Istan-
                                            bul 1984, s. 41-42, 44-46
                       (۳۲ ) کامل کیجی ، نفتر رؤوس رقم ۲۱۱ / ۱۰۸ ، رجب ۱۳۱ هـ
                            C. Orhonlu, Habes Eyaleti, s. 7-8, 37 ( TT )
   ( ٣٤ ) دفتر المهمة رقم ٤٨ / ٢١٧ ، ذي الحجة ٩٩٠ هـ ، ص ٢١٨ ، ( تأكيد لنفس الحكم)
( ٣٥ ) كسامل كسبسجى رقم ٢٧٥ / ٣٠٤ ، ربيع الاولى ٨٨١ هـ. ، رقم ٨٦ / ٣٠٣ ، رييع
                                                              الاولى , ١٨٤ هـ
                                            ( ٣٦ ) الفتوحات المرادية ، ورق ١٨٨ ب ؛
Yemen de Osmanli Hakimiyeti, s. 52, 54, 59
                                    ( ٣٧ ) دفتر المهمة رقم ١٤ / ٦١٤ ، رجب ٩٧٨ هـ
                        ( ۲۸ ) دفتر المهمة رقم ۷۲ / ۳۱۱ ، رمضان ۱۰۰۲ هـ ، ص ۳۱۲
                                  ( ۳۹ ) دفتر المهمة رقم ۷۲ / ۳۱۲ ، رمضان ۱۰۰۲هـ
                                          ( ٤٠ ) دفتر الممة رقم ١٢٥ / ١٩٥ مـ
                                 ( ٤١ ) دفتر المهمة رقم ١٢ / ٢٦٢، ذي الحجة ٩٧٨ هـ
    ( ٤٢ ) دفتر المهمة رقم ٢٩/٨٩ ، ذي الحجة ٩٧٨ هـ ، رقم ٢٤١/٢٣ ، رمضان ٩٨١ هـ
                                ( ٤٣ ) دفتر المهمة رقم ٤٨ / ٢٢٠ ، ذي الحجة ٩٩٠ هـ
                                   ( ٤٤ ) منت المهمة رقم ٧٥ / ٣٢٥ ، رجب ١٠١٣هـ
                               ( ٥٥ ) دفتر المهمة رقم ١/ ٧٩ه . جمادي الاولى ٩٧٨ هـ
                                ( ٤٦ ) كامل كبجي رقم ٧٠ / ١٧٢ ، رمضان ١٠١٣ هـ
  ( ٤٧ ) دفتر المهمة رقم ٦/ ١٩٢ ربيع الآخرة ٩٧٢ هـ ، رقم ١٩٨/٢١ ، ذي القعدة ٩٨٠ هـ
( ٤٨ ) دفتر المهمة رقم ٢٦ / ٢٥٢ ، ذي القعدة ٩٨٣ هـ ، رقم ٧٧ / ٣٩١ ، رمضان ١٠٠٢ هـ
                                   ( ٤٩ ) دفتر المهمة رقم ٧/٨٦٤ ، ذي القعدة ٩٧٥ هـ
                             (٥٠) دفتر المهمة رقم ١٦١/٧٠ ، جمادي الاخرة ١٠٠١هـ
                            (٥١) نيل دفتر المهمة رقم ٣/٥١٥ ، جمادي الاخرة ٩٨٤هـ
            ( ۵۲ ) دفترالمهمة رقم ۲۱/ ۱٤٠ ، رمضان ۹۸۹ هـ ، رقم ۵۶ / ۲۱۷ ، ۹۹۲ هـ
```

- ( ٥٣ ) دفتر للهمة رقم ٧/٢٨٣، شوال ٩٧٥ هـ
- ( ٤٥ ) دفتر المهمة رقم ١٤ / ٦١٤، رجب ٩٧٨ هـ
- هـ ، وقع ١٤٩/١٤ ، رجب ٩٨٤ هـ ، رقم ١٤٩/١٤ ، رجب ٩٧٨ هـ ) المامة رقم ١٤٩/١٤ ، رجب
  - ( ٥٦ ) دفتر المهمة رقم ٣٢ / ٢٨٨ ، ذي القعدة ٩٨٦ هـ
- ( ٧٥ ) دفتر المهمة رقم ٣٦/ ١٣٤ ، محرم ٩٨٧ هـ ، رقم ٣٣/٨ ، ربيع الاخرة ٩٨٦ هـ
- ( ٥٨ ) انظر فصل د المهام الخارجية للقوات المصرية ، بباب دالتشكيلات العسكرية ، ، ص ٢٢٩ \_ ٣٢٩ .
  - ( ٥٩ ) نفتر المهمة رقم ٣٦/ ١٠١ ، محرم ٩٨٣ هـ ، ص ٨٦ ، ني الحجة ٩٨٦ هـ
    - ( ٦٠ ) دفتر المهمة رقم ٧/٧٨،ص٨٩، ربيم الاولى ٩٧٥ هـ
      - ( ۱۱ ) دفتر المهمة رقم٧/ ٨٩ ، ربيم الاولى ٩٧٥ هـ
  - ( ۱۲ ) دفتر المهمة رقم ۷/ ۹۰ ، ربيم الاولى ۹۷۰هـ ، رقم ۱۲۸/۷۶ ، محرم ۱۰۰۰ هـه
- Uzuncarsli, Osmanli Tarihi , ll: ۲۲٦/٤٤ ، عامر ، دولت عثمانية تاريخي ، عامر ) دولت عثمانية تاريخي ، ع
  - ( ٦٥ ) كامل كبجى رقم ١٠٨ / ١٢٣ ، رجب ٩٩٤ هـ
  - ( ٦٦ ) نفتر اجنبي رقم ١٠ / ١ ( ٢ ) ، ص ٣٣ ، ذي القعدة ١٠١٣ هـ

#### الخانمة

لقد أثبتت الدراسات الحديثة أن معظم الدول الإسلامية قد تشابهت نظمها وتشكيلاتها الأساسية ، نظراً لإتحادها على أصول عقائدية مشتركة فيما بينها . وإذا كان قد لوحظ بعض الإختلافات في التشكيلات المحلية لهذه الدول ، الأ أن هذه الإختلافات الفرعية ظهرت نتيجة الظروف التي نشأت فيها هذه التشكيلات ، ولم تؤثر بحال على هذه الرابطة التي كانت تربط تلك التشكيلات بعضها وبعض . وهكذا ، لم يجد العثمانيون مانعاً يمنعهم من التأثر في تشكيلات مؤسسات دولتهم الفتية بتشكيلات الدول الإسلامية التي ورثوها ، حيث وفقوا في إنشاء نظاماً إدارياً عرفياً خاصاً بهم ، يحمل في نفس الوقت ، كافة السمات الصالحة في تشكيلات الدول الإسلامية السابقة . فعقب ضم الدولة العثمانية لأملاك دولة الماليك قبل العثمانيون الكثير من مؤسسات الدولة الملوكية بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها ، بحيث ابقوا على كل ما يمكن تطبيقه ضمن الملوكي بذاته .

— وهكذا ، قام السلطان سليم الأول ، أثناء اقامته في مصر ، بجذب بقايا الماليك ومشايخ العرب لطاعة الدولة العثمانية ، ويإبعاد أصحاب النفوذ من طوائف مصر المختلفة . ويعد أن تم له توفير الأمن والإستقرار في أنحاء البلاد ، أصدر أوامره بجمع المعلومات اللازمة عن النظام الإداري والمالي الذي كان معمول به في مصر سابقاً ، محاولاً وضع نظام تدار به البلاد قبل مغادرته لها . ولما كان تحقيق هذا الهدف ، خلال هذه الفترة المبكرة من الحكم العثماني في مصر

صعب المنال ، فقد قرر السلطان سليم الأول ، أخيراً ، الإستمرار في العمل بالقوانين والنظم الملوكية القديمة ، بصفة مؤقتة ، وربطها بمؤسسات الدولة العثمانية ، ومزجها بالتدريج بالقوانين والنظم العثمانية . وبذلك ، أقر السلطان العديد من الأمراء المماليك الذين أعلنوا طاعتهم في مراكزهم بمختلف مؤسسات الأيالة التي استمرت تعمل بحسب نظمها القديمة به وإذا كان السلطان سليم خان قد أسرع بتعيين أمير أمراء وناظر أموال وقاض ، من بين رجال الدولة العثمانية ، على مصر ، إلا أنّه اضطر لعزلهم بعد فترة قصيرة ، لفشلهم في محاولة التأقلم مع ظروف هذه البلاد، وتسيير دفة الحكم العثماني بها ، وعندئذ ، وقع اختيار السلطان على نائب حلب السابق المملوكي خاير بك لإدارة شئون الأيالة ،

وتعتبر الفترة ما بين تعيين خاير بك على أيالة مصر ، وتنظيم الوزير الأعظم إبراهيم باشا لـ • قانون نامه مصر ، ( ٩٢٣ ـ ٩٣١هـ ) المرحلة الأولى لتأسيس وإقرار الحكم والإدارة العثمانية في مصر ، ففي فترة حكم ملك الأمراء ( أمير الأمراء ) خاير بك ( ٩٢٣ ـ ٩٢٨هـ ) ، مرت أيالة مصر بمرحلة استقرار نسبى ، وذلك نتيجة لإبقاء خاير بك الأمير المملوكي الأصل على عادات الأمراء المماليك وعلى معظم تشكيلاتهم ، وعلى صلاحيات من أعلن الطاعة منهم ومن مشايخ العرب ، ولما قام خليفة خاير بك العثماني مصطفى باشا بتحديد صلاحيات المماليك في البلاد ، وإلغاء عاداتهم وتقاليدهم وتشكيلات مؤسساتهم، وتطبيق بعض النظم العثمانية بالتدريج ، حدث تقارب بين الأمراء الجراكسة ومشايخ العربان ، حيث أعلنوا العصيان على إجراءات الدولة التي بدأ مصطفى ومشايخ العربان ، حيث أعلنوا العصيان على إجراءات الدولة التي بدأ مصطفى باشا في تنفيذها ، ولكن تمكنت الدولة أخيراً من توطيد حكمها في الأيالة .

وإذا كان أمير أمراء مصر أحمد باشا ( ٩٣٠هـ ) قد استفاد من تأييد الأمراء الجراكسة ومشايخ العرب له ، وأعلن عصيانه على الدولة ، واستقلاله بمصر ، إلا مداكسة ومشايخ العرب له ، وأعلن عصيانه على الدولة ، واستقلاله بمصر ، إلا

أن حركته هذه لم يُقدُّر لها النجاح ، حيث قُضى عليها أيضاً . وأدركت الدولة ضرورة وضع نظاماً بمصر حتى تستقر الأحوال في البلاد . وهكذا ، اسرع سليمان القانوني في إرسال وزيره الأعظم إبراهيم باشا إلى مصر ، ويصحبته هيئة ديوانية كبيرة ، وبيده صلاحيات مطلقة كي يقوم بوضع أسس إدارية تصلح للتطبيق الدائم في أيالة مصر . وعلى الفور ، شرع إبراهيم باشا في العمل ، حيث قام بتشكيل هيئة مكونة من أتباعه أعضاء الدبوان الهمايوني ويعض إداريي المماليك ، وأعَّد قانونا مفصلاً ومعدلاً عن قانون مصر الإداري الذي كان معمول به في عهد السلطان قايتباي الملوكي ، آخذاً في اعتباره الأوامر والفرمانات العثمانية التي كانت قد صدرت منذ ضم مصر للإدارة العثمانية وحتى اعداد هذا القانون . ويصدور قانون نلمه مصر ، أصبح لأيالة مصر قوانين وأسس تحكم مؤسساتها ، وتبين العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وبين مؤسسات الأيالة بعضها ويعض ، وبينها وبين المؤسسات المركزية في إسلامبول ، وتحدد صلاحسات الإدارة الحاكمة في الأيالة . وقد بدأ تطبيق هذه القوانين بمجرد الإنتهاء من إعداده والتصديق عليه من مركز الدولة ، ويه بدأت مرحلة جديدة من مراحل الحكم العثماني في مصر اتسمت بالاستقرار والإزدهار وامتدت حتى أواخر الربع الثالث من القرن ١٠هـ / ١٦م.

لقد كان لمصر موقع إدارى وعسكرى واقتصادى هام بالنسبة للدولة ولولاياتها في المنطقة ، حيث كانت تقوم بالإشراف على الإدارة العثمانية في ولايات الدولة الشرقية ، وتعمل كحلقة وصل بين الإدارة المركزية في اسلامبول والمنطقة الشرقية ، ولهذا كله زُود أمير أمراء مصر بصلاحيات مطلقة حتى يتسنى له القيام بمسئولياته كاملة تجاه اقرار الحكم العثماني في تلك النواحي وتنفيذ سياسة الدولة هناك .

وإذا كان أمير أمراء مصر يتقيد ، في معاملته مع المسائل الخارجية للأيالة بالسياسة العامة للدولة ، إلا أنه كان يقوم بإدارة الشئون الإدارية والمالية والعسكرية في ديوان مصر العالى الذي كان يعقد تحت رقابته ، وفي حضرة معاونيه من أعضاء الديوان . وقد كان إتباع أمير أمراء مصر لسياسة متوازنة بين تحصيل وزيادة دخل الدولة ، ونشر العدل بين الأهالي وتوفير الأمان والإستقرار في ريوع البلاد ، وحماية الأيالة والمنطقة من الأخطار الداخلية والخارجية ، وتوفير الاحتياجات العسكرية والمالية للحرمين الشريفين ولأيالة اليمن وأيالة الحبشة من أهم المسئوليات المناط بها ، ونظراً لكل هذه المهام المكلف بها أمير أمراء مصر ، لم تكن الإدارة المركزية تكلفه بالاشتراك في الحملات الخارجية ، إلا إذا قامت بتعيين آخر محله ، ومهما يكن من أمر ، فقد كان نجاح أمير أمراء مصر . أو فشله في إدارته للأيالة يقاس بمدى زيادة أو نقصان الخزينة الإرسالية التي كانت ترسل سنوياً إلى الأستانة ، بعد أداء المصاريف المقررة على أيالة مصر التي كانت تدار بما يعرف بد و نظام الساليانه » .

ونظر للمسئوليات التي كانت ملقاة على عاتق أمير أمراء مصر ، فقد اهتمت الدولة بتعيين معاونيه ممن لديهم الخبرات الواسعة في مجالات الإدارة والمالية من أعضاء الديوان الهمايوني ، حيث كان يعاون أمير أمراء مصر في الشئون الإدارية والعسكرية الأمراء السناجق والأمراء والكشاف ومشايخ العربان ، فيقومون بإدارة شئون الأيالة المحلية وتنفيذ أوامر الدولة الإدارية والعسكرية في أنحاء الأيالة المختلفة ، ويعاونه في الأمور المالية ناظر الأموال ( الدفتردار ) وفي الشئون الشيائة المختلفة ، ويعاونه في الأمور المالية ناظر الأدارية والعسكرية والقضائية القاضي . وكانت هذه الهيئة التي يرأسها أمير أمراء مصر تتعاون فيما بينها كي تسير دفة الشئون الإدارية والمالية والعسكرية والقضائية في الأمور الهامة فكان يفصل فيها ديوان مصر العالى ، ثم توزع في الايالة . أما الأمور الهامة فكان يفصل فيها ديوان مصر العالى ، ثم توزع

المسائل الأخرى بحسب طبيعتها وأهميتها على دواوين الدفتردار والقاضى فى مركز الايالة ، أو على السناجق والكشاف ونواب القضاء فى الولايات . وفى أحيان كثيرة ، كانت أصور الأيالة الهامة لا يفصل فيها نهائياً إلا بعد أن تعرض على الديوان الهمايوني بمركز الدولة .

لقد كانت قلعة الجبل هي مركز وزير مصر الإداري ، فمنها كان يدبر جميع أمور الأيالة ، كما أن معظم مؤسسات أيالة مصر كانت مركزها هذه القلعة أيضاً. وكانت ثفور الأيالة وبنادرها تحت أمرة الأمراء السناجق الذين يتم تعيينهم بمعرفة الدولة لحراسة موانيها وحدودها في الولايات . أمّا ولايات مصر الأخرى ، فكان يحكمها إداريا الكُشّاف ومشايخ العربان ، حيث كانوا يديرون جميع شئونها تحت إشراف الأمراء السناجق ، ويعرضون الهام من شئونهم على أمير أمراء مصر أولاً بأول وكان يأتي على رأس وظائفهم ، أقرار الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد ، وتحصيل الضرائب الميرية للدولة ، وفي أواخر القرن ١٠هـ / ٢٠م، انحصرت صلاحيات الكُشّاف في الولايات ، حيث دخلت هذه الولايات تحت نفوذ الأمراء السناجق ، وصار الكُشّاف يعملون كأمناء يديرون المقاطعات بطريق الالتزام .

ولم تكن المؤسسة العسكرية في مصر في العهد العثماني ، منفصلة تماماً عن الإدارة العامة للأيالة . فقد كانت الجماعات ( الأوجاقات ) العسكرية بمصر تقوم بمعاونة إداريي مصر في تنفيذ الأوامر والأحكام الديوانية وتحصيل الأموال الميرية من الولايات ، وذلك علاوة على ما كانت تقوم به من مهام المحافظة على الأمن والاستقرار في الداخل ، والدفاع عن الأيالة وعن حدود الدولة الجنوبية ضد الأخطار الجنوبية . واعتباراً من النصف الثاني من القرن ١٠هـ / ١٦م ، تمكن بعض أفراد الجماعات العسكرية ، مثل الجماعات المتكرية ، والجاوشية

والچراكسة والكوكللو ، واتلو توفنكچى ، تمكنوا من الحصول على التزامات بعض المقاطعات والأمانات في نواحى مصر المختلفة .

وكانت أول الجماعات العسكرية الخاصة بأيالة مصر في العسكر العثماني قد تشكلت بموجب قانون نامه مصر عام ٩٣١هـ، حيث حدد هذا القانون أحوال وصلاحيات أقراد هذه الجماعات في داخل مصر وفي خارجها ، فكانت جماعات الكوكللو واتلوتوفنكچي ، والجراكسة تباشر عملها في مدن وولايات الايالة ، وجماعة اليكچري (يني چري / الانكشارية ) ، والعزبان تقوم بحراسة مقر حكم وزير مصر في قلعة الجبل ومؤسسات الايالة الهامة بها .

وفى حوالى أواسط القرن ١٠هـ /١٦م ،تشكلت جماعة متفرّقة مصر للقيام بالمهام الإدارية للديوان العالى ، وذلك أنا ثقلت مستوليات جماعة الچاوشية فى مركز الأيالة وخارجها . وعلى أثر استمرار الاضطرابات فى اليمن والحبشة على الحدود الجنوبية للدولة ، ازدادت الحاجة لعدد أكبر من جماعات مصر العسكرية ، ويالفعل كانت اعداد مختلفة من هذه الجماعات ترسل بطريق المناوية إلى تلك المناطق. وهكذا ، اضطرت الدولة لإرسال فرق من جند الدركاه العالى للحفاظ على الأمن فى مصر بدلاً من جند مصر المناوب فى اليمن والحبشة وغيرها . وفى أوائل القرن ١١هـ / ١٧م ، ولما بدأت الاضطرابات تتزايد فى ولايات الدولة المختلفة ومنها ولاية مصر ، استحدثت جماعات و قول اوغلو ) ( ابناء الخدم ) ، و وقل قرانداشى ، ( أخوة الخدم ) ، فكانت هذه الفرق ترسل من مركز الدولة باسلامبول الى مناطق العصيان مباشرة .

ويعتبر دفتردار مصر أهم معاونى أمير أمراء مصر على الإطلاق ، حيث كان ناظراً لكلفة شئون الأيالة المتعلقة بالمال الميرى والأراضى الميرية ، وكان مسئولاً مسئولية مباشرة أمام وزير مصر عن اعداد الميزانية العامة للايالة ، ودفاتر

الغزينة الإرسالية على الخصوص ، وإذا كان ناظر الأموال ينظر في أمور المالية والأراضى الهامة تحت إشراف أمير أمراء مصر في الديوان العالى ، إلا أنه وهيئته الديوانية كان يتابع تحصيل العمال لبقايا المال الميرى ، ويرسل الحوالات للمقاطعات المختلفة ، ويشرف على كافة شئون الأراضى الميرية في الأيالة ، تلك التي كانت تمثل مصدر الدخل الأساسي في البلاد ، وذلك بمعرفة المباشرين والعمال والأمناء والكتبة ، في مجلسه الخاص الذي كان يعقده في غير أيام انعقاد الديوان العالى .

لقد كانت المؤسسة القضائية بمصر تقوم بدور الإشراف الشرعى على كافة مؤسسات الأيالة الأخرى . وقد احتل قاضى مصر الحنفى موقعاً هاماً في التشكيل القضائي العثماني ، وذلك نظراً لدور ايالة مصر الهام بالنسبة لمركز الدولة وللمنطقة ، وكان قاضى مصر الذي يُحصل على يومية قدرها ٥٠٠ اقجة ، يقوم بالنظر في الدعاوى التي حُولت عن الديوان الهمايوني ، ودعاوى الأجانب بمصر ، وبالقصل في المسائل الشرعية الهامة ، وبالتصديق على كل التعيينات والتوجيهات والالتزامات المحلية في ديوان مصر العالى تحت إشراف أمير أمراء مصر ، وبمعاونة هيئته القضائية في الديوان ، ومن ناحية أخرى كان يفصل في المسائل المعروضة على نيابات ومحاكم النواحي والولايات في ديوانه الخاص . وكما كان لقاضي مصر نواباً عرب من مختلف المذاهب ، ونائباً من الأستانة ، كان يعين نائباً عن قاضي مصر في كل منطقة قضائية من المناطق التي بلغت ، خلال القرن ١٠ \_ ١١هـ / ١٦ \_ ١٧م ، ٣٩ منطقة ، وذلك للفصل في القضايا والأمور الشرعية في الولايات . أما مسئوليات قضاة نواحي مصر ، فكانت تتجاوز في أحيان كثيرة الأمورالشرعية ، فكانوا مسئولون عن اقرار الأمن في ولاياتهم ، وضبط المؤسسات الأخرى في الولاية ، والرقابة الشرعية على

انشطتها ، واقدرار العدل فيما بين موظفى الدولة فى تلك النواحى والأهالى . وهكذا ، كان للمؤسسة القضائية فى مصر دور مؤثر فى استقرار الإدارة عموماً. فعندما بدأت الرشوة والمحسوبية تتدخل فى تعيين القضاة والنواب ، فى أواخر ١٨هـ / ١٦م ، ساد الظلم فى البلاد ، وفقد الحكام السيطرة على المؤسسات الأخرى فى الأيالة .

ولما كانت مناطق الصرمين واليمن والحبشة ذات علاقات تاريضية وطيدة مصر، وفي نفس الوقت كانت بعيدة عن مركز الدولة العثمانية في استانبول، فقد قامت ايالة مصر بدور حلقة الوصل بينها وبين مركز الدولة، فكان أمير أمراء مصر مسئولاً عن اقرار الحكم العثماني في تلك النواحي، وعن معاونة حكامها وإدارييها في حل مشاكل هذه الولايات العسكرية والإقتصادية والمالية، ودن الرجوع إلى الأستانة، وذلك في إطار الأوامر التي كان يتلقاها من مركز الدولة. وإذا كانت علاقات أيالة مصر مع ولايات الدولة الأخرى، مثل الشام وطرابلس غرب ودياريكر وغيرها تعتمد أساساً على الأوامر الصادرة عن مركز الدولة، كانت اتصالاتها بحكومات الدول الأجنبية عن طريق القناصل الموجودون بالأسكندرية والقاهرة مقيدة بالمعاهدات التي كانت قد أبرمتها الدولة مع تلك الدول الأجنبية. ومهما يكن من أمر، فقد أثرت الظروف التي مرت بها ولايات الشرق، خلال القرن ١٨هـ / ١٦م، على الإدارة العثمانية في مصر، حيث الشرية، خلال الفرن ١٥هـ / ١٦م، على الإدارة العثمانية في مصر، مما أدى كانت الأصوال المضطربة دائماً في اليمن والحبشة سبباً في زيادة عبء الخزينة المصرية، ومضاعفة طلب المساعدات العسكرية والإقتصادية من مصر، مما أدى بالتالي إلى اضطراب مختلف مؤسسات مصر.

ولما كانت مصر من أهم ولايات الدولة العثمانية ، وذات علاقة وطيدة بها ، كان من الطبيعي أن تصير مرأة صادقة لما كانت تمر به المؤسسات والتشكيلات

الإدارية في مركز الدولة من ازدهار أو انحطاط . فحتى أواخر القرن ١٠هـ/ ٢٦م، كانت أحوال المؤسسات المختلفة في أيالة مصر تعيش حالة من الاستقرار إلى سرجة كبيرة ، وذلك انعكاساً لما ساد في انحاء الدولة من ازدهار نتيجة اخلاص نوايا القيادة واستقامتها ، والتزامها الشديد بالشرع الشريف ، واتساع أملاك الدولة ، وزيادة دخلها ، واقرارها النظم في مختلف المؤسسات خلال عصر سليمان القانوني . واعتباراً من أواخر هذا القرن ، كانت مظاهر عدم الالتزام بين أوامر الشرعية ، وعدم الاقيد بالفرمانات السلطانية ، وانتشار حالة الفساد في مؤسسات الأيالة الإدارية والمالية القضائية والعسكرية ، وحالة الإسراف الشديد وعدم المبالاة بين إداريي أيالة مصر ، كانت انعكاساً حقيقياً لما كانت شر به الدولة من كثرة المصروفات وقلة الدخل ، والبعد عن النهج المستقيم . وقد حاولت الدولة العثمانية ، بقدر است ناعتها علاج مظاهر هذا الفساد في كيانها وتشكيلات مؤسساتها في مصر ، باعادة تنظيم الإدارة ونشر العدل بين الرعايا ، إلا إنها لم تتمكن من تحقيق نجاحاً يذكر في هذا الخصوص ، لعدم وقوفها على الأسباب الحقيقية لهذه الحالة التي كانت شر بها مركز الدولة وولاياتها في نفس الوقت .

وهكذا ، حاول الباحث من خلال مصادر الأرشيف العثماني باستانبول ، وفي فترة تمتد لقرن من الزمان ابتداء من الربع الأول من ١٠هـ/ ١٦م ، وحتى الربع الأول من القرن ١١هـ / ١٦م ، حاول القاء الضوء على طبيعة إدارة الدولة العثمانية لمؤسسات أيالة مصر الإدارية والعسكرية والمالية والقضائية في مراحلها المختلفة ، والعلاقة التي كانت تربط هذه المؤسسات في الأيالة بالمؤسسات المركزية في اسلامبول ، والتي تربط ايالة مصر نفسها بالأيالات المجاورة وبالخاصة الحرمين الشريفين ، واليمن والحبشة ، ومدى تأثير هذه وتلك ايجاباً وسلباً في التشكيلات الإدارية في مصر خلال القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادي .

## المصادر والمراجع

### أ المادر الأرشيفية :

- ١ أرشيف رئاسة الوزارة ( باشبقائلق أرشيفي )
  - ــ دفاتر المهمة من دفتر رقم ١ إلى رقم ٨٠ .
  - ـ دفاتر ذيل المهمة من دفتر رقم ١ إلى رقم ٨ .
- \_ تصنيف ( كامل كبجى ) ، الديسوان الهمايونى ، الأحكام من ٦٠ إلى رقم ٧٠.
- \_ تصنيف د كامل كبجى ، الديوان الهمايونى ، دفاتر قلم الديوان أرقام من ٧٤ وحتى ١٥٧.
- \_ تصنیف ( کامل کبجی ؛ ، الدیوان الهمایونی ، دفاتر قلم الرؤوس ۲۰۸ \_ ۲۵۷ \_ ۲۵۷ .
- ــ دفاتر مالية دن مدوره ( المحولة عن المالية ) أرقام : ٢٧٤ ، ٢٣١٤ ، ١٤٢٥ ، ١٤٢٥ ، ١٢٧٥ ، ٢٧٧٠ ، ٢٧٠٧ ، ٢٧٨٧ ، ٢٧٨٧ .
  - \_ دفاتر مختلف ومتنوع أرقام : ٥ ، ١٠ ، ١٠ / ١٠ ، ١٠ ، ١٨ .
- \_ تصنيف ابن الأمين : د داخلية ، أرقام ٢٠ ، ١٠٧٧ ، ١٢٣٤ ، ١٢٨٠ ، ١٢٨٠ ، ١٢٨٠ ، ١٢٨٠ ،
  - \_ تصنيف ابن الأمين : د توجيهات ؛ رقم ٢٨٣ .
- تصنيف ابن الأمين : « مالية ، أرقام ١٠١٨ ، ١٠١٧ ، ١٠١٤ ، ١٠١٨ ، ١٠٤٨ ، ١٠٤٨ ، ١٠٤٨ .

- \_ تصنيف الأمين: ( عسكرية ) رقم ١٢ .
- ـ تصنيف الأمين ٤: ٤ معافيات والتزامات ٤ رقم ١ .
  - تصنيف ( على اميري ) : سليم الأول رقم ٢١ .
- \_ تصنيف ( على أميري ) : سليمان القانوني رم ١٣٨ .
- - \_ تصنيف فكتة رقم ٩٠ / ١ / ٢٤ ، ٣١ ( أ ) ٩٣٠ ( د ، و ، ن ) .
    - الدفاتر الأجنبية رقم ١/١٢ (٢) .
  - ٢ ـ أرشيف متحف سراى طوب قابو (طوب قابو سراى أرشيفي):
    - \_ دفاتر أرقام ۱۰۰۵، ۲۲۸۰، ۱۰۰۵، ۱۰۰۵، ۱۰۰۵، ۱۰۰۵،
- ـ أوراق أرقـــام ٦٢٤ ، ٢٩٥٣ ، ١٩٥٥ ، ١٠٥٥ ، ٢٥٥٢ ، ٢٥٤٢ ، ٢٥٤٢ ، ٢٥٤٢ ، ١٠٥٨ ، ١٢٣٢ ( الرقم الأخير رقم دفتر مهمة اكتشف حديثاً) .
- ٣ ـ أرشيف السجلات الشرعية: قضاء عسكر الأناضول ، دفاتر الروزنامجة
   أرقام من ١ إلى ٥ .

### ب المسادر العربية :

#### أولاً: الخطوطات:

- البكرى ، محمد بن أبى السرور ( وقاته ١٠٢٩هـ ) ( المنح الرحمانية في الدولة العلية ) ، القاهرة ، دار الكتب المصرية تاريخ رقك ٥٤٢٤ .

- البكرى ، ﴿ فيض المنان في ذكر دولة آل عثمان ﴾ ، استانبول ، مكتبة أيا صوفيا رقم ٣٣٤٠.
- \_ البكرى ، « كشف الكرية في رفع الطلبة » ، مصر ، سوهاج ، مكتبة رفاعة رافع الطهاطاوي، تاريخ رقم ٨٣٠ .
- البكرى ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبى السرور البكرى ( ١٠٠٥ ١٠٠٥ مما البكرى ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبى السرور البكرى ، القاهرة ، القاهرة ، دار الكتب المصرية ، تاريخ رقم ٢٢٦٦ .
- البكرى ، د الكواكب السائرة في أخبار مصر القاهرة ، القاهرة ، دار الكتب المصرية ، خزيئة تيمور ، تاريخ رقم ٢٠٢٣ .
- جرجاوى محمد بن حامد ، تطهير النواحي والأرجاء بذكر من اشتهر من العلماء وأعيان مدينة الصعيد جرجا ، القاهرة ، دار الكتب المصرية ، تاريخ رقم ٢٤٨٧ .
- جنابى ، مصطفى ، 3 العليم الزاخس فى أحسوال الأوائل والأواخس ، ، العليم الزاخس فى أحسوال الأوائل والأواخس ، ، الستانبول ، مكتبة حامدية رقم ٨٩٦ .
- عبد الله بن صالح بن على بن داير ( الفتوحات المرادية في الجهات اليمنية ) استانبول ، مكتبة عاطف افندي رقم ١٩١٢ .
- \_ قرشى ، محمد بن ابراهيم ( ابن الخمسى ) ، د حوادث الزمان وأنباءه ووفيات الأعيان وأبناؤه ، مصر ، سوهاج ، مكتبة الطهطاوى ، تاريخ رقم ٢٣٩ .
- المقدسى ، مرعى يوسف الحنقى ، « نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين ، ، القاهرة ،دار الكتب المصرية و تاريخ رقم ٣٣٢٦ .

- مصطفى الصفوى الشاقعى القلعاوى ، ( كتاب صفوة الزمان فيمن تولى على مصدر من أمير وسلطان ؛ ، القاهرة ، دار الكتب المصرية ، تاريخ رقم ٩٧٠٥ .
- الملوانى ، يوسف ، 1 كتاب تحفة الأحباب بمن ملك محسر من الملوك والنواب ، مكتبة الطهطاوى بسبوهاج ، تاريخ رقم ١٤٢١ . وقد قام الأستاذ ابراهيم سطح بتحقيق هذا المخطوط لنيل درجة الماجستير تحت عنوان ( تاريخ مصر العثمانية من ٩٢٢ ١٦٨١هـ / ١٥١٧ ١٦٨١م ) . ثانياً المطبوعات
- ابن اياس ، أبو البركات محمد بن احمد الحنفي ( ١٤٤٨ ـ ١٥٢٤م ) ، ه بدايع الرّهور في وقايع الدهور ، اجزاء القاهرة ١٩٦١م .
- ابن زنبل ، احمد المحلى الرمّال ( وفاته ٩٥٩هـ ؟ ) ، لا غنوات السلطان سليم خان مع قانصو الغورى سلطان مصر وإعمالها ، القاهرة ١٢٧٨ .
- الإسحاقى ، محمد بن عبد المعطى المنوفى ، ( لطايف اخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول ) ، القاهرة ١٣١٠ .
- نخلان ، السيد احمد ، ٥ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ؛ ، القاهرة ١٣٠٥ .
- دخلان ، السيد أحمد ، 1 خلاصة الكلام في بيان أمراء البيت الصرام ؛ ، القاهرة ١٣٠٥ .
- القلقشندى ، أحمد ، ٤ صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، ١٤ جزء ، القاهرة ١٤٣ ـ ١٩١٩ م .
- المقريزى ، تقى الدين بن محمد ، و المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، جزءان ـ القاهرة ١٣٢٣هـ .

## جـ المصادر التركية :

## أولاً: المخطوطات:

- \_ بوســتان ، مـصطفى چلبى ، « سـليمــان نامه » ، مكتبة السلمانية ــ استانبول ، مجموعة ايا صوفيا رقم ٣٣١٧ .
- جلال زادة ، مصطفی چلبی ، « سلیم نامه » ( أو مأثر السلطان سلیم ) ، مكتبة متحف سرای طوب قابو ، روان رقم ۱۲۷۶ ، خزینة رقم ۱٤۱۰ .
- جلال زادة ، صالح جلبى ، د مصر تاريخى ؛ ، مكتبة السلمانية ، مجموعة اسعد أفندى رقم ٢١٧٦ .
- الصلاق ، محمد بن يوسف ، ( تاريخ مصر القاهرة ) ، مكتبة جامعة استانبول العمومية ، مخطوط تركى رقم ٦٢٨ .
- الدیاربکری ، عبد الصمد بن سیدی علی بن داوود ، ﴿ نوادر التواریخ ؛ ، مکتبة علی أمیری باستانبول ، تاریخ رقم ۵۹۳ .
- رضوان باشا زادة ، عبد الله ، و تاريخ مصر ، مكتبة السلمانية ، مجموعة حامدية رقم ٩٠٠ .
- صافى ، مصطفى بن ابراهيم ، « زيدة التواريخ ، ، جزءان ، استانبول ، مكتبة ولى الدين افندى رقم ٢٤٢٨ ٢٤٢٩ .
- عالى ، مصطفى عالى ، « كنه الأخبار» ، المجلد غير المطبوع ، استانبول ، مكتبة جامعة استانبول العمومية ، مخطوط تركى رقم ٥٩٥٩ ،
- \_ عينى عالى افندى ، ( قائمة قضاة ايالة مصر فيى أوائسل القرن ١٠هـ ) مكتبة السلمانية ، مجموعة آيا صوفيا رقم ٢٧٧٤ك ، ورق ١٠-٢٤٠ .

- 1 قانون نامه مصر 1 ، مكتبة متحف سراى طوب قابو ، خزينة أمانت رقم ٢٠٦٣ ، مكتبة ايا صوفيا رقم ك ٤٨٧١ ، ورق ١١٨ ١٥٧ ، مكتبة السلمانية ، مجموعة حكيم اوغلو على باشا رقم ٥٥٨ ، ورق ٣٣ب ١٧١ ، الكتبة القومية باريس ، رقم ٨٢ ، تركى .
- \_ كلامى ، ( وقايع على باشا ؛ ، مكتبة السلمانية ، مجموعة خالد افندى رقم ٢١٢ .
- \_ مطرقجى نصوح ، « جامع التواريخ » ، مكتبة سراى طوب قابو ، روان رقم ١٣٨٢ .
- مطرقجی نصوح ، د سلیمان نامه ، مکتبة سرای طوب قابو ، روان رقم ۱۲۸۲ .
- \_ يوسـف افـنــدى ، جـركس كاتبى ، ٥ سليم نامه ) ، مكتبة السلمانية ، مجمعة خالد افندى رقم ٥٨٦ / ٢ .

## ثانيا : المطبوعات :

- الأدرنوى ، محمد بن محمد ( وفاته ١٠٥٠هـ ) ، و تضبة التواريخ والأخبار) ، استانبول ١٢٧٦هـ .
  - اوليا چلبي ، ٤ سياحت نامه ٤ ، المجلد العاشر ، استانبول ١٩٣٨م .
    - \_ بچوى ، ابراهيم ، و تاريخ بجوى ، جزءان ، استانبول ١٢٨٣هـ .
- ـ جلال زادة مصطفى چلبى ، د طبقات المالك ودرجات المسالك ، ويسبدن . ١٩٨١م .
- \_ سعد الدين ، خواجة محمد ، « تاج التواريخ » ، جزءان ، استانبول ١٢٧٩هـ .

- ـ سلانيكى ، مصطفى ، د تاريخ سلانيكى ؛ استانبول ١٢٨١هـ. وفيما يتعلق بالقسم غير المطبوع من التاريخ انظر النسخة المخطوطة الموجودة في مكتبة اسعد افندى رقم ٢٢٥٩ .
  - ـ سهيلي ، د تاريخ مصر جديد ، طبعة متفرقة عام ١١٤٢هـ باستانبول .
- \_ مسولاق زادة ، مسممد همدمى ، د تاريخ مسولاق زاده ) ، استشانبول ١٢٩٢هـ .
- \_ عالى ، مصطفى ، د حالات القاهرة من العادات الظاهرة ، ويانه ( فيينا ) . ١٩٧٥ ، انقرة ١٩٨٤ .
- \_ عينى عالى ، ( قوانين آل عثمان در خلاصه مضامين دفتر ديوان ، ، استانبول ١٢٨٠ هـ .
  - \_ فريدون بك ، د منشأت السلاطين ، ، جزءان ، استانبول ١٢٧٤هـ .
    - \_ قره جلبي زاده ، عبد العزيز ، ‹ سليمان نامه › ، ولاق ١٢٤٨ هـ .
- \_ كاتب جلبى ، مصطفى بن عبد الله (حاجى خليفة) (١٠١٧ \_ ١٠٦٧ هـ) ، د كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ، ، استانبول ١٩٧١ .
  - \_ كاتب جلبى ، ( فذلكة ؛ و استانبول ١٢٨٦ هـ .
  - كاتب جلبي ، « يستور العمل في إصلاح الخلل ؛ ، استانبول ١٢٨٠ .

# د ـ المراجع ، الأبحاث ، والدراسات :

## أولاً العربية:

ــ ابراهيم على طرخان ، 3 مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة ، ، القاهرة ١٩٥٩م .

- حراً ن السيد رجب ، د المدخل إلى تاريخ مصدر الحديث ، القاهرة مراً ن ، القاهرة ١٩٧٠م.
- حسن عثمان ، ومحمد توفيق ، د تاريخ مصر في العصر العثماني (١٥١٧ ١٧٩٨ م ) ، القاهرة ١٩٤٩م .
- رافق ، عبد الكريم ، و بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون ، ١٩٦٨ \_ ١٥١٦ .
  - الراقد ، محمد أحمد ، د الغزو العثماني لمصر ، الإسكندرية ١٩٧٢م .
- ـ عمر عبد العزيز عمر ، د دراسات في تاريخ العرب الصديثة والمعاصر ، ، بيروت ١٩٧٥م .
- عمر عبد العزيز عمر ، د دراسات في تاريخ العرب الحديث ، المشرق العربي من الفتح العثماني حتى نهاية القرن ١٩٧١هـ ، بيروت ١٩٧١م .
- ـ عمر عبد العزيز عمر ، و دراسة لمصادر عربية في تاريخ مصر العثمانية ، ، بيروت ١٩٧٧م.
- ليلى عبد اللطيف ، ( الإدارة في مصر في العصر العثماني ) ، القاهرة 1977 م .
- متولى ، أحمد فؤاد ، ( الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته ) ، القاهرة ١٩٧٦ .
  - محمد أحمد حسين ، ( الوثائق التاريخية ) القاهرة ١٩٥٤م .
- محمد أنيس ، د الدولة العثمانية والشرق العربي ، ١٥١٤ \_ ١٩١٤ ، القاهرة ١٩٧٦ .
  - محمد أنيس ، د مدرسة التاريخ المصرى في العصر العثماني ) ، القاهرة .

# ثانياً ، التركية والأجنبية

#### B) Incelemeler:

- 1 Abdurrahman Seref " Ozdemir oglu Osman Pasa", TOEM, IV, 19-24 (1329) 1289 1299.
- 2 Altindag Sinasi, "Selim I "Islam Ansiklopedisi (IA), X, 423 434.
- 3 Babinger Franz, Die Gesechiehtschreiber der Osmanen und ihre werke, Lipzig 1927, coskun Ucok tercumensi: Osmanli Tarih yazarlari ve eserleri, Ankara 1982.
- 4 Barkan, Omer Lutfi, XVI, ve XVI. Asir larda Osmanli Imparatorlugunda zirai, ekonominin hukuki ve mali esaslar, I Kanunlar, Ist. 1943.
- 5 Barkan, "Timar "IA, XII/1, 286 333.
- 6 Beckerc H., "Eyyubiler "IA, VI, 424-429.
- 7 Beckerc H., "Misir "IA, VIII, 219 242.
- 8 Cevid Beysun M., "Merc-i Dabik "IA, VII, 751 754.
- 9 Danismend, Ismail Hami, Izah Osmanli Tarihi Kronolojisi, I V., Istanbul 1971
- 10 Encyclopaedia of Islam, ilk nesir, Leiden 1913 1938 (EI); Ikinci nesir, Leiden 1954 (EI).
- 11 Flemming B., "Misir Turk Tarihciligi hakkinda notlar "I. Melletlerarasi Turkoloji Kongresi (1973), Tebligler, Ist. 1979, 57, 62.

- 12 Gokbilgin M. T., "Venedik Devlet Arsivindeki Turkce belgeler koleksiyonu ve bizimle ilgili diger belgeler ", Belgeler ", V, Ank. 1979, 30 - 116.
- 13 Hammer, J. Von, Devlet-i Osmaniyye Tarihi, M. Ata terc., IV, Ist 1330.
- 14 Holt P. M., Egypt and the Fertile crescent, 1516 1922, political Hostory, Londra 1966.
- 15 Holt P. M., "The Pattern Egyption Political History from 1517 to 1798 ", Political and social change in Modern Egypt, Historical Studies from the Ottoman conquest to United Anab Rebublic, Landra 1968, s. 79 - 90.
- 16 Holt P. M., " Ottoman Egypt (1517 1798) on Account of Arabic Historical Sources", Aym eser, s. 3-12.
- 17 Holt P. M., "The Buylicate in Ottoman Egypt during seven teenth century ", Belletin of The School of Oriental and African Studies (B.S.O.A.S.), XXIV/2 (1962), 214 248.
- 18 Holt P. M., " The Exalted lineage of redwan Bey same Observation on seventeenth century ", B S O A S, XXII / 2 (1959) 220-230.
- 19 Hulusi Yavuz, Yemen'de Osmanli Hakimiyeti ( 1017 1571 ), Ist, 1984.
- 20 Inalcik Halil, "Eyalet", EI<sup>2</sup>, I, 621 722.
- 21- Inalcik Halil, "Adaletname", Belgeler, II/ 3-4 (1967)m 60-109.
- 22 Islam Ansiklopedisi (IA), I-XII/1, Ist. 1940.
- 23 Koprulu M.F., "Bizans Mu'esseselerinin Osmanli mu'esseselerine te'siri hakkinda bazi mulahazalar "Turk Hu-

- kuk ve Iktiad Tarihi Mecmuasi (THITM), I, Ist. 1931, yeni baski, Ist, 1981.
- 24 Kramers J.H., "Misir "IA, VIII, 293 250.
- 25 Kunt I. Metin, Sancaktan Eyalete, 1550 1650 arasında Osmanli Umera ve II idaresi, Ist. 1978 .
- 26 Kurtoglu fevzi, "Meshur Turk Amirali Selman Reisin layikhasi", Deniz Mecmuasi, nr. 47 (1934), s. 67 73.
- 27 Kurtoglu Fevzi, "XVI. asirda Hind Okanusenda Turkler ve Portekizler", Ikinci Turk Tarih kongresi, Ist. 1943, s. 911-923.
- 28 Kutukoglu Bekir, "Sinan Pasa, Hadim "I.A, X, 661-666.
- 29 Lewis B., "The Ottaman Archive as a Source for History of the arab Lands "Journal of the Reyal Astatic Society (JRAS) I, (1951), 139-155.
- 30 Orhonlu Cengiz, Osmanli Imparatorluginun guney siyaseti : Habes Eyaleti, Ist. 1974 .
- 31 Orhinlu Cengiz, "XVI, asrin ilk yarisinda kizildeniz sahillerinde Osmanlilar "Tarih Dergisi (TD), XII/16 (Eylul 1961) 1-24.
- 32 Pakalin, Mehmed zeki, Osmanli Tarih deyimleri ve terimleri sozlugu, I-III, Ist. 1946 1956.
- 33 Shaw, Stanford J., The financial and Administrative Organin zation and development of Ottoman Egypt, 1517 - 1798, Priceton 1962.
- 34 Shaw, The Budget of Ottoman Egypt, 1596-1597, Mouton, Haque 1968.

- 35 Shaw, "The Land law of Ottoman Egypt (960 / 1553):
  Acontribution to the study of Land holding in the Early
  Years of Ottoman Rule in Egypt ", Der Islam, XXXVIII (1962)
  106-137.
- 36 Shaw, "Land holding and land- Tax Revenues in ottoman Egypt", Political and social change in Modern Egypt, Londra 1968, s. 91 103.
- 37 Shaw, "Turkish source Material for Egyptian Hstory", a.g.e., s. 28-48.
- 38 Shaw, "Archival Sources for Otoman History of the Archives of Turkey" Journal of the American Oriental Society (JAOS), LXXX (1960), 311-325.
- 39 Shaw, "The Ottoman Archives as a Source for Egyption History", JAOS., LXXXIII (1963), 447 452.
- 40 Shaw, "Cairo Archives and the History of Ottoman Egypt ", Repot on current Research, 1956 (Middle East Institute, Washington 1956), s. 59-72.
- 41 Shaw, "El Vesa'ik el-Misiyye fi'I-ahdi'l-Osmani, 1517 1914 ", Mecellet ma'hed el-Mahtutat el - arabiyye, II. cild, Cuz 2 (Mayis 1956) s. 146 - 161.
- 42 Sobrenheim M., "Kansu" IA, VI., 162-165.
- 43 Sobrenheim M., "Memlukler "IA, VII, 689-692.
- 44 Tansel, Salahaddin, "Silahsor'un Feth name-i Arab adli eseri
  "Tarih vesikalari (TV), I/2 (17) (Ocak 1958), s. 294-320; 3
  (18) (Mart 1961), s. 430-454.
- 45 Tansel, Yavuz Sultan Selim, Ankara 1969.

- 46 Tekindag M.C. Sahabeddin, "XIV. asrn sonunda Memluk ordusu "TD, say XI, (1960), s. 96 93.
- 47 Tekindag, Berkuk devrinde Memluk Sultanligi, Ist. 1961.
- 48 Tekindag, " El- Meliki's- Salih ", IA, VII, 674-678.
- 49 Tekindag, "Memluk Sultanligi tarihine toplu bir bakis "TD, Say 25, 1971, 1-30.
- 50 Tekindag, "Bahriyye "Kucuk Turk-Islam Ansiklopedidi, 4. fas., 1981, 295-296.
- 51 Turan, Serefeddin, " XVII. Asirda Osmanli Imparatorlugunun idari taksimati", Ataturk Uninversitesi Yilligi, 1961, s. 201-232
- 52 Uzuncarsili, Ismail Hakki, Osmanli Devleti teskilatina Mehal, Ank. 1941 .
- 53 Uzuncarsili, Osmanli Devletinin Merkez ve Barhriyye Teskilati, Ank. 1948 .
- 54 Uzuncarsili, Osmanli Devetinin Saray Teskilati, Ankara 1945 .
- 55 Uzuncarsili, Osmanli Davletinin Imiyye Teskilati, Ank. 1965.
- 56 Uzuncarsili, Osmanli Devleti Teskilatinden Kapikulu Ocaklari, I-II, Ank. 1943-4.
- 57 Uzuncarsili, Ismail Hakki, Osmanli Tarihi, II, Ank. 1943.
- 58 Uzuncarsili, Mekke-i Mukerreme emirleri, Ank. 1972 .
- 59 Wensick A.J., "Memluk", IA, VII, 688-689.
- 60 Wensick A.J., "Mekke ", IA, VII, 636-643.

#### SUMMARY

Although the institutions are generally similar in the Muslim states, but the local and traditional differences are also important. The Ottomans adopted most of the institutions from the previous Turkish and Muslim states They had very close relations with the Mamluks and also approved some Mamluk institutions with little alteration.

Selim I, after the conquest of Egypt, to establish Ottoman rule there, he subdued Mamluks, the sheikhs of the Bedouins and sent their notables to Istanbul to diminish their power, To intoduce a new system for the Country, he started to collect the administrative and financial materials. He also studied the previous Mamluk traditions for his new system. Selim left some Mamluk officials in their post, and he appointed a beylerbeyi (a governoer- general), a defterdar, and a judge to Egypt. However when he realised that they had difficulties in administration, he appointed Hayirbey, the previous regent of Aleppo, as the dovernor- general and placeda military unit to his service.

The time between the appointment of Hayirbey and the organisation of the kanunname of Egypt might be conseder the first period of the ottoman Egypt (h. 923-931). Hayirbey, keeping the Circassion traditiond and restoring the influence of Seyhularabs, secured the peace in Egypt. But when his successor Mustafa Pasa limited the power of the Mamluks, the Circassion notables making alliance with Seyhularabs rebelled and consequently the Province fall into troubles. Moreover, Hain Ahmed Pasa providing the support of Circassians pretended to the throne. The riot was supressed and the Grand Vizier Ibrahim Pasa, with a large authority, was sent to Egypt to restore peace and order.

Ibrahim Pasa, forming a committee from his retinue and Mam-

luks, had carfully studied the past and present position of Egypt and produced a detailed kanunname. Many articles about the aministrative and financial position of Egypt took place in this text. Because of its important strategic and financial position the governor- general of Egypt was enjoyed with a great authority. The Beylerbeyi of Egypt usually was choosen from the viziers and many qualities were asked. In the foreign policy, he depended to the Central governent, but in the administrative, financial and military matters he was free and solved their problems in his Divan.

The mantenance of the security of Egyptian people the collection of the taxes, the defence of Egypt and the neighboring provinces, the Habes formed the main duties of the Beylerbeyi. Because of this great and heavy responsibility he, in contrast of the others, was exempted from participating the campaigns. To fulfill all these functions the Beylerbeyi of Egypt had number of assistants on the administrative, financial and judicial affairs, namely the sanckbeys, the defterdar and the judge.

The administration of the sancaks were given to sancakbeyis and to the previous adinistrators namely the Seyhularabs and kasifs. But later, the authorities of the las two were limited and sancakbeyis gained more power.

In Egypt under command of Beylerbeyi the units of volunteers, the cavalry with rifle and the unit of Circassians ( (Cerakise ) were formed and also a regiment of Mustahfizan and marine soldiers were establihed. Later, number of Cavuss and Muteferrikas were added to this body.

The Defterdar or nazir-iemval was one of the most important person in the administration of the Ottoman Egypt. He was assistant of Beylerbeyi in financial matters. To account the treasury of Irsaliye, to account the public properties, to collect the taxes and remmants, to inspect the financial affairs in general were his main duties.

The judge of Egypt on the other hand was responsible from the ju-

dicial affairs and from the administation of the judicial system of Egypt, and in these matters the beylerbeyi was mainly depended to him. The judge who belonged to hanefi school used to be appointed for one year with 500 akcas daily. He also looked to the casses that Central authority transferred to him.

Since the Holy cities and the provinces of Habes and Yemen were toor far from the Center, and had the strong historical and original ties with Egypt, the Central Government referred most of the military, administrative and financial proplems of these provinces to the Beylerbeyi of Egypt.

In this research, using the avaible materials of the Turkish Archives, I tried to explain the post-conquest position of Egypt, the establishment of Turkish admiistration the institutions and the local units there.

## الفمسرس

| الصفحة                                          | الموضوع                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 6 440-141-000 401-02-441-040-4-1111-1111-1111-1 | الإهداء                                       |
| 4.001144100100400410441041                      | مقدمة النسخة العربية                          |
| 11                                              | القدمة                                        |
| 14                                              | دراسة تحليلية لأهم مصادر ومراجع البحث         |
| 19                                              | أولاً: الوثائق الأرشيفية                      |
| <b>7</b> • ***********************************  | أ ـ أرشيف رئاسة الوزراء ( باشبقانلق أرشيف )   |
| ***                                             | ١ ـ دفتر المهمة                               |
| ***                                             | ٢ ـ دفاتر الديوان الهمايوني                   |
| <b>YY</b>                                       | ب ـ دار أرشيف متحف سراي طباقابي               |
| <b>Y</b> **                                     | جـ ل أرشيف السجلات الشرعية                    |
| Y <b>\$</b>                                     | ثانيًا: المصادر المعاصرة                      |
|                                                 | المدخل                                        |
| ۳۱                                              | أولاً: الدولة المملوكية وتشكيلاتها الإدارية   |
| ***                                             | ـ تشكيلات الدولة                              |
| ***************************************         | ـ أرباب السيوف ـ رجال الدولة والجيش           |
| <b>70</b>                                       | _أرباب الأقلام                                |
| ***                                             | ـُ الإنهيار الداخلي                           |
| ۳۹                                              | ثانيًا ﴾ الدولة العثمانية وتشكيلاتها الإدارية |
| £ 7                                             | تشكيلات الدولة                                |
| £ Y                                             | السلطان                                       |
| £ 6                                             | الديوان الهمايوني                             |
| £7                                              | أ_رجال الدولة _أولاً: في مركز السلطة          |
| 73                                              | الوزير الأعظم ( الصدر الأعظم )                |
| ***************************************         | الوزراء                                       |
| <b>{</b>                                        | قاضي العسكر                                   |

| ٤٧ | الدفتردار                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨ | النيشانجي ( التوفيحي )                                                   |
| ٤٨ | الروزنامة جي                                                             |
| ٤٨ | ثانيًا : في الولايات                                                     |
| 29 | ب ـ رجال الجيش                                                           |
| ۰۵ | قوات الـ ( قابوقولي ) ( خدم الباب السلطاني )                             |
| ٥٠ | أ- المشاه: ١ - فرقة ( يكيچرى )                                           |
| ٥١ | ٢ ـ فرقة ( جيه جي )                                                      |
| ٥١ | ٣ ـ فرقة ( طويجي )                                                       |
| 04 | ب-الفرسان ( السواري ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| 04 | قوات الولايات                                                            |
| ٥٣ | ١ - فرقة الـ ١ تيمار )                                                   |
| ۳۵ | ٢ ـ فرق الـ ١ عزب ١                                                      |
| ٥٤ | ٣ ـ فرق ( آقينجي )                                                       |
| ٥٤ | قوات البحرية                                                             |
| 00 | عوامل الفساد                                                             |
| 07 | ثالثًا: بين التشكيلات المملوكية ومثيلتها العثمانية                       |
| ٥٧ | النائب المطلق للسلطان                                                    |
| 09 | التشكيل المالي                                                           |
| 11 | المكاتبات والتحريرات والتحريرات المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 77 | العدل أساس الملك                                                         |
| 74 | القوة الضاربة                                                            |
| 70 | رابعًا : توطيد الحكم العثماني في مصر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٨٢ | خامسًا: مؤسسة إمارة الأمراء في التشكيلات العثمانية                       |
| ٧٧ | سادمًا : إمارة أمراء مصر                                                 |
| ٧٥ | حواشي المدخل                                                             |

# الباب الأول

|     | تشكيل إمارة أمراء مصر وتنظيمها ( ١٥١٧ ـ ١٥٢٥م / ٩٣٣ ـ ٩٣١ هـ )  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ۸۳  | أ_المحاولات الأولى لتشكيل إمارة أمراء مصر                       |
| ۹.  | ب ـ ولاية خاير بك على مصر                                       |
| 40  | خاير بك ومركز السلطة يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس     |
| 97  | خاير بك والقوى المحلية في مصر                                   |
| 1.0 | الإدارة المحلية                                                 |
| ۱۰۷ | تطور مؤسسة القضاء                                               |
| 11. | جــ أيالة مصر بعد وفاة خاير بك                                  |
| 111 | _ ولاية مصطفى باشا على مصر _ حركات عصيان المماليك               |
| 117 | ـ ولاية كوزلجة قاسم باشا                                        |
| 117 | ـ ولاية أحمد باشا ـ عصيانه                                      |
| ۱۲۳ | _الولاية الثانية لقاسم باشا                                     |
| 140 | _الوزير الأعظم إبراهيم باشا ، وتنظيمه الإدارة العثمانية في مصر  |
| 179 | نظرة عامة على 1 قانون نامة مصر ٢                                |
| 140 | حواشى الباب الأول                                               |
|     | الباب الثاني : أيالة مصر وتشكيلاتها الإدارية                    |
|     | في القرنين ( ١٠ ـ ١٦ هـ/ ١٦ ـ ١٧م )                             |
| 120 | أيالة مصر وتشكيلاتها الإدارية                                   |
|     | أيالة مصر منذ صدور قانون نامة مصر وحتى أوائل القرن ١١ هـ/ ١٧م   |
| 127 | أولاً: مرحلة الاستقرار ( ٩٣١ ـ ٩٦٧ هـ/ ١٥٢٥ ـ ١٥٦٠م )           |
| 101 | ثانيًا: مرحلة الاضطراب ( ٩٦٨ - ٩٩١ هـ/ ١٥٦١ - ١٥٨٣م )           |
| 107 | ثالثًا : مرحلة الاصلاح والتنظيم ( ٩٩١ ـ ١٠٢٠ هـ/ ١٥٨٣ ـ ١٦١١م ) |
| 177 | أمير أمراء (وزير) مصر                                           |
| ۱٦٨ | أ_ تعيين أمير أمراء مصر                                         |
| 177 | ب_وظائف أمير أمراء مصر ومستولياته                               |
| ۱۸۲ | ديوان مصر العالى                                                |

| 190 | خزينة مصر الإرسالية                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۰ | جــعزل أمير أمراء مصر                                                |
| 317 | د_التفتيش على أمير أمراء مصر                                         |
| 117 | هــ قائمقام أمير أمراء مصر                                           |
| 111 | و_مخلفات أمير أمراء مصر                                              |
|     | ز_معاونو أمير أمراء مصر                                              |
| 177 | الأمراء السناجق المحافظين في أيالة مصر                               |
| 777 | أ_ تعيين الأمراء السناجق المحافظين                                   |
|     | ب ـ وظائف ومسئوليات أمراء مصر السناجق والمحافظين                     |
| 177 | جــ مكافئة _ عقاب _ وعزل الأمراء المحافظين                           |
| ۲۳۸ | مناطق أيالة مصر الإدارية وإدارييها                                   |
| ۲۳۸ | أ_التقسيمات الإدارية لأيالة مصر (الولاية _السنجق _الكاشفية _الأمانة) |
| 120 | ب_أداريو الولايات في أيالة مصر                                       |
| 121 | أولاً: الكشاف                                                        |
| 189 | تعيين الكشاف                                                         |
| 101 | وظائف الكشاف السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي                |
| 107 | عزل الكشاف                                                           |
| 101 | ثانيًا : مشايخ العربان                                               |
| 109 | تعيين مشايخ العربان                                                  |
| 77  | وظائف مشايخ العربان                                                  |
| 37  | عزل مشايخ العربان                                                    |
| 77  | حواش الباب الثاني                                                    |
|     | الباب الثالث: التشكيلات العسكرية في أيالة مصر                        |
| ۸٥  | التشكيلات العسكرية في أيالة مصر                                      |
| ۸۷  | أ-جماعة كوكللويان                                                    |
| 11  | ب ـ جماعة توننكجيان سواري                                            |

| Y44   | جــجماعة الچراكسة                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
|       | د-جماعة أمراء الجراكسة                                              |
| 444   | هــ مستحفظات قلاع مصر                                               |
| 444   | اولاً: جماعة مستحفظي قلاع مصر                                       |
| ۳۰۱ . | تعيين مستحفظي قلاع مصر                                              |
| ۳۰۳ . | وظائف مستحفظي قلاع مصر                                              |
| ۳٠٨ . | ثانيًا : جماعة جبه جيان قلعة مصر                                    |
| 4.4   | ثالثًا: جماعة طويچيان مصر                                           |
| 41.   | رابعًا : جماعة عربجيان قلعة مصر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|       | خامسًا : جماعة مهتران قلعة مصر                                      |
|       | سادسًا : القلاع الملحقة بأيالة مصر ومنسوبيها للمستسلم               |
|       | و ـ جماعة عزبان قلعة مصر                                            |
| 717   | ز ـ جماعة چاوشان مصر                                                |
| 414   | حد-جماعة متفرقة مصر                                                 |
| 414   | ط ـ جند الدركاه العالى في أيالة مصر                                 |
| ***   | ى ـ جماعة قول أوغلى ، وجماعة قول قارينداشي في مصر                   |
| 444   | جنود أيالة مصر في حملات الدولة                                      |
| 444   | جند مصر المناوب في الولايات المجاورة سيسسسسسسسسسسسسسسسسس            |
| ***   | المهام البحرية لجنود أيالة مصر                                      |
| 454   | حواشى الباب الثالث                                                  |
|       | الباب الرابع : التشكيلات المالية في أيالة مصر                       |
| 404   | التشكيلات المالية في أيالة مصر                                      |
| 404   | دفتردار مصر ( ناظر الأيالة )                                        |
| 41.   | أ_تعيين دفتردار                                                     |
|       | ب_وظائف دفتردار مصر                                                 |
| ۳۷۳   | جــعزل دفتردار مصر                                                  |
|       |                                                                     |

| حواشي الباب الرابع                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|
| االباب الخامس: التشكيلات القضائية في أيالة مصر                      |
| التشكيلات القضائية في آيالة مصر                                     |
| قاضي ( مولا ) مصر                                                   |
| أ ـ تعيين قاضي مصر                                                  |
| ب ـ صلاحيات ووظائف قاضى مصر                                         |
| مهام قاضي مصر في ديوان مصر العالي                                   |
| وظائف قاضى مصر نى برلسه الخاص 😀 🗝 🗝 🗝 🗝 🗝 🗝ـــــــــــــــــ        |
| جــ عزل تاضي مصر                                                    |
| المناطق القضائية بنواحي أيالة مصر يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي       |
| أ ـ تعيين قضاة النواحي                                              |
| ب ـ وظائف قضاة النواحي                                              |
| حواشي الباب الخامس                                                  |
| الباب السادس : علاقات أيالة مصر بالولايات المجاورة وبالعالم الخارجي |
| علاقات أيالة مصر بالولايات المجاورة وبالعالم الخارجي                |
| أ علاقة أيالة مصر بالحرمين الشريفين                                 |
| ب_حلاقة أيالة مصر باليمن والحبشة                                    |
| جــ علاقة أيالة مصر مع الدول الأخرى                                 |
| حواشى الباب السادس                                                  |
|                                                                     |
| المصادر والمراجع                                                    |
| Sunnary                                                             |
| الفهرس                                                              |

# قائمة بالخرائط وصور الوثائق واللوحات في الكتاب

| •  |     | 94  |
|----|-----|-----|
| حة | -4- | الم |

| 23  | ـ خريطة للدولة العثمانية تبين حدودها في النصف الثاني من القرن ١٧م / ١١ هـ             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 179 | ـ لوحة تصور جولة والى مصر على باشا وأهل الديوان في بحر النيل في مصر                   |
|     | ـ لوحة تصــور كيفيــة قراءة الأوامر السلطانيــة بين أهل الديوان وفي حضرة أميــر أمراء |
| ۱۸۷ | مصر ويين رجال الأوجاقات العسكرية                                                      |
|     | _ لوحة تصور كيفية تطبيق حكم الإعدام في أحد العصاة في ديوان مصر أمام أمير أمراء        |
| 144 | مصر وأعضاء الديوان العالى للمستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                     |
| 141 | ـ صورة لفرمان صدر عن السلطان العثماني إلى أمير أمراء مصر محمد باشا ١٠٥٦ هـ            |
|     | - صورة عرض موجه من أمير أمراء مصر عبد الرحمن باشا إلى السلطان عام                     |
| 194 | - 1 · 7 Y                                                                             |
|     | ـ صورة لدفتر إجمالي المحاسبة النهائية لإرسالية مصر موجه إلى السلطان عام               |
| 411 |                                                                                       |
|     | _ صورة لدفتر ساليانات ( مرتبات ) أمراء مصر المحافظين خلال النصف الثاني من             |
| 744 | القرن ١٦م                                                                             |
| 240 | _ خريطة تبين حدود أيالة مصر في القرن ١٦م / ١٠ هـ                                      |
|     | _ صورة صفحة من دفتر مسودات د نشاف همايون ، يحتوى على أسر صادر لوزير                   |
| 440 | مصر حول خزينة مصر الإرسالية                                                           |
|     | _ صورة لحكم صادر إلى أمير أمراء مصر من الديوان الهمايوني حول أحوال مصر                |
| *** |                                                                                       |
|     | _ صورة عرض لقاضي مصر موجه إلى السلطان حول أحوال مصر وتزكية والى مصر                   |
| ٤٠٥ | لفترة ولاية ثانية                                                                     |
|     | _ لوحة تصور والى مصر ، وأهل الديوان عند رفعهم يد التضرع بالدعاء في نهاية خطبة         |
| ٤٠٧ | الجمعة بأحد الجوامع بمنطقة القرافة                                                    |
|     |                                                                                       |